جامعة الخليل عمادة الدراسات العليا قسم اللغة العربية

التّناص الدّيني والتّاريخيّ في شعر "محمود درويش "

إعداد الطالبة: ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار

إشراف:

د. نادر قاسم أستاذ الأدب الحديث المشارك

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في قسم اللغة العربية في عمادة الدراسات العليا في جامعة الخليل

1428 هــ - 2007 م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نوقشت هذه الرسالة يوم الأحد الموافق 2007/7/1 وأجيزت.

أعضاء لجنة المناقشة:

المشرف رنيسا

1. الدكتور نادر قاسم

2. الدكتور عبد الكريم أبو خشان ممتحنا خارجيا

ممتحنا داخليا

3. الدكتور ياسر أبو عليان

## かりいりかりと

إلى من يُخفض لهما جناح الذّل ، إلى مسن رأيت العيش ناقصاً بدونهما ، إلى روح والدي الّذي علّمني أنّ معنى الوجود يتجسد بالعلم ، فرب ارحمه ؛ إذ لم يواصل تربيتي صغيرة ، وإلى روح والدتي الّتي علّمتني أن الصبر يروي كلّ أرض حرّى ما إن أردنا لها النّماء.

إلى من رأيت الحياة الموحشة مؤنسة بجوارها، وبقيت ذكراها في جوانحي لحنًا يصارعه الألم ، إلى روح جدّتي لأمّي .

إلى أولئك الدين أحيا بهم ومعهم ،إلى من شاركوني القلق في دجى هَذا الدّرب ، وأحسوا معي بكلّ لحظة انكسار ، لا بد أن يقوى أمامها الأمل ، إلى أهلي : شقيقاتي ، وشقيقي .

إلى الذين اعتقدوا أنّ الأقلام والأوراق دمى يستفرد بها الكبار دون الصّغار ، إلى صغار العائلة: مؤمن ، تامر ، تالة ، ميرة ، بائة ، عمّار ، لين ، والصّغير القادم خلفهم .

إلى أولئك الذين يزنون الأمور بميزان ألبابهم ، ويخطون جهود الآخرين بحبر ضمائرهم دون أن تتخطفهم رياح التزلف ، أو تغريهم ماديات الحياة وقشورها ، إلى تلك القلّة القليلة .

إلى أولئك جميعًا أهدى هذا البحث.

# المناز والمناز المنابعة المناب

إلى من ناجيته أسأله النّجاة، وأسأله العون في سلوك مسالكها، إلى من هو الحقيق الأحق بالحمد والثّناء، إلى خالقي أتضرّع شاكرة ممتنّة، فسبحانك اللّهم راعيًا للورى، فأنت الأحقّ بأن تحمدَ، وأنت الأحقّ بأن تتمدَ.

أتقدّم بوافر الامتنان، وجزيل الشّكر للدّكتور "نادر قاسم "مسشرفًا على هَذه الرّسالة، بدءًا باختياره للموضوع ، وانتقالاً إلى رعايته له متمثّلة في استقبالاته لي ، وإجاباته على أسئلتي .

هَذا وأتقدّم بخالص شكري لكلّ من ذلّل لي عثرة في طريقي ؛ إذ أشكر مكتبة الجامعة الأردنيّة الّتي شقّت لنا أبوابها، وأخصّ بالشّكر الأخ "عبد الله الخالدي" في قسم الرّسائل الجامعيّة، كما أشكر بيت السشعر الفلسطينيّ ، واتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين لمنحهما إيّانا بعض إصداراتهما، كما أشكر مكتبة بلديّة البيرة لحسن استقبالها لنا؛ ولما حوته من كتب تعتني بالأدب الحديث، لا سيّما الفلسطينيّ، وأشكر مكتبة بلديّة الخليل الّتي أفدت من كتبها القيّمة، وأخصّ بالشّكر الأخ " أبو ربيع " الّذي خفّف عنّا أعباء التّصوير .

وأخيرًا أتقدّم بوافر الشّكر للأخت " هنيّة البدارين" الّتي سخّرت بطاقتها لاستعاراتي المتواصلة، ولطويلباتي اللاّتي خفّفنَ عني أعباء التسول أمام ماكنة التصوير، وقدّمن لي جانبًا من العون، كما أشكر أختي" إيمان" لما قدّمته لي من مساندة في مجالات طباعيّة شتّى ، وأشكر كلّ من الستحق الشّكر بحكم من الله تعالى .

## فهرس الموضوعات

| الصفحة      | الموضوع                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|             | 29-3-                                                                        |
| Í           | र्विष्टाव                                                                    |
| ب           | الشُّكر والتَّقدير                                                           |
| ت           | فهرس المحتويات                                                               |
| د           | الملخص باللغة العربية                                                        |
| i           | المقدّمة                                                                     |
| 23-1        | التّمهيد                                                                     |
| 1           | التّناصّ: نشأة المصطلح، وتطور الظّاهرة                                       |
| 7           | المفهوم الحديث للتناص المصطلح والظاهرة                                       |
| 9           | أنواع التّناص في ضوء الدّراسات الحديثة                                       |
| 11          | السرقات الأدبية                                                              |
| 20          | التّضمين                                                                     |
| 21          | الاقتباس                                                                     |
| الفصل الأول |                                                                              |
| 96 -24      | إيحاءات التّناصّ الدّينيّ عبر شخوص القصّة الدّينيّة                          |
| 24          | <ul> <li>"آدم" و" حوّاء" في حقل التّناص الدّيني تعميقًا لمعنى</li> </ul>     |
|             | الوجود والانتماء                                                             |
| 32          | <ul> <li>" قابيل" و " هابيل" الصورة المجسدة للمفارقة الجدلية</li> </ul>      |
|             | للصراع الأخوي                                                                |
| 37          | <ul> <li>"نوح" عليه السلام ورمزية البحث عن المصير والهدف</li> </ul>          |
| 40          | <ul> <li>" هاجر" الصورة الموحية إلى عذابات الاغتراب</li> </ul>               |
| 42          | <ul> <li>" إسماعيل" عليه السسلام ممثلًا لوضعية الفلسطيني</li> </ul>          |
|             | مغتربًا، ومضحّيًا، ومتجذّرًا في تاريخه                                       |
| 45          | <ul> <li>"لوط" عليه السلام وجدلية الصراع بين الحق والباطل</li> </ul>         |
| 46          | <ul> <li>"يوسف" عليه السلام مجالاً خصبًا لتمثيل التّجربة الحياتية</li> </ul> |

| الصفحة        | الموضوع                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|               | الممتدة                                                                  |
| 61            | <ul> <li>♦ "أيوب" عديه السلام وأسطورة العذاب الموازية لعذابات</li> </ul> |
|               | الفلسطيني                                                                |
| 65            | <ul> <li>ملامح قصة "موسى" عليه السلام قوة متخيلة في</li> </ul>           |
|               | مساندة الحلم الفلسطيني                                                   |
| 69            | <ul> <li>"العذراء" ممثّلة للبشرى بالخلاص</li> </ul>                      |
| 71            | <ul> <li>" المسيح" عليه السلام ممثلاً لمسيرة الفداء والتجربة</li> </ul>  |
|               | الوجوديّة                                                                |
| 88            | <ul> <li>رسالة النبي محمد ﷺ معادلاً موضوعيًا للرسالة</li> </ul>          |
|               | الفلسطينية                                                               |
| الفصل الثّاني |                                                                          |
| 182 -97       | متفرّقات من التّناصّ الدّينيّ وصلتها بنصوص الشّاعر                       |
| 97            | 1. آيات القرآن الكريم وأثرها في المبنى والمعنى                           |
| 132           | 2. نماذج من الأسفار التوراتية رافدًا للتجربة الشّاعرية                   |
| 133           | <ul> <li>"سفر الجامعة" وفلسفة الفناء والوجود</li> </ul>                  |
| 144           | <ul> <li>" مزامير داود" صدى للعذاب والحنين الإنساني والحلم</li> </ul>    |
|               | بالوجود                                                                  |
| 150           | <ul> <li>" نشيد الأناشيد" والترنيم بلغة الحس الوجداني</li> </ul>         |
| 153           | <ul> <li>"إشعياء" الصورة الإنسانية الركينة الحكيمة</li> </ul>            |
| 155           | 3. الألفاظ الدّينيّة وصلتها بالمادّة الشّعريّة                           |
|               | الفصل الثّالث                                                            |
| 257 -183      | التّناصّ التّاريخيّ                                                      |
| 183           | 1. المكان التاريخي صورة للمكان المحدث                                    |
| 183           | <ul> <li>"الأنداس" معمقة للإحساس بفقدان المكان</li> </ul>                |
| 201           | <ul> <li>" كنعان" صورة مجسدة للوجود الفلسطيني</li> </ul>                 |

| الصفحة   | الموضوع                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 206      | "سمرقند" صورة للمكان المفقود                                         |
| 213      | <ul> <li>"بابل" المنفى المتجدد والحنين الدائم</li> </ul>             |
| 216      | <ul><li>أورشليم" بين التناص والواقع</li></ul>                        |
| 219      | <ul> <li>"روما" موضوعًا للتناص والإيحاءات المتنوعة</li> </ul>        |
| 224      | <ul> <li>المكان اليوناني عبر التناص تمثيل للصراع</li> </ul>          |
|          | المتضاربة غاياته                                                     |
| 230      | <ul> <li>"قرطاج" صورة للمكان الممثل لوضعية الفلسطيني</li> </ul>      |
|          | مهجّرًا                                                              |
| 232      | "هيروشيما" تجسيد للكارثة وتعميق للإحساس بها                          |
| 234      | 2. الصورة التّاريخيّة للنّموذج الإنسانيّ                             |
| 234      | <ul> <li>النّموذج الإنساني المدمّر صورة لطغاة العصر</li> </ul>       |
| 252      | <ul> <li>النّموذج الإنساني المثالي وسيلة للتّحدي واستلهام</li> </ul> |
|          | العبرة                                                               |
|          | الفصل الرّابع                                                        |
| 319 -258 | التّشكيل الجماليّ في إطار التّناصّ الدّينيّ والتّاريخيّ              |
| 258      | 1. الصورة وأثرها في التشكيل الجماليّ                                 |
| 259      | 2. أنماط الصورة المجاورة للصورة التناصية.                            |
| 259      | <ul> <li>الصورة الحسية</li> </ul>                                    |
| 259      | • الصورة البصريّة                                                    |
| 265      | • الصورة السمعيّة                                                    |
| 267      | <ul> <li>الصورة الذوقية.</li> </ul>                                  |
| 268      | <ul> <li>الصورة اللونية.</li> </ul>                                  |
| 270      | <ul> <li>الصورة الضوئية.</li> </ul>                                  |
| 271      | <ul> <li>الصورة الحركية.</li> </ul>                                  |
| 275      | • الصورة الساكنة.                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 278    | • الصورة التشخيصية.                                                      |
| 282    | • الصورة التجسيديّة.                                                     |
| 283    | • الصورة الانتشارية.                                                     |
| 284    | <ul> <li>الصورة الجزئية أو المفردة وأثرها في البناء الكليّ</li> </ul>    |
| 285    | <ul> <li>بناء القصيدة التناصية والصورة الكلية.</li> </ul>                |
| 285    | <ul> <li>البناء الدرامي (القصصي – الحواري).</li> </ul>                   |
| 288    | <ul> <li>البناءان الدّائريّ واللّولبيّ للصورة الكلّية.</li> </ul>        |
| 289    | <ul> <li>البناء المقطعي للصورة الكلية.</li> </ul>                        |
| 296    | 2. الموسيقا وأثرها في التشكيل الجماليّ: مكامن التشكيل                    |
|        | الموسيقيّ داخل الصورة التّناصيّة.                                        |
| 296    | • إيقاع الوزن.                                                           |
| 298    | • إيقاع القافية.                                                         |
| 300    | <ul> <li>الوصلة الموسيقية بالتضمين والتدوير.</li> </ul>                  |
| 303    | <ul> <li>الصمت الموسيقي عبر الوقفات، صمت الإيقاع وإيقاع الصمت</li> </ul> |
| 304    | <ul> <li>تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفتين: العروضية والدلالية.</li> </ul>   |
| 305    | <ul> <li>تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفة الطباعية.</li> </ul>                |
| 306    | <ul> <li>تنظيم الإيقاع بوساطة علامات الترقيم</li> </ul>                  |
| 308    | <ul> <li>المؤثّرات الصوتية والتّشكيل الموسيقي.</li> </ul>                |
| 308    | التنفيم وأثره في التلوين الموسيقي.                                       |
| 311    | <ul> <li>الأصوات المهموسة والمجهورة وأثرها في التشكيل</li> </ul>         |
|        | الموسيقيّ.                                                               |
| 313    | إيقاع التكرار                                                            |
| 316    | • تجلّيات الموسيقا النّفسيّة.                                            |
| 318    | <ul> <li>التشكيل الموسيقي بالصورة.</li> </ul>                            |
| 320    | الخاتمة                                                                  |
| 322    | المصادر والمراجع                                                         |
| 363    | الدوريات                                                                 |

| الصفحة | الموضوع                     |
|--------|-----------------------------|
| 376    | الرّسائل                    |
| 376    | الصّحف                      |
| 376    | الإنترنت                    |
| A      | الملخّص باللّغة الإنجليزيّة |

#### الملخّص

في هذا البحث المعنون بالتناص الديني والتاريخي في شعر "محمود درويس" عرضت المادة في تمهيد، وأربعة فصول، وقد اشتمل التمهيد على التناص مصطلحًا وظاهرة، فتتبعت هذه الظّاهرة في بعض كتبنا التراثية بصورة سريعة، وتناولت أبرز المفاهيم التي تضمنتها تلك الكتب، وأشرت إلى صلة هذه المفاهيم بمجموعة من المصطلحات التي اتصلت حديثًا بالتداخل النصيّ.

اشتمل الفصل الأول على أثر القصّة الدّينيّة في شعر " درويش" وعلى ما تضمّنه شعره من إيحاءات تتّصل غالبًا بشخوص الأنبياء، وقد اعتمدت التّسلسل التّاريخيّ في ترتيب مادّة الفصل؛ إذ بدأ الفصل بقصّة " آدم" عليه السيّلام، وانتهى بقصيّة محمّد رضي وقمت بربط المادّة بالواقع الاجتماعيّ، وقد كان هناك تفاوت في حضور القصص الدّينيّة المختلفة، فقد طغت قصتا " المسيح" و" يوسف" عليهما السيّلام في حضورهما على باقي القصص، ومن ثمّ شكلتا الجزء الأكبر من هذا الفصل.

أمّا الفصل الثّاني فقد اشتمل على الآيات القرآنيّة، ومدى صاتها بالغاية الّتي يسعى الشّاعر للتّعبير عنها، وقد احتوى نماذج من النّصوص التّوراتيّة المؤثّرة في لغة السّاعر وعاطفته...، وتضمّن هَذَا الفصل ألفاظًا دينيّة متنوّعة، أثّرت في معجم السّاعر، وفي تكوين مادّته الشّعريّة، فكان هذا الفصل ممثّلاً غالباً للّغة الدّينيّة في شعر "درويش".

كان الفصل الثّالث متضمنًا للتّناص التّاريخيّ بما يـشتمل عليـه مـن أمكنـة ونمـاذج إنـسانيّة تاريخيّة، تصور نماذج إنسانيّة محدثـة، وقـد كـان حـضور المكـان طاغيًـا؛ لأنّـه يـشكّل جـوهر التجربة الممثّلة لقضيّة الشّاعر، فالجدل قـائم علـى الأغلـب حـول المكـان، والأمكنـة هـي سـبب الصراع والجدال عبر الأزمنة المتباعدة. وقد كانت الـصورة الإنـسانيّة الـستلبيّة أكثـر حـضورًا مـن الصورة المثاليّة.

تضمن الفصل الرّابع جانبين هامين من جوانب التّشكيل الفنّي، وهما الصورة والموسيقا، فقد جاورت الصورة التّناصّية صور ذاتيّة اعتنيت بتحليل أبعادها، فاشتمل هَذا الفصل على أنواع مختلفة للصور التّي تبتّ الحياة في النّص، كما تضمن بعض مصادر الموسيقا. وقد انتهت الرّسالة بخاتمة لخصت نتائج البحث.

#### القدّمة

الحمد لله الذي قدّر لي أن أسير في هذا السدّرب، وألهمني القسدة على مواصلته، وتحمّل عثراته النّي ما كانت لتذلّل لولا أن أراد، وما كنت لأستطيع تحمّل هَذا العبء لسولا مشيئته. لقد كان شعر " درويش" بداية مجالاً للاختيار، وكان التنّاص الدّيني والتّاريخي هو موضوع كان شعر " درويش" بداية مجالاً للاختيار موكان التنّاص الدّيني والتّاريخي هو موضوع الدّراسة، وإن لم يكن العثور على الموضوع خارجًا عن إرادته تعالى. وقد جاء الاختيار منطلقًا من مدى أهميّة الموضوع النّابعة من الحضور المميّز للتنّاص في القصيدة الحديثة بصورة عاملة، وفي قصائد " درويش" بصورة خاصة، فظاهرة التناص واحدة من الظّواهر السنائدة في القصيدة الحديثة، والمسهمة في بنائها، وإقامة الجدل حولها، والبحث في التناص يسهم في كشف طبيعة القصيدة، ويعمل على تفسير بعض جوانبها، وإبراز خباياها، ويبيّن نهج الشّعراء المحدثين؛ إذ أصبح فهم القصيدة في أبرز جوانبه متوقّفًا على الثقافة المخصبة لها، فالتناص قضية ثريّة بما فيه من تعدّية وقابليّة للتقصي والبحث، وبما فيه من جهد إبداعيّ، يتعلّق قضيّة ثريّة بما فيه من تعدّية وقابليّة للتقصي والبحث، وبما فيه من جهد إبداعيّ، يتعلّق بثقافة الشّاعر وقدرته على تسخيرها في العمل الإبداعيّ.

لقد آثرت في هذا البحث اعتماد المنهج التكاملي الذي يمكن الباحث من تناول الدراسة من جوانبها المتعددة دون التقيد بجانب دون آخر؛ مما يتيح أمامه فرصة الاطلاق والنظر للظاهرة من زواياها المتعددة التي تفي بالغاية، وربطها بشكل القصيدة ومضمونها؛ إذ لا مجال للفصل بين هذين الجانبين، وتنوع المناهج يتصل بالجانبين معا، فلقد كان اعتمادي في التمهيد غالبًا على الجانب الوصفي، أما الفصول فقد اعتمدت فيها على أكثر من منهج؛ إذ جاء استخدام المنهج الاجتماعي في محاولة لربط الظاهرة التناصية بقضايا المجتمع، وقد اعتمدت المنهج الوصفي التمليلي أثناء البحث عن الظاهرة ومحاولة تفسيرها داخل النماذج الشعيبة، وقد كان للمنهج التاريخي حضور في الفصلين الأول والثالث في أثناء البحث عن النصوص المستحضرة، كما اعتمدت هذا المنهج في عرض مادة الفصل الأول وفقًا للتسلسل الزمني، أما المنهج الجمالي الفني فقد اتصل بالبحث عن الأشر الفني للظاهرة؛ فظهر أثناء الحديث عن المتجربة الشعرية، فهو يتصل بالعطفة التي تعد محركا للعملية الإبداعية ومثيرًا داخليًا لها، فلا بذ إذن من أكثر من منهج نظرًا لتنوع أجزاء النص السمّعي، وقابليّة معالجتها بغير طريقة؛ إذ لا يد من تناولها من أكثر من جانب تلبية لغاية البحث.

أمّا عن المصادر والمراجع التّي استندت إليها في هَذه الدّراسة فقد كانت دواوين الشّاعر مصادري الأولى، وقد كانت الكتب السمّاويّة كذلك من مصادر الدّراسة؛ لارتباطها بموضوعها، ولكونها المصدر الأوّل للنّصوص الدّينيّة المستحضرة، كما اعتمدت على مراجع متعدّدة؛ إذ استندت إلى بعض المسائل النّظريّة، ولم يكن لأيّ منها طغيان على الآخر.

لقد جاء البحث في تمهيد، وضّحت فيه مفهوم التناصّ، وأشرت إلى جذور الظّاهرة، وتطورها، وتنوّع المصطلحات المتصلة بها في تراثنا النقديّ والبلاغيّ، بينما توزّعت مادة البحث الأصليّة في أربعة فصول:

الفصل الأوّل: تناولت فيه جانبًا من جوانب التناص الديني، وهو القصة الدينية، فكان تجلّي الأنبياء هو الأكثر بروزًا في هذا الجانب؛ إذ أظهرت حضور شخوص الأنبياء وما يتعلّق بهم من ملامح، وقد كان لهَذا الجانب حضوره المميّز في شعر " درويش"؛ إذ اشتمل على القصة الدينية منذ عهد "آدم" وحتّى "محمد " عليهما السلام.

الفصل الثّاني: وقد اختص هذا الفصل بتواصل السشّاعر مع آيات القرآن الكريم وأجزاء من التّوراة، وبتواصله مع الألفاظ الدّينيّة لا سيّما البارز منها في أعمال السّاعر، وقد اشتمل أيضًا على آيات مختلفة، وقد عكس أثر هذه المادّة في أسلوب الشّاعر، ولغته، وأفكاره.

الفصل الثّالث: وقد اشتمل على التّناص التّاريخي، وقد تضمّن جانبين: المكان التّاريخي، والنّموذج الإنساني المستمدّة صورته من التّاريخ، ومن الأمكنة الّتي اشتمل عليها الفصل "الأندلس"، و"كنعان"، و"سمرقند"، و"بابل"، و"أورشليم"، و"روما"، و"اليونان" وما يتّصل بها من أمكنة، و"هيروشيما". كما اشتمل على نوعين متقابلين من النّماذج الإنسانيّة، وهما النّموذج الإنسانيّ المثاليّ.

الفصل الرّابع: وقد تضمّن الصّورة والموسيقا في إطار الصورة التّناصّيّة؛ إذ تناولت فيه أنواعًا للصورة، كالصورة الحسيّة: من بصريّة، وسمعيّة، وذوقيّة... كما اشتمل على ألوان أخرى للصورة بالإضافة إلى اشتماله على أشكال بنائيّة وعلى أهمّ مصادر الموسيقا، ولم أتوسّع في موضوعات هذا الفصل؛ نظرًا لأنّ البحث لا يحتمل إضافات جديدة.

وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج.

وأخيرًا أتمنّى أن لا يكون بحثي هذا طعامًا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا زبدًا يذهب جفاء، وأن يجعل الله فيه ما ينتفع به الآخرون، فيمكث في أذهاتهم. وأظن أن مواكبة ثقافة الشّاعر والخوض في مثل هذا الموضوع يحتاج إلى عقد من الزّمن القادم حتّى يخرج الموضوع على الصورة الّتي يستأهلها ، وأتمنّى أن يكون الله تعالى وليًّا لتوفيقي، وهو الموفق، وهو حسبى.

#### التمهيد

## التّناصّ: نشأة المصطلح، وتطوّر الظّاهرة

إنّ نظرة تلقى عبر العصور المتعاقبة لن تختفي معها معالم التّحوّل في طبيعة حياة المجتمعات والظّواهر السّائدة فيها؛ إذ تنبثق تلك المعالم من العصر والبيئة الّتي تكوّن ملامحها، فلكلّ عصر ظروف الخاصة، ومعالمه البارزة الّتي لا تكون إلاّ نتاجًا له، والظّواهر المستجدّة في مجتمع ما تولّد بدورها ظواهر أدبية، لا تنفصل عن مستجدّات ذلك العصر، فليس الأدب إلاّ جزءًا ممّا يسود الزّمان والمكان من مكوّنات، وهو فضلاً عن ذلك يعكس ما يلقيه العصر من ظلال، تكشف عن طبيعة الحياة، ومن هنا، فإن الظّواهر المتولّدة في الأدب لا تكون إلاّ امتدادًا لظواهر عصريّة وبيئيّة، فالبيئة هي البوتقة التي تولّد، وتحت ضن ظروف الحياة الجديدة، والزّمان يعبث بتلك الظّروف، ويتحكّم في مسيرتها بالاستناد إلى الخلف.

للعصر الحديث كما للعصور الأخرى مستحدثات انطلقت من عوامل أدّت إلى تطوّر الحياة حديثًا بمختلف أبعادها. ففي ظلّ هَذا التّحول الزّمني ظهر مصطلح نقدي حديث، يتّصل بظاهرة، لها ملامحها العصريّة. فليست ظاهرة التّناص سوى واحدة من أهم الملامح الّتي تمخّضت عن معالم بيئيّة وزمنيّة، تشعّبت أشكالها عبر العصور، وارتقت أهدافها عممًا أكسبها دلالات وأبعادًا مختلفة، أدّت إلى اختلاف التسميات وفقًا لتفسيرات متباينة، وغايات متضاربة.

يعاد النتاص في اللّغة إلى مادة "نَصصَصَ"،والنصّ في اللّغة رفع السّيء،ونص الحديث رفعه،والنّص:إظهار الشّيء، ويقال:نص المتاع إذا جعل بعضه فوق بعض، (1) ونص الشّيء منتهاه، ونصت، ونصصت الشّيء إذا حرّكته، ويقال: انتص الشّيء، وانتصب إذا استوى واستقام (2)، "وتناص القوم إذا اردحموا". (3)

لعلّ المتتبّع لمعاجم اللّغة العربيّة لا سيّما التّراثيّة منها، يجد أنّ التّناصّ بصيغته المصدريّة، أو بمعناه النّقديّ لم يظهر في تلك المعاجم، كما أنّي لم أعثر على تلك الصيّغة في سلسلة كبيرة من المعاجم الحديثــة اللّتي تمكّنت من الاطّلاع عليها، بل اقتصر الأمر في بعضها على صيغة تناصّ بمعنى ازدحــم، (4) ولعلّــى

<sup>(1)</sup> ينظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة (نص )319/2، وينظر: ابن منظور ، لسان العرب، مادة (نصص) 97/7، والمقري الفيّومي، المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرّافعي، مادة (نص )608/1.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادّة (نصص) 97/7.

<sup>(3)</sup> الزّبيديّ، تاج العروس من جو اهر القاموس، مادّة (نصّ ) 440/1

<sup>(4)</sup> ينظر في ذَلك: عبد الله البستاني، البستان، البستان، مادّة (نصص) 2427/2،وينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادّة (نصن) 2179/2، وينظر: المنجد في اللّغة والأعلام، مادّة (نصن) 810، وينظر: جبران مسعود، الرّائد، مادّة (نصن) 1504، وينظر: عبد الله البستاني، الوافي، معجم وسيط للّغة العربية، مادة (نصص) 631، وينظر: بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول للّغة العربية، مادّة (نصن) 896، وينظر: أحمد قبش، المعجم الفيصل، مادّة (نصن) 343، وينظر: مجمع اللّغة العربية، المعجم الوجيز، مادّة (نصن) 610، وينظر: عبد الحليم قنبس، معجم الألفاظ المشتركة في اللّغة العربية، مادّة (نصن) 108، وينظر: أديب اللّجمي و آخرون، المادي إلى لغة العربية، مادّة (نصن) 301، وينظر: أديب اللّجمي و آخرون، المحيط، معجم اللّغة العربية، مادّة (نصن) 251، وينظر: الجيلاني بن الحاج يحيى و آخرون، القاموس الجديد الألفيائي، مسادّة (نصض) 196، وينظر: أنطون بـــ قيقانو، معجم عربي جديد الفعل وينظر: أنطون بــ قيقانو، معجم عربي جديد الفعل وينظر: أنطون بــ قيقانو، معجم عربي جديد الفعل وينظر: أنطون بــ قيقانو، معجم عربي جديد الفعل

أستثنى واحدًا من تلك المعاجم؛ إذ ورد فيه التّناصّ بالمعنى النّقديّ، فقد عرّفه صاحبه واضعًا المصطلح الإنجليزيّ Intertext في المقابل على أنه: وصف لإدخال نصّ في آخر؛ ممّا يمكّن المتلقّي من معرفة حدود النَّصيّين: الحاضر والغائب ؛ إذ تتبثق من أسلوب ما فيه جدليّة بين نصيّين، فالنَّصّ يصنع من نصوص تتزاحم إلى الذّهن، وتتداخل في علاقات، تقوم على المحاورة، والتّعارض، والتّنافس. <sup>(1)</sup>ويضاف إلى ذَلك أنّ هناك معاجم متخصّصة في المصطلحات الأدبيّة لم يتسنَّ لي الاطّلاع عليها اعتتت بهَذا المصطلح<sup>(2)</sup>،أمّا معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب لــ "مجدى وهبة" و "كامل المهندس" فهو سابق لظهور المصطلح.

بالرّغم من عدم وجود مصطلح النّناص في معاجمنا النّراثيّة، وبالرّغم من عدم احتواء الفعل "تناص" المعنى المتوصل إليه حديثًا إلا أنّى ألمح انسجامًا بين ما تدلّ عليه صيغة تناص الّتي تشير إلى ازدحام القوم وما يدلُّ عليه مصطلح التَّناصُّ بمعناه النَّقديُّ؛ فالازدحام بحدّ ذاته يشير إلى التَّداخل، ألا تتداخل الأشياء حين تزدحم؟كما أنّ جعل المتاع بعضه فوق بعض فيه نوع من الدّمج والتّركيب المتداخل المتنوّع، فلعلُّ الَّذي قاد النَّقَّاد إلى مفهوم التَّناصِّ ارتباط ذَلك اللَّفظ وتلك الظَّاهرة بالنَّصِّ الَّذي يعدّ حقلاً للتّناصّ الأدبيّ من ناحية، وارتباطه من ناحية أخرى بالنّص وفقًا للمصطلح الأجنبي المعرّب Intertext، فالنّص (Text) الّذي يكون جزءًا للعمليّة، بل أساسها يكون جزءًا من المصطلح، وما يجري في النّص (Inter) يمثّل الجزء الثّاني من المصطلح بصرف النَّظر عن طبيعة التَّسميات الملتصقة به، ولعلُّ اختيار تناصُّ من مادّة "نصص" جاء بسبب دلالة صيغة تناص على التَّفاعل، والتَّناص من صيغة "تفاعل"، وهي بذَلك تؤدّي إلى التَّفاعل النَّصتي، و التّفاعل لا بتمّ بلا تداخل.

التّناص مفردة نقديّة حديثة، وهي تعريب للمصطلح الإنجليزي Intertextuality)، وترتبط مادّة المصطلح بمفردة لاتينيّة تدلّ على الاختلاط والنّسج؛ ممّا ينبئ عن تفاعل حيّ يتّصل بالنّص، وقد مر ّ هَــذا المصطلح بترجمات كثيرة (<sup>4)</sup>؛ إذ لم يتَّفق المترجمون العرب على تعريبه إلى مصطلح واحد، فمنهم من عربه إلى النَّناصيَّة، وإن كان النَّناصِّ أكثر شيوعًا، ومنهم من عرّبه إلى النَّـصوصيّة، وآخـرون سـمّوه التّداخل النّصتيّ<sup>(5)</sup>، ومنهم من استخدم التّفاعل النّصتيّ لما يسمّي عند الآخرين بالتّناصّ، على أنّ الأوّل أعــمّ

= وحرف الجرّ، مادة (نصّ) 262، وينظر: خليفة محمد التّليسي، النّفيس من كنوز القواميس، مادة (نصص) 4/2275، وينظر: إبر اهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، مادة (نص) 383.

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد النونجي، معجم علوم العربية، تخصص شمولية أعلام، 158- 159.

<sup>(2)</sup> ينظر: التّعريفات المنقولة عن كتاب المصطلحات الأدبيّة الحديثة لمحمّد عناني، ومعجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة لسعيد علّـوش: عمر محمّد على نقرش، مفهوم النّتاص في النّص المسرحيّ، ص8-9، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، 2002م.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد المنعم عجب الفيّا، ما أرانا نقول إلا معارًا.. حول النّناصّ في القصيدة الحديثة، قراءة في أسلوب تي. إس إليوت، الرّافد، ع 48، 2001م، ص48.

<sup>(4)</sup> ينظر: معجب العدوانيّ، رحلة النّتاصيّة إلى النّقد العربيّ القديم، علامات في النّقد، م12، ج44، 2002م، ص757.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد عزام، النص الغائب، تجلّيات التّناص في الشّعر العربي، دراسة، 39.

وأشمل من الثّاني؛ لذا فُضلّ عليه؛ إذ إنّ التّناصّ واحد من أنواع التّفاعل النّصتيّ (1)، وهناك من يجعل من التّفاعل، والتّعالق، والتّناص مصطلحات مترادفة، ويرفق معها مصطلح التّخصيب، كإشارة ضمنيّة إلى أثر التّناص (2)، وهناك من استخدم تواشج النّصوص وتداخلها، بالإضافة إلى التّناص ... (3)

إنّ تلك التسميات - وإن اختلفت في لفظها - لا تختلف في دلالتها، فهي في نهاية الأمر تفسر ما اصطلحت تسميته بالتّناص، وسواء أكانت تلك الكلمة تشير إلى التّفاعل أم التّداخل أم التّعالق أم التّواشج، فهي لا تنفصل في دلالتها عن النّص، وهي جميعًا تشير إلى اشتراك أكثر من طرف في بوتقة مكانية واحدة، وهي النّص، وليست تلك الأطراف إلا نصوصاً، ولعلّ تلك التسميات استندت إلى ما أوحى به التّناص، أو إلى ما اتصل بمادّته الأصليّة من دلالات، ويرتبط ذَلك بالمحاولات الذّهنيّة الستاعية لتفسير حقيقة تلك الظّاهرة، فمن استعمل التّناص أشار إلى التركيبين الدّالين على التّفاعل.. في مصطلح واحد، يحمل الدّلالة نفسها.

من خلال ذَلك يستطيع الباحث أن يلمس حداثة النّشأة لمصطلح التّناص، وهو أكثر المصطلحات اختلافًا بين النّقّاد العرب والنّقّاد الأوروبيّين أنفسهم (4)، وهو بذَلك مصطلح مولّد دخل مؤخّرًا إلى نقدنا العربيّ الحديث؛ إذ يتميّز بتعدّديّة مثقلة بالإيحاءات والتّأويلات. (5)

استخدم لفظ النتاص ّ أو لا على يد الباحثة "جوليا كريستيفا" (6)، وقد ظهر ذَلك في عدة أبحاث لها، كتبت بين عامي ألف وتسعمائة وستين وألف وتسعمائة وتسعة وستين، نشرت في بعض المجلنّ الفرنسيّة (7). لقد استوحت "كريستيفا" ذَلك المصطلح من "ميخائيل باختين "(8)، وذَلك من كتابه " شعريّة

<sup>(1)</sup> هذا الرأي لسعيد يقطين أورده في دراستين. ينظر: سعيد يقطين، التفاعل النصنيّ والترابط النصنيّ بين نظريّة النصّ والإعلاميّات، علامات في النقد، م8، ج32، 1999م ، س 218، وسعيد يقطين، انفتاح النصّ الرّوائيّ، النصّ والسّياق، 92.

<sup>(2)</sup> ينظر هَذه المصطلحات: محمد الجزائريّ في در استه، تخصيب النّص، التّشكيل بين التّناص والسرد: تجربة (البينال) نموذجًا، الرّافد، عهم، 2003م، ص 44.

<sup>(3)</sup> ينظر في ذَلك: إبراهيم خليل، النّص الأدبيّ تحليله وبناؤه، مدخل إجرائيّ، 165، 167، 171.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد طَه حسين، "التّناصّ" في رأي ابن خلدون، فكر ونقد، ع32، 2000م، س.4، ص127.

<sup>(5)</sup> ينظر: تركي المغيض، التّناصّ في معارضات البارودي، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللّغويّات، م9، ع2، 1991م، ص 85.

<sup>(6)</sup> ولدت في بلغاريا عام 1941، ثم هاجرت إلى فرنسا، وأصبحت من أهم النقاد وفلاسفة ما بعد الحداثة في فرنسا والعالم أجمع، بــدأت سيرتها كعالمة لغة في جامعة باريس، عملت في مجلّة "تيل كيل"، تأثّرت بعلماء النفس، وعلماء السيميولوجيا، من أهم كتبها "شورة اللّغة الشّعريّة"، ينظر: ( فخري صالح، النقد والمجتمع حوارات مع رولان بارت، بول دي مان، جاك ديريدا، نــور شــروب فــراي، إدوارد سعيد، جوليا كريستيفا، تيري إيجلتون، 175– 176).

<sup>(7)</sup> ينظر: تزفتان تودوروف و آخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجديد، 102 ، وينظر: شكري عزيز ماضي، من إشكاليّات النقد العربيّ الجديد، 154 ، وينظر: كاظم نوير، تناصّ العربيّ الجديد، 154 ، وينظر: كاظم نوير، تناصّ السّكل في الرّسم الحديث، الموقف النّقافيّ، ع 29، 2000م، س.5، وينظر: عبد الله آيت الأعشير، حسن الأخذ والتتاص بين القديم والحديث، دراسة تطبيقيّة عن أشكال التفاعلات النّصيّة في رواية "شجيرة حنّاء وقمر"، عالم الفكر، م 31، ع3، 2003م، ص 227، وينظر: حسام الخطيب، تقنية النّص التكوينيّ ومغامرة مع نصّ درويشيّ، المعرفة ، ع 406، 1997م، س.36، مس 137).

<sup>(8)</sup> هو ميخائيل فيتش باختين، مفكّر روسيّ، توفّي عام 1975م، (ينظر: كيريل إيمرسون، باختين وعلم الأدب المعاصرِ، إبداع، ع3،7 1997م، ص133- 133م. ص133- 133م.

دوستويفسكي"(1)(2). لم يستخدم "باختين" مصطلح التّناص بل مصطلح الحواريّة للدّلالة على تقاطع النّصوص والملفوظات في النّص الرّوائيّ الواحد، كما استخدم مفهوم تعدّديّة الأصوات وتعدّديّة اللّغات (3) فقد رأى أنّ الرّواية تتّسم بالحواريّة وتعدّد الأصوات بين جميع عناصرها البنائيّة، وذلك كما يحدث عند الجمع بين الألحان في عمل موسيقيّ (4)، وبذلك لم يكن "باختين" أوّل من التقت إلى التّناص، ولَكنّه أوّل من أسس له نظريًّا في كتابه السّابق من خلال تركيزه على الحواريّة (5)، لقد كشف "باختين" في مواقع متفرقية من كتابه "الخطاب الرّوائيّ" عن تقاطع الأصوات وتداخلها داخل العمل الرّوائيّ، فالرّواية في رأيه تسمح بولوج جميع أنواع الأجناس التّعبيريّة، ومن الممكن أن تكون تلك الأجناس قصصاً، أو أشعارًا، أو غير ذلك. (6) إنّ كلام الآخرين الذي يدخل في سياق ما يتعرّض لتعديلات في معناه، وباللّجوء إلى طرائق تضمين ملائمة يمكن التّوصل إلى تحوير ملفوظ أجنبيّ تحويرًا بارزًا (7). لم تقتصر تلك النّظرة عند "باختين" على النّص الأدبيّ، وإنّما أكّد على أنّ نصف ما يتلفّظ به الإنسان العاديّ على الأقلّ هو من كالم الآخرين الدّدي، وإنّما أكّد على أنّ نصف ما يتلفّظ به الإنسان العاديّ على الأقلّ هو من كالم الآخرين المنتورية المنتورية المنتورية المنتورية المنتورية المنتورية المنتورية المنتورية المنتورة عند المنتورية المنتورة على النّص الأدبيّ، وإنّما أكد على أنّ نصف ما يتلفّظ به الإنسان العاديّ على الأقلّ هو من كالم

إنّ ثمّة إشارات واضحة عند "باختين" تؤكّد على أنّ تداخل النّصوص أمر حتميّ، ولعلّ المتتبّع لما جاء به يدرك أنّه التفت إلى أنواع من التّداخل النّصيّي وفقًا لطبيعة النّصوص الّتي تلج الرّواية من ناحية، ووفقًا لطريقة ولوج تلك النّصوص من ناحية أخرى، وهو بالرّغم من أنّه لم يضع مصطلح التّلاص ركّل على التّعدديّة داخل النّص، كما ركّز على العنصر الحواريّ، وقد أشار إلى التّلضمين بوصفه مصطلحًا مرتبطًا بتداخل النّصوص. إنّ ما ذهب إليه "باختين" سندركه إذا ما تأملنا واقع حياتنا اليوميّ؛ إذ إنّ مقولاتنا لا تخلو من كلام الآخرين، فأحيانًا نسوق الأمثال، وأحيانًا الأشعار، وقد نست شهد بالآيات القرآنيّة أو بالأحاديث، وقد نرمز إلى شخص ما بشخصيّة أخرى، وتكون أقوال الآخرين أسيرة المواقف الكلاميّة، وليست الرّواية إلاّ تجسيدًا لصورة من صور الواقع، ومن هنا فإنّ الخطاب الكتابيّ لا يختلف عن السّفويّ

<sup>(1)</sup> فيدور. م. دوستويفسكي روائي روسي، ولد في "موسكو" عام 1821، نشر روايته الأولى "الفقراء"، احتل مكانة مرموقة في دنيا الأدب، قبض عليه بتهمة الاشتراك في التورة، وحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص، وعندما وقف مع زملائه التورار بانتظار الإعدام، صدر أمر في اللَّحظة الأخيرة بإبدال حكم النَّفي بالموت، توفي عام 1881. (ينظر: موريس حنًا شربل، موسوعة السَّعراء والأدباء الأجانب، 197- 198).

<sup>(2)</sup> ينظر: مفيد نجم، التّناص الدّاخلي في تجربة الشّاعر محمود درويش، الرّافد،ع51، 2001م، ص71.

<sup>(3)</sup> ينظر: حميد لحميداني، القراءة وتوليد الدّلالة تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبيّ، 23، وينظر: دراسته في هَـذا المجـال: التّـاصّ وإنتاجيّة المعاني، علامات في النّقد، م10، ج40، 2001م، ص64-74.

<sup>(4)</sup> ينظر: ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، 59.

<sup>(5)</sup> ينظر: المختار حسني، من التّناصّ إلى الأطراس ، علامات في النّقد، م7، ج25، 1997م، ص 177.

<sup>(6)</sup> ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، 88.

<sup>(7)</sup> ينظر: نفسه، 107.

<sup>(8)</sup> ينظر: نفسه، 106.

من هذه النّاحية، بل إنّ كليهما مردود إلى الآخر على الأغلب، وليس الأديب سوى ناقل لتجارب عاديّة في قوالب فنيّة، والأديب الرّوائيّ ناطق ومُنطق لشخصيّات تحاكي عناصر بشريّة.

إنّ "باختين" وإن لم يستخدم "النّتاص" أو ما يقابله من المفردات الرّوسيّة، فهناك شبه إجماع من الباحثين على أنّ المصطلح يردّ إليه (1)، وهو المدخل الطّبيعيّ له، ومنه انتقات الأفكار إلى "كريستيفا"، فقد فهم النّتاصيّة على أنّها حواريّة، وتعدّد أصوات (2) كما اتّضح؛ وبذا يكون قد وضع المفهوم قبل أن يظهر المصطلح، وهذا ما قاد "كريستيفا" إلى أن تقدّم شيئًا جديدًا إلى الجهود الّتي سبقتها.

لقد التقطت "كريستيفا" مصطلح الحوارية الذي استخدمه "باختين"، وطورته، واصطلحت النّتاص (3)، وبذا تكون أول من تطرّقت لذلك المفهوم، وذلك في دراستها "ثورة اللّغة الشّعرية"، وتكون دراستها في هذا المجال قد شقّت الطّريق، ومهّدته لمن جاء بعدها. (4)

تحتثت "كريستيفا" عن التّناص بصيغ مختلفة، فقد عرّفت النّص على أنّه: "ترحال للنّصوص، وتداخل نصيّ، ففي فضاء نص معيّن، تتقاطع، وتتنافى ملفوظات عديدة، مقتطعة من نصوص أخرى"(5)، ورأت أنّ المدلول الشّعريّ يحيل القارئ إلى مدلولات خطابيّة مغايرة؛ إذ يمكن قراءة خطابات عديدة داخل السنّص الشّعريّ، (6) وتتمّ صناعة النّصوص الشّعريّة الحداثيّة عبر امتصاص وهدم النّصوص الأخرى في فسضاء التّداخل النّصتيّ (7).

إنّ ما قدّمته "كريستيفا" من فكر نصتي لا يختلف في تأويلاته كثيرًا عمّا قدّمه "باختين". فإن السّعر، "باختين" قد تحدّث عن تعدّد الأصوات في الرّواية، فإنّ "كريستيفا" أشارت إلى التّعداد النّصتي في السسّعر، وليست النّصوص إلاّ أصواتًا، وقد كشفت "كريستيفا" عن ظاهرة التّقاطع النّصتي بصورة أكثر وضوحًا للمتلقّي. لقد نقلت الباحثة أفكارًا سبقت إليها، وأضافت إليها تفاصيل جديدة، وأكسبتها وضوحًا، ودلالات متجدّدة، فالنّص، والترحال، والتداخل، والتقاطع، والاقتطاع، والتّعدديّة، كلّ هذه المصطلحات قادت إلى ما يعرف لديها بالتّناص، وقد عبّرت عن طرق التّداخل النّصيّ من خلال ما أضافته من تناف، واقتطاع، وقد وامتصاص، وهدم. فكلّ هذه المصطلحات تشير إلى كيفيّة صهر نصوص سابقة في بوتقة نصيّة جديدة، وقد النّفت "باختين" من قبلها إلى أنواع النّصوص المتداخلة مع نصّ ما، وهذا ما يتحكّم في أنواع النّتاص أحيانًا،

<sup>(1)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 337، وينظر: باقر جاسم محمّد، النّتاصّ: المفهوم والآفاق، الآداب، ع7-9، 1990م، س.38، ص65.

<sup>(2)</sup> ينظر: منير سلطان، التّضمين والتّناص، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر (نموذجًا)، 48- 49.

<sup>(3)</sup> ينظر: المختار حسني ، من التّناص إلى الأطراس، علامات في النّقد، م7، ج25، 1997م، ص177، وينظر: داود سلمان الـشّويلي، التّناص.. الآليّة النّقديّة مقترب تاريخيّ من المناهج النّقديّة الحديثة، الموقف الثّقافيّ، ع26، 2000م، س.5، ص59.

<sup>(4)</sup> ينظر: شربل داغر، التّناصّ سبيلاً إلى دراسة النّص الشّعريّ وغيره، فصول، م16، ع1، 1997م، ص127.

<sup>(5)</sup> جوليا كريسطيفا، علم النّص، 21.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 78.

<sup>(7)</sup> ينظر: نفسه، 79.

ولكنّ "باختين" لم يتوسّع في إضافة مصطلحات توضّح طريقة معالجة تلك النّصوص داخل نصّ جديد، بـل إنّ كليهما التفت إلى فكرة واحدة، غير أنّهما اختلفا في طريقة توصيلها؛ وبذَلك في طبيعـة المـصطلحات المستخدمة.

لقد أسهم "رولان بارت" (1) من بعد "كريستيفا" في تفسير ظاهرة التّناص حينما عرّف النّص على أنّه نسيج من الاقتباسات المنحدرة من أصول ثقافيّة متنوّعة، فالكاتب لا يمكنه إلا أن يقلّد ما تقدّم عليه من أفعال (2)، والتّناص الّذي يدخل في كلّ نص لا يمكن أن يعد أصلاً له، والبحث في أصول الأثر والمؤثّرات الّتي خضع لها النّص رضوخ لأسطورة السّلالة والانحدار (3).

لعلّ كلمة" نسيج" الّتي استخدمها "بارت" بمفهومها العميق تحمل دلالات مختلفة، أوليسَ النّسيج بذاتـه تقاطعًا، وتداخلاً، وهدمًا، وبناء، وتعدّدًا وامتدادًا للسّابق، وتمهيدًا لللّحق؟ إنّ كلمة "نـسيج" عنـد "بـارت" منفصلة عن "اقتباسات" الّتي ألصقها بها تؤوّل إلى غير دلالة، بينما تأتي كلمـة اقتباسـات لتؤكّد طبيعـة النّسيج. وما زاد مفهوم التّداخل النّصتيّ عنده تأكيده على صعوبة تحديد الجذور الأولى الّتي انحدرت منها النّصوص اللاّحقة، وربط هَذا الأمر بمسألة السّلالة والانحدار يقودنا إلى بعد تاريخيّ وجـوديّ، يـصعب حصر أبعاده؛ وبذا يكون قد" عمل على تطوير المفهوم وفتحه على حقول وآفاق معرفيّة متعدّدة بهدف رفـد النّص و تعضيده" (4).

لعلّ الحقيقة الّتي تستشفّ من تلك التّفسيرات تؤكّد على أنّ وجود الأثر قيد يلاحق أفكارنا وأقوالنا، ولعلّ هناك نموذجًا حيًّا قريب المأخذ، يبرهن هذه الحقيقة، أليس ما قدّمه النّقّاد في مجال التّناص، وما يقدّمونه في ميادين أخرى في ذاته تناصًًا؟ إنّ اعتماد النّقّاد والباحثين على أقوال سابقة إشارة إلى تداخل النّصوص، فتضمين آراء الآخرين، ومناقشتها، وتحويرها، واقتباسها نوع من التّناص، وهكذا تستمر الكتابات بصورة تستد فيها آراء اللّحقين إلى آراء السّابقين، ولكنّ هذا لا ينفي جدّية الدّور الّذي يقوم به اللّحقون.

وفقًا لذَلك يمكن أن يقال: إنّ التّناصّ خاصيّة ملازمة لكلّ إنتاج لغويّ مهما كان نوعه، فليس ثمّة كلام ينطلق من الصمّت، مهما كان طابعه خاصًا (5)، وفي رأي " درويش" ليس هناك كتابة أوليّة، ننطلق من لا شيء؛ لذَلك كان حريًا في هذا العصر الّذي يوصف بالتّداخل الثّقافيّ، والتّطور الهائل في الإبداع

<sup>(1)</sup> ناقد وعالم دلالة فرنسي، ولد في "شيربور"، قدّم دراسات كلاسيكية وتجربة في المسرح، تأثّر بـــ"سارتر" و "ماركس" في كتابه:" درجة الصغير في الكتابة"، عرض طريقة جديدة في النقد، ترتكز على تحليل النّص ومعانيه دون الاهتمام بالظّواهر الخارجية ، تعــرف إلـــ علم اللّغة البنيوي. من مؤلّفاته: " ميثولوجيّات، و " عناصر علم الدّلالة"، و " رولان بارت بنفسه"، أصبح من أوائل الله في باريس، (ينظر: موريس حنّا شربل، موسوعة الشّعراء والأدباء الأجانب، 1980). الشّكلي، توفّي إثر حادث عام 1980 في باريس، (ينظر: موريس حنّا شربل، موسوعة الشّعراء والأدباء الأجانب، 70-71).

<sup>(2)</sup> ينظر: رولان بارط، درس السيميولوجيا،85.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 63.

<sup>(4)</sup> عمر محمّد علي نقرش، مفهوم النّتاص في النّص المسرحيّ، ص69، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، 2002م.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف، الجزء الأول، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، 296.

الشّعريّ أن يدخل التّناصّ؛ لأنّ الكتابة الآن هي كتابة على ما كتب (1)، بل إنّ أكثر الكتّاب أصالة هو إلى حدّ بعيد راسب من الأجيال السّابقة، وبؤرة النّيّارات المعاصرة، وثلاثة أرباعه مكوّن من غير ذاته، فلكي نجده هو نفسه فلا بدّ من فصل كمّيّة كبيرة من العناصر الغريبة عنه، يجب أن نعرف ذَلك الماضي الممتدّ فيه، والحاضر المتسرّب إليه (2)، فالنّص الأدبيّ مهما توافرت فيه الجدّة، يرتبط بطائفة من النّصوص السّابقة عليه، وهي تكوّن ما يدعى بالمرجعيّة الثّقافيّة والفكريّة (3)، "والشّاعر ليس إلاّ معيدًا لإنتاج سابق عليه في حدود من الحريّة" (4).

فالأدب في العصر الحديث ليس إلا امتدادًا لآداب العصور الغابرة وثقافاتها، والأديب المحدث بكل ما يملك من رغبة في التّجديد والابتكار استطاع أن يوفّق بين حتميّة الاستمراريّة مع القديم وبين ضرورة الانفتاح على الثّقافات المتباينة والتّكيّف مع روح العصر، وقد اطلّع على القديم، واستوعبه، وهضمه، وتمثّله في نفسه، ولم يكتف به، بل تواصل مع ثقافات عصره، واستمدّ الموقف من الحاضر والعبرة من الماضي؛ لما فيه من مواقف حياتيّة شبيهة بمواقف الحياة الحاضرة، أو مناقضة لها، ومن هنا تأتي أهميّة الرّجوع إليها.

## المفهوم الحديث للتّناصّ المصطلح والظّاهرة

إنّ دخول التّناص إلى اللّغة العربيّة حديثًا، مصطلحًا لا ظاهرة، لفت إلى الاهتمام بذلك المصطلح في النّقد والأدب على المستويين: النّظريّ والتّطبيقيّ، وقد تمثّل ذَلك الاعتناء بوضع تعريفات له، ولم يقتصر الأمر على تفسير مصطلح التّناص ذاته، وإنّما تناول التّسميات المرادفة له، وقد تتوّعت التّفسيرات، كما تتوّعت التّسميات.

قد يصعب تحديد تعريف نهائي للتّناص؛ لأنه يقوم على مبدأ تعدّديّة المعاني، ولَكن يمكن ضبطه ضمن سلسلة من فرضيّات التّأويل<sup>(5)</sup>، ومع ذَلك فقد أسهم الباحثون المحدثون الّذين تركّزت أبحاثهم في حقل التّناص في تقديم حدود له، أسهمت إلى قدر ما في إعطاء المتلقّي صورة عن ذَلك المفهوم، وإن اختلفت تلك التّعريفات في مادّتها التّركيبيّة، فهي تلتقي عند رؤية معيّنة.

يعرّف النّناص على أنّه مجموعة من الآليّات الّتي تقوم عليها كتابة نصّ ما، ويكون ذَلك بتفاعل النّص النّص المنتج مع نصوص سابقة عليه أو معايشة له (6)، وهَذا التّعريف يقود إلى البحث عن مكوّنات النّص،

<sup>(1)</sup> ينظر: سميح القاسم و آخرون، محمود درويش، المختلف الحقيقيّ، "دراسات وشهادات"، 17.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد مندور، النّقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللّغة، مترجم عن الأستانين لانسون وماييه،400.

<sup>(3)</sup> ينظر: على نجيب إبراهيم ، ومض الأعماق مقالات في علم الجمال والنقد، 102.

<sup>(4)</sup> محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعري (استراتيجية التّناص)، 124.

<sup>(5)</sup> ينظر: عزيز توما، مفهوم النتاص في الخطاب النقدي المعاصر، الرافد ع31، 2000م، ص21.

<sup>(6)</sup> ينظر: عبد الستّار الأسدي، التتاص: السرقة الأدبية والتأثر، (بارت ،كريستوفا، باختين.. والنّقاد العرب الحديثون)، كتابات معاصرة، فنون وعلوم، مجلّة الإبداع والعلوم الإنسانية، م11، ع44،2001م، ص71.

وكيفيّة الإفادة منها، والتّعامل معها على أنّها الأجزاء التّكوينيّة لذَلك النّص الموسوم بطابعها الخاص الّدي يمنحه سمة جديدة، تجمع بين الأثر والمؤثّرات، ولا يمكن أن يتمّ ذَلك دون تفاعل مركّز بين النّس الأصليّ، والنّصوص المؤثّرة فيه.

لقد عرف التّناص للم أيضاً على أنّه علاقة بين نصيّن، تقوم على الحوار، وإقامة الجدال، وقد يحدث اتّفاق بين هَذين النّصيّن، وقد لا يحدث، فيمد أحدهما الآخر بطرق مختلفة، إمّا من خلال الفكرة أو مسن خلال الأسلوب<sup>(1)</sup>، فالتّناص بذلك يقوم على علاقة تضافريّة بين نص ما ونصوص أخرى متعالقة معه،وتكون العلاقة بينهما قائمة على الصرّاع،وتبقى متجدّدة بتجدّد الذّات القارئة (2)، والتّناص ارتداد للماضي، واستحضار له، وهو حالة تواصل ما بين النّصيّن: الحاضر والغائب، تحدث بخفاء أو بشكل ظاهر،ويعتمد هذا على قدرة المتلقي على عقد موازنات مع نصوص أخرى بحثًا عن العلاقة بينهما(3)،أمّا النّص الغائب الذي يعدّ جزءًا من عمليّة التّناص؛ فهو ما يوحي به النّص، ولا يعبّر عنه مباشرة (4)، وهو مجموعة من النّصوص غير الظّاهرة الّتي يشتمل عليها النّص الشّعريّ، فتعمل على تكوينه، وتـشكّل دلالته (5)، ودر اسة النّص الغائب تعني در اسة ما وراء النّص الحاضر من أجل فهمه (6).

إنّ ارتكاز مفهوم التتاص على الحوار يشير إلى التفاعل بين النصوص، والحوار والجدال لا بدّ من أن ينطلقا من مخالفة أو اتفاق، والذّات القارئة تسهم في تعميق الجدل، وإقامة الصرّاع داخل النص الجديد، وقد تختلف النّظرة إلى مدى الاتفاق والمخالفة باختلاف القرّاء وتأويلاتهم. إنّ التّناص وفقًا لذَلك يشير إلى العمليّة الّتي تتمّ داخل العمل الشّعريّ، أمّا النّص الغائب فهو جزء من تلك العمليّة، ولا تتمّ إلاّ به.

أمّا التّفاعل النّصتيّ بوصفه مرادفًا للتّناصّ، فهو مركّب تجتمع فيه دلالة منشطرة إلى دلالتين، فهو في جزئه الأوّل تفاعل، وفي جزئه الثّاني نصّ، وجزؤه الثّاني حقل للأوّل، وفي ذَلك الحقل تتمّ الممارسة (<sup>7</sup>)؛ إذ إنّ لكلّ نصّ علاقة تفاعل مع نصوص سابقة عليه سواء أكانت مكتوبة أم متخيّلة، وتقام هَذه العلاقـة أيضنًا من خلال ثقافة القارئ (<sup>8</sup>). والنّصوصيّة Intertextuality بعدّها مرادفة للتّناصّ تتضمّن العلاقات بين نصّ ما ونصوص أخرى ذات صلة به، وقد يتمّ التّعرّف عليها في خبرة سابقة (<sup>9</sup>).

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد أيوب، الزمن والسرد القصصى في الرواية الفلسطينية المعاصرة، 186.

<sup>(2)</sup> ينظر: عزيز توما، مفهوم التّناصّ في الخطاب النّقديّ المعاصر، الرّافد، ع31، 2000م، ص21.

<sup>(3)</sup> ينظر: فايز أبو شمّالة، افتراض المشابهة عن ديوان "الخروج إلى الحمراء" للمتوكّل طه، 52.

<sup>(4)</sup> ينظر: أحمد الزّعبي، النّص الغائب نظريًّا وتطبيقيًّا - دراسة في جدليّة العلاقة بين النّص الحاضر والغائب، 9.

<sup>(5)</sup> ينظر: إبر اهيم رمّاني، النّص الغائب في الشّعر العربيّ الحديث، الوحدة، ع 49، 1988م، س.5، ص53.

<sup>(6)</sup> ينظر: أحمد الزّعبي، النصّ الغانب، دراسة في جدليّة العلاقة بين النّص الحاضر والنّص الغانب، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللّغويّات، م12ء1، 1994م، ص223.

<sup>(7)</sup> ينظر: نهلة الأحمد، ما هو النّصّ؟، المعرفة، ع2001،451م، س.40، ص83.

<sup>(8)</sup> ينظر: نبيل راغب، موسوعة النّظريّات الأدبيّة، 676.

<sup>(9)</sup> ينظر: روبرت ديبوغراند وآخرون، مدخل إلى علم لغة النَّصِّ، 12.

## أنواع التّناصّ في ضوء الدّراسات الحديثة

في الوقت الذي لم يتّفق فيه الدّارسون على وضع حدّ نهائيّ للتّناص، لم يتّفق فيه هَو لاء على تحديد أنواع له، فالتّناص قد يقسم إلى نوعين رئيسين، وهما: النّناص المباشر، وغير المباشر. أمّا المباشر فهو الاقتباس الحرفيّ للنّصوص، وأمّا غير المباشر فهو الّذي يتضمّن فيه النّص تلميحًا أو إيحاء (1)، وقد يكون ظاهرًا، سهل الاكتشاف للقارئ العاديّ، ويتمثّل في المعنى القريب واللّفظ الصرّيح، وقد يكون خفيًا، لا يستطيع القارئ العاديّ اكتشافه. (2)

إنّ التّقسيمين السّابقين المشتمل كلّ منهما على نوعين للتّناصّ قد لا يختلفان في المضمون، فالتّناصّ المباشر لا بدّ أن يكون خفيًا، وقد تختلف نوعيّة التّناص باختلاف القرّاء وباختلاف أوقات القراءة ونتائجها.

هناك أيضًا ما يسمّى بتناص الموافقة، أو الاقتداء، أو التشاكل، وفي هذا النّوع من التّساص يتوافق النّص الغائب مع النّص الحاضر إلى حدّ ما، ويقابله تناص المخالفة، أو المعاكسة، أو التّناص السّاخر، وفي هذا النّوع يكون النّص الغائب مخالفًا للحاضر، وقد تكون المخالفة ضيقة مقتصرة على المبنى، وقد تتّسع لتشمل المبنى والمعنى معًا. (3)

ينقسم النّتاص بشكل أساسي عند بعض الباحثين إلى تناص واعٍ أو شعوري، وهو يتضمن الاقتباس، والاستشهاد، والتّضمين، ويصدر ذَلك بوعي أو بشعور من المؤلّف، ويتمثّل وعيه أحيانًا في وضع النّصوص داخل قوسين، أو بوضع قرينة تدلّ عليها، وعكس التّناص الشّعوري اللاّشعوري اللاّشعوري (4).

إنّ تلك التقسيمات الّتي اعتمدها الباحثون للتّناص تتشابه في دلالتها، ولكن رغبة الباحث في الابتكار تدفعه إلى اصطلاح تسميات، تنسجم مع رغبته، وذوقه، وطبيعة فهمه للظّاهرة، أمّا طريقة تفسير تلك المصطلحات فهي – وإن عبّرت عن اجتهاد المفسّرين، ومحاولتهم تقديم الجديد عن مصطلح مستحدث – فهي تدور حول فكرة واحدة، وتتمّ عن رؤية تنبثق من الهدف ذاته، وتكوّن في أذهاننا فكرة كلّية، تتبلور من مجموع الأفكار الجزئية الّتي جاء بها المفسّرون، وهي في النّهاية لا تتجاوز واقعيّة تلك الظّاهرة الأدبيّة، ظاهرة التّناص؛ لذا فهي تلتقي في جوهرها، وإن اختلفت في طريقة صياغتها.

يقسم التّناص ليضًا إلى داخلي (<sup>5)</sup> وخارجي، أمّا الدّاخليّ فهو الّذي يحدث بين نصوص المؤلّف

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد الزّعبي، التّناص نظريًّا وتطبيقيًّا، 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: خليل الموسى، التّناصّ ومرجعيّاته، المعرفة، ع476، 2003م، س.42، 107-107

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، ص108.

<sup>(4)</sup> ينظر: مفيد نجم، النَّناص الدَّاخليّ في تجربة الشَّاعر محمود درويش ، الرَّافد ، ع51، 2001م ، ص 71- 72.

<sup>(5)</sup> يسمّي خليل الموسى هذا النوع بالتّناص الذاتي، ينظر: خليل الموسى، التّناص ومرجعيّاته، المعرفة، ع476، 2003م، س.42، ص. 108 ص. 108.

نفسه<sup>(1)</sup>، وأمّا الخارجيّ فهو تناصّ الشّاعر مع نصوص أخرى لمؤلّفين آخرين<sup>(2)</sup>، وقد تتّسع دائرة التّساصّ لتشمل كلّ ما تصل إليه مشاهدات المبدع، أو تختزنه ذاكرته عن العالم بتاريخه ومعتقداته<sup>(3)</sup>، فالمبدع يفيد من تلك المعارف؛ ليعيد إنتاجها؛ أو ليتّخذها أساسًا لإبداعات جديدة، ومن هنا يكون النّص خليطًا لتراكمات سابقة بعد خضوعها للانتقاء والتّاليف<sup>(4)</sup>، ويوصف بَعدها بالانفتاح والقدرة على استيعاب النّصوص الأخرى وباللاّنهائيّة من جهة التّفاعل والقراءة<sup>(5)</sup>. إنّ التّقسيمات الأخيرة للتّناصّ تختلف عن سابقتها في أنّها تعتمد على المصدر المرتكن إليه أثناء النّناصّ، لا وفقًا لطريقة حضور نصّ سابق في نصّ لاحق كما بدا من خلال الأنواع السّابقة لما عرف بالتّناصّ الداخليّ أو الخارجيّ.

ظهرت تسميات أخرى تقترن بأنواع النّتاصّ؛ فمنه النّتاصّ الاعتباطيّ الّــذي يعتمــد علـــي ذاكــرة المتلقّي، والنّتاص الواجب الّذي يوجّه المتلقّي نحو مظانه (6)، ووفقًا لذَلك يختلف النّتاص من حين إلى آخــر باختلاف المتلقّين، وبتقلّب المخزون الثّقافيّ اللّمستقر لديهم.

يتضح ممّا سبق أنّ الباحثين المحدثين، وضعوا تفسيرات للتناص، وحددوا أنواعه، وأضافوا تسميات، ترتبط بتلك الأنواع، وبعضهم بنى دراسته على ما جاء به السّابقون، وبعضهم اجتهد في تقديم الجديد لذَلك المصطلح، غير أنّ هَوَلاء لم يعطوا تفسيرات دقيقة لما توصلوا إليه في معظم الأحيان، واكتفوا غالبًا بعرض المصطلح، دون تقديم تفسيرات واضحة له.

إنّ التساؤل الذي يمكن أن يخطر على الذاكرة بعد الوقوف على النتاص ومفهومه حديثًا يدور حول وجود هذه الظّاهرة في أدبنا ونقدنا القديم. فهل يمكننا أن نامس إشارات تجيب على هذا التساؤل؟

إنّ الإجابة على ذلك التساؤل لا بدّ أن تنطلق من الدّر اسات المختلفة الّتي ارتبطت بالتّناص من ناحية، ومن الملامح الّتي التقت معه في تراثنا الأدبيّ والنّقديّ من ناحية أخرى، فلم يظهر النّااص كمصطلح في تراثنا النّقديّ، بيد أنّ غيابه مصطلحًا لا يعني غياب مفهومه عن واقع الحياة قديمًا، بل ثمّة مفردات تلتقي معه في ماهيّته، ولكنّها مع ذلك تتضارب وفقًا للغاية الكامنة في نفس الأديب، أو انسجامًا مع الظّر وف الّتي أحاطت بو لادة النّص".

لقد حاول الباحثون إيجاد صلة بين التّاص بتسميته الحديثة، وبين ما يتّصل بمفهومه من تسميات قديمة، وقد بدا ذَلك واضحًا من خلال تعريف التّناص.

<sup>(1)</sup> يُعرَّف الدَّاخليّ أيضًا على أنَّه تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص كتَّاب عصره، ينظر هَذَا التَّعريف: سعيد يقطين، ا<u>نفتاح النَّصّ</u> الرّوائيّ، النَّصِّ والسيّاق، 100.

<sup>(2)</sup> ينظر: مفيد نجم، النتّاص الدّاخلي في تجربة الشّاعر محمود درويش ، الرّافد، ع 51، 2001م، ص72، وينظر: داود سلمان الشّويلي، النّتاص.. الأليّة النّقديّة مقترب تاريخي من المناهج النّقديّة الحديثة، الموقف الثّقافي، ع26، 2000م،س.5،ص61.

<sup>(3)</sup> ينظر: ماجد ياسين الجعافرة، النَّناصِّ والنَّلْقي، دراسات في الشَّعر العبّاسيّ، 13.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، 40.

<sup>(5)</sup> ينظر: موسى ربابعة، التَّناصِّ في نماذج من الشَّعر العربيّ الحديث، 44.

<sup>(6)</sup> ينظر: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعري (استراتيجية التّناص)، 131.

لقد عُرّف التّناص وفقًا لصلته بمصطلحات قديمة، فهو يشمل السرّقة، والتّضمين، والاقتباس<sup>(1)</sup>، وقد عرّف على أنّه تضمين أحد نصوص الأدب نصوصًا أخرى سابقة له بالاقتباس، أو التّضمين، أو التّاميح... (<sup>2)</sup>، وهَذا ما يلقت إلى ارتباط التّناص بجملة من المفاهيم المعروفة في تراثنا بمختلف فروعه من أدب، ونقد، وبلاغة، ونظرًا لضيق المقام فإنّي سأتناول في هذا الجزء من البحث أبرز المصطلحات المتّصلة بالتّناص ضمن ما خلّفه القدماء من إنتاج يكشف عن العناية بتشابه النصوص، وذلك بالالتفات إلى ذلك في بعض مصنّفاتنا التراثيّة، ولعل أبرز المصطلحات المتصلة بالتّناص هي: السرّقة، والتّضمين، والاقتباس، وما يمكن أن يتّصل بها من تسميات أخرى.

## السّرقات الأدبيّة

لعلّ لفظة سرقة هي الأكثر دورانًا في الأبحاث الّتي غايتها إيجاد صلة بين النّتاص وبين عدّة مفاهيم، تمّ تداولها في نقدنا القديم؛ لأنّ السرقة بأب اتسع للعديد من المفاهيم (3)، وهي تعدّ من أكثر المسائل ارتباطًا بالنّتاص، وقد أثيرت من قبيل غير باحث؛ لما لها من صلة بذلك المفهوم (4)، وهي أقدم تلك المسائل.

لقد فطنت الشّعريّة العربيّة القديمة لعلاقة النّص بغيره من النّصوص، وقد أحس الشّعراء العرب منذ الجاهليّة بسلطة النّصوص الأخرى على النّص الشّخصيّ، (5) ولعلّ أوّل من ذمّ السّرقة من الشّعراء "طرف ابن العبد" بقوله(6):

لعلّه يلمح في البيت السّابق وجود لفظتين ترتبطان بمفهوم تشابه النّصوص، وهما "أغير"، و"سرقا"، وذكر السّرقة عند "طرفة" لم يأت إلاّ نتيجة لظاهرة بيئيّة سائدة، وقد بدت النّظرة إلى تلك الظّاهرة على أنّها سلبيّة مذمومة. ونظرًا لأنّ النقد الأدبيّ يتّصل بالأدب، بل يستمدّ مادّته منه، فهو يتناول الظّواهر السمّائدة فيه، فلم تلبث تلك المصطلحات أن ظهرت في المصنّفات الّتي تعتني بالأدب والأدباء.

\_

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد التونجي، معجم علوم العربية، تخصص شمولية أعلام، 158.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد الزّعبيّ، التّناص نظريًّا وتطبيقيًّا، 11.

<sup>(3)</sup> ينظر: معتصم سالم الشّمايلة، النّتاص في النّقد العربيّ الحديث، ص8، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1999م.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد الباسط أحمد مراشدة، النتاص في الشّعر العربيّ الحديث، ص19، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، 2000م.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد بنيس ، الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإبدالاتها، 3- الشّعر المعاصر، 184.

<sup>(6)</sup> ينظر: عبد العزيز عنيق ، في النقد الأدبيّ، 313، وينظر: بدوي طبانة، السّرقات الأدبيّة، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبيّة وتقليدها، 39

<sup>(7)</sup> هَذا اللَّفظ أصبح بصيغته المصدرية فيما بعد مصطلحًا من مصطلحات السَّرقة، ستتمَّ الإشارة إليه لاحقًا.

<sup>(8)</sup> طرفة بن العبد، شرح ديوان طرفة بن العبد البكريّ، شرح الأعلم الشّنتمري، 174.

شغل موضوع السرقات حيّرًا كبيرًا في كتب النّقد العربيّ (1)، وقد مثّلت دراسته أهميّة قصوى في تلك الكتب النّقديّة القديمة (2) بفالسرقات باب متسع جدًّا، لا يقدر أحد من الشّعراء غالبًا أن يدّعي السسّلامة منه (3)، ومن هنا سأقف على بعض المصنّفات المتقدّمة الّتي أو لت هذا الموضوع عناية بطريقة أو بأخرى.

لعلّ أقدم ما وصل إلينا من المصنّفات النّقديّة كتاب: "طبقات فحول الشّعراء" لـــ" ابن سلاّم الجمحيّ المتوفّى سنة 231هـ(4)، وهذا ما يلفت إلى أنّ التّصنيف لم يواكب مسيرة الأدب منذ بدايتها، وإن كان مــن الطّبيعيّ أن يكون الأدب أسبق إلى الظّهور من النّقد، فوجود أيّ مصطلح في النّقد لا يأتي إلاّ نتيجة لوجود باعث أو نظير له في الأدب، بالنّظر إلى الثّاني على أنّه مادّة للأولّ.

أشار "ابن سلام" إلى التداخل النصيّ في معرض حديثه عن رواية الشّعر، إذ كان أحد السرّواة في رأيه ينحل شعر الرّجل غيره، وينحله غير شعره (5)، وتردّد من بعده اللّفظ "ينحل" تردادًا عابرًا حتّى ظهر مصطلح "الانتحال"، وعرّفه "القيروانيّ" على أنّه إعجاب الشّاعر ببيت من شعر غيره، وادّعاؤه جملة، ولا يقال لأحد: إنّه منتحل إلاّ لمن ادّعي شعرًا لغيره، وهو يقول الشّعر (6).

تحدّث "ابن سلام" عن السرقة، وجاء حديثه عابرًا في معرض ترجماته للشعراء في غير موضع من كتابه، وقد كشف أثناء ذلك عن السرقة مصطلحًا، وظاهرة؛ إذ أورد غير رواية احتوت ذلك المصطلح أو غيره من الإشارات الّتي تتصل بتداخل النصوص، منها: الادّعاء (8) والسبق، والابتداع، والاتباع، وجاء بعضها أثناء حديثه عن سبق "امرئ القيس" للمعاني، وقد نسب الابتداع لامرئ القيس، ونقيضه الاتباع للمحقين له (9)، والسبق في الغالب ابتداع.

<sup>(1)</sup> ينظر: داود غطاشة، حسين راضى، قضايا النّقد العربي قديمها وحديثها، 64.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد مصطفى أبو شوارب ، إشكاليّة الحداثة، قراءة في نقد القرن الرّابع الهجريّ، 231.

<sup>(3)</sup> ينظر: ضياء الدّين بن الأثير، كفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب، 109.

<sup>(4)</sup> ينظر: أحمد أمين، النقد الأدبيّ، 2/ 473، وينظر: عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبيّ، 328، وينظر: طَه أحمد إبراهيم، <u>تاريخ النقد</u> الأدبيّ عند العرب، 47، وينظر: عثمان موافي، دراسات في النقد العربيّ، 32، وينظر: ناديا عليّ الدّولة، نقد الشّعر في آثار أبي العلاء المعرّي، 318.

<sup>(5)</sup> ينظر: ابن سلام الجمحيّ، طبقات فحول الشّعراء، 48/1.

<sup>(6)</sup> ينظر: ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشُّعر وآدابه ونقده، 283/2.

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، 58/1 ، 128/1.

<sup>(8)</sup> ينظر: نفسه، 733/2.

<sup>(9)</sup> ينظر: نفسه، 55/1.

<sup>(10)</sup> ينظر: ابن أبي الإصبع، تحرير التّحبير، 475/3.

لقد تضمّن كتاب "ابن سلاّم" إشارات عفويّة للتّداخل النّصتيّ، وقد تصمّن مصطلحي "الاستزادة" و"الاجتلاب"؛ إذ روى أنّ العرب كانت تروي بيتًا من الشّعر لكلّ من "النّابغة" و "الزّبرقان بن بدر"، فقال أحد الرّواة: إنّه للنّابغة، ويظنّ أنّ الزّبرقان استزاده في شعره كالمثل حينما جاء موضعه لا مجتلبًا له، وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به السّرقة(1)، فالاستزادة وفقًا لذَلك تكسب النّص أثرًا جماليًّا، (2) وهي لا تلتقي في مفهومها مع الاجتلاب، بل تتنافى معه، وتكون أمرًا إيجابيًّا بينما الاجتلاب الّذي هو السّرقة وفقًا للرّواية السّابقة أمر سلبيّ، وهو عند اللاّحقين لـــ"ابن سلاّم" الاستزادة عند "ابن سلاّم"، فقــد عرقــه "الحــاتميّ"ت. 838هــ في "حلية المحاضرة" على أنّه: قيام الشّاعر بإدخال بيت إلى شعره على طريق التّمثيـل(3)، ومــن هنا تتغيّر دلالة المصطلحات من مصنّف لآخر، كما تتغيّر المصطلحات المتّصلة بمفهوم ما تبعًا لذَلك.

في نهاية الأمر يستشفّ ممّا أورده "ابن سلام" أنّ الشّعراء كانوا يدخلون نصوصًا شعريّة إلى أشعار هم وفقًا لغير غاية، وقد لاحظ ذَلك النّقّاد، وفرّقوا بين غاياتهم، وابتدعوا مصطلحات دالّة، تتناسب مع تلك الغاية، وهذا ما يكشف عن أنّ إدخال النّصوص لدى القدماء لم يتّخذ دومًا المعنى السّلبيّ، وإنّما اعتمد على وضعيّة معيّنة، انبثقت من موقف معيّن، ومن بيئة معيّنة.

من الألفاظ الّتي تتصل بتداخل النّصوص، وقد ظهرت عند "ابن سلاّم" "تُغير"، و"تأخد" (4)، وهما مفردتان تتصلان بالسرّقة، واستخدامهما يأتي وفقًا لدلالتهما اللّغويّة، والفعل "تغير" ورد في بيت "طرفة" السّابق الذّكر ، ولم يلبث أن تحوّل لمصطلح وضتح مفهومه المصنفون؛ إذ عرق "الحاتميّ" الصيغة المصدريّة لذَلك الفعل "الإغارة" على أنّها: أن يسمع الشّاعر المفلق الأبيات الرّائعة الّتي ندرت لشاعر في عصره، وباينت مذاهبه من أمثالها من شعره، وتكون بمذهب الشّاعر المغير أليق، فيستنزل شاعرها عنها قسرًا، فيسلّمها إليه. (5)

التفت الجاحظ ت.255هـ. إلى تداخل المعاني، وفصل في المعنى بطريقة فاقت طريقة "ابن سلام"، وذلك بإشارته إلى أنّ أحدًا من الشّعراء لم يسبق في معنى، أو تشبيه إلاّ وجاء شاعر من بعده، فسرق بعضه، أو ادّعاه بأسره، ولم يكتف بالاستعانة بالمعنى الّذي يشترك فيه الشّعراء مع اختلاف الألفاظ، وقد ينكر سماعه بذَلك المعنى، ويدّعي أنّه خطر على باله من غير سماع. (6)

ممّا سبق يدرك أنّ الجاحظ تنبّه إلى طرق مختلفة تتعلّق بتداخل المعاني، واستخدم مصطلحات سابقة عليه، وأشار إلى أساليب مجرّدة من تسمياتها، فهو يكون قد تنبّه إلى تداخل الأفكار والصوّر مستخدمًا ألفاظ

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، 57/1-58.

<sup>(2)</sup> ينظر: فاطمة عبد الرحمن البريكي، نظرية التّناص في النّقد العربيّ القديم، ص71، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، 2003م.

<sup>(3)</sup> ينظر: الحاتميّ، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، 58/2.

<sup>(4)</sup> ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، 2/733.

<sup>(5)</sup> ينظر: الحاتميّ، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، 39/2.

<sup>(6)</sup> ينظر: الجاحظ، <u>الحيوان</u>، 311/3.

السرّقة، والادّعاء، والاستعانة، وهي في علم البديع: أن يستعين الشّاعر ببيت من الشّعر لغيره، بأن يـوطّئ له توطئة لائقة بحيث لا يبعد بينه وبين أبياته، وقد شرط النّقاد التّنبيه على البيت إن لم يكن مشهور الله تنبّه "الجاحظ" إلى المعاني المشتركة الّتي حظيت باهتمام الباحثين في السرّقة، فقد فرق "الجرجاني" بينها، وبين المعاني الخاصّة، وقد سمّى المشتركة بالظّاهرة الجليّة، واستخدم ألفاظًا تختص بهذه المعاني كالـسبق، والتقدّم، والأوليّة، والسلّف، والخلف، والمفيد، والمستفيد، وكان ذَلك ضمن فصل سمّاه " في الاتفاق في الأخذ، والسرّقة، والاستمداد، والاستعانة "(2)، كما أشار "ابن الأثير" إلى المعاني المشتركة بأن قال: من المعاني ما تتوارد فيها الخواطر، ويتساوى فيها الشّعراء، ولا يطلق عليها اسم الابتداع؛ لأنّ الخواطر تاتي من غير حاجة لاتباع، ومن غير كلفة، وتستوي في إيرادها، ولا تعدّ سرقة، بل إنّ الـسرّقة فـي المعاني الخصوص (3)، بينما سمّى "ابن طباطبا" السرّقات بصورة عامّة معاني مشتركة، فجعلهما عنوانًا واحـدًا(4)، ومن هنا يفهم أنّ اشتراك المعاني عنده تشابهها، وتداخلها بصرف النّظر عن طبيعة ذلك التشابه.

تتبّه "الجاحظ" أيضًا وفقًا لما سبق إلى أخذ المعاني، وإعادة صياغتها، كما النفت إلى ما سمّي عند اللاّحقين "المواردة"، وهي: عند الحاتميّ اتّفاق شاعرين في المعنى، وتواردهما في اللّفط، دون أن يلقى أحدهما الآخر، أو يسمع بشعره (5)، وقد عرفت "المواردة" بتوارد الخواطر، وهو الاتّفاق من غير قصد إلى الأخذ والسرّقة (6)، وقد اقترن هذا التركيب الأخير "توارد الخواطر" عند "ابن الأثير" بالحديث عن المعاني المشتركة، ولكنّه لم يسمّها بهذه التّسمية في الوقت الّذي سمّى النّوع الآخر من المعاني بالمبتدعة. (7) وتقوم ظاهرة توارد الخواطر وفقًا لذَلك على التّداخل الفطريّ للنّصوص، دون أن يكون أيّ منها أصليًا، ودون أن يكون لأحدها فضل على الآخر أو تأثير فيه، بينما يكون النّص المعنيّ بالدّراسة حاضرًا والمسلبه له غائبًا، وتكون صفة الحضور والغياب غير قابلة للثّبات ومتغيّرة بتغيّر النّص الخاضع للدّراسة.

التفت "ابن قتيبة"ت. 276هـ. إلى تشابه النّصوص وتداخلها، وجاء ذَلك عنده على شكل إشارات سريعة، لم تكن الغاية منها التّعبير عنها بذاتها، وإنّما التّعريف بالشّاعر من خلالها، وقد كان حضورها عفويًّا غير مفصل. ردّد "ابن قتيبة" بعض التّسميات السّابقة عليه، وأضاف مصطلحات جديدة، تتعلّق بالتّداخل النّصتيّ، دون أن يضع تفسيرات لها، بل لم يكن معنيًّا بذلك، فقد وظّف بعض الإشارات الّتي

(1) ينظر: ابن أبي الإصبع ، تحرير التّحبير، 383/3.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 338- 341.

<sup>(3)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشَّاعر، 303/2.

<sup>(4)</sup> ينظر: ابن طباطبا العلوي، عيار الشّعر، 79.

<sup>(5)</sup> ينظر: الحاتميّ، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، 45/2.

<sup>(6)</sup> ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 2/ 415.

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 2/ 303.

ظهرت عند "ابن سلام" مثل: الأخذ<sup>(1)</sup>، والاتباع<sup>(2)</sup>، والسبق<sup>(3)</sup>، غير أنّ "ابن قتيبة" أكثر من استخدام الأخذ بالمقارنة مع "ابن سلام"، وهذا يكون قد التفت إلى تداول المعاني بين الشّعراء، وغالبًا ما اقترن الأخذ لديه بالسبق. ذكر "ابن قتيبة" مصطلحًا لم يفسره، لم يلبث أن أصبح قسمًا من أقسام السرّقة، وهو السلخ<sup>(4)</sup>، وقد عرقه "ابن الأثير" على أنّه: أخذ بعض المعنى مأخوذًا من سلخ الجلد الّذي هو بعض المسلوخ. (5)

لقد تتبّه "ابن قتيبة" إلى تداخل النّصوص الدّينيّة في الشّعر؛ إذ قال في "أميّة بن أبي الصّلت" (6): وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء، ويأتي بألفاظ لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدّمة، وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب (7)، وكان "ابن سلاّم" قبله قد قال: "وكان أميّة بن أبي الصّلت كثير العجائب، يذكر في شعره خلق السّماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذَلك ما لم يذكره أحد من الشّعراء، وكان قد شامً أهل الكتاب". (8)

من الذين اعتنوا بتداخل المعاني الشّعريّة والنّثريّة "المبرّد"، ت.285هـ.. وكان ذَلك أثتاء اهتمامه بالجانب اللّغويّ للكلمة الواحدة وتوضيحها بالشّواهد المختلفة الّتي تضمّنتها، وربطه بين شواهد النّشر، ومنها: القرآن الكريم، وبين الشّواهد الشّعريّة؛ إذ ظهرت لديه بعض الإِشارات المتكرّرة المعبّرة عن تداخل المعاني، كقوله مثلاً: "أخذ هذا المعنى"(9) "، وشبيه بهذا المعنى"(10)، و"يتناول"، و"يسرق"(11) و" مأخوذ من قول"(12)، وممّا يشير إلى اهتمام المبرّد بتداخل النّصوص والآثار وصفه أحد الشّعراء بقوله: إنّ شعره ليكن خاليًا من الأخبار المتقدّمة، فينظم الكلام المشهور، فيتناوله أقرب متناول، ويسرقه أخفى سرقة (13)، ومن هنا يكون "المبرّد" قد تتبّه إلى تداخل المعاني النّثريّة في الشّعر إلى جانب المعاني الـشّعريّة، وتبدو من هنا يكون "المبرّد" قد تتبّه إلى تداخل المعاني النّثريّة في الشّعر الله جانب المعاني الـشّعريّة، وتبدو السّرقة في رأيه أمرًا إيجابيًا، ويبدو هو في موقفه هذا قربيًا من "الجاحظ".

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 130/1، 131/1، 132/1، 145/1، 147/1، 160/1، 177/1.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه 1/ 133، 1/134.

<sup>(3)</sup> ينظر نفسه: 1/141، 1/144، 1/146، 1/149، 1/149، 1/171، 1/175، 1/177، 1/190، 1/192، 1/121، 1/15، 1/150، 1/171،

<sup>(4)</sup> ينظر: نفسه، 73/1.

<sup>(5)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، 305/2.

<sup>(6)</sup> هو أميّة بن أبي الصلّت بن ربيعة بن عوف، قرأ الكتب المنقدّمة من كتب الله عزّ وجلّ، ورغب عن عبادة الأوثان، كان يُخبِر أنّ نبيًًا سيبعث، ويؤمّل أن يكون ذَلك النّبيّ؛ فلمّا بلغه خروج الرّسول ﷺ كفر حسدًا له(ينظر: ابن قتيبة، ا<u>لشّعر والشّعراء، 459/</u>1).

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 1/ 459.

<sup>(8)</sup> ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، 262/1 - 263.

<sup>(9)</sup> ينظر: المبرد، الكامل ، 114/1، 14/2.

<sup>(10)</sup> ينظر: نفسه،172/2.

<sup>(11)</sup> ينظر: نفسه، 11/2

<sup>(12)</sup> ينظر: نفسه، 1/414، 1/114، 2/12، 13/2، 14/2.

<sup>(13)</sup> ينظر: نفسه، 11/2.

من النّقاد الّذين عبروا عن موقفهم من قضية السرقات "ابن طباطا" ت. 322 ه...، فقد استعمل إشارات دالّة على النّداخل النّصتيّ فأشار إلى: النّناول،والسبق،والأخذ، والاستعارة، والاختصار (1)، وقد تردّد عنده بكثرة اللّفظ "أخذ". كما دعا "ابن طباطبا" إلى إلطاف الحيلة في السرقة، وذَلك بأن يستعمل الشّاعر المعاني المأخوذة من غير الجنس الّذي يكتب فيه، وإن كان المعنى المستعار من خطبة أو رسالة فعلى المستعير أن يتناولها في الشّعر لإخفاء السرقة(2)، وقد أورد أنّه قيل لأحد الشّعراء: " بماذا قدرت على البلاغة؟ فقال بحلّ معقود الكلام، فالشّعر رسائل معقودة، والرّسائل شعر... "(3)

إنّ استخدام ابن طباطبا للّفظ "إلطاف" مقترنًا بالحيلة في السّياق السّابق يحمل حسًا فنيًا، يـشير إلـى فنيّة التّداخل النّصيّ وإيجابيّته، كما يلفت إلى تنوّع النّصوص المتداخلة؛ وبذلك تتنوّع العناصر الفنيّة داخـل النّص الواحد.

بإعادة النّظر في ما قدّمه المصنّفون الأربعة، "ابن سلام"، و"ابن قتيبة"، و "المبرد" و "ابن طباطبا" فيما يختص بتداخل النّصوص النّثريّة مع نصوص الشّعر نلتفت إلى ما أصبح يسمّى عند اللاّحقين بـــــ"العقد" و "التّلميح"، أمّا "العقد" فقد ذكره "الحاتميّ"، وسمّاه "نظم المنثور" فقال فيه: "ومن الشّعراء المطبوعين طائفة تخفي السّرق، وتلبسه اعتمادًا على منثور الكلام دون منظومه، واستراقًا للألفاظ الموجزة، والفقر الـشّريفة، والمواعظ الواقعة، والخطب البارعة "(4)، وقد قـال "القيروانـيّ": " وأجـل الـسرّقات نظـم النّشر وحـل الشّعر "(5)، فحينما يصل الأمر إلى إجلال ذلك الجانب من السرّقة، فذاك يوحي بإيجابيّة النّظرة للسرّقة، وهي تكشف عن رؤية فنيّة إبداعيّة، تعبّر عن براعة الأديب.

أضحى "العقد" فنًا بديعيًا، وقد أورده "ابن أبي الإصبع" ضمن فنون البديع، وقال فيه: هو ضدّ الحلّ، ومن شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه، أو بمعظمه، ويزاد فيه، أو ينقص منه، ومتى أخذ المنثور دون لفظه كان نوعًا من أنواع السرّقات<sup>(6)</sup>، وقد يكون الكلام المنثور المعقود من القرآن أو الحديث، أو نثر بيت من الشّعر، ثم نظمه على غير هيأته مع التّنبيه به على سائره إشارة إلى قصة أو قصدًا لزيادة معنى (<sup>7)</sup>، وإذا كان المنثور من كتب التّنزيل فلا بدّ فيه من التّغيير الكثير حتّى يصير عقدًا. (<sup>8)</sup>

-

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن طباطبا، عيار الشّعر ، 79 - 85.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه، 80- 81.

<sup>(3)</sup> نفسه، 81.

<sup>(4)</sup> الحاتميّ، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، 92/2.

<sup>(5)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشُّعر وآدابه ونقده، 292/2.

<sup>(6)</sup> ينظر: ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، 441/3، وصفي الدين الحلّي، نتائج الألمعيّة في شرح الكافية البديعيّة، 263، وابن حجّة الحمويّ، خزانة الأدب وغاية الأرب، 489/2.

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن جابر الأندلسيّ، الحلّة السيرا في مدح خير الوري، 70.

<sup>(8)</sup> ينظر: الخوري بولس عوّاد، العقد البديع في فنّ البديع، 324.

أمّا التّاميح: فهو أن يشير الشّاعر في نظمه إلى قصنة من غير ذكرها<sup>(1)</sup>، أو إلى مثل سائر أو شعر نادر فضلاً عن ذَلك <sup>(2)</sup> من غير قصد إلى ذكره ،بل يجرى في كلامه على جهة التّمثيل أو التّورية. <sup>(3)</sup>

من خلال ما سبق نرى أنّ المصنفين المتقدّمين نظروا إلى ظاهرة التّداخل النّصتيّ، وأسسوا مفاهيم لمصطلحات لاحقة، كما وضعوا مصطلحات تحدّدت من خلال السياق الواردة فيه، ثمّ وضع لها اللاّحقون تفسيرات انبثقت من ذلك السّياق، وقد ركّز هَولاء غالبًا على النّص الشّعريّ بوصفه نصنًا أصليًّا، وتتبّهوا إلى أنواع مختلفة من النّصوص المتحوّلة إليه، وابتدعوا مصطلحات، بعضها ينطلق من نظرة ذاتيّة، وبعضها يبنى على ما جاء به الآخرون.

من المصنفين الذين التفتوا إلى ظاهرة التداخل النصيّ أيضًا "الأصفهانيّ" ت.356هـــ؛ إذ وظّف بعض الإشارات السّابقة عليه للتّعبير عن تناقل المعاني، ومنها: السّلخ، والأخذ، والإدخال<sup>(4)</sup>، والسسّرقة، والإغارة، والانتحال<sup>(5)</sup>، وقد أورد رواية تلفت إلى أخذ معانٍ من التّوراة، وتوظيفها في الشّعر<sup>(6)</sup>، وقد جاء ذلك عنده ضمن إشارات سريعة في الغالب، ولم يعتن بتلك الظّاهرة في ذاتها.

كان "المرزباني"ت. 384هـ واحدًا من المصنفين الذين تعرّضوا لظاهرة التداخل النّصتي، وكان ذلك في معرض حديثه عن الشّعراء كما هو الحال في بعض الكتب السّابقة، وقد استخدم إشارات سبقت عليه، تتعلّق بتشابه النّصوص، كما ظهرت لديه مصطلحات لم تُوْلف في الكتب السّابقة، وقد تناول اللاّحقون تلك المصطلحات، واستشفّوا دلالتها من خلال الشّواهد الّتي أوردها، فعرّفوها، وفرّعوا منها أقسامًا أخرى، فقد أشار بصيغ مختلفة إلى الإدخال<sup>(7)</sup>، والانتحال<sup>(8)</sup>، والسرّقة<sup>(9)</sup>، والاجتلاب<sup>(10)</sup>، والإغارة<sup>(11)</sup>، والأخذ<sup>(11)</sup>،

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، 320.

<sup>(2)</sup> ينظر: يحيى بن حمزة العلوي، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 171/3، وينظر: صفي الدّين الحلّي، في شرح الكافية البديعيّة في علوم البلاغة ومحاسن البديع، 328، وينظر: صفي الدّين الحلّي، نتائج الألمعيّة في شرح الكافية البديعيّة، 266، وينظر: ابن جابر الأندلسيّ، الحلّة السيرا في مدح خير الوري، 74، وينظر: سعد الدّين التّفتازاني، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، 730، وينظر: الحسن المفتي، خلاصة المعاني، 503، وينظر: الخوري بولس عوّاد، العقد البديع في فن البديع، 185.

<sup>(3)</sup> ينظر: ابن جابر الأندلسيّ، الحلّة السيرا في مدح خير الوري، 74.

<sup>(4)</sup> ينظر: الأصفهاني، الأغاني، 21/7.

<sup>(5)</sup> ينظر: نفسه، 97/6

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 2/145 - 146.

<sup>(7)</sup> ينظر: المرزباني، الموشّح، مآخذ العلماء على الشّعراء في عدّة أنواع من صناعة الشّعر، 172.

<sup>(8)</sup> ينظر: نفسه، 172، 173، 225، 343، 574...

<sup>(9)</sup> ينظر: نفسه، 174، 175، 203، 225، 245، 484، 480، 484، 485، 486، 490، 502، 504، 504، 504، 604، 502، 504، 504،

<sup>(10)</sup> ينظر: نفسه، 175.

<sup>(11)</sup> ينظر: نفسه، 244.

<sup>(12)</sup> ينظر: نفسه، 179، 392، 435، 450، 451، 459، 458، 508، 509، 518، 523، 524، 531، 532، 531.

والنّسخ<sup>(1)</sup>، والمسخ<sup>(2)</sup>، وحسن الأخذ<sup>(3)</sup>، وإساءة السّرقة أو الأخذ<sup>(4)</sup>، والسّبق<sup>(5)</sup>، والنّقل (الأخذ لفظًا والسّرقة من بين تلك الإشارات.

لقد تناول اللاّحقون بعض المصطلحات السّابقة، وعرّفوها، وقد عرّف "ابن الأثير" النّسخ بأن قــال:" أمّا النّسخ فإنّه لا يكون إلاّ في أخذ المعنى واللّفظ جميعًا؛ لأنّه مأخوذ من نـسخ الكتــاب<sup>(7)</sup>، وقــد أطلــق "المرزبانيّ" هَذا اللّفظ بعد أن أورد بيتًا لشاعر مطابقًا لبيت شاعر آخر. (8) وهذا يدلّل على أنّ النّسخ عنــد "ابن الأثير" يطابق في مفهومه ما هو عند "المرزبانيّ"، أمّا المسخ فهو عند "ابن الأثير" إحالة المعنى إلى ما دونه، مأخوذًا من مسخ الآدميّين قردة. (9)

كان للحاتميّ ت. 388هـ. فضل في توسيع قضيّة السّرقات، وجعلها موضوعًا مستقلاً، فقد أورد في حليته نصنًا يؤكّد على حتميّة التّداخل النّصتيّ مستعملاً في تلك الرّواية لفظ "التّداخل" الّذي شاع عند الباحثين المحدثين، ولعلّ هذا اللّفظ يفسّر كلّ المصطلحات المرتبطة بالتّشابه النّصتيّ تفسيرًا عامًا، وقد سن بق "إلى اللّفظ "أدخل"، وهذا يشير إلى وجود هذا اللّفظ في تراثنا قبل اجتهادات الباحثين المحدثين، ويؤكّد على عمق الاهتمام بتلك الظّاهرة، ولعلّ الدّلالة الّتي تحملها هي الّتي تستدعي تلك الألفاظ انطلاقًا من دلالتها اللّغويّة. فقد ذكر "الحاتميّ" في روايته أنّ المحترس المطبوع بلاغة وشعرًا لا يسلم من الأخذ من غيره، مهما اجتهد في الاحتراس، وأفلت من شباك النّداخل(10)؛ وبذا فإنّ لفظ " التّداخل" في القديم ينقصه لفظ "النّص" المقترن به حديثًا، ولا يمكن تصوره في حقل الأدب والنقد بلا "نصّ" في أيّ زمن كان، سواء أظهر اللّفظ صراحة أم ظهر ما يدلّ عليه.

توسّع الحاتميّ في الحديث عن السّرقات، وأفرد لها فصلاً، قُسّم إلى عدّة أبواب، تتضمّن مجموعة من المصطلحات الجديدة بالإضافة إلى ما جاء في مصنفات أخرى، وقد عرّف بعضها من خلال إيراد الشّواهد، واكتفى بتفسير بعضها من خلال الرّواية، والموقف المتّصلة به، فقد أشار إلى الاتّباع، والابتداع،

<sup>(1)</sup> ينظر: المرزباني، الموشّح، مآخذ العلماء على الشّعراء في عدّة أنواع من صناعة الشّعر، 178، 434، 577.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه، 450.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 435، 451.

<sup>(4)</sup> ينظر: نفسه، 451، 480، 513، 523، 524.

<sup>(5)</sup> ينظر: نفسه، 536.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 508.

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشَّاعر، 305/2.

<sup>(8)</sup> ينظر: المرزباني، الموشّح، مآخذ العلماء على الشّعراء في عدّة أنواع من صناعة الشّعر، 178.

<sup>(9)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، 205/2.

<sup>(10)</sup> ينظر: الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، 28/2.

و الانتحال، و الاجتلاب، أو الاستلحاق... (1)، وهناك قضايا أخرى ترتبط بالسّرقة عنده، و لا يتّسع المقام لذكر ها. (2)

خلاصة الأمر يمكن القول: إنّ "الحاتميّ" أسهم إسهامًا ملحوظًا في توسيع مجال السّرقة، ووضتح ما جاء به السّابقون، وأسس لللّحقين.

إنّه لغنيّ عن البيان أن أشير إلى أنّ "القيروانيّ" واحد من المصنّفين الّذين اعتنوا بالسرّقات؛ إذ أفرد لها بابًا بعنوان: "السرّقات وما شاكلها" (3)، ويفهم من هذا العنوان أنّ السرّقات لا تضمّ الأنواع الأخرى. أكّد "القيروانيّ" على أنّ السرّقات موضوع لا مناص منه بالنّسبة للشّاعر، وشائك عميق بالنّسبة للنّاقد؛ إذ قال: "وهذا باب متسع جدًّا لا يقدر أحد من الشّعراء أن يدّعي السّلامة منه، وفيه أشياء غامضة إلاّ على البصير الحاذق بالصنّاعة، وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفّل". (4) فمن هنا تكون نظرة "القيرواني" للسرّقات منطلقة ممّا جاء به السّابقون مع إسهامه في توضيح المصطلحات.

بمحاولة إيجاد صلة بين ما توصل إليه المحدثون في مجال النتاص وبين نظرة القدماء إلى تـشابه النّصوص؛ نجد أن ما جاء به المحدثون ليس إلا إعادة صياغة لما جاء به القدماء سواء أكان ذلك مقصودًا، أم عفويًا، ولّدته حقيقة تلك الظّاهرة. فقد نظر المحدثون إلى حتميّة التّداخل النّصيّ، كما التفتوا إلى تفاوت المتلقين في معرفة التّناص، وهذا ما وجد عند "القيروانيّ".

من الذين اعتنوا قديمًا بالسرقات "ابن الأثير"؛ إذ قسم كتابه إلى أنواع، وجعل السرقة نوعًا من تلك الأنواع، وقد قسم السرقات إلى أنماط، فذكر النسخ، والسلخ، والمسخ، (وهي مصطلحات سبق إليها، وقد قمت بتفسيرها)، وأشار إلى أخذ المعنى مع الزيادة فيه، وعكس المعنى إلى ضدة، وهذان القسمان الأخيران ليسا بنسخ، أو سلخ، أو مسخ. (5) وفقًا لذلك يكون "ابن الأثير" قد أسهم في توضيح أصناف السرقة وتقديم حدود لها، وقد ربط ألفاظ السّابقين الدّالة على التّداخل بوسائل السرقة.

اتسع مدى الاهتمام بالسرقة بعد "ابن الأثير"، فانتشرت الظّاهرة في كتب النّقد والبلاغة، وقد كان القزوينيّ ممّن اهتمّوا بها؛ حيث أفرد لها فصلاً، لم يدخل ضمن العلوم الثّلاثة الّتي قسم كتابه إليها، وهي: المعاني، والبيان، والبديع، بل جعلها ضمن الملحقات، وجعل ضمن ذلك الفصل تداخل المعاني، مفرقاً بين المعاني الخاصة والعامة (6)، متفقاً مع آراء السّابقين في هذا المجال. قسم "القزوينيّ" الأخذ، والسرقة إلى نوعين: ظاهر، وغير ظاهر، والظّاهر في رأيه إمّا أن يكون بأخذ المعنى كلّه مع اللّف ظ كلّه دون تغيير

<sup>(1)</sup> ينظر: الحاتميّ، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر ، 28/2- 59.

<sup>(2)</sup> نفسه، 2/67 - 97.

<sup>(3)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ، 282/2.

<sup>(4)</sup> نفسه، 282/2

<sup>(5)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، 202/2- 305.

<sup>(6)</sup> ينظر:الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 2/ 401- 402.

لنظمه، ويكون مذمومًا مردودًا وسرقة محضة، ويسمّى نسخًا وانتحالاً. وإمّا أن يكون بأخذ المعنى مع بعض اللّفظ أو بتغيير النّظم، ويسمّى إغارة ومسخًا، وإن أخذ المعنى دون اللّفظ سمّي إلمامًا وسلخًا أله أمّا السّرقة غير الظّاهرة في رأي "القزوينيّ" فتكون بتشابه معنيين ما بين بيت وآخر، وقد يكونان مختلفين في الغرض والألفاظ والوزن والقافية، وقد سمّاه الأخذ الخفيّ، ويكون بالنقل؛ أي نقل معنى البيت الأوّل إلى غير محلّه، ويكون كذلك بالقلب؛ أي قلب المعنى إلى نقيضه، ويكون بأخذ المعنى وإضافة زيادة تحسّنه...(2)

إنّ ما جاء به "القزويني" والتّابعون له من القدماء يلفت إلى أمرين: أحدهما يتمثّل في أنّ هَـؤلاء اعتمدوا على ما جاء به السّابقون، وأعادوا تنسيق مصطلحاتهم، وقد نقلوها من مواقعها الّتي وضعها فيها السّابقون إلى مواقع أخرى. والآخر يشير إلى أنّ المحدثين حينما حدّدوا أنواعًا للتّناص بنوا ذَلك على ما جاء به القدماء بقصد أو بغير قصد، وخاصّة فيما يتعلّق بأنواع التّناص؛ إذ قُسم إلى ظاهر أو مباشر، وخفي أو غير مباشر، كما عُرِف بتناص الموافقة أو الاقتداء، وفي المقابل المخالفة أو المعاكسة بصرف النّظرة عن جزئيّات النّظرة إلى طبيعة التّعامل مع النّص".

ممّا يتصل بالسّرقة التّضمين، والاقتباس، والعقد، والحلّ، والتّلميح<sup>(3)</sup>، وهَذه المصطلحات ذات صلة وثيقة بالتّناصّ، ومن هنا فلا بدّ من الوقوف وقفة سريعة عند التّضمين والاقتباس، أمّا المصطلحات الثّلاثــة الأخيرة فقد سبقت الإشارة إليها.

#### التّضمين

التضمين لغة جعل الشيء وعاء لشيء، وبذا ضمنته إيّاه (4)، ويقال: "ضمن الشّيء إذا أودعه إيّاه كما تودع الوعاء المتاع والميْت القبر "(5)، ويقال ضمن الشّيء بمعنى تضمّنه، ومنه مضمون الكتاب (6)، وضمّنت الشّيء كذا جعلته محتويًا عليه، فاشتمل عليه، واحتوى. (7)

لعلّ أوّل من أشار إلى التّضمين "ابن المعتز" في كتابه "البديع"؛ حيث سمّاه "حسن التّضمين"، وأورد شواهد شعريّة دون أن يفسّر المصطلح، بل ترك تلك الشّواهد تفسّره، ولم يعلّ ق عليها (8). وبذا يكون التّضمين فنًا بديعيًّا، له جذوره المؤكّدة في المصنّفات السّابقة لكتاب "البديع"، فلا بدّ أن يكون الحديث عن السّرقات قد تضمّن جذور المصطلح.

\_

<sup>(1)</sup> ينظر:الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، 403/2- 411.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه، 2/ 412 - 415.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 416/2.

<sup>(4)</sup> ينظر: ابن دريد، جمهرة اللّغة، مادّة (ضمن) 101/3...

<sup>(5)</sup> الزّبيديّ، تاج العروس من جواهر القاموس، مادّة (ضمن) 9/ 265، وابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم ، مادّة (ضمن) \$214/8.

<sup>(6)</sup> ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (ضمن) 13/ 257- 258.

<sup>(7)</sup> ينظر: المقري الفيّومي، المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرّافعيّ، مادّة (ضمن) 364/1.

<sup>(8)</sup> ينظر: ابن المعتزّ، كتاب البديع، 64.

اهتم المصنفون البلاغيون فيما بعد بالتضمين، وقد اتفقوا غالبًا في تحديده، فقد عرف غالبًا على أنه قيام الناظم بتضمين شعره بيتًا من شعر غيره أو أكثر، أو نصف بيت، أو بعض البيت، أو ربع البيت وما دونه أمّا تضمين البيت فما فوقه فيسمّى الاستعانة، ونصف البيت فما دونه يسمّى إيداعًا أو رفوًا<sup>(2)</sup>، ولا بدّ من التنبيه إذا لم يكن البيت مشهورًا، وبذا يختلف التضمين عن السرقة والأخذ. (3)

قد يكون التضمين آية من القرآن الكريم، أو فقرة من الحديث النّبوي، ويشترط أن لا يتعرّض إلى نقص شيء من حكم الآية، أو تتقيص أحد الأنبياء، وإلا فإن ذَلك تَعدِّ للكفر<sup>(4)</sup>، وقد يكون التَّضمين بدكر مثل سائر، فيضمّن بلفظه، ويوطًأ له توطئة تقلب معناه الأول إلى الثّاني؛ ممّا يضفي على هَذا الأسلوب رونقًا وسلاسة. (5)

قسم "ابن الأثير" التصمين - وهو يشتمل في رأيه على الآيات القرآنية، والأخبار النبوية - إلى قسمين: أحدهما كلّي، وتذكر فيه الآية، والخبر بجملتهما، والآخر جزئيّ: وهو إدراج بعض الآية، أو الخبر في الكلام. (6)

#### الاقتباس

الاقتباس من قبس، والقبس الشّعلة من النّار، والقابس الّذي يقبس يأخذ منه قبسًا، ويقال قبست من فلان نارًا أو خبرًا، واقتبست منه علمًا، وأقبسني فلان إذا أعطاك قبسًا. (7)

الاقتباس في الاصطلاح: أن يضمّن المتكلّم كلامه كلمة من آية، أو آية من آيات كتاب الله خاصّة تزيينًا لنظامه وتفخيمًا لشأنه (8)، أو قد يكون الاقتباس من الحديث دون تتبيه؛ أي على أنّه ليس من القرآن أو غيره أو لا على وجه يشعر بأنّه من القرآن أو الحديث...(9) وقد يقع الكلام المقتبس في الشّعر أو في

<sup>(1)</sup> ينظر: أبو طاهر البغداديّ، قانون البلاغة في نقد النّثر والشّعر، 130.

<sup>(2)</sup> ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 2/ 423، وينظر: ابن جابر الأندلسي، الحُلّة السّيرا في مدح خير الـوري، 78، وينظر: أبو جعفر الغرناطي، طراز الحُلّة وشفاء الغُلّة ، شرح الحلّة السّيرا في مدح خير الوري، 336، وينظر: سعد الدّين التّفتازاني، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، 728، وينظر: سعد الدّين التّفتازاني، مختصر المعاني وهو الشّرح الصّغير على متن "تلخيص المفتاح" للخطيب القزويني، 250، وينظر: عبد المتعال الصّعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، 118/1.

<sup>(3)</sup> ينظر: سعد الدّين التّقتازانيّ، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، 725.

<sup>(4)</sup> ينظر: ابن الأثير الحلبي، جوهر الكنز" تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة"، 262.

<sup>(5)</sup> ينظر: الصَّفديّ، فضَّ الختام عن التَّورية والاستخدام، 187.

<sup>(6)</sup> ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، 287/2.

<sup>(7)</sup> ابن دريد، جمهرة اللّغة، مادة (قبس) 287/1.

<sup>(8)</sup> ينظر: فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، 288، وينظر: ماهر مهدي هلال، فخر الدين الرازي بلاغيًا، 177.

<sup>(9)</sup> ينظر: ابن جابر الأندلسيّ، الحلّة السيّرا في مدح خير الورى، 67، وينظر: جلال الدّين عبد الرّحمَن السيّوطيّ، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، 166، وينظر: عبد الغنيّ النّابلسيّ، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النّبيّ المختار، شرح البديعيّة المزريّة بالعقود الجوهريّة، 239.

النّثر (1)، وقد يكون الاقتباس من الأمثال السّائرة أو من الحكم المشهورة، أو من أقوال كبار الشّعراء والبلغاء المتداولة، دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله (2)، من هنا نجد أنّ هناك تداخلاً بين مفهوم الاقتباس والتّضمين عند المصنفين، بل إنّ أحد المصنفين، وهو "ابن قيّم الجوزيّة" جعل التّضمين اسمًا آخر للاقتباس (3)، فهذاك وفقًا لما سبق من سمّى الظّاهرة بالتّضمين، وضمّ إليها مفهوم الاقتباس، وهناك من سمّى الظّاهرة بالاقتباس، وضمّ إليها مفهوم التّضمين، وهناك من فصل بينهما.

الاقتباس نوعان: الأوّل أن لا يخرج به المقتبس عن المعنى، والثّاني أن يغيّر لفظ المقتبس بزيادة، أو نقصان، أو تقديم، أو تأخير، أو إبدال الظّاهر من المضمر...، (4) وقد أشار "الحمويّ" خلافًا لبعضهم إلى أنّ العلماء قالوا: "إنّ الشّاعر لا يقتبس، بل يعقد، ويضمّن، أمّا النّاثر فهو الّذي يقتبس كالمنشئ والخطيب" (5). وأمّا الإتيان بالمعنى دون شيء من اللّفظ من القرآن الكريم أو الحديث فلا يعدّ اقتباسًا. (6)

قستم المصنفون الاقتباس من القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: وهي المقبول: وهو ما يكون في الخطب، والمواعظ، والعهود، ومدح النبي الله والمباح: وهو ما يكون في الغزل، والرسائل، والقصص، والمردود وهو على نوعين: الأوّل ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، والثّاني تضمين آية كريمة في معنى هزل. (7)

في النّهاية يمكن القول: إنّ ظاهرة التّاص قد احتلّت موقعًا متميّزًا في مصنفاتنا التراثيّة مع تنوع التّسميات المتصلة بها، فقد أصبح مصطلح التّناص يضم كلّ تلك التّسميات، ويهضمها، ويستوعبها، وقد جاءت دراسة القدماء لهذه الظّاهرة غالبًا وصفيّة، ولم يتعمّقوا في التّحليل والتّفسير أثناء التّطبيق، وإن جاءوا بمصطلحات دقيقة، تتم عن رؤية مشابهة، وما توصل إليه المحدثون لم يتضمّن الكثير من السّيء المستحدث، لكنّهم توسّعوا في تحليل هذه الظّاهرة، وهذا طبيعيّ في ضوء مواكبة التّطورات المستجدة، ولكن شغفنا بالثقافات الأجنبيّة يدفعنا دومًا إلى الاعتقاد بأن تلك الثّقافات هي الأغنى والأقدر على المدّ والتّخصيب، فنحن بحاجة إلى دراسة تراثنا على نحو أعمق والإفادة منه، والعمل على استمراريّته وتطويره.

<sup>(1)</sup> ينظر: أبو جعفر الغرناطيّ، طراز الخُلّة وشفاء الغُلّة، شرح الحلّة السّيرا في مدح خير الوري، 268، وينظر: يوسف أبــو العـــدّوس، البلاغة والأسلوبيّة مقدّمات عامّة، 150.

<sup>(2)</sup> ينظر: أبو جعفر الغرناطيّ، طراز الخلّة وشفاء الغُلّة، شرح الحلّة السّيرا في مدح خير الوري، 268، وينظر: عبد الرّحمَن الميـــدانيّ، البلاغة العربيّة، أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد،2/536.

<sup>(3)</sup> ينظر في هَذا: ابن قيّم الجوزيّة، كتاب الفوائد، (المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان)،117.

<sup>(4)</sup> ينظر: ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب ، 2/ 456.

<sup>(5)</sup> نفسه، 459/2.

<sup>(6)</sup> ينظر: أبو جعفر الغرناطي، طراز الحلّة وشفاء الغلّة، شرح الحلّة السيرا في مدح خير الورى، 268.

<sup>(7)</sup> ينظر: صفي الدّين الحلّي، نتائج الألمعيّة في شرح الكافية البديعيّة، 264- 265، وابن حجّة الحموي، <u>خزانة الأدب وغايـة الأرب،</u> 455/2.

وأخيرًا، وبعد انتهائي من الحديث عن مصطلح التّناص أفضل أن أتعامل في بحثي هذا مع مصطلح التّناص الشّامل لكلّ تلك المصطلحات بمفهومه العامّ، وما سأستخدمه من تسميات سيكون منطلقًا من الدّلالة المعجميّة، وسأُعرِض عن تقسيم البحث وفقًا للأنواع المشتمل عليها التّناص تجنبًا للوقوع في التّكرار و الاستطراد من ناحية، ولأنّي أعتقد أنّ هذه التقسيمات مسألة نسبيّة أحيانًا، لا يمكن أن تكون ثابتة، وتتأثّر ببعض العوامل، ولم تكن واضحة لدى الباحثين، كما أنّي أعتقد أنّ محاولة إيجاد مصطلح موحد هو التّناص تغني عن ذلك، وأيّ رؤية تتصل بتلك التسميات قد تظهر أثناء الدّراسة والتّحليل.

#### الفصل الأول

# إيحاءات التّناصّ الدّينيّ عبر شخوص القصّة الدّينيّة

- "آدم" و" حوّاء" في حقل التّناص الدّيني تعميقًا لمعنى الوجود والانتماء
- " قابيل" و " هابيل" الصورة المجسدة للمفارقة الجدلية للصراع الأخوي
  - ❖ "توح" عليه السلام ورمزيّة البحث عن المصير والهدف
    - ◊ " هاجر" الصورة الموحية إلى عذابات الاغتراب
- " إسماعيل" عليه السلام ممثلاً لوضعية الفلسطيني مغتربًا، ومضحيًا، ومتجذّرًا في تاريخه
  - \* "لوط" عليه السلام وجدليّة الصّراع بين الحقّ والباطل
  - ♦ "يوسف" عليه السلام مجالاً خصباً لتمثيل التّجربة الحياتية الممتدة
  - "أيوب" عليه السلام وأسطورة العذاب الموازية لعذابات الفلسطيني
  - ❖ ملامح قصة " موسى" عليه السلام قوة متذيّلة في مساندة الحلم الفلسطينيّ
    - ❖ "العذراء" ممثّلة للبشرى بالخلاص
    - ❖ " المسيح" عليه السلام ممثلًا لمسيرة الفداء والتّجرية الوجوديّة
      - رسالة النبي محمد ﷺ معادلاً موضوعيًا للرسالة الفلسطينية

# إيحاءات التّناصّ الدّينيّ عبر شخوص القصّة الدّينيّة

ظهرت الرّموز الدّينيّة من إسلاميّة، ومسيحيّة، ويهوديّة عند الـشّعراء العـرب وغيـرهم، وقـد وجـدت بكثرة عند شعراء الشّعر الحرّ من العرب<sup>(1)</sup>، فالشّاعر يعود في ظـروف خاصـّة إلـى ثقافتـه الدّينيّة، ويمـتح من القرآن الكريم والإنجيل والتّوراة<sup>(2)</sup>؛ إذ كان طبيعيًّا أن يرتـدّ الـشّعراء إلـى المـصادر الدّينيّة بوصـفها مقوّمًا لازمًا لمواجهة المحتلّ الّذي يستند في وجوده لمبرّرات دينيّة، فقـد حـاول هَـوَلاء نفـي تلـك المبـرّرات عبر الثّقافة الدّينيّة، هذا بالإضافة إلى أنّ الموضوعات الدّينيّة تغني الفكـرة؛ لمـا تمتـاز بـه مـن الثّـراء فـي مدلو لاتها الرّامزة<sup>(3)</sup>، فالكتب السمّاويّة وغيرها من المصادر الدّينيّة تعدّ مـن أهـمّ روافـد القـصيدة الحديثـة من ناحيتي الشّكل والمضمون؛ لما تمتاز به من خصوبة في هَـذين الجـانبين. و "درويـش" شـاعرًا اسـتند إلـي جوانب متفرّقة من تلك المصادر بحيث أثرت في شعره فنيًّا وموضوعيًّا.

إنّ الحديث عن النّتاص مع أيّ شخصية لا بد أنّ يضم جوانب شتى، تشق آفاقًا رحبة، تتّصل بنلك الشّخصية اتصالاً مباشرًا، على أنّ ثمّة أبعادًا وأزمات ترتبط بالنّفس الإنسانية؛ إذ لا يمكن تنصيل تلك النّفس من أبعاد وجودها المتشابكة، وآثار ذلك الوجود في رقعة هَذا الكون الممتدّة، بما تحتمله أسراره من تأويلات مهما كانت طبيعة تلك النّفس، كما أنّ النّفس لا تتمو خارج إطاريها: الزّمانيّ والمكانيّ، إذ يؤثّر هَذان العنصران في جانبها السلوكيّ، والشّخصية تتّصل اتّصالاً وثيقًا بالحدث، تديره، ويؤثّر في حركتها.

# "آدم" و"حوّاء" في حقل التّناصّ الدّينيّ تعميقًا لمعنى الوجود والانتماء

تميّزت شخصيّتا "آدم" و "حوّاء" بأبعاد خاصّة مستمدّة من الذّات والواقع، وهي أبعاد تثير جدلاً حياتيًا مستفحلاً بما تتضمّنه هاتان الشّخصيّتان من متضادّات ترتبط بالوجود الإنساني، تتمثّل في وقوف الإنسان بين مفترقي السّعادة والقلق، تتجاذبه عواقب الخطيئة، والجدوى النّدم.

صور الشّعراء الفلسطينيّون عمق الصراع الإنسانيّ من خلال شخصيّتي "آدم" و"حوّاء"، وقفوا أثناء ذَلك أمام معاناة وجوديّة وتجربة إنسانيّة مؤثّرة، ورصدوا تلك المعاناة عبر الزّمن(4)، و"درويش" واحدًا من الشّعراء استأنس بهاتين الشّخصيّتين؛ لما لمسه فيهما من قواسم نفسيّة، تصطدم بوجدانه، وتقارب أفكاره؛ ممّا أكسب النّص المبتدع ملامح خاصّة، تجمع ما بين النّصيّن المتماسّين، وتتّصل بالذّاتيّ، والاجتماعيّ، والإنسانيّ في آن، وتقارب بين الشّخصيّات الإنسانيّة عبر أزمنة متباعدة؛ وذلك بايجاد صفات مشتركة بينهما، تثيرها بعض الظّروف والمعالم المتّصلة بسـ"آدم" و"حوّاء"، ومن تلك

 <sup>(1)</sup> ينظر: عبد الفتاح النجار، حركة الشعر الحرّ في الأردن(1979-1992م)،316- 317.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد على اليوسفي، أبجديّة الحجارة، 43.

<sup>(3)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، <u>الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّـة منـذ عـام 1948 حتّـي 1975، دراسـة نقديّـة</u>، 137-

<sup>(4)</sup> ينظر: إبراهيم نمر موسى، أفى الروريا الشعرية، (دراسات في أنواع النتاص في الشعر الفلسطيني المعاصر)،89.

المعالم حقيقة الخلق<sup>(1)</sup>؛ إذ استلهم "درويش" هَـذه الفكرة، ليعبّر عـن الوجـود الفلـسطينيّ وقـوّة الـتّلاحم بالأرض الّتي جبل منها، وكانت له مكان وجود؛ إذْ يقول:

هنا، لا "أنا"

هنا يتذكّرُ "آدمُ" صلصالَهُ

سيمتد مذا الحصام إلى أن نُعَلِم أعداءنا

نماذِجَ من شعر نا الجاهليّ. (<sup>2)</sup>

صَلَصَل مِنْ حَمَا مِسْنُونِ "(5)، وهل يرمز "آدم" عليه السّلام إلى غير الفلسطينيّ المترنّح للحريّة على بقعة وجوده وتكوينه؟

إنّ العودة إلى الذَاكرة التينيّة تقوم بدور الموحّد السيّاسيّ في وجه الغزوة الأجنبيّة، والعودة إلى الذّاكرة الثقافيّة الجماعيّة تتحوّل إلى قوّة فعليّة لحظة تهديد المجتمع بالانهيار (6)، فهي دخول للسّعر في ميدان الجدل والقناعة المُدْحضة، وهي إصرار على الانتماء الوجوديّ، وتحفيز للذّاكرة للتّأمّل في معضلات الواقع، وتحريك للذّهن للبحث، والتّدير، والسّعي لتحديد موقف تجاه القضيّة الّتي يتنازعها

<sup>(1)</sup> ينظر في هذا الأمر: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الثّاني، 7،ص5، وابن كثير، قصص الأنبياء، 23-26

<sup>(2)</sup> محمود درویش، حالة حصار، 11

<sup>(3)</sup> ينظر: ذياب شاهين، النّلقَى والنّصَ الشّعريّ " قراءة في نــصوص شــعريّة معاصــرة مــن العــراق والأردن وفلــسطين والإمـــارات"، 19

<sup>(4)</sup> محمد غنيمي هلال: النّقد الأدبيّ الحديث، 482

<sup>(5)</sup> سورة الحجر، آية، 28.

<sup>(6)</sup> ينظر: الياس خوري، الذّاكرة المفقودة، دراسات نقديّة، 214

طرفا الصرّاع، فالشّاعر يسعى إلى استنطاق تلك القوّة من خلل تسخير حقيقة خلق "آدم" للتّعبير عن عمق الانتماء، والتّجذّر الوجوديّ، إذ يقول:

والأكرضُ تكبر حين نجهلُ، ثمة تصغر حين نعرف جهلنا لكننا أحفادُ هَذا الطّين، والشّيطان من نامر يحاول مثلنا أن يُدْمرِكَ الأسرامرَ عن كَتْب لِيحرقنا و يحرق عقلنا (1)

"عندما تتدفّق العواطف تأخذ لها مجرى، يشق طريقه في الحياة" (2)، و"أعظم ما يحرّك الإنسان من الدّاخل هو الأمل" (3)، فكل ذَلك يسلك طريقه إلى الشّعر داخل الذّات الشّاعرة، وباللّغة الّتي تستند إلى الثّقافة الدّينيّة يشبع الشّاعر تلك العاطفة، ومن هنا كانت حقيقة الخلق في السّياق السّابق بعدّها جزءًا من القصّة الدّينيّة وسيلة لإشباع حاجة نفسيّة، فالطّين رمز للأصل الإنسانيّ، وهو جزء من الأرض الّتي هي محور الصرّاع فيما يخص الفلسطينيّ؛ ممّا يجعل الأرض والإنسان واحدًا، والشّاعر يسبر غور الدّلالة حينما يجعل للطّين أحفادًا؛ إذ يشير بذلك إلى الـتّلاحم الوجوديّ بهذه الأرض والأسبقيّة الوجوديّة عليها؛ فذلك ما يمدّ الأبصار نحو الامتداد التّاريخيّ للأجيال الفلسطينيّة على أرضها، أمّا اسم الإشارة "هذا" فيوحي بالقرب المعنويّ أو النّفسيّ من الأرض. وتلتقي تلك المعاني المرتبطة بالقصّة الدّينيّة مع قوله تعالى: " قَالَ مَا مَنَعَكُ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى بالقصّة الدّينيّة مع قوله تعالى: " قَالَ مَا مَنَعَكُ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خُيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى

مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ "(4)، ففي ضوء ذلك تبدو روح النّص القرآني المتّصل بالقصة الدّينيّة واضحة، وإن كانت حقيقة الخلق واحدة في النّصين: القرآنيّ والتّوراتيّ، ومن ثمّ تكون الفكرة مستمدّة من النّصوص الدّينيّة بصورة عامّة، بينما تطغى لغة القرآن الكريم على السّياق الشّعريّ.

إنّ "الإنسان ينزع في حياته إلى جمع المعلومات التّي تؤيّد ما يعتقده من معتقدات "(5)، فهي وسيلة لإخراج النّفس من حالة القلق التّي تنتابها تخوفًا من الواقع غير المرضي الّذي تواجهه، فهذه الثّقافة الّتي يجمعها تصبح جزءًا من الحقيقة الّتي يسعى الشّاعر للتّعبير عنها بوسيلة تشدّ المتلقّي لإدراك الواقع بفكره وحواسه، وتشعره بأنّ القصية المعبَّر عنها تستأهل التّأمَل والتّقصيّ، فهي ليست مجرد فكرة تثير عواطفنا إثارة عابرة، وليست حدثًا مألوفًا بغير حاجة للاستعادة، وإنّما هي حقيقة جدليّة، تتصل بجانب إنسانيّ واسع النّطاق. من هنا كانت حقيقة تعليم الأسماء التي تعدّ جزءًا من قصة "آدم" عليه السّلام -(6) سبيلاً للتّناصّ الدّينيّ في شعر "درويش"؛ إذ يتناصّ مع الجانب

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 456.

<sup>(2)</sup> عبد المعطى الخَّفاف، يوميّات إنسان، الكتاب الثّالث عشر، الإنسان من الدّاخل، 34.

<sup>(3)</sup> نفسه، 7.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف، آية، 12.

<sup>(5)</sup> عبد المعطى الخفاف، يوميّات إنسان، الكتاب الثّالث عشر، الإنسان من الدّاخل، 7.

<sup>(6)</sup> ينظر في ذَلك الأمر: <u>الكتاب المقدّس، سفر التكوين، الأصحاح الثّاني، 19-20، ص</u> 5 ،وابين كثير، <u>قصص</u> الأنبياء، 7.

المتصل بقوله تعالى: " وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأُسْمَآءَ كُلُّهَا " (1). فقد استمدّ فكرة النّص القرآني ولغته ذات الصلة

بالقصّة الدّينيّة؛ إذ وجدها تتماسّ مع الفكرة القائمة في ذهنه، فنراه يقول:

نحن الثّنائيُّ السّماءُ - الأَمْرِضُ، والأَمْرِضُ - السّماءُ. وحولنا سومُ وسوسُ ماذا وبراء السّور؟ علّم آدم الأَسماءَ كي يتَفتَّ - السرُّ الكبيرُ والسّرُّ برحلتنا إلى السّريّي. إنَّ الناسَ طيرُ لا تعليرُ (2)

تشير التسمية هنا إلى بدئية المعرفة أوّلاً، وإلى تجذير الهويّة، وإثبات الوجود ثانيًا، فالسّاعر يحاول تسمية الأشياء من جديد؛ ليمنحها رؤيته الفكريّة (3)، وتأتي تلك التّسمية من خلال تعليم "آدم" الأسماء، ف"آدم" هو الفلسطينيّ في طريقه نحو آماله وأهدافه، وتعليم الأسماء هنا إدراك للواقع الّذي لا يدرك إلا بعمق رؤية، فالشّاعر ينقل جزءًا من الآية القرآنيّة؛ لتتكامل الفكرة في السبّياق السّعريّ، وقد أخرجها من دلالتها الأصليّة إلى دلالة جديدة، وذلك بتحويل تعلّم الأسماء إلى واقع، وقضية، وشريعة حياة، من سننها مواكبة المسير، وتلقّن حروف المقاومة لبلوغ الهدف الأسمى، وكلّ ذلك يكمن في "السّرّلابير"، هذا السّر الذي يشمل كلّ تفاصيل القضية، والسسّر الكبير الكبير التي يسنده السّاعر إلى الماضي؛ ليعمق الإيحاء لا يقتصر على الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل بقوله: "كي يتفتّح السّر ..."(4).

ليس الماضي زمنًا منقضيًا أو ذكرى لا تمكن استعادتها، بل هـو طاقـة روحيّـة جيّاشـة، وهـو زمـن مكتظّ بالغنى والدّلالة والتّوتّر، وهو ماضٍ يعين الـشّاعر جماليًّا، سـيّما أنّـه يـسعى لجعـل القـصيدة لحظـة مشتعلة، تمتدّ بين الماضي والحاضر، وتسعى لاحتضان المستقبل، بمـا تحملـه مـن وعـي، وسـحر، وطاقـة للرّويا(5)، فلا يمكننا وضع فواصل زمنيّـة دقيقـة بـين الماضي والحاضر؛ نظرًا لأنّ الكائنات الإنـسانيّة متعاقبة على الأرض، فامتداد الإنسان عبر الأزمنـة يـؤدي إلـى تـداخلها فـي حلقـات متـشابكة، وبتـداخلها تتقل أبرز مؤثّرات الماضي في محاولة لتفسير الحاضر، وبـذَلك يتحـوّل تعلـيم الأسـماء -بعـدّه ملمحًا مـن ملامح إحدى شخصيّات القصيّة الدّينيّة - عن صورته التّركيبيّة الأوليّـة؛ ليـصبح وسـيلة إيحـاء، نفهـم حاضـر الشّاعر من خلالها؛ إذ يقول:

ما الذي يجعلني أقفنرُ من هذا الأذانِ الأُصلِّي للَّذي عَلَمها أسماءًهُ ثُـدَّ مرماني الأغاني . . . فلتكنُ هذي المدينةُ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، آية، 31.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 454.

<sup>(3)</sup> ينظر، محمود غنايم، مرايا في النّقد، دراسات في الأدب الفلسطينيّ، 123.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 454.

<sup>(5)</sup> ينظر: علي جعفر العلاق، في حداثة النّص الشّعري، دراسة نقديّة، 32-34.

#### أُمْ هَذَا البحر، أو صَرْخَتُهُ ٱلأُولى (1)

تتجلّى الوظيفة الاجتماعيّة للأدب فيما يحقّه للمتلقّي من متعة ولذّة، وفيما يحرّك فيه من مشاعر (2)، فيسلوال المشاعر هو أحد أكثر القضايا إلحاحًا"(3)، فالواقع في الفن يتشكّل من جديد، وللفن قيمة معرفيّة، وفيه نفع نفسيّ روحيّ لا يكون بمعرفة الصوّر فحسب (4)، وتلك الوظيفة للأدب لا تتحقّق إلا بالبحث عن أساليب تدخل السيّاق في العمق، والتّناص مع جوانب القصيّة الدّينيّة من مصادرها المختلفة يحقّق للشّاعر غايته في المقطوعة السّابقة، فلعلّ تعليم الأسماء هنا نوع من السيّادة، والتّميّز، والأسبقيّة الوجوديّة، ولعلّه تعبير عن صلة الإنسان بالمكان، فالشّاعر إذ يعبّر عن ذلك ينقل الفعل "علّم" من صلته في النصّ الدّينيّ بالمذكر "آدم" إلى صلته بالمؤنّث المجازيّ، وهو المدينة ؛ وبذا لا يكون معنيًا بنقل المعنى الأصليّ، بل يعدّل ذلك وفقًا لما يختفي وراء الإيحاء بالنّص الدّينيّ، وتبعًا لما يتّصل بذاته من تخبّلات.

إنّ حركات الإنسان وأقواله مرتبطة بحالات نفسيّة، فالأدب تعبير عن حالة الأديب النفسيّة الّتي يمرّ بها<sup>(5)</sup>، وتلك الحالة تتطلّب مادّة مثرية، تستمدّ من الجزء اللاّواعي من العقل تعبيرًا عن حالة اللاّوعي المسيطرة على النفس، وحقيقة خلق "حوّاء" (6) -الّتي تعدّ جزءًا من القصّة الدّينيّة تمثّل تلك الحالة، فهي وجه مقابل لحقيقة تلاحم الفلسطينيّ مع أرضه، فمن خلل الصّمائر المتّصلة بالذّات السّاعرة تتضح المشاعر الإنسانيّة مندفعة من النّفس لتصبّ في القالب السّعريّ، وقد اكتست بسمات مصدرها القصّة الدّينيّة، فيها نبل وقداسة، كما تتّصل بجوانب تاريخيّة لا تخلو من عراقة، ومن ذَلك قول الشّاعر:

#### كنت أحمل ضلعًا وأسأل أمن مقيَّتُهُ

•••

أنا آخر الشهداء .

أسجل أنك قديسة في الزمان، وضائعة

فالمكان

أمريد بقيّة ضلعي (7)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 147- 148

<sup>(2)</sup> ينظر: نبيل سليمان، أسئلة الواقعيّة والالتزام، 96.

<sup>(3)</sup> إدوارد سعيد وآخرون، الحقّ يخاطب القوّة، إدوارد سعيد وعمل النّاقد، 132.

<sup>(4)</sup> ينظر: نبيل سليمان، أسئلة الواقعية والالتزام، 53.

<sup>(5)</sup> ينظر: خليل محمّد سالم الحسيني، دراسات في تطوّر النّقد الأدبيّ الحديث، 136.

<sup>(6)</sup> ينظر في ذَلك: الكتاب المقدّس، سفر النّكوين، الأصحاح الثّاني، 21- 23، ص5، وابن كثير، قصص الأنبياء،

<sup>(7)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 529.

المبدع يتكون، ويحيا إنسانًا، والنص يتكون ويحيا جملة من العلاقات والبنى، وللمبدع رؤيته وموقفه، وللنص أيضًا (أنك الموقف المنعكس من ذات الأديب نتيجة لجملة من العلاقات التي تربطه بالمجتمع، والشّاعر حينما يعبّر عن موقفه ينفذ إليه عبر التّناص مع القصة الدينيّة، فهو أفاد هنا من مسألة خلق "حواء"، فالإشارة إلى الضلّع الذي له بقيّة إشارة إلى النّصين المتواشجين، أمّا المعنى الّذي يختفي وراء بقيّة الضلّع فلعلّه الوطن المفقود الذي يضطر صاحبه أن يكابد السسّرى بحثًا عن الأمان، فإذا كانت "حواء" قد خلقت من ضلع "آدم" عليه السلّم، فالوطن جزء من جسد السّاعر؛ وبذا تضيق حياته بعيدًا عنه، فالشّاعر هنا ينقل الواقع الديني نقلاً يفضي بالواقع الاجتماعي الّدي يعيشه، ويناسب الدّفقة العاطفية التي يفجرها عمق الإحساس بذلك الواقع، وقوة إدراك كنهه والتّماهي به. إن لفظة "قديسة" المرافقة للتّناص مع القصة الدّينيّة في السّياق السّابق تمنح الـنّص خصوبة، وتجعله يعبق بإيماءة روحيّة، تعكس رقة الشّعور، وحيويّةه.

يؤدّي الأدب الحقيقة بالصورة الّتي يكوّنها مرزاج الأديب تبعًا لتأثيرها في نفسه، لا كما هي خالصة، وتتجلّى شخصية المبدع من خلال الآثار الّتي تختلط فيها الحقيقة بالعاطفة (2)، فالسّاعر يعيد صياغة الواقع وفقًا لذوقه الذّاتيّ وإحساسه الدّاخليّ الّذي يصطلع بمؤثّر خارجيّ يحرك المخيّلة، ويمدّها بالصورة الكلّية للتّجربة، وتكتسب تلك الصورة تفاصيلها من خيال الأديب وقوة لاشعوره، ومدى قدرت على التّغلغل في أركان الوجود، ومادّته المتّصلة بكلّ عناصر الاستقبال في النّفس الإنسانيّة، وتكون الحقائق الوجوديّة وسيلة إثراء للواقع في صورته المتجدّدة داخل القصيدة، والقصية الدّينيّة بجزئيّاتها المدهشة تخترق الواقع، وتصبح جزءًا منه في تصوّر مستجدّ؛ إذ يقول الشّاعر:

مَنْ أَكُونُ عَدًا؟ هل سأُولَدُ من ضلعك امرأةً لا هُمُوم لها غيرُ نرينة دُنْيَاكَ. أمْ سوف أبكي هناك على

حَجَرٍ كَان يُرْشِدُ غيمي إلى ماء بسرك؟ (3)

يصنع الشّاعر لنفسه مقومات نفسية وثقافية، تساعده على بلوغ مآربه من قول السُّعر، بالإضافة إلى حساسيّته المفرطة، وقدرته على التّعبير عمّا يختلج في نفسه (4)، والقصّة الدّينيّة ببعض سماتها الإيحائيّة هنا تغذّي ذهن الشّاعر، وتمكّنه من البوح بمشاعره؛ إذ يتمّ ذَلك بتحوّل "أنا" السّاعر بفعل السّاعر ويّ (5) إلى امرأة تكتسب بعض ملامح "حوّاء"، ولعلّ رمن المرأة هنا له دلالة أخرى،

<sup>(1)</sup> ينظر: نبيل سليمان، أسئلة الواقعيّة والالتزام، 99.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد الشّايب، أصول النّقد الأدبيّ، 24.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 66.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهية النّص الشّعريّ، إطلالة أسلوبيّة من نافذة التّراث النّقديّ، 39.

<sup>(5)</sup> ينظر في هذه المصطلحات: سيجموند فرويد، الموجز في التّحليل النّفسيّ، 15-17، 27-34، وعبّاس محمود عوض، في علم النّفس الاجتماعيّ، 42- 44، وإبر اهيم وجيه محمود، علم النّفس، موضوعه ومدارسه ومناهجه، 131-138.

تحمل الرّمز على اكتساب سمة التّكثيف الّذي هو عند علماء السنّفس وجود أكثر من فكرة وراء الرّموز نفسه (1)، فلعل "رمزًا واحدًا يعبّر عن شيئين أو أكثر، ولعل شيئًا واحدًا يعبّر عنه رمزان أو أكثر "(2)، فالشّاعر يجمع بين نزعات ذاته تجاه نفسه، وبين نزعات تلك الذّات تجاه الحياة والمجتمع، فالولادة من الضلّع تعبير عن قوّة الالتحام، وشدّة الإحساس، بصرف النّظر عن الجهة الّتي يمثّلها الرّمز الّذي قد يتسم بالتّعدديّة؛ والشّاعر يدعم قوّة الإحساس المتّصلة بذلك المعنى؛ إذ قصر هموم تلك المرأة على زينة دنياه في السّطر الثّاني.

القصيدة مجموعة من العناصر المترابطة والمتداخلة التي تصوغها بصيرة الشاعر؛ لتصور خبرته تجاه حدث نفسي أو كوني، تجاه حدث لا تزال نفسه تنفعل به؛ ممّا يجعل الإحساسات تتدفّق في تلك النفس<sup>(3)</sup> منبعثة من الواقع الذي لا ينفصل عن الذّات الشّاعرة؛ إذ تتصهر تلك الدّات في ذَلك الواقع مؤثّرة ومتأثّرة، والشّاعر بوعيه النفسي والاجتماعي يحاول أن ينقل خبرته السّاكنة في ذَلك الوعي، ومهما كانت التّجربة ذاتية، فهي لا بدّ أن تمس الآخرين، ومهما كانت صلتها بمجتمع ما، فهي لا بد أن تمس الآخرين، ومهما كانت صلتها بمجتمع ما، فهي لا بد أن تمس الخرين، ومهما كانت من تجربة تقافية مماثلة، تمكّنه من والمجتمع، والكون أثارت ذاكرة الشّاعر وأحاسيسه؛ ممّا دفعه للبحث عن تجربة تقافية مماثلة، تمكّنه من إخراج ما في نفسه من طاقة مكبوتة، فوجد في فكرة خروج "آدم" عليه السّلام من الجنّة (أقلم ما يلائم بالعقل الشّعوريّ ومرورًا بالعقل تحت الشّعوريّ ووصولاً إلى العقل اللاَشعوريّ ومرورًا بالعقل تحت الشّعوريّة؛ ممّا يثير المكبوت النّفسيّ، فتظهر الللّإرادة التّعبيريّة؛ لتكون الواقع تعيد الذّاكرة إلى الذّكريات الشّعوريّة؛ ممّا يثير المكبوت النّفسيّ، فتظهر الللّإرادة التّعبيريّة؛ لتكون مسرى لمشاعر الشّاعر، حينما يقول:

## ست آدم كي أقول خرجت من يروت منتصراً على الدنيا ومنهزماً أمام الله. (7)

يلجأ الشّاعر أثناء عمليّة الخلق إلى الانفراد؛ ليهب ذاته الإحساس، ويعيش التّجربة، ويخرجها شعرًا، ولكنّ ذَلك لا يعني ابتعاده عن الواقع الموضوعيّ الّذي يشكّل مادّته الخام، ودوره يكمن في البحث عن الصيّاغة الملائمة لبلوغ الشّعر هدفه الاجتماعيّ والتّأثيريّ(8)، من هنا كان خروج "آدم" عليه السسّلام

.

<sup>(1)</sup> ينظر: سارجنت، علم النّفس الحديث، 142.

<sup>(2)</sup>ركس نايت، ومرجريت نايت، المدخل إلى علم النّفس الحديث، 368.

<sup>(3)</sup> ينظر: شوقى ضيف، في النّقد الأدبيّ، 153.

<sup>(4)</sup> ينظر في ذلك الأمر: صلاح عبد ربه، اللاجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال الحزين، 18.

<sup>(5)</sup> ينظر في ذَلك: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الثّالث، 1- 24، ص6-7، وابن كثير، قصص الأنبياء، 1- 11-11

<sup>(6)</sup> ينظر في نلك المفاهيم: عبد العزيز جادو، الشُّعور واللُّشعور عند فرويد وآدلر ويونغ، 70.

<sup>(7)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 73.

<sup>(8)</sup> ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهية النص الشّعري، إطلالة أسلوبية من نافذة التّراث النّقدي،39- 40.

من الجنّة في المقطوعة السّابقة صورة لخروج الفلسطينيّ من "بيروت"، ترداد معها أزمات الحياة إثارة، فالشّاعر يرفض نظريًّا مبدأ الخروج، يرفض الواقع بصورته الحتميّة معتمدًا على الفكرة الماخوذة من القصّة الدّينيّة، وينقل الزّمن الأزليّ إلى الزّمن الحاليّ، ولَكن التّناص يأتي بصورة مخالفة، ينفي فيها التشابه بين وضعيّة الشّخصيّة الرّمز، والشّخصيّة المرموز لها، والشّاعر إذ يستدعي شخصيّة "آدم" عليه الستلام استدعاء مباشرًا - يرى أنّ هزيمته أمام الله سبحانه وتعالى تكون منطقيّة طبيعيّة من ناحية، ومتوقّعة من ناحية أخرى، أمّا خروج الفلسطينيّ من "بيروت" فليس له ما يبرره سوى الإجحاف والهيمنة الاستعماريّة، فخروج "آدم" فيه انتصار وهزيمة في آن، فيه سطوة للشّهوة، بينما خروج الفلسطينيّ ليس فيه انتصار لشيء، من هنا يرفض الشّاعر الهزيمة أمام عدوّه، ويمقت ذَلك العدوّ كلّ المقت.

الإحساس بالزّمان والمكان إحساس فطريّ، وأصيل في النفس البشريّة، ويرزداد إحساس الإنسان، بالمكان إذا حرم منه، فالانقطاع عن الوطن سواء أكان اختيارًا أم إجبارًا يجعله يتمدّد داخل الإنسان، ويصبح مصدرًا للحلم والإبداع، وتنشيط المخيّلة الخلاقة؛ لتبدأ بتشكيل صورة خاصّة بالمكان المفقود (1)، فالشّاعر يرسم بمخيّلته عالمه الخاصّ الذي يستمدّ ملامحه من العالم المحيط به، ويصيف إليه من ذاته، وممّا تبصره تلك الذّات في وعيها و لاوعيها، والدّات تبصر أبرز أحداث الماضي في ضوء اتصالها بالحاضر، وإسهامها في تكوينه بالانفتاح على المستقبل الذي يسعى الإنسان لإبداع صورته وفقًا لطموحاته وآماله، وفي حالة الشّعور بالإخفاق يكون الماضي الصورة المتبقية في ذهن الشّاعر إذْ يقول:

لا وَقْتَ حَوُّلُكِ للكلام العاطِفي . عَجَنْتِ بِالْحَبَقِ الظَّهِرةَ كُلَّها . وَخَبَنْ تِ للسُّمَّاقِ عُرُف الدِّيك . أَعْرِفُ ما يُخرِّبُ قلبَك المُثْقُوبَ بالطَّاووس، مُنذُ طُرِدتِ ثانيةً من الفردوس. (2)

يسترجع الإنسان ما يرغب فيه من الماضي، بما تمدة الذاكرة من قدرة على ذلك، والحدث الماضي يصبح موضوع تأمّل للإنسان العاطفي الذي يحتاج لتغذية حياته الدّاخليّة، وهَذا ما ينشئ الحنين الشّديد للماضي (3)، وهذا الشّعور يستدعي لغة تشبع حاجته، فيجد السشّاعر في جزئيّات القصّة الدّينيّة في السّياق السّابق ما يفي بتلك الحاجة، بما يتلاءم مع الـزمن ولحظة الإبداع، ويحور الفكرة؛ لـتلاثم عالمه اللاستعوريّ والشّعوريّ، فهو يستحضر فكرة خروج "آدم" عليه السسّلام من الجنّة بصياغة جديدة، يتضاعف فيها فعل الطّرد بما يقوم عليه من ثنائيّة في الـسطر الأخير، وهو يستعيد في قصيدته: "تعاليم حوريّة" الّتي أخذت منها المقطوعة جزءًا من سيرته داخل الـوطن، ويـشير إلـي الخروج منه غير مرة، وأيًا كان المعنى المختفى وراء النّص المتّكأ عليه، فالفكرة تصاغ وفقًا لـرؤى الـشّاعر الدّفينة في مخيّاته،

<sup>(1)</sup> ينظر: بسّام قطّوس، مقاربات نصيّة في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 19.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 79.

<sup>(3)</sup> ينظر: سامى الدروبي، علم الطباع المدرسة الفرنسية، 114.

وتتقاطع بفعل ذَلك ثلاث مراحل زمنيّة متباعدة، اثنتان تنبثقان من حاضر الشّاعر، وواحدة تنتزع من الماضي البعيد.

وأخيرًا يأتي حضور القصة الدينية المتصلة بشخصيتي "آدم" و"حواء" مستلهمًا من القرآن الكريم والتوراة؛ نظرًا للتشابه بين الأفكار الواردة في هذين المصدرين، وإن كانت بعض ملامح الآيات القرآنية أكثر تجلّيًا، فإذا كان التتاص بالمعنى، فهو يشتمل على غير مصدر للقصة الدينية، وإن كان هناك حضور للغة، فكان ذلك الحضور من النص القرآني.

# "قابيل" و"هابيل" (1) الصورة المجسدة للمفارقة الجدلية للصراع الأخوي

يعد "قابيل" أوّل قاتل على وجه الأرض، ومثال الساخط المتصرد الصنائق الدزرع بما لا يعرف له كنهًا من مسائل الخير، والشّر، ووجود الخلق<sup>(2)</sup>، ومنذ قتل "قابيـل" أخاه "هابيـل"، وهام في البريّة يحمل وصمة الذنب الذي جناه والإنسان لا يكفّ عن القتال<sup>(3)</sup>، تلـك هي صورة "قابيـل" النّبي عرفتها البـشريّة، وتلك هي الصورة التي تتجدّد عبر كلّ بيئة وعصر أعدادًا غير محدودة من المررّات. من هنا جاء اسـتلهام بعض ملامح هذه القصنة في الشّعر؛ إذ يـدور ذلك حول محاور ثلاثة، وهي: "قابيـل"، و"هابيـل"، و"هابيـل"، و"هابيـل"، و"الغراب"، وما يتصل بتلك المحاور من أحداث. لقد كان لشخصيتيّ "قابيـل" و"هابيـل" أثـر ملمـوس في شعر "درويش"؛ إذ ظهر ذلك بداية إن صحت الإشارة في ديوانـه: "أرى ما أريـد"، ثـم ظهـرت فيمـا بعـد في دواوينه اللاَحقة؛ فقد حاول "درويش" أثنـاء ذلك أن يوحّد بـين هَـاتين الشّخصيتين وبـين الشّخصيات المعاصرة في صورها المتشابهة، فظهرت صورة "قابيل" المحدث الذي يقـف فـي مواجهـة الفلـسطينيّ الّـذي يرمز له بـ "هابيل"؛ إذ يقول الشّاعر:

# هل كان أولُ قاتل قابيلُ-يعرف أنّ نور أُخيه مَوْتُ؟ هل كان يعرف أنّه لا يعرف الأسماء، بعدُ، ولا اللّغةُ (4)

يصل المدلول في الخطاب الشّعريّ بعد المرور بجملة من الوسائل الّتي تساهم في شدّ المتلقّي، فيتلقّاه وقد استعدّ له، وتصوّره، وتأثّر به، وتلك الوسائط تكوّن أسلوب الخطاب<sup>(5)</sup>، ويبقى المدلول في وصوله مموهًا، مهما بلغت درجة وضوحه، والتّناص مع القصّة الدّينيّة في السيّاق السّابق يكسب النّص تلك السّمة؛ إذْ يكشف الشّاعر عبره عن لحظات الضّلال العفويّ النّاتجة عن عدم التّبصر بحقيقة الحياة: خيرها وشرّها، فهذا ما نلمحه في شخصيّة "قابيل" الأزليّة الّتي تشابه "قابيل" العصريّ في بعض الملامح، وتخالفها في أخرى، فمهما كانت العفويّة سمة للإنسان العصريّ الصّال، فهو يستطيع أن يدرك معاني

<sup>(1)</sup> ينظر في تلك القصنة: <u>الكتاب المقدّس</u>، سفر التّكوين، الأصحاح الرّابع، 1-16، ص7-8، وابس كثير، <u>قصص</u> الأنبياء، 31-34.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمّد غنيمي هلال، الموقف الأدبيّ، 84، والأدب المقارن، 316.

<sup>(3)</sup> ينظر: قاسم عبده قاسم، الخلفيّة الإيديولوجيّة للحروب الصليبيّة، دراسة عن الحملة الأولى 1095-1099م، 11.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 425.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهية النّص الشّعري، إطلالة أسلوبية من نافذة التّراث النّقدي، 124.

الخير والشّر، إذ هو مطّلع على حقائق الحياة، ومتبصّر بها، ويكون ذَلك بمعرفة الأسماء واللّغة في خطاب الشّاعر، ولكنّه ضالّ غارق في غياهب غيّه.

العقل الباطن وحده كفيل بأن يعبّر عمّا يجول فيه من مسشاعر مكبوتة، وما يرسمه داخلُ الإنسان من خيال (1)؛ لأنّ لغة العقل الباطن هي الّتي تسبع الأحاسيس، وتوفّر لها مخرجًا، يولجها إلى تجربة جديدة هي عالم الشّاعر الّذي يستكّله إحساسه المفجّر لطاقات الواقع بالرّموز المختلفة، ومنها الرّمرز "هابيل" الّذي تستعاد حادثة قتله كلّ يوم في صورة الفلسطينيّ، ومن ذَلك قول الشّاعر:

سعف النخيل إذا أمرادوا أو سطوح خيولنا. وستنجب الأُمُّ الحزينة أِخوة ليتوجوا هَابِيلهُ مُ ملكًا على عرش الترابُ لكن مرحلتنا إلى النسيان طالت. والحجاب أمامنا غطى الحجابُ (2)

إذا كان النتاص يقوم على استدعاء نص شعري بقصد اقتناص بعض إيحاءاته، وتفجيره بما يشري النص المحدث، ويخصبه (3)، فــ "درويش" سعيًا وراء ذلك يستدعي هنا الرّمن "هابيل"؛ ليعبّر عن شخوص الواقع العصري، فيكون ذلك الرّمز موافقًا لملامحهم من ناحية ومخالفًا من نواحٍ أخرى، فاليوم لا يوارى "هابيل"، بل يتوّج على عرش الترّاب، فهذا الانحراف النّصيّ يوحي بالقوّة المتصدية للواقع، أول يس "هابيل" الفلسطيني أسمى من أن يوارى؟ إنّ نقل "هابيل" من المواراة إلى التّرويج قد يشير إلى الحياة والخلود من ناحية، وإلى البعث والاستمرارية من ناحية أخرى، ويسهم في تأكيد تلك الدّلالة إنجاب الأم الحزينة إخوة جددًا يتوّجون أخاهم، ولكن كون التّويج على عرش التّراب يخلق نوعًا من المفارقة، توقع المناقي في حيرة.

من خلال التتاص نرى أن الشّاعر لا يلغي نفسه بالحلول في شخصية سابقة عليه، وإنّما يتفاعل مع "أنا" مغاير في إطار تجربة تماه، تتكوّن في تجربة الرّؤيا الدّاخليّة له، والـشّاعر لا يختار كيانًا ناجزًا، وإنّما يتفاعل مع ذَلك الكيان؛ فينتقي، ويحطّم، ويلهب كلّ شيء بشعاع الرّؤيا الخاصّة (4)، و"درويش" يصهر الذّات الغابرة بالذّات الحاضرة الّتي تكتسب حيثيّاتها من الماضي والحاضر معًا؛ إذ يقول مكررًا الفكرة الّتي تعيد "هابيل" إلى الحياة:

أَنَا هَابِيلُ، يُرْجِعِنِي التّرابُ إليك خَرَّوُا لتجلسَ فوق غُصْنِي يا غرابُ<sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> ينظر: على عبد الخالق على دومة، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، 272.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 460.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد صالح الشّنطي، في الأدب الإسلاميّ قضاياه وفنونه ونماذج منه، 298.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد الرّحمن بسيسو، قصيدة القناع في الشّعر العربيّ المعاصر، تحليل الظّاهرة، 202.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 56.

قد يسهم التوحد أو ما يسمّى بالتعيين الذّاتيّ في نشأة "الأنا الأعلى" (1)، وهَـذا مـا تمثّلـه ذات الـشّاعر النّي تحلّ في "هابيل" النّموذج الإنسانيّ المثاليّ الحامل للمبادئ والقيم الإنسانيّة الحقّة، والـضمير الإنسانيّة الخالص، وهذا التّوحد الذي يـسوقه الأسلوب الإخباريّ بـصورة مؤكّدة، يـسلخ على الـذّات الفلسطينيّة المعاني السّامية، فلعلّ عودة "هابيل" الّتي هـي نتاج الـنّص الحاضر تـومئ إلى الـدّرب المنفتح على اللاّنهاية، وتدلّل على العطاء الخصيب الذي ينمّ عن العجـز عـن إضـعاف الـروح الفلسطينيّة الوتّابـة التي يصورها "هابيل".

يظلّ "هابيل" رمزًا للإنسان المقاتل المطارد، ويظلّ "قابيل" رمـزًا للمهـيمن المقاتـل، وفـي كـلّ عـصر يحمل "قابيل" صورة مغايرة، لَكنّ القتـل والمـصادرة همـا النّتيجـة<sup>(2)</sup>، هكـذا تـستمرّ الحيـاة فـي دورتهـا، وتستعيد أحداثها ذاتها، ولَكنْ تتبدّل العناصر الإنسانيّة الّتـي تقـود مـسيرتها، وهَـذه العناصـر تبقـي محركـة للصرّاع؛ وبذا تكون متشابهة الملامح عبر أزمنـة متباعـدة، فشخـصيّتا "قابيـل" و "هابيـل" و جهـان متجـدّدان لنماذج كثيرة، من هنا كان لهما حضور فـي شـعر "درويـش"، ففـي قـصيدته الّتـي أخـذ منهـا الـسطران الشّعريّان السّابقان يستعيد أحداث القصّة الدّينيّة وفقًا لإيقاعه النّفسيّ، ويحـاول المقاربـة بـين عناصـر القـصة وأحداث الواقع المتّصل بالفلسطينيّ؛ إذ تظهـر محـاور القـصة الآنفـة الـذّكر، ويستحـضر الشّخـصيّتين دون استدعاء العلّمين، حيث يقول:

لَكَ خَلُوةً فِي وَحُشة الحَرَوب، يا جَرَس الغُروب الدّاكن الأصوات! ماذا يطلبون الآن منك؟ محثت في يطلبون الآن منك؟ محثت في يستان آدم، كي يوامري قاتل ضَجِرُ أُخاه، وانغلقت على سوادك عندما انفَتَح الفتيل على مَدَاه، (3)

لقد وضتح القرآن الكريم الملامح الأصلية التي تميّز النّماذج البشريّة في كلّ زمان ومكان، فهَولاء ليسوا مجرد شخصيّات لا تتكرّر، بل أراد القرآن بصياغتها أن نبصر محتواها الفكريّ والنّفسيّ بوجودها الحيّ، ومن تلك النّماذج ما يحتذى به، ومنها ما يرفض<sup>(4)</sup>، من هنا كان "قابيل" شخصيّة مرفوضة و "هابيل" شخصيّة يقتدى بها في كلّ زمن، فالشّاعر في السّياق السّابق ينتزع صورتي "قابيل" و "هابيل" من القصيّة القرآنيّة الّتي تبقي في السنّس الشّعريّ طاغية الحضور على القصيّة التوراتيّة، وإن تشابهت معها في بعض الأفكار، فالأسلوب القرآنيّ هو الغالب، كما أنّ القرآن الكريم يحظي ببعض الجزئيّات غير الموجودة في التّوراة، ويحظي بلغة أشدّ تأثيرًا من لغة التّوراة.

<sup>(1)</sup> ينظر: إيمان فوزي، في الصّحة النّفسيّة، 122-123.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد علي الشوابكة، توظيف التتاص في "متاهة الأعراب في ناطحات الستراب" لمؤنس الرزاز، دراسة في التناص القرآني والبنائي فكريًّا وفنيًّا، مؤتة للبحوث والذراسات، م10، ع2، 1995م، ص26.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 54.

<sup>(4)</sup> سليمان الطّراونة، دراسة نصنيّة أدبيّة في القصّة القرآنيّة، 178.

يتمثّل الحضور القرآني بنصور قوله تعالى: "فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ، كَيْفَ يُوْرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيَلَنَى أَعَجَرْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَنذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِى سَوْءَةَ أَخِى فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلنّندِمِينَ" (١)، فصورة "قابيل" القرآنية تكمن في كونه ضجرًا، حائرًا، لا يدرك كنه الحياة وأسرارها البدائيّة، فهو مثال للإنسان العصري الذي يدرك ذلك، ويصر عليه خصما الفلسطيني، ولكن ضجره ينبعث من الطرق الملتوية التي يختارها مسلكاً لنفسه محاولاً أن يوجد لتلك النفس مخرجًا باختراق الواقع، والشّاعر يسوق النص القرآني محورًا باقيًا على اللفظ "يواري" الذي له دلالة عميقة في السّياق، إذ إن "اختيار الألفاظ في القرآن دقيق ومعبر "(2)، وانتقاء الشّاعر للفظ القرآني يكسب النص دقة وإيحاء، فالفعل "يواري" يمثّل أحد الأحداث المتراكمة في القصّة، وهذا ما يُظهر دور الغراب محركاً للأحداث، فمن هنا يكون رمزًا مصاحبًا للشّخصيتين، ويكمن دوره في الكشف عن حقائق الوجود، ورسم خطّة للحياة من الأزل وإلى الأبد، فالشّاعر يعيد صياغة ذلك؛ ليتلاءم مع الجو النفسي المتصل بوضعيّة معيّنة، ويوثق الصلّة بين الأزمنة بتوظيف الظّرف "الآن"، ويُخفق الغراب في أداء دوره وفقًا للزمن الحاضر "عندما انفتح القتيل على مداه" (3)، فوجود "هابيل" أنورى، وجريمة "قابيل" العصري أشدَ من أن يواري، ومريمة "قابيل" العصري أشدَ من أن يواري، ومريمة المناس العصري أشدَ من أن تخفي.

يكتسب الشّاعر وفقًا لذلك إيحاء عميقًا من أسطورة الغراب الّذي علّم الإنسان الأول كيف يخفي جريمته، جريمة قتل أخ لأخيه (4)، هذه الأبعاد الّتي تحمل أسرار الخليقة، ونفك طلاسم الحياة؛ وبذا كان الإنسان في زمنه بحاجة إلى البحث عمّا يعمّق إدراكه للحياة؛ فه ذا ما جعل السّاعر يعود إلى القصنة الدّينيّة، وقد أفاد من دور الغراب الذي رسّخ في أذهاننا صورة من صور الوجود، وقد اتّخذ "درويش" ذلك الرّمز؛ ليضفي على التّجربة بعدًا ذاتيًّا، يغذيه اللاّشعور الجمعيّ؛ ليكشف عن إحساسه بالواقع، ففي قصيدة "حبر الغراب" الّتي أخذ منها النّموذجان السّابقان يسيطر رمز الغراب على جوّ القصيدة في ضوء التّفاعل النّصيّ، لقد تكرّر رمز الغراب في تلك القصيدة سبع مرّات، منها ما جاء في العنوان، وقد شكلت تلك الكلمة غالبًا نهاية كلّ مقطع من المقاطع الّتي تشتمل عليها القصيدة، ومن ضمنها لفظ الغراب المتخلّل لأجزاء النّص القرآنيّ المقتبس. يقول الشّاعر:

وانصرَفْتَ إلى شُؤُونك مثلما انصرف الغيابُ إلى مشاغله الكثيرة. فلتَكنُ يقطاً. قيامتُنا ستُرْجأُ يا غرابُ! (5)

<sup>(1)</sup> سورة المائدة، آية، 30-31.

<sup>(2)</sup> سليمان الطّراونة، دراسة نصيّة أدبيّة في القصيّة القرآنيّة، 171.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 54.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد إبر اهيم الحاج صالح، محمود درويش بين الزّعتر والصبّبار، در اسة نقديّة، 16.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 54.

... ... ...

أَنتَ مُنَّهُ مُّ بَمَا فينا . وهَذا أَوَّلُ الدَّمِ من سُلالتِنا أَمامَك، فابتعدُ عن دامر قابيلَ الجديدةِ مثلما ابتعد السّرابُ

عن جبر بريشك يا غراب (١)

التقاعل النصري لا يظهر في جسد القصيدة وما يرتبط به من مكونات فحسب، وإنّما يتعدّاه إلى ما قبل المتن اللّغوي؛ ليظهر في العنوان<sup>(2)</sup>، فالقصيدة تشير إلى التفاعل بدءًا بالعنوان، وهذا ما يظهر في غير قصيدة عند الشّاعر؛ إذ يحاول في السيّاق السيّاق السيّاق مخاطبًا الغراب، متحدّيًا له، أن ينفي دوره بالانصراف في السطر الأول، وبنبرة آمرة قويّة: "قلتكن يقظًا"<sup>(3)</sup> توحي بالإصرار على البقاء تصبح مورة الغراب ملائمة لمعركة العصر، فالشّاعر بقوله: "قيامتنا سترجأ يا غراب"<sup>(4)</sup>، يجدد عهد "هابيل" الفلسطيني في عطائه المتواصل، واللّفظ قيامة يؤكّد هَذا المعنى، يؤكّد أنّ أسرار الحياة تأخذ مساراتها الجنيّة مصبوغة بزمنيّة الحدث، وظروفه المتجددة، فالجريمة العصريّة أصبحت محاكة بإتقان، والصنحيّة أساتي يمثّلها الفلسطيني بصورة خاصة، والإنسان المقهور في أنحاء الأرض بصورة عامّة لم تمنعها صورتها المثاليّة من رفض الخضوع للقسوة الأخويّة، فهي قادرة على التّحدي ومواصلة البقاء، أمّا الغراب الذي كان شاهذا على جريمة، وهو الآن طرف فيها، فهو قد يرمز للإنسان العصريّ الذي يكون شاهدًا على المتزعة حاملة لدلالات محدثة، تجسد نماذج إنسانيّة، تتّصل بقضيّة الشّاعر، وتعترض أصبيله.

بذَلك يعد القرآن الكريم مؤثّرًا ساحرًا في خيال الشّعراء، غزت صفاته أفكارهم، ولوّنت قوافيهم (5)، وبتأثير السّحر القرآني النّابع من كلّ مكوّناته يقتبس الشّاعر حرفيًا الآية القرآنية الّتي تجسم صورة الغراب في القصيدة ذاتها؛ إذ يواصل قائلاً في المقطع النّهائيّ منها:

ويضيئك الفرآنُ: ﴿ وَيَضِينُك اللهُ عُرابًا بِبحث فِي الأمرض لِيُ مُكَاللهُ عُرابًا بِبحث فِي الأمرض لِيُ مُكَالِد، قال:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا ، 55.

<sup>(2)</sup> ينظر: على جعفر العلاق، الدّلالة المرئيّة، قراءات في شعريّة القصيدة الحديثة، 55

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 54.

<sup>(4)</sup> نفسه، 54.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد عباس الدراجي، الإشعاع القرآني في الشّعر العربي، 31.

يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب العراب ويضيئك القرآن، ويضيئك القرآن، فانجث عن قيامتنا، وحكّق يا غُرَاب !(1)

تصاغ جمل القرآن الكريم بما يتناسب مع الشّخصيّات المحاورة، وتصدر عنها، والقرآن يأخذ بالواقعيّة النّفسيّة للشّخصيّة في القرآنيّة ملامح أسلوبيّة متميّزة في التّراكيب واختيار الألفاظ (3)، وحينما يكون الأمر كذَلك، يكتسب النّص الشّعريّ تلك السمّات بولوج النّص القرآني فيه، ولكنّ الآية تبدو غير متماسكة مع النّص الشّعريّ، والّذي يضاعف ذَلك أنّها تشكّل مقطعًا مستقلاً من المقاطع التي تتكوّن منها القصيدة، وحضور تلك الآية يجدّد دور الغراب، ولعل إضاءة القرآن للغراب دليل على ذَلك في ضوء إصرار الشّاعر على القيامة ولو بعد حين، ولعلّ البحث عن القيامة وتحليق الغراب في السطر الأخير تعبير عن الإصرار على الوصول إلى الهدف.

# "نوح" عليه السلام (4) ورمزية البحث عن المصير والهدف

"الواقع حقيقته الموضوعيّة، ولهذه الحقيقة وقع في نفوسنا، وصدى في ذواتنا الإنسانيّة، ومفهوم في أذهاننا، تتعكس صورة الواقع الموضوعيّ على النّات، ولَكن لهَذه النّات رؤاها وأحلامها ومواقفها، فتتغيّر الصورة لديها، وتكتسب شكلاً خاصًا "(5)، وهذا الشّكل الّذي اكتسبته القصيدة عند "درويش" صبغ التّجربة الموضوعيّة بصبغة ذاتيّة، تستند إلى النّص الدّينيّ في أبرز مقوّماته، وقد كان لقصيّة "نوح" عليه السّلام أثر في تكوين شكل النّص الشّعريّ عنده، وقد حضر الرّمز "نوح" بما يمتلكه من بعض الملامح منذ بدايات إنتاجه، ولعل أوّل إشارة جاءت في ديوانه: "عاشق من فلسطين"، غير أنّ حضوره في هذه المرحلة لم يبلغ ما بلغه لاحقًا من الحلول والذّوبان والعمق، ولعل حضور هذه الشّخصيّة لم ينتشر عبر مساحات واسعة في شعره؛ إذ يقول في ديوانه السّالف الذّكر:

يا نوح!

هبني غصن نريتون

ووالدتي . . حمامة !

... ...

لاترحلبنا

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 56-57.

<sup>(2)</sup> ينظر: سليمان الطّراونة، دراسة نصيّة أدبيّة في القصنة القرآنيّة، 172.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 156.

<sup>(4)</sup> ينظر في تلك القصة: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح السمّابع والثّامن، ص11-13، وابسن كثير، قصص المنتقد من المنتقد ال

<sup>(5)</sup> عبد المنعم تليمة، مقدّمة في نظريّة الأدب، 210.

#### إنّ الممات هنا سلامة (1)

إذا كانت سفينة "نوح" عليه السلام في قصة الطّوفان وسيلة للنّجاة، فهي في القرن العشرين وسيلة للرّحيل عن الدّيار، فقد اتّخذت قصة الطّوفان عند "درويش" بعدًا شعوريًّا آخر يكمن في البحث عن وسيلة للنّجاة دون الرّحيل عن أرض الوطن الذي طغى عليه طوفان الأعداء (2)، وهو يستلهم أثناء ذلك وسيلة للنّجاة دون الرّحيل عن أرض الوطن الذي طغى عليه طوفان الأعداء، و"دوح" عليه السمّلة للحمامة؛ ليستكشف الطّوفان، فأنته بورق الزيّتون في السّياق يرمز إلى زوال الطّوفان، ولكنّه ليس طوفان "نوح" عليه السّلام، وإنّما طوفان الأعداء، و"نوح" في النّص الأصلي يبحث عن الأمان، وسفينته رمز ذلك الأمان، وهي وإن لم تظهر في السّياق يوحى إليها بالرّحيل، فالاستقرار في الوطن خلافًا للنّص الماضي يكون مصدرًا للأمان، والشّاعر هنا يستدعي الجزئيّات ليحورها وفقًا لرويته الخاصّة، فالشّعراء حكما يرى "رجاء عيد" يرتبطون بقصايا اجتماعيّة وسياسيّة، بما ينبث ق من وجدانهم وانصهارهم الذّاتيّ في الرّجاء عيد" ويرويش" إذ يستدعي الحمامة يجعلها رمزاً لوطنه؛ إذ تمثّل الواقع، وانصهر فيه، وأرض الوطن على الرّعم من كلّ الأخطار المحدّقة به على تلك الأرض، فالحمامة رمز للسلام، ومن هنا تكون "فل سطين" أرض سيلمة، وفي محاولة لاستشعار الأمن والسلام، فالممامة"، ويجعل نفسه "غصن زيتون"(5)، فالقارئ يدرك أثناء ذلك أن الأخذ من عاصر النّص الدّينيّ، وتوفير وضعيّة جديدة لها في السياق ينتج عن إدراك الـشّاعر الـذّاتيّ للواقع الّذي يسكن نفسه.

يلتف الشّاعر حـول الذلالـة الأولـى للنّـصوص الغائبـة، ليحمّلها دلالات جديدة، تتجاوز زمنها الأصليّ، ويقيم تواصلاً نفسيًا بين علاقات الغياب والحضور؛ ممّا يـؤدّي إلـى تكثيف المعطـى الفّنّي، والتّعبير بدفقة لغويّة مركّزة (6)، تـشدّ المتلقّي، وتدفعـه إلـى التّركيـز، وتوقعـه فـي تـأويلات متـضاربة، فالتّغيير الدّلاليّ الذي سيطر على القـصيدة الحديثـة أدخلها فـي الالتـواء، ولكنّـه أكـسبها كثافـة، وثقـلاً، واتصالاً بالحياة في مراحلها المختلفة؛ لما أصبحت تحويه من مدّ لغويّ متجدد. يقول "درويش":

وَمَرَأَيتُ بِأَبَا لِلْخُروجِ، مَرَأَيتُ بِأَبَا لِلْخُرُوجِ وَلِلدُّخول... هَلْ مَرَّ نُوخٌ مَنْ هُناكَ إلى هُناكَ لَكَيْ يَتْول

ما قال في الدُّنيا: لها بابانِ مُخْتَلِفانِ، لَكُنَّ الْحِصانَ يَطِيرُ بِي (7)

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 110-111.

<sup>(2)</sup> ينظر: سعدي أبو شاور، تطور الاتّجاه الوطنيّ في الشّعر الفلسطينيّ المعاصر، 33.

<sup>(3)</sup> ينظر: الكتاب المقدّس، سفر التكوين، الأصحاح الثاّمن، 10-12، ص13، وابن كثير، قصص الأنبياء، 58.

<sup>(4)</sup> ينظر: رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، 295.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ييوان محمود درويش، المجلّد الأول، 110.

<sup>(6)</sup> ينظر:رجاء عيد، لغة الشّعر، قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر، 93.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 523.

ينقسم قوم "نوح" اليوم، ويتصارعون، فأصحاب الحقّ سينجون من الطّوفان، والمحتلّون الخائفون سيغرقون، ويتلاشون في صخبه، فيكون في هذا تناص مع قصة الطّوفان الذي انقسم فيها قوم "نوح" بين مصدق، وين مصؤمن، وكافر (1)، و"البابان المختلفان" هما السّبيل أمام المنقسمين اليوم للولوج عبر هما، فلعل الدخول يعني الثبّات أمام معترك القضية، والمشاركة في البحث عن الحياة الآمنة، والإيمان بمناصرة الفلسطيني، والعودة إليه، والمشاركة في معركته بوصف المشارك طرفًا فيها، والإيمان بأحقيّته في الوجود، والبعد عن التقاعس والخذلان، والإصرار على الوقوف في وجه المحتلل. أمّا الخروج فلعلّه مخالفة هذا الحرب، والإصرار على العصيان والتمرد، ومن هنا يكون الحذول والخروج في تضادّهما وتنافر هما تعبيرًا عن تنافر الفريقين، وتضادّهما، ودخولهما في صراع، نتيجته محسومة، كما أنّ نتيجة الصراع الذي قام بين "نوح" وقومه أصبحت محسومة، بينما الصراع بين قوم الشّاعر لا يزال قائمًا، والنّتيجة لا تزال مجهولة، وهذا ما يدلّل عليه أسلوب الاستفهام في الحسر الثّاني، والشّاعر رغم تزاحم الفريقين المتصارعين أمام تلك الطّرق كما نتخيّل لا يلج أيًّا منها، بل يطير، فلم يعد هنك "نوح" ليفصل بين الاتّجاهات المتصارعة، ولم يعد السّبيل إلى الوطن بيّنًا. هنا قد يكون طيران هناك "نوح" من الواقع في الإحساس باللاشعور.

بالعقل اللاّشعوريّ يتقبّل الإنسان الأفكار، ويحوّلها إلى إيحاء ذاتيّ، يترك أشره في النّفس دون أن تشعر (2)، "فاللاّشعور هو الواقع النّفسيّ الحقيقيّ "(3)؛ وبذا يتحكّم ذَلك الواقع في إنتاج السّاعر الّذي يتكوّن من الأفكار المرتبطة بذَلك الواقع، وبطبيعة التّجربة، وتُلف تلك الأفكار بدفقة من العوامل النّف سيّة؛ فتتحوّل التّعابير في ذهنه إلى رموز، تختفي وراءها المعاني الأصليّة المرتبطة بالإحساس، وتبقى تلك المعاني ضبابيّة في تشكيلاتها، وبقدر قوّة الإحساس تزداد قوّة الإيحاء غالبًا. يقول الشّاعر:

وأُمرِيدُ أَن أحيا ... فلي عَمَلٌ على ظهر السّفينة . لا كأُنقذ طائرًا من جوعنا أو من دُوَامر البحر، بل لأنشاهدَ الطُّوفانَ (4)

التقمّص آليّة نفسيّة، يهدف الإنسان منها تحقيق ما يصبو إليه عندما يعجز عن تحقيقه في الواقع، فهو يحدث في المستوى الخياليّ؛ لرفع المشاعر إلى الكفاية (5)، فالشّاعر يضع نفسه في موضع نبيّ الله النوح" عليه السّلام وفقًا لآليّة التّقمّص؛ وهذا ما يجعله يرقى عبر لاشعوره وإحساسه إلى مستوى إخراج النّفس من وضعيّتها القلقة بتفريغ طاقة الإحساس، فالرّغبة بالحياة تقرن بالعمل على ظهر السّقينة؛ إذ

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد الزّعبي، الشّاعر الغاضب (محمود درويش) دراسات في دلالات اللّغة ورموزها وإحالاتها،64.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد العزيز جادو، الشّعور واللّشعور عند فرويد وآدلر ويونغ، 78.

<sup>(3)</sup> سيجموند فرويد، تفسير الأحلام، 595.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، <u>جداريّة</u>، 48.

<sup>(5)</sup> ينظر: وضمّاح سيّد وهبة، أضواء على خفايا النّفس، 18.

كانت سفينة "نوح" عليه السّلام في مرحلة زمنيّة ماضية محدِّدة لمصير البشريّة، وها هي اليوم تحدّد مصير الشّاعر، بل إنّ "نوحًا وسفينته يشكّلان جزءًا من العالم القديم، يبدأ به العالم الجديد" (1) ، ومن هنا يصير التّعلّق بالحياة هادفًا، وتكون السّفينة بذاتها رمزًا للحياة، فأن يتعلّق الإنسان بالحياة فه ذه نزعة طبيعيّة سيّما إذا ما أحس بقرب الموت، بيد أنّ رغبة الشّاعر في الحياة تتوهّج حينما ترتبط بحياة الآخرين، ولعلّ "مشاهدة الطّوفان" في السّطر الأخير تعبير عن رغبته في الاحتفاء بالوصول إلى الأحلام التي صبّت إليها نفسه طوال مشوار حياته، ولعلّ ذلك الحلم هو انتهاء الصرّاع بحلّ أزمة قضيّته، فمن هنا تصبح القصّة الدّينيّة برموزها وأحداثها وسيلة إيحاء لرغبة إنسانيّة سامية.

في النّهاية يمكن أن يقال: إنّ حضور قصّة "نوح" عليه السّلام كان بالإشارة إلى الفكرة الواردة في مصادر القصّة الدّينيّة دون التّقيّد بنصّ ينتمي إلى مصدر بعينه.

#### "هاجر" الصورة الموحية إلى عذابات الاغتراب

للاستعمار أكبر الأثر في خلق الاغتراب عند المبدع العربيّ، إذ يجد نفسه سلسلة من الاستلابات، تبدأ بسلب الحريّة، فالاغتراب انبعاث الحلم المستحيل، والحنين إلى الماضي (2)، و "وحشيّة الاغتراب حين تتملّك ذهنيّة المغترب تجعله يشرد، يتخيّل (3) ماديّات الحياة؛ فتفيض نفسه بمعنويّاتها، والشّاعر الحديث الذي عاش هذه التّجربة، وعاناها لا بدّ أن يعبّر عنها، وكون هذا الشّاعر يستند إلى نصوص سابقة عليه؛ لتكون وسيلة إيماء بالمضمون، فهو يبحث عن تجربة مماثلة عانتها شخصيّات، لها ثقلها الوجوديّ، من هنا كانت "هاجر" رمزًا للهجرة والاغتراب في شعر "درويش"؛ وبذا كانت معاناتها المتوّجة بخلاص ربانيّ (4) وسيلة الشّاعر للبوح بلواعج نفسه. لقد وجد "درويش" في تلك الشّخصية جانبًا مخصبًا للفكرة المعبّرة عن واقع التشرد الذي يعيشه، فقد واجه الفلسطينيّ ممثّلاً بالشّاعر حياة عاتية في المغترب، والرّغبة بالعودة المكبوتة في لاوعي الشّاعر رسّخت ذلك الوضع النّفسيّ، وجعلته يتامي يومًا بعد يوم إلى أن آل في خياله إلى رموز وصور، تأخذ من الواقع، ولا تكتفي به؛ إذْ يقول:

وكانوا يُلحقون حياتها بدموع هاجر. كانت الصحراء جالسة على جلدي. وأوّلُ دمعة في الأمرض كانت دمعة عربية. هل تذكرون دموع هاجر \_ أوّلِ امرأة بكت في هجرة لا تنتهى ؟

<sup>(1)</sup> إدوارد سعيد و آخرون، إدوارد سعيد مقالات وحوارات، 75.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الإله الصائغ، الخطاب الشّعري الحداثوي والصورة الفنيّة الحداثة وتحليل النّص، 301.

<sup>(3)</sup> أحمد زلط، قراءة في الأدب الحديث، بحوث ومقالات، 70.

<sup>(4)</sup> ينظر في أحداث القصنة: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الحدي والعشرون، 9-34،ص 29-31، وابسن كثير، قصص الأنبياء، 97-100.

#### يا هاجَرُ، احتفلي بهجرتي المجديدة من ضلوع القبر(1)

يبدو الواقع بذلك في الفن أكثر غنى من حقيقته، فالفن لا يقف عند المعطيات الخارجية المباشرة، إنّما يتخطّى ذلك إلى إدراك يبدو فيه الواقع في صورة فنيّة أكثر كمالاً من أصلها<sup>(2)</sup>، والرّموز الدّينيّة تسهم في تحديدة مواصفات تلك الصورة، والرّمز الذي يتكرّر ثلاث مرّات يخرج الفكرة من شكلها المتعارف عليه إلى صورة جديدة تبدو فيها "هاجر" في كلّ مرّة باكية؛ إذ يجعل الشّاعر مشهد الهجرة والاغتراب ماثلاً في ملامح هذا الرّمز، ولعلّه استوحى ذلك من النّص التوراتيّ الذي بدت فيه "هاجر" باكية، وبذلك تكون صورة "هاجر" مجسدة للعذاب والأله الفلسطينيّ، فالبكاء الذي يتكرّر مشهده يوحي بواقعيّة مأساويّة، تجعل الواقع المتناسى أشد إيلامًا، واستخدام السّاعر السلوب النّداء في قوله: "يا هاجر" يقوّي الصلّة بين "هاجر" الحقيقيّة و "هاجر" الرّمز، ويجعل الشّخصيّة الأزليّة في متناول الخيال والإدراك، فهذا النّداء يشتمل على القرب المعنويّ، والشّاعر يلجأ إلى الستخرية؛ إذ يجعل "ههجر" عر واقع الشّتات بصورة يتفاقم فيها الإحساس بالاستياء من ذلك الواقع ورفضه عبر التّجربة الإبداعيّة.

يعنى الإبداع بخلق الأنماط، والأفكار، والصور الجديدة التي نتلاءم مع الواقع، وتحض على الاستمرارية وفق ما تقتضيه عمليّة الخلق، فالمبدع لا يخضع لسطوة العالم الخارجيّ؛ لأنّه ينفعل، ويتفاعل مع عوامل باطنيّة، تسمو فوق القيود<sup>(3)</sup>، فالعالم الخارجيّ يخترق ذات الفنّان، ومن هنا تتّحد ذاته بالآخرين، وما بين العالم الخارجيّ وذات الفنّان ينشأ عالم الشّاعر الجديد الّذي يقوم الفنّان بصياغته بما يفرزه مخزون لاوعيه، والسشّاعر إذ يخترن الثقافة الدّينيّة تستحيل في مخيّلته إلى رموز، تعيد تسمية معانى الواقع؛ إذ يقول متناصًا مع الرّمز "هاجر":

فَ كَلَّ منفى قلعة مكسورة أبوابُها كحصارهد، ولكُلِّ باب صحراء تحمل سيرة السفر الطويل من المحروب إلى المحروب ولكل عَوْسَجَة على الصحراء هاجر ماجرت نحو المجنوب (4)

"الشّاعر إذن يرحل إلى أعماق الذّات بمكنوناتها الفرديّة، وارتباطاتها الجماعيّة؛ ليعبّر عن مأساة الفلسطينيّ في ظروف جديدة" (5)، ويلجأ أثناء ذَلك إلى الرّمز الّذي يعدّه "مندور" وسيلة إيحاء بالمضمون العاطفيّ أو الفكريّ الكامن خلفه (6)، فالرّمز "هاجر" المقترن بالفعل "هاجر" يبقى دالاً على هجرة الفلسطينيّين المستمرّة ما داموا لا يملكون العودة لديارهم، والشّاعر يستلهم الفكرة الّتي تصور هجرة الفلسطينيّ اللاّمتناهية؛ إذ إنّ الظّروف الّتي يمرّ بها الفلسطينيّ تتشابه في بعض أحوالها مع الظّروف الّتي مرّت بها "هاجر" واحدة من شخوص القصيّة الدّينيّة،

\_\_\_

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 486-487.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد المنعم تليمة، مقدّمة في نظريّة الأدب، 210.

<sup>(3)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 51.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 431.

<sup>(5)</sup> إبراهيم نمر موسى، حداثة الخطاب وحداثة السّؤال، 60.

<sup>(6)</sup> ينظر: محمد مندور، الأدب وفنونه، 39.

فالتّجارب الإنسانيّة متشابهة مع اختلاف الأزمنة والشّخوص، ولعلّ رمزيّة "هاجر" هنا لا تتحصر في دلالة ثابتة، بل تتكاثر وفقًا للإحساس بالتّجربة، ويتّصف حدث الهجرة بالتّعدّديّة؛ إذ إنّ " لكلّ عوسجة على الصّحراء هاجر "(1).

## \* "إسماعيل" عليه السلام ممثلاً لوضعية الفلسطيني مفتربًا ومضحيًا ومتجذّرًا في تاريخه

يعد "إسماعيل" عليه السلام واحدًا من السلالات الّتي انحدر منها العرب، وباختلاط تلك الـسلالات برز شخصية رئيسة في تقاليد العرب جميعهم (2)؛ وبذا يكون استحضار تلك الشّخصية موضوعًا للتناص معبرًا عن تاريخية الفلسطيني، وأصل وجوده، كما يعبر عن مشاعر الاغتراب والوضعية النّفسية الّتي يعيشها الفلسطيني مشابهًا لـ"إسماعيل". فقد استلهم "درويش" تلك الشّخصية بوضوح في قصيدته "عود إسماعيل" الواردة تحت عنوان "فضاء هابيل"، وقد تكرر في متن تلك القصيدة استدعاء العلم "إسماعيل" سبع مرّات، وفي تلك القصيدة يكون "الغناء بمصاحبة أوتار عود إسماعيل استعارة لاسم جدّ العرب إسماعيل بن إبراهيم، وإعادة تمثيليّـة للتكوين الأوّل"(3)؛ إذ يقول الشّاعر:

مسافة تكفي لتنفجر القصيدة. كان إسماعيلُ يهبط بيننا، ليلاً، ويُنشدُ: يا غرببُ، أنا الغرببُ، وأنت مني يا غرببُ! فترحَلُ الصّحراءُ في الكلماتُ تُهُمِلُ قَوْقَ الصّحراءُ في الكلماتُ تُهُمِلُ قَوْقَ الاحْسَانِ عَدْدُ. . . بالمفقود، واذ مجني عَلَيْه، من البعيد إلى البعيد (4)

... ... ...

فَعُود إسماعيلَ بربَقعُ الزَّفَافُ السُّومَرِيُّ إلى أَقاصِي السَّيف. لا عَدَمُّ هناك ولا وجودٌ . مَسَنا شَبَقُ إلى التَّكُوين: (5)

من طبيعة الحزن إذا امتد به الزمن أن يتحول إلى حالة وجدانية شاملة، تشتد، وتنبسط بفعل الموثرات الخارجية، ولكنه حنين إلى شيء ماضٍ أو مفتقد، بل هو حلم بالماضي أو بالعودة، ومع الزمن يصبح الحزن من مكونات الذّات الأساسيّة، تركن إليه في اضطرابها<sup>(6)</sup>، والشّاعر إذ يعاني حالة حزن شاملة تمتد من الماضي إلى الحاضر يحاول إعادة التّكوين عبر عود " إسماعيل"؛ إذ يرسم تفاصيل المشهد بجعله "إسماعيل" يحمل عوده منشدًا:"

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 431.

<sup>(2)</sup> ينظر: الملوحي مظهر و آخرون ، نشأة العالم والبشرية دراسة معاصرة في سفر التّكوين، 76.

<sup>(3)</sup> حاتم الصكر، مرايا نرسيس، الأنماط النّوعيّة والتّشكيلات البنائيّة لقصيدة السرد الحديثة، 169.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 46-47.

<sup>(5)</sup> نفسه، 48.

<sup>(6)</sup> ينظر: ناجي نجيب، كتاب الأحزان فصول في التاريخ النفسي والوجداني والاجتماعي للفئات المتوسطة العربية، 169.

يا غريب، أنا الغريب، وأنت منّي يا غريب!" (أ)، ومن هنا يكون استحضار "إسماعيل" تعبيرًا عن الغربة، فالفلسطينيّون و "إسماعيل" يعيشون الاغتراب في ضوء ملفوظات الشّاعر السّابقة وفي ضوء الواقع التّاريخيّ لكلّ منهما، فمخاطبة الغريب بالنّداء إشارة إلى الفلسطينيّ، والضمير " أنا" يشير إلى "إسماعيل" رامـزًا للفلسطينيّ، وجملة:" وأنت منّي "(2) تأكيد على صلة الفلسطينيّ بـ"إسماعيل" وبالظّروف الّتي كوّنته، فكأن "درويـشًا" أراد أن يقول:" كلّنا غرباء على الأرض. منذ طرد آدم. وهو غريب على هذه الأرض التّي يحيا عليها مؤقّتًا إلى أن يستطيع العودة إلى جننّه الأولى. اختلاط الشّعوب وهجراتها على هذه الأرض مسار غرباء"(3)، ومن هنا يعبر الضمير "أنا" عن لاشعور جمعيّ في أجواء روحيّة وخياليّة، فالشّاعر يحاول استعادة الحياة؛ لتتكوّن وفقًا لرؤاه وأحلامه؛ لتتنقل به من الحزن إلى نقيضه، ويتمثّل ذلك في هبوط "إسماعيل" عليه السّلام ليلاً منشدًا؛ فتتمحور اللّحظة الحالمة حول ذلك النسه من معان في السّياق، وما يفضي به قائلاً:" والكلمات تهمل قوّة الأشياء "(4)، فالشّاعر هنا يكشف عن عالم جديد تصنعه القصيدة، وكلّ ذلك بفعل ما مسّه من "شبق إلى النّكوين" (5)، يعيده " عود إسماعيل" الذي يعـزف المـشاعر المكبوتة في ذاته.

فكلّما فاض الشّعور فطغى على الوعي، وانطلق يستمدّ من الرّواسب النّفسيّة، ويستوحي الظّلال الشّعوريّة، يجري في ميدانه الأصيل دون أن يغفل اتّصاله بالحياة، ونفاذه إلى الأسرار الكونيّة الخالدة (6)، فالمشاعر المتزاحمة والمتفارقة أحيانًا، تخلق جوًا من المفارقة في صور الواقع، وكلّ ذَلك يجعل اللاّوعي يتسرّب إلى أبعاد زمانيّة تربط أسرار الكون بعضها بعضنًا؛ ليكون "إسماعيل" السرّ الكونيّ الذي ينفذ إليه؛ ويعيد تـشكيل الحياة بغنائه وسط اللمّمكن؛ فيصبح ممكنًا، حين يواصل الشّاعر في موقع آخر من القصيدة:

يتحركُ المعنى بنا . . . فنطير من سَفَح إلى سَفَح مر مُحَامي . ونركُضُ بين هاويَتُيْنِ مَر مُقاوينِ . لا أحلامُنا تصحو، ولا حَرَسُ المكانِ يغادم ون فضاء إسماعيلَ . لا أمرضُ هناك ولا سماءً . مَسَنا طربُ جَمَاعي أَمَامَ البَرْنَ خِ المصنوع مِنْ وتَرَبُن . إسماعيلُ . . . غَنِ لنا، ليصبح كُلُ شيء مُمُكنا قُرْب الوجود (7)

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 46.

<sup>(2)</sup> نفسه، 46.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، التراجيديا الفلسطينية ستجد تعبيرها الأرقى، مشارف، ع3، 1995م، ص77.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 46- 47.

<sup>(5)</sup> نفسه، 48.

<sup>(6)</sup> ينظر: سيد قطب، كتب وشخصيات، 47.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 47.

بذَلك يتجسد الفكر في عمليّة الخلق والولادة، وهذه العمليّة حركة دائمة هدفها المستقبل، وتولّد أفكارًا جديدة تلائم الواقع المتجدّد، وتختزن رغبات كلّ لحظة متبدّلة على امتداد الزّمان والفكر (1)، ومن هنا كان الرّمان الرّمان والفكر القصيّة الدّينيّة الّتي ولّدها الفكر الشّعريّ لمواكبة واقعه المحدث؛ وليتتبّع سيرورة الحياة متجهة نحو المستقبل، فالطّرب الجماعيّ تعبير عن الحلم الجماعيّ، وعن الشّعور الموحّد ليس لدى أمّة السشّاعر فحسب، بل لدى البشريّة منذ بداية تكوينها.

الفكر وعي للحياة، ومنفذ للإحساس العميق بها، والشّاعر يسمو بأحاسيسه وأفكاره المتأصّلة في السنّفس والمتمكّنة من الوجدان<sup>(2)</sup>، فالنّص الشّعري وليد الإحساس والفكر الّذي يجمع بين الماضي والحاضر، ويقتفي عبر هما خطى المستقبل، ولعلّ كليهما يتولّد في حركة متواصلة في الشّعر، فلا الفكر سابق الإحساس، ولا الإحساس سابق الفكر، والعمل الشّعري يتكوّن أساسًا من هذين العنصرين غير المنفصلين في قالب خاص بهما، والماضي جزء من مكوّناته؛ إذ يقول الشّاعر:

# لم يسألوا عمّا ومراء مصيره حدوقبو مرهد. ما شأنه مربعد القيامة ؟ ما شأنه حد إن كان إسماعيل أمر إسحق شأة للإله؟ (3)

يشكّل الماضي المنطلق الرئيس لأيّ حركة إبداعيّة، والكلمة هي الأداة الّتي تحوك المضامين في سلسلة لامتناهية من الإيحاءات المتبدّلة الدّلالة في كلّ زمان ومكان، وهنا يكمن دور اللّغة الّتي تبقى قدرة على تأبية ظروف الحداثة (4)، فاللّغة محكومة بالفكرة الّتي تعبّر عنها، والفكرة المستمدّة من الواقع الحاليّ يعبّر عنها بفكرة متصلة بمصدر له قيمته، وهو النّص المرجعيّ المتضمن للقصّة الدّينيّة الّتي استوحى الشّاعر بعض ملامحها في السيّاق السّابق، فهو هنا يستلهم الفكرة المتعلّقة بقضيّة الفداء في قصّة "إبراهيم" عليه السّلام، والخلاف ما بين التّوراة والقرآن الكريم حول كون الابن الذّبيح "إسماعيل" أو "إسحاق" (5)، ولم يكن استلهام الفكرة من أجل إثارة الخلاف في ذاته، ولا من أجل إثارة خلاف مستمدّ من الواقع، فلعلّه إشارة إلى مرحلة زمنيّة يتوصّل فيها الفلسطينيّ الحالم إلى هدفه غير مبال بالتّضحيات، وبمن يضحي، وإنّما نشوته بالوصول إلى حلمه تنسيه آلامه وتضحياته، ولعلّ "شاة للإلّه" (6) هنا شاة الوطن، إذا ما كان الله في رأى "درويش" " يأخذ اسمًا جديدًا هو الوطن، الله هو الوطن. "(7).

<sup>(1)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 7.

<sup>(2)</sup> ينظر: ميشال عاصى، دراسات منهجية في النّقد، 66.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 423.

<sup>(4)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 46.

<sup>(5)</sup> ينظر: <u>الكتاب المقدّس، سفر التّكوين</u>، الأصحاح الثّاني والعشرون، 1-24، ص31- 32، وابــن كثيــر، <u>قــصص</u> الأنبياء، 202- 103.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 423.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، وداعًا أيتها الحرب وداعًا أيبها السلام، 39.

## "لوط" عليه السلام وجدلية الصراع بين الحق والباطل

يصنع الشّاعر النّص بلغة قادرة على حمل الدّلالات النّفسيّة من أجل التّعبير الإنسانيّ عن الذّات، وحياة اللّغة رهن بقوّة الابتكار عند الشّاعر (1)، والرّموز الدّينيّة تهب اللّغة القدرة على الإيحاء والبوح بمـشاعر الـنّفس، والشّعراء إذ يتناولون تلك الرّموز يصبغونها بصبغة ذاتيّة تكسبها سمة خاصتة إلى جانب كونها أداة فنيّـة عامّـة، فالرّمز الدّينيّ "لوط" الّذي يعد أحد عناصر القصّة الدّينيّة أسهم إلى درجة ما في إكساب النّص الدّرويشيّ الخاصـيّة الإيحائيّة، فقد ظهر هذا الرّمز في مرحلة مبكّرة من شعر "درويش"، وقد تمثّل ذَلك من خلال جانبين بارزين: أولهما العلم "لوط"، وثانيهما المكان " سدوم"؛ إذ يقول:

هَذَا غيابي سَيِّدُ مِتْلُوشَرانِعَهُ على أَخْفَادِ لُوطَ، وَلاَ يَرْمَى لِسَدُومَ مَغْفِرَ اللَّهِ سِوَايُ (2)

إنّ لكلّ كلّمة مدلولاً نفسيًا وقدرة على الإيحاء وإثارة الخيال، يخفّ ذلك المدلول، أو يتركّز في تفاعل الاشعوري مع الواقع (3)، فالعلّم "لوط" والمكان "سدوم" في هذا السّياق كلمتان تحملان إيحاء نفسيًا وليدًا للوعي الباطن، فشخصية "لوط" ترمز إلى غلبة الخير أمام قوى الشّر، و"سدوم" تمثّل مسرح الصرّراع، ف"أحفاد لوط" لعلّهم الأجيال الفلسطينية الماضية والآتية، و"سدوم" الّتي احتضنت قوى الخير والشّر في الزّمن الغابر يمارس فيها هذا الدّور في الزّمن الحاضر، ولا شك أنّ الفلسطينيّ يمثّل جانب الخير الثّابت أمام الطّغيان؛ وبذا تتداخل الأزمنة والأمكنة في تصوير الواقع.

العلاقة بين الفنّ والواقع علاقة وطيدة ومتبادلة، فالواقع هو المادّة الأوليّة الّتي يأخذ منها الشّاعر بوعي أو بغير وعي، ويحفظ ذَلك في مخيّلته الّتي تعيد بدورها الموادّ الأوليّة بشكل فنّيّ، يتّصف بالإبداع<sup>(4)</sup>، فالــشّاعر ينقــل الواقع ممتدًّا عبر مساحات مكانيّة شاسعة ومتوغّلاً عبر الزّمان: قريبه وبعيده، متّخذًا من التّناص وسيلة لبلوغ غايته المتمكّنة في أعماقه، و"سدوم" بما يكمن فيها من إيحاءات قد تعبّر عن تلك الغاية حين يقول الشّاعر:

أعطينا جدام كي نرى أفقاً ونافذة من اللهب. وأعطينا جدام كي نُعلِق فوقه سدُوم اللهب التي انقسمت إلى عشرين مملكة للميع النفط . . . والعربي (5)

إنّ عمليّات التّهجير، والتّدمير، والنّفي، والمجازر البشعة الّتي يتعرّض لها النّاس تحدث بشرعة الحرب<sup>(6)</sup>، فالحرب أقسى الأحداث وأشدّها تدميرًا للقيم الإنسانية، ولم يحدث أن ضلّل شيء أسمى ما عرفه الإنسان بقدر ما

<sup>(1)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 207.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 521.

<sup>(3)</sup> ينظر: حسين جميل البرغوثي، أزمة الشّعر المحلّي، 75.

<sup>(4)</sup> ينظر: أحمد معيطة، الإسلام الخوارجيّ، قراءة في الفكر والفنّ ونصوص مختارة، 180.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 198.

<sup>(6)</sup> ينظر: فيصل عبّاس، التّحليل النّفسيّ وقضايا الإنسان والحضارة، 117.

تفعل الحرب<sup>(1)</sup>، وحرب "بيروت" بكلّ ما خلّفته في نفس الفلسطينيّ كانت تجربة قاسية، تستأهل وسيلة فنيّة عميقة الإيحاء بالفكرة، و"سدوم" هي الصورة المماثلة للوضع العربيّ الممزق الذي تجرفه تيّارات الغيّ، فاوطن العربيّ المتخاذلة سدوم" أهل من أفجر النّاس، وأكفرهم، وأسوأهم طويّة، وأردأهم سريرة، وسيرة"<sup>(2)</sup>، فالوطن العربيّ المتخاذلة قياداته هو "سدوم" الّتي يبحث الفلسطينيّ عن جدار يعلّقه فوقها، فبذلك يلغي الشّاعر وجود الوطن العربيّ مستثنيًا "قلسطين" الضّائعة الّتي يستعاض عنها بجدار، هكذا ينقسم ذلك الوطن على نفسه كما انقسم أهل "سدوم"، ومن هنا تكون "سدوم" رمزًا للصرّاع بين قوى الخير والشرّ، بين الحقّ والباطل، والشّاعر -بتلك الصورة الماخوذة من القصّة الدّينيّة عامّة والمنفتحة على تاريخ " سدوم" بكلّ تفاصيله - يشدّنا إلى بشاعة المشهد في الوقت الذي تتوافر لنا فيه اللّذة المستقاة من السّياق الفنّيّ المشبع لعواطفنا، وانقسام "سدوم" "إلى عشرين مملكة" في السّياق يسشير إلى وضعيّة النّجزئة والفرقة الّتي يعيشها الوطن العربيّ متّجرًا بأخيه العربيّ.

## "يوسف" عليه السلام مجالاً خصبًا لتمثيل التّجربة الحياتيّة المتدّة

أثرت قصمة "يوسف" عليه السلام في الشعر إلى جانب النثر؛ فعملت على إثرائهما(3)، ولم يقتصر ذلك الأشر على الأدب العربي فحسب، بل امنة إلى أدب اللغات الأخرى(4)، فالقصة تشتمل على جوانب سيكولوجية هامة(5)، قد تكون سببًا في حضورها المتميّز في الأدب الذي يركّز على جوانب نفسيّة من حياة الإنسان بصورة أساسيّة، وهَــذه الجوانب تنطلق من الذّات والواقع؛ لذا أسهمت شخصيّة "يوسف"في تأويل الواقع الفلسطينيّ بأبعاده الآنيّة والمستقبليّة على نحو يزيدها عمقًا وإثارة؛ وذلك لما تحويه من مادة وافرة تضمنت بطبيعتها رموزًا عميقة، أولت عبر الأدب إلى رموز أخرى، تغني بأبعادها الواقع، وتعبّر عنه بدقة متناهية، فهي بما تحتويه من أبعاد نفسيّة قــادرة علــى أن تلهب الإحساس، وتقدّم الفكرة تقديمًا غنيًّا بالإيحاءات، تقديمًا يقود الإحساس والذّاكرة إلى الماضـــي متـسلّلاً إلــى الحاضر، ملتحمًا به، ومفجّرًا لطاقاته، فكيف لا يكون الأدب المستضيء بتلك القصمة محركيًا لوجــداننا ومخيّاتــا؟ فالشّاعر حينما يوجّه أنظاره نحو الواقع الدّينيّ المنصهر في تاريخه، ويستدعي شخصيّاته لا يقف عند تلك الرّمــوز فوفًا سطحيًّا، ولا يركز على الملامح العاديّة لها، بل يستوحي أبرز معالمها وأشد تفاصيل حياتها ثراء.

من الأهميّة بمكان أن يشار إلى أنّ من أهمّ مواصفات النّص المرجعيّ أن يكون جميلاً ومضيئاً وخصبًا، يتخطّى حواجز الزّمان والمكان؛ ممّا يفسح مجالاً للتّأمّل والتّأويل، ولعلّ قصنة "يوسف" عليه السّلام تشتمل على نلك العناصر النّصيّيّة المتوهّجة (6) بكلّ ملامحها؛ من هنا استلهم " درويش" عناصر تلك القصنة متصلة بشخصيّة "يوسف" عليه السّلام الّتي تعد أبرز تلك العناصر، وقد كان للرّؤيا حضور مميّز في شعره، فالحلم لفظ يوميّ يرافق أحاديثنا، ويوجّه أنظارنا نحو المستقبل، سيّما أنّ المستقبل رهن الحاضر، وكلاهما رهن الماضي، لقد وجد " درويش" في ذلك

<sup>(1)</sup> ينظر: سيجموند فرويد، الحرب والحضارة والحبّ والموت، 12- 13.

<sup>(2)</sup> ابن كثير، قصص الأنبياء، 119-120.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد ماهر محمود البقريّ، يوسف في القرآن، 116.

<sup>(4)</sup> ينظر: داود سلّوم، الأدب المقارن في الدّر اسات المقارنة التّطبيقيّة، 164- 165.

<sup>(5)</sup> ينظر: عزت عبد العظيم الطُّويل، در اسات نفسيّة وتأمّلات قر آنيّة، 102.

<sup>(6)</sup> ينظر: خالد الجبر، تحوّلات النَّناص في شعر محمود درويش، ترائي سورة يوسف نموذجًا، 63.

مسرى لحلمه، وقد تكرّرت لفظتا الحلم والرّؤيا عنده في مواضع كثيرة سواء أكان ذَلك التّكرار عفويًا، يعكس الحاضر بصورته الأوليّة أم مقصودًا بذاته، يسمو بالحاضر بالتّركيز على الماضي، والتّوجه نحو المستقبل؛ وياتي ذَلك عادة عبر تقنية التّقمّص؛ إذ يقول الشّاعر:

هلكان إن أن أطمئن إلى مرؤاي وأن أصدق أن إلى تعرف أبداي ؟ وأن أصدق أن إلى قدرًا تُكتِي سأمشي في خطاي . (1)

التقمص عمليّة غالبًا ما تكون لاشعوريّة، وهي وليدة ارتباط انفعاليّ يتصوّر فيه الشّخص نفسه، كما لو كان الشّخص الذّي ارتبط به، فيسلك مسلكه<sup>(2)</sup>، والتّقمص يعمّق شعور الإنسان بقيمته<sup>(3)</sup>، وتأتي تلك الآليّة في النّص موثّقه بضمائر المتكلّم، ويستند ذَلك إلى جانب من جوانب الشّخصيّة، وهو الحلم، والشّاعر حينما يقوم بذَلك لا يقتبس من نصّ دينيّ بعينه، وإنّما يقف على المعنى العامّ للفكرة الّتي تتشابه في النّصيّن: القرآنيّ والتّوراتيّ، فهي في معناها ماخوذة من قوله تعالى: " إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أُحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا

# وَٱلشُّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ اللهِ السَّلام: وقد جاء في التّوراة على لسان "يوسف" عليه السلام:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: حلمي المليجي ، علم النّفس المعاصر، 120.

<sup>(3)</sup> ينظر: حلمي المليجي ، علم النَّفس الإكلينيكي، 66.

<sup>(4)</sup> سورة يوسف، آية 4.

<sup>(5)</sup> الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح السّابع والثّلاثون، 9، ص60.

<sup>(6)</sup> نفسه، 6- 7، ص 60.

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 214/4.

استئصال وجوده انطلاقًا من محاباة أبيهم له، وكان من الممكن أن تكون الرّؤيا مثار حقد أكبر ضدّه، بينما تكون الرَّؤيا مثار الحقد ضدّ الفلسطينيّ، فالتَّوحد اللَّشعوريّ هنا يدلّل على الإحساس المفعم بالتّقارب النّفسيّ بينهما، والشَّاعر أثناء ذَلك يخرج الصبّياغة عن النّص النّينيّ، ويومئ إليه بمشتركين لفظيّين، وهما "رؤاي" و "قمراً"، لَكنَّه بفعل التَّحوير - الَّذي يدلَّل على حالة نفسيّة، تتَّصل بشدّة التَّلهَّف والتَّعلُّق بالحلم- لم ير َ القمر فحسب، بل يسمو له ليملكه، ويشكّله حسبما ترتضيه نفسه بقوله:" تكوّره يداي "(1)؛ إذ يؤكّد على حقّه في البحث عن مستقبل نقيّ، فالفلسطيني وحده هو الحقيق بتقرير مصيره، وهو مع كلّ محاولات الكبت يصرّ على مواصلة دربه، وهَـذا يتأكّـد عبر صيغة الاستفهام المتصدرة للجملة المحتوية على الرّؤيا، فهو يسوق ذَلك في جوّ صاخب، تزداد معــه الفكـرة عمقا و الإحساس قوة.

من خلال الفنّ تستطيع الماهيّة المكبوته أن تعبّر عن ذاتها، فإنتاج الفنّان لا يأتي إلاّ عبر الطّاقة النّاتجة عن شحنات الانفعال المترسبة من الإحباطات، والفنّان بدوره يعيد توظيف تلك النّيّارات الانفعاليّة عبر الـصورة التـي ينتجها (2)، وباختلاف الموقف المولّد لحظة الإبداع، تختلف طبيعة تصوير الانفعال، وتختلف آليّة النّتاص القائمة على استدعاء الرّؤيا، فالتّصوير يأتي منسجمًا مع الحالة النّفسيّة الكامنة وراء الفكرة؛ إذ يقول الشّاعر:

> وأنا شاعرً وحكيم على حافة البشر لاغيمة في للخايدي ولاأحد عشركوكا علىمعبدى ضاق ہی جکسکری ضاق بی أبدي وغدى جالسُّ مثل تاج الغباس على مقعدى(3)

تكمن علَّة الإبداع الفنَّى في كون الفنَّان يعاني انفعالاً أو توتّرًا إزاء أحداث أو مشاهد جماليّة، توتّر وجدانه، وتثير نفسه، وتكون سبب الإبداع الفنيِّ (4)، فالانفعال والتّوتّر هنا ناتج عن التّجربة الذّاتيّة الوجوديّة المتّصلة

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد حيدر، مقالات فلسفيّة، 123.

<sup>(3)</sup> محمود درویش ، جداریّة، 86-87.

<sup>(4)</sup> ينظر: على عبد المعطي محمّد، راوية عبد المنعم عبّــاس، <u>الحــسّ</u> الجمــاليّ وتـــاريخ التّـــذوّق الفنّـــيّ عبـــر العــصور، .380

بالموت، والتتاص مع رؤيا "يوسف" عليه السلام هو أحد وسائل الإبداع الفني التي تعكس حالة نفسية، تغلب عليها نزعة تشاؤمية ويأس؛ ومن هنا بدا التتاص مع الرؤيا مقلوبًا في السياق السابق الذي يبرز فيه التوحد عبر "أنا" الشاعر المؤكّدة لذاتها، فالشاعر لم يعد حالمًا، ولم تعد حاله موافقة لحال" يوسف" عليه السلام، فيبدو النص مغليرًا للنص المرجعي بتلاشي الأحد عشر كوكبًا، ويبقى الشاعر في صورة "يوسف" الحكيم الذي يمتاح من حكمته، فإذ كانت الأحد عشر كوكبًا في الواقع ترمز إلى إخوة "يوسف"، فغيابها يرمز إلى غياب الأمل والقوّة وإلى اللحظات القاسية التي يعيشها الشاعر منعز لا عن الحياة الآمنة. إن "يوسف" الأمس لم يعد "يوسف" اليوم؛ إذ يبدو مبتئسًا، شديد القاسية التي يعيشها الشاعر منعز لا عن الحياة الآمنة. إن "يوسف" الأمس لم يعد "يوسف" اليوم؛ إذ يبدو مبتئسًا، شديد خفوتها، ويهبط إيقاعها بتعبير الماضي المتكرر "ضاق"، ويتعمق ذلك الإحساس، وتتسع المساحة المشجية لاقتران خفوتها، ويهبط إيقاعها بتعبير الماضي المتكرر "ضاق"، ويتعمق ذلك الإحساس، وتتسع المساحة المشجية لاقتران الخيرة المؤسل النفس الشاعرة. المنافرة اليأس، واقتران ذلك بالجلوس يؤكّد الصنعف الإنساني المكتنف للنفس الشاعرة.

إنّ القارئ لشعر "درويش" يلاحظ شغفه بطفولته، وحنينه إليها مع أنّها لم تكن طفولة سعيدة، فقد أثّرت تلك الطّفولة في مسيرته الشّعرية (1)، فالطّفولة تتحوّل إلى ذكريات في عمليّة النّمو الإنسانيّ، وفي اللاّشعور تتكدّس تلك الذّكريات، وتختزن ممّا يعطي أملاً كبيرًا في استعادة صورها(2)، والشّاعر إذ يستعيد تلك الصوّر عبر الاسعوره، ويعيد تصوير بيئته في مرحلة زمنيّة تمثّل جانبًا من طفولته – يلجأ إلى التّناص الدّينيّ مؤطّرًا بجوانب من قصية "يوسف" عليه السّلام ذات صلة بواقعه انطلاقًا من تصور خاص حين يقول:

... سَبْعُ سَابِلَ تَكْنِي لَمَاتُدةِ الصَّيْفِ.

سَبْعُ سَابِلَ بِين يَدِيَ. وفِ فَكُلْ سُنْبُلَةً

يُنبِتُ الْحَقَلُ حَقَلَا مِن القَمْعِ. كَانَ

أَبِي يَسْخَبُ المَاءَ مِن بِشْرِهِ ويقولُ

لَهُ: لا بَحْفَ. ويأخذني مِن يَدِيْ

لَهُ: لا بَحْفَ. ويأخذني مِن يَدِيْ

لَمُ مَى كَيفِ أَكْبُرُ كَالْفَرُ فَحِينَة ...

أمشي على حافّة البشر: لِي قَمَرَ إِنْ

واحدُّ فِي الأعالِي

وآخرُ فِي المَاء سِبَحُ... لي قمر إِنْ (3)

<sup>(1)</sup> ينظر: شهاب محمد، شعراء فلسطينيون(1)، قراءة في ديوان الشّعر الفلسطيني المعاصر، 12.

<sup>(2 )</sup> ينظر: عزيز الـسنّيد جاســـم، ديالكننيــك العلاقـــة المعقّــدة بــين المثاليّــة والمادّيّــة "فـــى الرّؤيـــا والمقــدَس والمعجـــز والعقلانيّ"، 182.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 21-22.

إنّ الإنسان يمنح بيئته معنى يستجيب إليه، وتمنحه بيئته معنى يؤثّر فيها، فعندما ينتبه الفرد إلى أشياء، فإنّه يعطيها معنى لما يدركه، فالبيئة الّتي يتفاعل معها الإنسان هي المجال الإنساني الذي تظهر فيه حياته النّفسية الشّعورية واللاشعورية واللاشعورية واللاشعورية واللاشعورية واللاشعورية الشّاعر حينما استعاد صورة الطّفولة الرّاكنة في لاشعوره بدا متأثرًا ببيئته، وحينما صور ملامحها استدعى ملامح البيئة الماضية الّتي شكّات عنصرًا من عناصر قصة "يوسف" عليه السّلام إلى جانب ما استوحاه من أحداث تتصل بالحلم، فتجلّت شخصية "يوسف" الحكيم المفسر للأحلام إلى جانب شخصيته الحالمة، و"البئر" هي المكان الذي يتصل بالحاضر في صورته الحقيقية، وبالماضي في صورته الرّمزية، ففي السسّطر الأول يبدو الشّاعر متناصًا مع قوله تعالى: " وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنّي َ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنّ سَبْعً بعرافي في رُءْيَني إِن كُنتُمْ عِجَافٌ وَسَبْع سُنبُكُم فَرُدُي فِي رُءْيَني إِن كُنتُمْ

لِلرَّءْيَا تَعْبُرُونَ "(2)، ومع المعنى نفسه الوارد في التوراة(3)، فالشّاعر أعاد صياغة ذكرياته، وأخذ يلونها

بإحساساته، ويحدد أطرها بوعيه الباطن معتمدًا على القصة الذينية التي شكل أجزاء منها تبعًا لما ترتثيه زاويته النفسية، فالطفولة التي صورها تبدو أشد خصوبة منها في الواقع، ويتجلّى ذلك عبر تحوير النص المستحضر؛ فالسنابل التي رمزت للخصوبة في نصبها الأصلي في فترة زمنية بعيدة، لا بد أنها احتفظت بذلك في النص الشعري، والشّاعر يسقط الجانب المتصل بالجفاف، ويقصر النص على الخصوبة، وهي خصوبة معنوية مألوفة، ترتبط بالحلم، وبالواقع المتخيل، وتمثل الحياة اللائقة على أرض الوطن. وإذا كانت سبع السنابل وفقًا لتفسير " يوسف" عليه السلام لتلك الرؤيا تتصل بسبع سنين (4)، فهي في النص الشّعري تمتد عبر مائدة الصيف، وكلا التّركيبين يرمز إلى الخصوبة بدلالتيها المائية والمعنوية، ولعل "مائدة الصيف تحمل التناص هنا على الرؤيا التي يبرز فيها "يوسف" المفسر للحلم، ويظهر" يوسف" الحالم بقول الشّاعر: "لي قمران" (5)، ولعل هذا يعبر عن الشّعور بالتّألق والارتياح في جوّ، ينسحب فيه الشّاعر في لاوعيه إلى عالم خياليّ، يستعيض به عن الواقع، وهنا يبدو النص الحاضر مخترقًا للنص المرجعيّ، ومتظلّلاً بظلاله، وإذا كان الحلم في نصته الأصليّ يتضمّن قمرًا، فللشّاعر قمران:" واحد في الأعالي ، وآخر في الماء يسبح" (6)، وقد يحار القارئ في هذه الرّمزيّة، فهل يمثل قمر الأعالي العلو حقيقة أم الأعالي أم بُعْده عنها؟ وهل قمر الماء هو الصورة المنعكسة من قمر الأعالي أم وقر آخر؟ لعل الصورة الإعالي أم أخد، لعل الصورة الإعالي أم أخد، لعل المتورة المنعكسة من قمر الأعالي أم

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد فائق، محمود عبد القادر، مدخل إلى علم النّفس العامّ، 378-379.

<sup>(2)</sup> سورة يوسف، آية، 43.

<sup>(3)</sup> ينظر: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الحادي والأربعون، 17- 57، ص 67- 69.

<sup>(4)</sup> ينظر: في تفسير "يوسف" عليه السّلام لذّلك الحلم: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 227/4.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 22.

<sup>(6)</sup> نفسه، 22.

التّجربة الخاصّة بدرويش الشّاعر بتجربة درويش الفلسطينيّ قد أنتج حقلاً دلاليًا جديدًا للحلم، وعناصره المختلفة"(1).

الأديب الصادق حينما يعبّر عن المجتمع الذي يندمج فيه، إنّما يغوص في أعماقه (2)؛ ليكون فنّه إبداعًا لقيم إنسانيّة يخلق بمقتضاها عالَمًا غريبًا عن الطّبيعة، ويكون ذَلك الإبداع بإرادته الحرّة الخلاّقة (3)، والوصول إلى تلك الغاية له أساليبه المنتقاة الباحثة عن عوامل إثرائيّة، تغيّر في أبرز عوامل الإثراء، وقصتة "يوسف" عليه السلام بما تشتمل عليه من إيحاءات في أصلها قادرة على مدّ النّصّ بإيحاءات جديدة؛ لتصبح ذات إيحاءات مزدوجة؛ إذ يقول الشّاعر:

ويجيئك الفقراء كل خبز لديك، ولا دعاء يتقذ القمح المهدد بالجفاف. تقول شيئًا ما عن الغضب الذي نرف السنابل للسيوف. تقول شيئًا ما عن النهر المخبأ في عباءات النساء القادمات من الخريف. فيضحكون ويذهبون، ويتركون الباب مفتوكا لأسئلة الحقول. (4).

إنّ الشّعر الحقيقيّ ما شمل الحقيقة والخيال، فتجري في بيانه الإشارات، فحينما نقرأه نسمع صدى كلمات غير مكتوبة، ونشاهد في معانيه صورًا خفيّة، تثير العقل والمخيّلة (5)، فالواقع الّذي يمثّل الحقيقة يعاد تصويره عبر المخيّلة، وتكون الرّموز الدّينيّة جزءًا من خيال الشّاعر، ففي السيّاق السّابق عكف الشّاعر إلى التّناصّ؛ لينقل الحقيقة المقترنة بالواقع، وأنعم فكره في أكثر الجوانب قدرة على ذلك؛ فوجد أنّ الرّويا المتصلة بـــ "يوسف" الحكيم المفسر للحلم هي الأقدر، فاتّخذ الجانب الأكثر ملاءمة للواقع والإحساس، وهو الجانب المشتمل على الإشارة للقحط والجفاف، فما التّناص هنا إلاّ أسلوب رمزيّ، يطوي خلفه معاني قد نتوصل إليها بالتأمّل والاستبطان، فــــ "القصح المهدّد بالقبل، في الوقع الفلسطينيّ الصبّعب في ظلّ الاحتلال، وإلى الشّعب المهدّد بالقبل، في الوقت الدي كان يرمز فيه في النّص الأصليّ إلى غياب الخصب، فيكون غياب الخصب رمزًا لغياب الاستقرار، والقــدرة على التّصدّي في لحظة زمنيّة إيداعيّة، يولّدها إحساس الشّاعر، وإذا كانت السّنابل في النّص الدّينيّ مصدر حياة للوطن، فهي ترمز إلى الثّوار المهدّدين بالاندثار، ووق وف الغضب للبشر، فهي في النّص الدّرويشيّ مصدر حياة للوطن، فهي ترمز إلى الثّوار المهدّدين بالاندثار، ووقوف الغضب وراء زفّ السّنابل للسّيوف فقد يعني حصاد النّفوس، وتساقط الشّهداء، وقــد

\_\_\_

<sup>(1)</sup> خالد الجبر، تحولات النتاص في شعر محمود درويش، ترائي سورة يوسف نموذجًا،140.

<sup>(2)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، جماليّات الفنّ، الإطار الأخلاقيّ والاجتماعيّ، 185.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 18.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول،657.

<sup>(5)</sup> ينظر: أمين الريحاني، الأعمال العربية الكاملة المجلّد التاسع، الكتابات الشّعرية والنّقدية والأدبية، 179.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل،657.

يرمز "النهر المخبّأ في عباءات النساء" (1) إلى جيل قادم رغم الخريف الّذي قد يومئ إلى الموت. ولعلّ "الحقول" في السطر الأخير رمز يتّصل بالسنابل، ومن هنا تكون القصّة الدّينيّة وسيلة إيحاء يختفي وراءها الواقع.

فمن الشّعراء من يشكّل أمثولته الرّمزيّة من أجواء القصّة القرآنيّة، ويستمدّ من إيحاء النّص القرآنيّ فيضًا دلاليًا (2)، والشّاعر حينما يستدرج إلى قصيدته نصنًا، فلا بدّ من أن ينوّب ذَلك النّص، ويدمجه في السسياق الجديد؛ فيضيف النّص الغائب إلى الحاضر قوّة خفيّة (3)، وقد استطاع "درويش" أن يصهر بعض ملامح قصّة "يوسف" عليه السّلام في شعره، واستمدّ منها إيحاءات لا تقدّم دلالات إشاريّة ثابتة، بل اكتسبت تلك الإيحاءات السسّمات الخاصّة بالنّص، ففي أحد المواضع يقول:

ووقع الناي في أنرلي. ولا تضعُوا على قبري البنفسج، فهو نضعُوا على قبري البنفسج، فهو نركم ألمُ فبطين يُذَكِّرُ الموتى بموت الحُبِّ قبل أوانه. وضعُوا على التّابوت سبّع سنابل خضراء إنْ وُجِدَتْ، وَبَعْضَ شَفَائقِ النّعمانِ إِنْ وُجِدَتْ. وإلاّ، فاتركوا وَمُرْدَ وُجِدَتْ. وإلاّ، فاتركوا وَمُرْدَ الكَانُسُ والعراش (4)

تتولّد العواطف الأصيلة أثناء التّجارب الإنسانية، ومن تلك العواطف ينهل الشّاعر خياله، فالخيال قوّة خالقة مبدعة، تعمل على استثارة رصيده التّقافيّ (5)، وتتحوّل الثّقافة المستثارة إلى رموز، تولّدها العاطفة والخيال، والتّناصّ في معظم حالاته ليس إلا رموزًا، تفرزها المخيّلة الّتي تستقبل صور الحياة، وتعيد تشكيلها انطلاقًا من قوّة تأثيرها في النّفس، فرمزيّة السّنابل السبّع المتصلة بقدرة" يوسف" عليه السّلام على تفسير الرّؤيا تعبّر في مخيّلة الشّاعر عن إحساسه بالواقع وفقًا لما ندركه من السيّاق السّابق، والتّعبير "سبع سنابل" (6) في السّطر الخامس يقترن بالوصف "خضراء"، وهي جزئيّة دالّة على اتصال الحياة بالموت، تتخلّل التّعبير عن تجربة الموت الذّاتيّة، والشّاعر يستبدل السّنابل الخضراء بالورود المتّصلة بتقاليد الحياة، فلعلّ الحياة والخلود في تصوره يتحقّقان بتلك المستقبليّة "لا الخضراء الّتي توحي بسكينة أبديّة بما أنّها ترافق الموت؛ لتجعله عابقًا بعطر الحياة، والدّلات المستقبليّة "لا تضعوا"، "اتركوا" ترتبط بغد مجهول.

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأولّ، 657.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد صالح الشّنطي، في الأدب الإسلاميّ قضاياه وفنونه ونماذج منه، 525.

ر ) (3 ) ينظر: على جعفر العلاّق، الشّعر والتّلقّي دراسات نقديّة،132.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، <u>جداریّة</u>،50.

<sup>(5)</sup> ينظر: عدنان حسين قاسم، التصوير الشّعري التّجربة الشّعوريّة وأدوات رسم الصورة الشّعريّة، 25.

<sup>(6)</sup> محمود درویش، جداریّة،50.

إنّ وظيفة الفنّ هي تجريد إدراكنا من عاديّته، وأن يعيد الشّيء إلى الحياة مرّة أخرى، وتقرّر خاصيّة الفنّ وفقًا للشّخص المدرك له (1)، فالفنّ يأخذ من الحياة، ويغيّر في الحياة، والمتلقّي الّذي يدرك تجاربها يستعيد عبر الفنّ صورتها على غير حالها، بما في ذلك الصوّر اليوميّة المألوفة؛ إذ تتّخذ شكلاً جديدًا في الشّعر حين يوجد الشّاعر لها ذلك الشّكل، ويغيّر في طبيعتها، فسبع السّنابل تضاف إلى صورة يوميّة في ضوء التّعبير عن مشهد رومانسيّ، حين يقول الشّاعر:

انتظرها،

بسبع وسائد مَحْشُوّة بالسّحابِ الخفيفِ

من تلك الصور "سبع وسائد" التي تجمع بين النص الديني والصورة اليومية، فلعل الوسائد لم تبتعد كثيراً عن السنابل ما دامت محشوة بالسحاب"، والسحاب مصدر للإمداد والخصب، ففكرة النص الديني تسكن ذهب الشاعر، وتصبح مسيطرة على المجرى التعبيري عنده، تأتيه من زاوية لاشعورية، قد لا يكون متوقعًا لها، وتكتسب تلك الفكرة خصوصيتها حسب درجة تأثيرها في النفس الشاعرة التي تسبك فيها مادة العقل على اختلاف مصادرها، وتسعى إلى تشكيل مادة جديدة، لها طابعها الخاص الذي يميّز أسلوب الشاعر، "ويصبح الأسلوب بذلك حقيقة ذهنيّة وصورة تمتلك الواقع وتملي اللغة وتسمح الإشارات التي توفّرها تلك الحقيقة الذّهنية للوعي الخلائق بأن يجد العبارات اللغوية المطابقة لذلك. وتلك العبارات في حدّ ذاتها ليست شعرية، ولكنها تستحيل كذلك؛ لأنها تجسيد لوعي شعريّ".(3).

يعتمد الأديب شفرات موضوعية وجمالية وتقنيات مخالفة لشفرات اللّغة والثّقافة المألوفة ومتراكبة فوقها في الوقت نفسه؛ وبذا تتحوّل الأدوات اليوميّة بفعل التّنظيم اللّغوي إلى أعمال فنيّة متماسكة ذات أبنية دلاليّة ووظائف جماليّة وفعاليّة تمثيليّة (4)، فالفكرة المستمدّة من الحياة اليوميّة تستحيل إلى رموز، تؤخذ من مصادر وثيقة الصلّة بالحياة الإنسانيّة، فضلاً عن تفرّدها بلغة جماليّة تلائم الذّوق والفطرة الجماليّة الّتي نُزع الإنسان عليها، من هنا كان النّص الدّينيّ مصدرًا لذّلك لا سيّما قصة "يوسف" عليه السّلام الّتي تمتاز بخصوبة إيحائيّة، تلامس أحاسيسنا، وقد تعدّدت مصادر الإيحاء من تلك القصيّة، فقد كان لفكرة المراودة المنتسبة لامر أة العزيز (5) حضور في شعر "درويش"، ومن هذا قوله:

ما عُدْت أملكُ شيئًا ليُشْبِهِني . هل أُحبَّتك سيِّدة الماء أكثر ؟ هل مراوَدُتك على صخرة البحرعن نفسك، اعترف

.

<sup>(1)</sup> ينظر: روبرت هولب، نظرية التّلقيّ مقدّمة نقديّة، 51.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 125.

<sup>(3)</sup> محمد عبد العظيم، في ماهية النص الشّعري إطلالة أسلوبية من نافذة التّراث النّقديّ، 37.

<sup>(4)</sup> ينظر: صلاح فضل، شفر ات النّص در اسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، 177.

<sup>(5)</sup> هي زوجة وزير مصر "أطفير بن روحيب"، واسمها"راعيل بنت رعاييل"، أو هي "زليخا". (ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء،147).

## الآنأنك مَدَّدُت تيهك عشرين عامًا (1)

إنّ القصيدة مأوى الشّاعر المهنيّ والرّوحيّ، ومناط حربّته في القول والصمّت والاعتراض<sup>(2)</sup>، والحوار داخل القصيدة يلبّي تلك الرّغبة عند الشّاعر، والأخذ من النّصوص الماضية يساند هذين الجانبين، فالمقطوعة السّابقة تشتمل على حضور الحوار ملتصقًا بأنحاء من القصّة تقود إليها اللّغة القرآنيّة، فالشّاعر هنا يستحضر قوله تعالى على لسان "يوسف" عليه السّلم: " قَالَ هِي رَاوَدَتّنِي عَن نَّفْسِي "(3)، وقوله تعالى على لسان امرأة العزيز:

"وَلَقَد رَاوَدتُهُو عَن نَّفْسِهِ عَنَ اللَّعْةَ مَا اللَّعْةِ هنا تشير إلى أنّ ملامح القصّة المأخوذة تـرد إلـي

القرآن الكريم، فالفكرة ذاتها موجودة في التوراة، غير أنّ اللّغة تبدو مختلفة، ومن هنا تكون اللّغـة مقـررة للـنَص المرجعيّ الذي عاد إليه الشّاعر، فهو يصوغ ذلك في جو رومانسيّ تحاوره فيه الأخرى معبرًا في الوقت ذاته عـن مشاعر الاغتراب، وهو بذلك يلجأ إلى وسائل فنيّة تعينه على ضخّ فكرته، وتقديمها بصورة خياليّة مؤثّرة، وتختفي صورة الشّاعر رمزًا للفلسطينيّ وراء صورة "يوسف" المغترب الّذي حاولت امرأة العزيز إغراءه، ويحاول أن يسلخ ذلك الإثم على نفسه بالاستفهام المتصل باللّفظ "راودتك"، ولعلّ المراودة هنا تأتي من قبل "سيّدة الماء" أن إلى المغترب، والمن ناحية، وفي شعوره بالذّنب تجاه خروجه من الوطن من ناحية أخرى، فلعلّ "سيّدة الماء" ترمز إلى المغترب، و"صخرة البحر" هي الطّريق إلى ذلك المغترب، وهي قد تربّط بالصّغرة التي جلس عليها "يوسف" عليه السّلام في البئر تعبيرًا عن بدلية الطّريق الاغترابي (أ)، والمراودة في الزّمنين: الماضي والحاضر قد تعبّر عن المخادعة، وهي ليست صادرة عن امرأة في النّص الشّعري، فلعلّها المنفى وراءه قد يكون مثارًا للنّدب والتّفجع؛ و لأنّ المنفى والذّاكرة يسيران معًا فإنّ ما يتذكّره المرء من الماضي، وكيفيّـة وراءه قد يكون مثارًا للنّدب والتّفجع؛ و لأنّ المنفى والذّاكرة يسيران معًا فإنّ ما يتذكّره المرء من الماضي، وكيفيّـة بطوليّة فإنّ القصد من ذلك هو التّغلّب على أسى الغربة (أ)، و"درويش" "يعيش أزمة الاغتراب بكلّ ما تـتخره هـذه اللّفظة من أبعاد "(10).

<sup>(1)</sup> محمود درويش، <u>سرير الغريب</u>ة، 76-77.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد دحبور، (عيد الأربعاء)، محمود درويش ينادينا وينتشر "كزهر اللوز أو أبعد"، الحياة الجديدة، الأربعاء، 2005/10/5، ص15.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف،آية،26.

<sup>(4)</sup> سورة يوسف، آية 32.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، <u>سرير</u> الغريبة، 77.

<sup>(6)</sup> نفسه، 77

<sup>(7)</sup> ألقى إخوة "يوسف" أخاهم في قعر البئر على راعوفته، وهي صخرة تكون فـــي وســط البئــر يجلــس عليهــا المــائح .(ينظــر: ابــن كثير، قصص الأنبياء)، 145.

<sup>(8)</sup> ينظر: إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرىI، 42.

<sup>(9)</sup> ينظر: نفسه،117.

<sup>(10)</sup> محمّد حمزة غنايم، الصّحوة، كتاب فصلى يعنى بشؤون الأدب الفلسطيني، 127

إنّ الإلهام في الفنّ بزوغ فكرة نتجت عن مؤثّر خارجيّ، ثم سرح فيها الفنّان، وتخيّلها؛ ليعمل على تتفيذها بعد أن يضيف إليها قيمة جديدة من ذاته (1)، وبالنّظر إلى الشّاعر على أنّه فنّان يعيش وسط عالمه الخارجيّ مـوثرًا ومتأثّراً، نلمس إعادة تشكيل الواقع مجبولاً بانفعالاته وأحاسيسه، فهو يحدّق في الزّمنين: القريب والبعيد؛ فيعثر على صنو لمضمونه، فيصوغ اليوميّ، وقد أفاد من النّصوص الأصليّة الماضية وفقًا للم سته الفنيّـة؛ إذ يتحـول فعـل المراودة؛ لتمارسه عناصر جديدة، فتختفي شخوص القصيّة القرآنيّة، وهي المرأة المراودة و "يوسف" المراود، ويحلّ مكانهما شخص واحد، وهو النّفس الشّاعرة، ويقوم النّناص على جانب جزئيّ؛ إذ يقول الشّاعر:

#### وحدي. أمراود نفسي التكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي (2)

تبدو النفس من الشّاعر بمنزلة ذات أخرى يتحدّث عنها، فهي تقاسمه وجوده، وتؤثّر في سلوكه، وتتصارع معه صراعًا، يكشف عن إشكاليّة عميقة، فالصّراع مع الذّات نوع من تحوّل مواجهة الإنسان للغير إلى مواجهة مع النّفس<sup>(3)</sup>، إذ إنّ الصّراع مع الآخرين، صراع الفلسطينيّ مع عدوّه يتحوّل في السّطر الشّعريّ السّابق إلى صراع مع الذّات، يكشف عن طبيعة التّجربة التي خاضها الشّاعر، وهي تجربة "بيروت" الّتي زادت حدّة صراع الدذّات مع الآخر، وصراع الذّات مع الذّات، والشّاعر يعمّق هذا المعنى بالتّناص مع المراودة الّتي تبرز ذَلك في إطار الشّعور بالوحدة، فمساعدة النّفس على النّفس ليست إلاّ تعبيرًا عن العزلة النّفسيّة الحالكة، وعن قوّة المأساة الّتي يجابهها الشّاعر ممثّلاً للفلسطينيّ الذي هو في رأي "درويش" وحيد في صراعه مع العدوّ، وحيد في ذاته وفي أداته، وحيد في دمه، وحيد في حلمه، فيتحوّل إحساسه هذا إلى ما يشبه الهويّة الدّفاعيّة (4).

يولي "درويش" عنايته بالتصورات الدينية؛ إذ يجد فيها مرجعية للقول أو دافعًا للتأمّل الشّعريّ بالإيحاءات والصور والاقترانات اللّغوية (5)، وقصة النّبيّ "يوسف" عليه السّلام تمدّه بذلك التّيار بكلّ ما تتضمّنه من ملامح، تتّفق مع مسيرة الحياة المستمرّة، وسجن "يوسف" مضافًا إلى مقوّمات أخرى صورة متجدّدة من صور الحياة، فقد أصبح ذَلك السّجن "رمزًا لكلّ السّجون الّتي كانت في كلّ العصور قبورًا "(6)، سواء أكان المرموز له سجنًا ماديًّا أم معنويًّا. لم يكن حضور السّجن في شعر "درويش" وافرًا كعناصر أخرى من القصنة، وقد يردّ ذَلك إلى طبيعة النّجارب الّتي خاضها الشّاعر خارج الوطن؛ فتجربة السّجن ترتبط بحياة الشّاعر داخل الوطن، وهي مرحلة لم يظهر فيها النتاص كثيرًا مع قصنة "يوسف" عليه السّلام، ومع هذا لم يخلُ شعره من هذا البعد التّناصيّ، ومن هذا قوله في قصيده:" آن للشّاعر أن بقتل نفسه":

# يدخل السّجنَ فلا يُبصر إلاَّ قمرهُ يدخلُ الحبَّ فلا يَقطِفُ إلاَّ تُمرهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الفتّاح رياض، التّكوين في الفنون التّشكيليّة، 22.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی،17.

<sup>(3)</sup> ينظر: حسنى عبد الجليل يوسف، النفس في الشّعر الجاهليّ،89.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمود درويش ، (في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا)، القتل الآخر، والأبجدية الجديدة، الكرمل ،ع13، 1984م، ص8.

<sup>(5)</sup> ينظر: علي الشّرع، محمود درويش شاعر المرايا المتحوّلة،99.

<sup>(6)</sup> زاهر الجوهر، شعر المعتقلات في فلسطين، 1967- 1993م، 229.

قلتُ: ما المرأةُ فينا؟ قال لِي: تُفَاحةٌ للمغفرةُ. أين إنسانَيّتي؟ صحتُ

فسدَّ البابڪي بيصرني خامرڪهُ. يصرخ بي:

من فكرةٍ في صورةٍ في سُلَّم الإيقاع تأتي المرأةُ المنتظرة . (1)

النّص تتاج لتفكير فني اكتسب وجودًا موضوعيًا (2)، فالموضوع يستحيل في بعض جوانبه إلى رموز؛ إذ يتعامل الشّاعر مع الرّموز تعاملاً جزئيًا، بمعنى أنّه لا يكون المركز الّذي تدور حوله القصيدة كلّها، بل يكون استدعاؤه رضا للدّلالة ومدعاة لتتوّع الأداة وإثراء النّص "(3)، ففي هذه المقطوعة تكون القصيدة كلّها متّصلة بهَذا الجانب التّناصيّ، فهي تصور جانبًا نفسيًا من حياة الشّاعر بالاستناد إلى الرّموز الدّينيّة؛ لما تدّخره هي الأخرى من إيحاءات نفسيّة، فالسّجن قد لا يكون سجنًا ماديًّا، وإنّما هو سجن معنويّ نفسيّ، يعبر عن حالة قنوط، تضيق فيها الكلمة عن تحقيق شيء، والقمر بذلك - وإن كان يمثّل جانبًا مشرقًا في حياة "يوسف" عليه السيّلام - يمثّل جانبًا مشرقًا من حياة الشاعر، ولعلّ الشّاعر في السّطر الخامس يتناص مع أحد جوانب القصّة المتمثّل في قوله تعالى:

"وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ عَ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ "(4)، فهو في ذَلك السّياق يحاور ذاته،

ويجعل إغلاق الباب الذي مارسته في النص القرآني "امرأة العزيز" متعلقًا بالآخر، وهو الشّاعر الذي يتحدّث عنه "درويش" بصيغة الغائب، وهو في نهاية الأمر يمثّل ذاته، فهذا الجانب وغيره من قصة "يوسف" عليه السّلام يكشف عن حالة نفسيّة، يبرزها الصّراع مع الذّات، وفي النّهاية يكون إيصاد الباب سبيلاً لإتيان المرأة، ولعل هَذا أمر يرجوه الشّاعر، ويعبّر عن رغبته به من خلال الحوار والصرّاع الذي يزيده الصرّاخ حدّة، فلعل "المرأة المنتظرة" هي الوطن الذي يصبي الشّاعر، ولعلّها في الوقت ذاته امرأة حقيقيّة، تتداخل صورتها في ذهنه مع صورة الوطن، ومن هنا تأتي الدّلالة مخالفة للنّص المرجعيّ الذي مثلّت فيه تلك الواقعة أمرًا مرفوضًا.

تجيش النفس الإنسانية بالخلجات؛ ويأتي الشّعر؛ ليعبّر عن تلك الخلجات بوصفه الوسيلة القادرة على نقل الشّعور الإنساني تجاه مواقف الحياة (5)، والمشاعر المتّصلة بحالة النّبي "يوسف" عليه السّلام خليط من مساعر الحزن ونقيضه؛ أمّا الحزن فلأنّه سجن ظلمًا؛ وأمّا الفرح فلأنّ السّجن وسيلة للخلاص من مكر "امرأة العزير" (6)؛ من هنا كانت رموز هذه القصيّة قادرة على نقل المشاعر السّاكنة في نفس الشّاعر؛ فحالة "يوسف" عليه السّلام في بعض سماتها شبيهة بحالة الشّاعر؛ وحالة الحزن الّتي نتجت عن أوضاع مختلفة متعلّقة بقضيّة الشّاعر تسيطر على نفسه ، فهو يقول مستلهمًا أحداث القصيّة الدّبنيّة:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 286.

<sup>(2)</sup> ينظر: فؤاد المرعي، في العلاقة بين المبدع والنَّصِّ والمتلقّي، عالم الفكر م 23، ع1، 2، 1994م، ص 339.

<sup>(3)</sup> أحمد الدّوسري، أمل دنقل شاعر على خطوط النّار، 353.

<sup>(4)</sup> سورة يوسف ، آية 23.

<sup>(5)</sup> ينظر: لطفي الشربيني، الاكتثاب النفسي أسبابه وعلاجه، 99.

<sup>(6)</sup> ينظر: عفيف عبد الفتّاح طبارة ، اليهود في القرآن،152.

وقفتُ وناديتُ. كان الصدى حجر كان الصدى قمر كان الصدى قمر كان الصدى قمر كان الصدى قمر في فعلستُ على صخرة في المياه وأعددت موتي فشاهدت وجهي في الماء، خفتُ، تراجعتُ، ثمر مرجعتُ إلى الماء لكتهم أوقفوني في اللّحظة السّاجدة

## وفي سجن عكَّ القديم تعلَّمتُ كيف تصيرُ النساءُ وطنُ (1)

إنّ دور العواطف وفاعلية العناصر الوجدانية قد تسبق في قيمتها وفاعلية آثارها العقل في التشكيل الفني، فمقومات الذّات المبدعة، وطبيعة الموقف المفجّر للُحظة الإبداعية هي العناصر المهيئة للإبداع<sup>(2)</sup>، والمتحكّمة في كيفيّة تقديم العمل الإبداعيّ؛ وبذا تكون رموز القصّة الدّينيّة في هذا السّياق وليدة تلك اللّحظة الإبداعيّة الانفعاليّة، كيفيّة تقديم العمل الإبداعيّ؛ وبذا تكون رموز القصّة الدّينيّة في هذا السّياق وليدة تلك اللّحظة الإبداعيّة الانفعاليّة وتعبيرًا عن أحلام الفلسطينيّ في أوج معاناته، فالفلسطينيّ بيذل ثمنًا مضاعفًا، وإذا كان وصول " يوسف" عليه السلام إلى الغاية الكامنة وراء الحلم قد استغرق زمنًا تحيطه المخاطر، فالفلسطينيّ يخوض مشوارًا مضمّفًا بالعناء والقهر، ومن هنا جاءت الرّموز الدّينيّة ممثلة بــ" قمرًا" تعبيرًا عن الحلم، و" حجرًا" و" صخرة في المياه<sup>(3)</sup> تعبيررًا عن المعاناة والانتظار، فإذا كان "يوسف" عليه السّلام قد جلس على صخرة في الماء غير مدرك لمعاني الخطر، فالفلسطينيّ يخوض الأخطار باحثًا عن مصيره، راميًا لآماله. وفي السّطر الأخير يأتي حضور السّجن وقد اختلط فيه ماضي الفلسطينيّ بحاضره، وكلاهما تداخل مع الماضي البعيد، فالسّجن له دلالة حقيقيّة مأخوذة من سجن "يوسف" الذي يمثل أحاسيس القهر في مواجهة الطّيش والسخلال، فهو المشابه المكانيّ لــ"سجن عكا" الذي يرمز إلى وضعيّة الفلسطينيّ المكبّل أنّى وأينما حلّ، فالشّاعر فــي تــصويره الوقع استعان بظروف إنسانيّة مشابهة مستمدّة من اللاّشعور الجمعيّ، وضمائر المتكلّم في السّياق عبّرت عن "الهو" اللاّشعوريّ في جوّ ذاب فيه النصّ المرجعيّ في النصّ الأصليّ بصورة أبعدته عن المباشرة.

تمثّل بئر" يوسف" عليه السّلام نقطة الانطلاق نحو الأعلى، ومحور التّجربة في التّحوّلات الأخرى الّتي شهدتها حياته (4)، فالبئر تمثّل مصيرًا مجهولاً، تنبثق منه أحداث وتراكمات واقعيّة مؤديّة إلى نهاية خفيّة المعالم، من هنا كان هذا الرّمز صالحًا للتّعبير عن نهج الفلسطينيّ الّذي تتداخله تصورات كثيرة، فالبئر تمثّل جدليّة الحياة والموت، ومفارقة الغدر والأخوّة، وهذا ما يوازي الحالة الفلسطينيّة الرّاهنة؛ لذا كان لبئر "يوسف" عليه السسّلام

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 126

<sup>(2)</sup> ينظر: صلاح رزق، أدبيّة النّص، 190- 191.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 126

<sup>(4)</sup> ينظر: خليل الشيخ، الانتحار في الأدب العربي، دراسات في جدلية العلاقة بين الأدب والسيرة، 130.

حضور مميّز في شعر "درويش" ، فقد أفرد قصيدة بعنوان "البئر" تحت عنوان آخر أشمل، وقد تكرّر فيها لفظ "البئر " ثماني مرّات، منها ثلاث مرّات في المقطوعة الّتي يقول فيها في القصيدة نفسها:

واسعي برن كالم الذهب القديمة عند باب البئر. أسمع وحشة الأسلاف بين المبار البئر. أسمع وحشة الأسلاف بين المبدء والواو السحيقة مثل واد غير ذي منهم و أخفي تعبي الوذي. أعرف أنني ساعود حيًا ، بعد ساعات ، من البئر التي من المبئر التي من الأصداء . كن حذم المعتك من الأصداء . كن حذم المعتك أمنك قرب باب البئر، وانصر قت إلى تعويذة . . . (1)

قد يستخدم الشّاعر الرّمز استخدامًا كلّيًا بحيث يصبح نواة النّص، وينهض البناء على فذاذة النّص وحيويته واتصاله بالتّجربة المعاصرة للشّاعر (2)، فالبئر تمثّل هيكليّة القصيدة الكلّيّة المتصلة بسيرة الشّاعر التي يعرض لها ديوانه المحتوي على قصيدة "البئر"؛ وبذا يكون الشّاعر قد ضمّ ماضيه الخاص المتعلّق بهذا الرّمز إلى الماضي لا البعيد المتصل بسيرة "يوسف" عليه السّلام، فالبئر هنا "رمز لواقع الشّتات أو النّكبة أو هو الهورة السّحيقة الّتي اندثر فيها الحلم، وها هو الداضر يتقاطع مع الماضي من خلال التّناص الذي يمحو الفواصل الزّمنيّة"(3)، والبئر هنا رسم المذكريات القابعة داخل الذّاكرة، وتعبير عن الحنين إلى الماضي الّذي انطلق منه خيال الشّاعر، وأحلامه، وآماله الّتي لم يستحل أيّ منها إلى واقع؛ وبذا تتداخل في النّص الشّعري رموز الماضي مع حقائقه المتصلة بتجربــة الـسُّاعر الذّاتيّة، فالبئر – بالإضافة إلى أنّها رمز – معلّم واقعيّ، يتصل بالسيّرة المبكّرة للشّاعر (4)، فتتــراكم المــشاعر الّتــي يطغى فيها الحنين إلى الماضي، لا سيّما الطفوليّ، "والحنين إلى الماضي، والنّكــوص إليــه واجتــرار أخياتــه"(3)، فالشّاعر يعيد صياغة الماضي، في فضاء شعريّ محمّل بالذّلالات، فلعلّ البئر في السّطر الثّاني تمثّل الواقع المرتبط فالشّاعر يعيد صياغة الماضي في فضاء شعريّ محمّل بالذلالات، فلعلّ البئر في السّطر الثّاني تمثّل الواقع المرتبط الخامس، فتبدو فيها رمزيّه بئر "يوسف" عليه السّلام، أمّا عودة الشّاعر من البئر في السّطر الخاصــة بالشّاعر الذي عثر عليه حيًا بعد افتقاده ومواصلة البحث عنه؛ ولكنّ العثور عليه حيًا كان خارج البئر وفقًا لماضيه بالشّاعر الذي عثر عليه حيًا عليه حيًا بعد افتقاده ومواصلة البحث عنه؛ ولكنّ العثور عليه حيًا كان خارج البئر وفقًا لماضيه بالشّاعر الذي عثر عليه حيًا كان خارج البئر وفقًا لماضيه الماضيه الماضيه المنه وأمّا عربة عليه حيًا كان خارج البئر وفقًا لماضيه الماضيه وأمّا عربة عليه حيًا كان خارج البئر وفقًا لماضيه وأمّا ماضيه المنابة وأمّا عربية عليه وأمّا ورقةًا لماضيه وأمّا مورقة المنابق وأمّا عرب المنابق وأمّا المنابة وأمّا عربية المنابة وأمّا عربية عليه المنابة وأمّا مورقية المرابع وأمّا ورقع المنابة وأمّا عربية المنابق وأمّا المنابق وأمّا مورقية المرابق وأمّا عربية المنابق وأمّا عربية المنابق وأمّا المنابق وأمّا المنابق

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 70- 71.

<sup>(2)</sup> ينظر :أحمد الدّوسريّ، أمل دنقل شاعر على خطوط النّار ،355

<sup>(3)</sup> فوزي عيسى، السعيد الورقى، دراسات نقدية نقد تطبيقي، 26

<sup>(4)</sup> حاول "درويش" في الخامسة من عمره أن يلحق بأمّه حيث ذهبت إلى عكّا، وقد مستى باتّجاه عكّا، وكان أهل البيت والجيران يبحثون عنه حتّى في آبار القرية. (ينظر: محمود درويش، القمر لم يسقط في البئر، شوون فلسطينيّة ،ع23، 1973م، ص 18).

<sup>(5)</sup> محمد طه عصر ، سيكولوجية الشعر العصاب والصحة النّفسية ،186

الطّفوليّ وخلافًا للحادثة الدّينيّة في أحد جوانبها، ويتأكّد حضور النّص المتعلّق بالقصة الدّينيّة حينما لا يجد الشّاعر "يوسف" في البئر؛ لإ يستدعي هذا العلم استدعاء مباشرًا، فيكون "يوسف" النبيّ رمزًا ممثلًا للأخرين، أمّا البئر في السّطر الأخير فهي استلهام لفكرة يختلط فيها الواقعيّ بالمتخيّل؛ فيتضح المتخيّل بقوله: "هنا وضعتك البئر في السّطر الأخير فهي استلهام لفكرة يختلط فيها الواقعيّ بالمتخيّل؛ فيتضح المتخيّل بقوله: "هنا وضعتك أمّك" (أ) إذ يستدعي الحدث التّاريخيّ الذي قام به إخوة "يوسف" عليه السّلام؛ إذ وضعوه داخل البئر، غير أن ذلك يقرّبنا من واقع الشّاعر لحضور الأم أوّلاً عوضاً عن إخوة "يوسف" وارتباط الوضع بالعبارة" قرب باب البئرر" (2). هنا يتلاعب الشّاعر بالدّلالات، وكيفيّة تركيب الألفاظ المتصلة في دلالتها بالنّص الدّينيّ داخل المنّص السّمّعريّ؛ إذ عبر ذلك نص دال على الزّمنين والتّجربتين: التّجربة المتصلة بشخصية النّبيّ "يوسف" عليه على الحاضر، وينشأ عبر ذلك نص دال على الزّمنين والتّجربتين: التّجربة المتصلة بشخصية النّبيّ "يوسف" عليه صورة الواقع اليوميّ الّتي لا تبتعد عن العادة الدّينيّة، وتبرز صورة الذّكريات الّتي تكوّن جزءًا من ذاكرة السّسّاعر، وتشير في نفسه مشاعر شتّى تكوّن ذاته، وتسهم في تكوين عمله الإبداعيّ. ولا يتوقف الأمر على البئر حانبًا وتتحصر الشّاعر إونيّوسف" عليه السّلام، وذلك حينما يتقنّع الشّاعر بشخصية النّبيّ "يوسف" بقوله: " ساعود وتتحقّق الازدواجيّة للرّمز "يوسف" عليه السّلام، وذلك حينما يتقنّع الشّاعر بشخصية النّبيّ "يوسف" بقوله: " ساعود وتتحقّق الازدواجيّة للرّمز "يوسف" عليه السّلام، وذلك حينما يتقنّع الشّاعر بشخصية النّبيّ "يوسف" بقوله: " ساعود حيّا، بعد ساعات، من البئر ... " (4)، ويسلخ هذا الرّمز على الأخر بقوله: "ما مألق فيها يوسفًا "دقا".

الشّاعر إلى جانب كونه إنسانًا هو صاحب رسالة، تتمثّل في إبلاغ صوته، وإقناع المتلقّي بمعاني شعره، وهذا ما استوجب عليه أن يجمع من المؤهّلات ما يؤثّر في المتلقّي، فشعره لا يمثّل تعبيرًا عن أحاسيس نفسية صرفة، بل يعبّر عمّا يشعر به ساعيًا إلى إقناع الآخر؛ ليشاركه في إحساسه؛ وبذا فهو مطالب بأن يجمع في خطابه ما يساعده على ذَلك ؛ وبذا تكون الوظيفة التأثيريّة إحدى الوظائف الأساسيّة للشّعر (6)، والتّناص بكلّ أنماطه يسهم في تحقيق ذَلك، فالنّصوص المستحضرة تشكّل في بنيتها الأساسيّة وسيلة للجدل والمحاورة، تمدّ المساحة النّصيّة الّتي تلجأ إليها، وتتكيّف معها بتلك السمّة، وقصّة النّبيّ "يوسف" عليه السّلام واحدة من المصادر الغنيّة من هذه النّاحية. يقول الشّاعر في ضوء ذَلك في ديوانه " مديح الظّلّ العالى":

حطُّوك في حجرٍ. . وقالوا: لا تُسَلِّمُ وبرموك في بشرٍ . . وقالوا: لا تُسَلَّمُ وأَطَلْتَ حرَبِكَ، يا بن أُمِي، (7)

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 71.

<sup>(2)</sup> نفسه ،71،

<sup>(3)</sup> نفسه، 71.

<sup>(4)</sup> نفسه، 71.

<sup>(5)</sup> نفسه، 71.

<sup>(6)</sup> ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهيّة النّص الشّعري، إطلالة أسلوبيّة من نافذة التّراث النّقدي، 13.

<sup>(7)</sup> محمود درويش ، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 16.

اتخذ "درويش" من سيّدنا "يوسف" عليه الستلام رمزًا، يعبّر من خلاله عن خذلان الأشقّاء العرب الدين تركوا الفلسطينيّ وحيدًا في مواجهة الذّئب الإسرائيليّ (1)، فالبئر تمثّل فعل الغدر، ومكانه، وحالة الإنسان المغدور به ؟ إذ يزداد شعوره بالغدر حينما يكون ذَلك من قبيل من يُفترض أنّ الآمال تعقد عليهم، فالبئر - بعدًا مكانيًا في السبّياق وما يتصل به من حدث - ترمز إلى أرض المعركة الّتي يشعر فيها الفلسطينيّ الذي يمثّله الشّاعر بالخذلان، والإلقاء في البئر هو نظير التّخلّي والخذلان؛ إذ يمثّل الرّمز "يوسف" الذي تستدعيه البئر فلسطينيّ الثّمانينات الذي يلقى في بئر العصر الحديث، أمّا إخوة "يوسف" الذين نتخيل صورتهم أيضًا من خلال البئر، فلعلّهم العرب اللّذين ينزوون خلف المستعمر، مقتفين خطاه، ناطقين بلسانه، أو صامتين تخاذلاً وخنوعًا، وإلى جانب البئر تُستدعى الحجر النّي جلس عليها "يوسف" عليه السّلام في البئر، وهي تمثّل حالته النّفسيّة، فهي جزئيّة مكانيّة تستحضر عليها صورة "يوسف" الفلسطينيّ، بكلّ ما تمتلكه الصورة من إيماءات، تشدّ أحداث القصّة بحلقة دائريّة حول البئر، فالشاعر يداخل بمكان الحصار، والفلسطينيّ في هذه الوضعيّة والبعد النّفسيّ يتشابه مع "يوسف" النّبي عليه السّلام، فالشّاعر يداخل عناصر النّصوص السّابقة عليه في نصوصه؛ لينقل التّجربة نقلاً مقنعًا ومؤثرًا.

يعيد الشّاعر تسمية الأشياء والحالات كي يجعلنا نتعرف عليها من جديد، يخلع عنها ما ألفناه من أوصاف، فهو خالق دوال، تعيد تكوين مدلولات، وهو في النّهاية يحدث فعله فينا، ويتمّ عمله علينا إ(2)؛ إذ يسسترجع سلسلة الذّكريات الّتي تستثير مخيّلته، وتلك الذّكريات تتّصل بأزمنة مختلفة سواء أكانت تلك الأزمنة متّصلة بحياته أم سابقة عليه، وتلك الدّوال الّتي يضمّها إلى معجمه الخاصّ تكشف لنا عن نفسه وعن واقعه، وعن صلة تلك النّفس، وذلك الواقع بتجارب الأمم، وللشّاعر لغة لا يمكن أن يتوصل العقل الواعي إلى كشف خباياها بدقّة، وتبقى رموز القصية الدّنيية مسهمة في تشكيلها حين يقول "درويش":

في صرختي مَطَرُ الله الله الله إخوتي عندما قلت أني مرأيت ملائكة يلعبون مع الذنب في ماحة الدامر ؟ لا أتذكر أيضاً طريقته مدف الكلام . . . وفي خفة الطران .

أصدقائي يرفون ليلاً، ولا يتركونُ خَلْفَهُ مُ أَثْرًا. هل أقولُ لا تُمْرِي الحقيقة: لِي إِخْوَةُ آخرونُ لِي إِخْوَةُ آخرونُ الخَوْمُ وَالْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\_

<sup>(1)</sup> ينظر: إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشّعر العربيّ الحديث، 335.

<sup>(2)</sup> ينظر: صلاح فضل، شفرات النص، دراسة سيميولوجيّة في شعريّة القصيّ والقصيد، 69.

#### إخوةُ ينسجون بإبرة معطف الأُقحوانُ (1)

النُّصِّ الأدبيِّ ذاكرة تختزل واقعًا اجتماعيًّا وثقافيًّا ونفسيًّا وتاريخيًّا وروحيًّا، والأديب يفاعل مـــا بـــين الماضي والحاضر، وما بين الرّفض والقبول، ويؤسّس لولادة الكلمة الّتي تنبئ عن وجوده، وأفكاره، وآرائه<sup>(2)</sup>، وهَذا التَّأسيس يتّخذ من ملامح القصّة الدّينيّة مقومًا له، وإخوة "يوسف" عليه السّلام صورة مشابهة لصورة إنسانيّة تكمـن في مخيّلة الشّاعر، ففي السّطر الأوّل تطالعنا صورة هؤلاء الإخوة عبر أسلوب الاستفهام، والشّاعر يسقط قـسمات إخوة "يوسف" على إخوة متَّصلين به، ويشترك النَّصَّان: الماضي والحاضر في كون الرَّؤيـــا مثـــارًا للحقـــد بـــين الشّخصيّات المتنازعة ، وفي كون الإساءة صادرة عن أحد ثلك الأطراف ، غير أنّ الشّاعر يعبّر عن هذا الموقف كاشفًا عن مشاعر الدّهشة الّتي تستثيرها نفسه تجاه مواقف غير خاضعة لمبرّرات منطقيّة، وهَذا ما يجعله يوظّف أسلوب الاستفهام الّذي يكشف عن تشكّكه في الواقع، والشّاعر بتحويره الرّؤيا في السّطر الثّاني يكشف عن تناقضات الواقع، وانقلاب الحقائق، فاجتماع الملائكة لاعبة مع الذِّئب في مشهد واحد يبرز المفارقة الجوهريّة بين " يوسف" عليه السَّلام في براءته، وبين الإخوة في قسوتهم، وهي الصَّورة الموافقة تمامًا للشَّاعر وإخوته؛ هنا تبرز الــصوّرة المعتمة للإخوة حينما يسلخ الشَّاعر على الذَّئب ملامح البراءة باجتماعه مع الملائكة، فالذَّئب الَّذي اتَّهمـــه إخــوة " يوسف" بالقسوة على أخيهم لم يسئ له في حين هم أساءوا، وكَذلك يكون الذَّئب في مخيّلة الشّاعر، فهو أشدّ رأفة من إخوته، وإذا كان للشَّاعر إخوة يجسَّدهم الواقع الحقيقيّ في صورة مشابهة لإخوة " يوسف" عليه السَّلام، فلـــه إخــوة يخالفون في صورتهم إخوة النّبيّ "يوسف"، ويجسّدهم خيال الشّاعر حينما يقول:" لي إخــوة آخــرون"<sup>(3)</sup>، وهَــؤلاء الإخوة هم الصّورة النّاتجة عن الحدس والتّأمّل كتعويض عن الواقع الّذي يتناقض مع تلك الصّورة، فَهؤلاء الإخـوة يحسنون بدلاً من الإساءة، وهم يضعون على شرفته قمرًا، فإذا كان القمر يمكن أن يكون مثارًا أكبر لضغينة إخوة " يوسف" له بوصفه جزءًا من الحلم، فإخوة الشّاعر يمنحونه هذا القمر الرّامز للتّألّق والحبّ والألفة، وإذا كان هناك فريق من الإخوة مشابهين لإخوة "يوسف"، لا يرجون خيرًا لأخيهم، فهناك " إخوة ينسجون بإبرتهم معطف الأقحوان،" إخوة يزرعون للشَّاعر الحلم بدلاً من اقتلاعه، والشَّاعر يضفي هنا الاستمراريّة والحيويّة علي النَّصّ باستخدام صيغ المضارعة: "يضعون"، " ينسجون"، وهذه الصبيغ من زاوية معيّنة تعكس حاضرًا مشرقًا متلائمًا مع أحلامه، ومناقضًا للواقع من زاوية محدّدة، فالشّاعر هنا لا يخفي الواقع، بل يحاول إبراز صورته الحقيقيّـة عبـر التَّطابق والتَّناظر، هنا يحاول أن يوحي بالمعنى بإبراز النَّقيضين، فالشُّخوص في هَذا السَّياق لعبوا دورًا في تحريك أحداث الواقع، وفي إثارة الجانب النّفسيّ عبر السّياق فيما يشبه أثر إخوة " يوسف" عليه السّلام في توجيــه أحــداث القصيّة.

# "أيوب" عليه السّلام وأسطورة العذاب الموازية لعذابات الفلسطيني "

النّص الشّعري الخلّق هو بالتّأكيد نص مفتوح وتعدّدي، وهو نص تخييلي منسوج من مجموعة من الـــدّوال والمدلولات، فكلّ نص شعري هو بالضرورة نص دلالي، يكشف عن حمولات معرفيّــة وأيديولوجيّــة، لا يجــوز

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 20- 21.

<sup>(2)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 89.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، لماذا ترکت الحصان وحیدًا، 21.

تجاهلها (1)، والنصوص السابقة التي ينفتح عليها اللاّحق توصف بالتّوع والثّراء، وبالتّجـدّد والتّحـوّل، فهـي فـي صيرورة دائبة، وانتقال دائم، وهي قابلة لاستعادة بنائها في أزمنة متفرقة، وهي مخترقة لأخيلة، تتسم بالتّوع داخل الذّاكرة الواحدة، أو ضمن الذّاكرة المتعدّدة، وقصيّة نبيّ الله "أيّوب" عليه السلام واحدة من تلك النصوص الّتي تمتاز بذَلك، لقد كان لهذه الشّخصيّة حضور مبكّر في شعر "درويش"؛ إذ يقول في ديوانه " عاشق من فلسطين":

فحوامر مع العذاب كان أيوب يشكر كان أيوب يشكر خالق الدود . . والسحاب المخلق المجرح لي أنا لل لئيت . . ولا صنع فدع الجرح والألم (2)

استأنس الشّعراء بشخصية "أيّوب" عليه السّلام، واستغلّوا موضوع عذابه في قصائدهم (3)، فأسطورة العذاب الفلسطيني استدعت البحث عن أسطورة عذاب مماثلة تكمن في قصة النّبيّ "أيّوب" عليه السّلام ،و" درويش" شاعرًا ملتزمًا استغلّ هذا المعطى في السّياق السّابق؛ ليعبّر عن حال الفلسطيني المعذّب على أرض الوطن، ومع ذَلك هـو صابر على مكابدة العناء، فالصبّر كذَلك صفة مستلهمة من قصة العذاب الأيّوبيّ، وشخصيّة النّبيّ "أيّوب" عليه السّلام هي الشّخصية الملائمة للتعبير عن حالة الفلسطينيّ، فالشّاعر يحاول إيلاغ الفكرة بـصورة يـشتد معهـا التّـوتر والانفعال، ويبدو النّص قريبًا من المباشرة بالرّغم من احتوائه على الرّمز، فالعذاب إشارة واضحة إلـى النّصسين: الرّمزيّ والحقيقيّ، غير أنّ العذاب عبر التّشخيص والتّجسيم يبدو محاورًا، هذا ما يجعل النّص أشد عمقًا، والشّاعر يسلخ وضعيّة "أيّوب" عليه السّلام على الفلسطينيّ في السّطرين: الثّاني والثّالث، فالدّود والسّحاب إشارتان، تتّصلان بوقع القصّة، وليس الشّكر إلاّ ملمحًا مر افقًا لشخصيّة "أيّوب" عليه السّلام الذي لم ينقطع عن شكر خالقه في الـشّدة والرّخاء، فالسّحاب رمز للفرج؛ إذ فرّج الله تعالى كربة "أيّوب" عليه السّلام بأن أرسل عليه سحابتين (4)، ومن هنا يعبّر الشّاعر عن صمود الفلسطينيّ وثباته ساعيًا لتحقيق شأوه الذي يبشّر به الـسّحاب المبـشّر بالنّـصر وغيـاب المعاناة، وعبر تلك المقطوعة تُقتطع أجزاء النّص الدّينيّ، "وطبيعيّ أن يستجمع الشّاعر في توظيفه للرّموز بعـض عناصرها التَشكيليّة الأصليّة، ويطرح بعضها الآخر، لكي يستطيع أن يبني داخل بنية النّص الشّعريّ شكلاً خاصـًا، يصوغه التّعبير عن تجربته الذّائيّة أو الموضوعيّة (5).

(1) ينظر: فاضل ثامر، الصوت الآخر الجوهر الحواريّ للخطاب الأدبيّ، 224- 225.

<sup>(1)</sup> ينطر. فاصل نامر، الصوف الاخر الجوهر الحواري للحطاب الاربي، 24. (2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 139.

<sup>(3)</sup> ينظر: عز الدّين إسماعيل، الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّية والمعنويّة، 36.

<sup>(4)</sup> ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء،166- 169.

<sup>(5)</sup> آمنة بلعلي، الرّمز الدّينيّ عند روّاد الـشّعر العربـيّ الحديث، ص88، رسـالة ماجـستير، جامعـة الجزائـر، 1988-1989م.

تتجلّى قدرة الشّعر على توظيف الرّموز الدّينيّة حين تكتسي الشّخصيّة طابعًا متميّزًا، يجعلها تتجاوب مع إيمان الشّاعر بضرورة الكشف عن شيء مجهول، يعبّر عنه بوساطة الرّمز، فلا مندوحة أن تكون تلك الرّموز دينيّة، ويكون أوّل من يثير الشّعراء هم الأنبياء (1)، فالأنبياء الخالدون بكلّ تفاصيل تاريخهم أكثر الرّموز قدرة على إعطاء النّص أهميّة حينما ينجح الشّاعر في جعل تلك الرّموز جزءًا يمارس وجوده بفاعليّة داخل النّص، ويؤثّر في وحدة القصيدة العضويّة، ويحقق لها النّمو والتّكامل مصاحبًا لباقي أجزاء اللّغة داخل النّص، والرّمز "أيوب" أسلوبًا تتعميق المعنى ، إذ يقول الشّاعر:

عامر من الاسد، من الانتماء؟ في تربة مربيتها باليدين؟ أيوب صاح اليوم مل السماء: لا تجعلوني عبرة مرتين! (2)

الباعث الأساسي للعمل الأدبي هو المعاناة، فالناس في حياتهم يعانون مختلف المساعر والانفعالات، والفنان يصوغ انفعالاته فنًا (3)، والفن يتطلّب أسلوبًا مؤثّرًا لنقل تلك المعاناة؛ ممّا يأخذ المتلقّي إلى إدراك جديد، ومعاناة مستعادة، تستثير في نفسه كلّ وسائل التّأمّل، من هنا كانت شخصية النّبي "أيّوب" عليه السّلام وسيلة إيماء، ينفاقم معها الانفعال والمعاناة، فإذا كان "أيّوب" في صورته المألوفة رمزًا للصّبر، فصيحته إيماءة لنفاد الصبر واستهلاكه، ويزداد الإحساس بذلك إذا ما كانت الصيّحة" ملء السمّاء" (4)، والشّاعر يجعل معاناة "أيّوب" منسلخة على الفلسطيني مضاعفة بقوله: " لا تجعلوني عبرة مرتين! "(5)، فالعذاب يتكرّر، والفلسطيني المرموز له بشخصيّة" أيّوب " تتجدّد رمزيّة العذاب المنسلخة عليه؛ لذا فهو لم يعد قادرًا على الاحتمال، لم يعد قادرًا على أن يكون رمزًا للصّبر على المعاناة؛ لذا تكون الصيّحة إشارة لنفاد القدرة على الاحتمال، فالصيّحة في مضمونها حالة من الضّجر، تتبئ عن حالة الفلسطينيّ في سنوات الاحتلال الأولى.

لمّا كان الفنّ إنتاجًا بشريًّا حاملاً شحنة عاطفيّة، وموقفًا تجاه الوجود، فإنّه لا بدّ أن يكون هذا الموقف من داخل البنية الاجتماعيّة ومثيرًا لدى متاقيه شعورًا معيّنًا، وهو شعور يتناول التّجربة مركزة تركيزًا خاصًًا عن طريق التّكثيف الفنّيّ، والفنّان يضيف إلى السّياق الاجتماعيّ، ويعدّل فيه حسب قدرته الإبداعيّة الّتي تميّزه فالتّجربة الشّعريّة إعادة صياغة لتجربة واقعة، وتقوم تلك الصياغة على التّحوير في طريقة التّوصيل الّتي تخضع في تفسيرها لمعطيات الواقع، ومعرفتنا به، فلا نستطيع أن نفهم التّناصّ – بوصفه أحد طرق التّوصيل – خارج حدود التّجربة المدركة، والتّناص وسيلة محركة لمشاعرنا نحو إدراك التّجربة؛ إذ يقول الشّاعر:

\_

<sup>(1)</sup> ينظر، آمنة بلعلي، <u>الرّمز الدّينيّ عند روّاد الـشّعر العربـيّ الحـديث</u>، ص88، رسـالة ماجـستير، جامعــة الجزائــر، 1988– 1989م

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول ،359.

<sup>(3)</sup> ينظر: عماد حاتم، النقد الأدبي قضاياه واتّجاهاته الحديثة،46.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 359.

<sup>(5)</sup> نفسه، 359.

<sup>(6)</sup> ينظر: رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، 91.

## أُيوبُ مات، وماتتِ العنقاءُ (I)، وانصرف الصّحابةُ (2)

يعكس الفنّ كلّ شعور، ويحول الشّعور الخفي إلى شعور واضح، فالحقيقة في الأدب قد تهزّنا أكثر من الحقيقة في الواقع، وهذا ما يمنح الفنّ القدرة الفائقة على التّأثير العاطفي (3)، فالواقع تعاد صياغته بصورة يشتد وقعها في النّفس سعيًا لتحقيق الهدف الأساسي للشّعر، فتجربة "بيروت" الّتي يمثّل السّطر السّابق جزءًا منها تستعاد في جوّ جنائزيّ، يسنده النّناص مع الشّخصية الدّينيّة المجسدة للانفعالات القويّة والعواطف العميقة، فالشّاعر بابتداعه حالـة مغايرة للصورة المألوفة للرّمز "أيوب" يكشف عن غياهب الواقع الخاضع للتصوير، وموت "أيّـوب" يعني ضيق الذّرع، ونفاد الصبّر، واليأس، والعجز الّذي وصل إليه الفلسطينيّ في مرحلة زمنيّة ولّدت تجربة ما، فلم يعد "أيّوب" ليستأنس به، إذ إنّ موته إشارة إلى وحشة الدّرب، وتفشّي القنوط الثّاقب، وفعل الموت المتكرّر في السّياق يؤكّد على المود النّفس بالرّغم من قوتها، فموت "أيّوب" تعبير عن نتيجة غير مرضية، آل إليها الفلسطينيّ المعذّب، إنّ موتـه إعلان انفجار اللّحظة المسفرة عن إخفاق وألم.

الشّعر لحظة توهّج رؤى فائقة التّفرد لإبداع يتحاور لأبعد مدى مع الحياة في إيقاع حيويّ، يشتبك معها، ويتمرد عليها في ديمومة لا تتوقّف؛ لأنّه يصوغ وجدان الإنسان وفقًا لرؤى متعدّدة، تخترق المألوف؛ لتحفّز العقل على التّفاعل مع الجديد<sup>(4)</sup>، فالشّعر وعاء الحياة والوجود، وهو مهما ابتعد عنها يستوحي منها مادّته، ومهما اقترب منها لا ينقلها نقلاً حرفيًا، لا يتجاوز معرفتنا الأوليّة لها، فالشّعر صقل للواعج أنفسنا، إرضاء للمخيلة النّافرة من بعض حقائق الوجود، والخاضعة لها في آن، الشّعر استعادة للحياة ليس في صورتها الأولى، وهذه الاستعادة تقلل حصيلة العقل الواعي إلى لاوعينا في عمليّة التّشكيل الإبداعيّ وتلقيّه، وتتحوّل المعرفة تحت السشّعوريّة إلى لاشعوريّة بتحوّل النّصوص الماضية إلى رموز؛ إذ يقول الشّاعر مخاطبًا الموت:

كُنهُ حكمتك الخبيئة! مربّما أَسْرَعْتَ في تعليد قابيلَ الرّماية. مربّما أَسْرَعْتَ أَبطأت في تعليد قابيلَ الرّماية. مربّما أَطأت في تدمريب أيوب على الصّبر الطّويل. ومربّما أَسْرَجُت لي فَرَسي. كأني (5)

النصّ عالم دلالات وبنيات، يتمّ إنتاجها من خلال ذاته ، كما تتجلّى من خلال ذات كاتبه وقارئه (6)، والرّموز الدّينيّة جانبًا من جوانب التّناصّ تسهم في تنويع الدّلالات، فالرّمز "أيوب" هنا في صورته المعاكسة للواقع

<sup>(1)</sup> العنقاء: معنقد آراميّ، وهي أنثى أبي الهول، رأس امرأة وجسد طائر، تشير إلى البعث المستمرّ للحياة، (ينظر: خزعل الماجديّ، المعتقدات الآراميّة، 128)، والعنقاء طائر خرافيّ في نهاية عمره يحرق نفسه، فينشأ من جنّت عنقاء جديد، يحمل جنّة أبيه محنّطة بالتّوابل. (ينظر: عبد الحقّ فاضل، تأريخهم من لغتهم، 53، 55).

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 17.

<sup>(3)</sup> ينظر: ف. كيللي، وم. كوفالزون، (أسس الاشتراكيّة العلميّة) الماتيّة التّاريخيّة، 530.

<sup>(4)</sup> ينظر: صبري عبد الله قنديل، رياح الانشطار قضايا ومعارك أدبية ونقدية، 319.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، جدارية،60-61.

<sup>(6)</sup> ينظر: سعيد يقطين، انفتاح النَّصِّ الرَّوائيّ النَّصِّ والسّياق، 150.

الديني يعبر عن ضعف الإنسان أمام سطوة الموت، والشّاعر يخاطب الموت عبر التّشخيص كاشفًا عن صورة مخالفة للنّص الأصلي، فلم يعد "أيوب" رمزًا للصبر الطّويل، ومن خلال ذلك يجسد صورة الإنسان الضّعيف أمام تلك الحقيقة الوجوديّة، ومع ذلك فهو قادر على التّحايل على إحساسه بذلك بالمراوغة التّصويريّة الّتي تستبعد الإحساس الحقيقيّ، وتستبدل الإحساس المتمرّد به، والّذي أعانه على ذلك التّجربة الّتي جعلته يشرف على الموت، وينجو منه، وإلاّ لما استطاع أن يبتدع ذلك إلاّ بالتّخيّل البحت لهذه التّجربة، فإمّا أن تكون هناك تجربة واقعة، أو متخيّلة، وإلاّ فلا فسحة للتّمرّد.

# ملامح قصة "موسى" عليه السلام قوة متخيلة في مساندة الحلم الفلسطيني "

إنّ انفتاح النّص في بنائه يوازيه انفتاح آخر على بنيات نصيّة، أصبحت جزءًا منه؛ وبذَلك فهو يتفاعل معها، ويحاورها، ومن خلال هذا التّفاعل ينتج دلالة جديدة وموقفًا جديدًا من النّص وزمنه وتاريخه (1) فالشّاعر حينما ينتج نصّه تنفتح مخيّلته على المخزون اللّغوي المشكّل لديه، والخاضع للتّشكيل الجديد، والمتلقّي حينما يتلقّى السنّص ذاته تنفتح ذاكرته على نصوص مختلفة سواء أكان ذَلك الانفتاح اختياريًا أم تلقائيًّا، ومن تلك النصوص الّتي خضعت لتصور الشّاعر قصنة النّبي "موسى" عليه السكلم، وما يرافقها من دلالات، وتوصف هذه الشّخصية بأنها متوسلطة الحضور في النّص الدّرويشيّ، فلم تبلغ مثلاً ما بلغه حضور شخصية " يوسف" أو "آدم" عليهما السيلام، ولكنها تفاعلت، وتواشجت مع إنتاج الشّاعر وأحاسيسه داخل النّص الشّعريّ، وقبل إنتاجه، وأسهمت في تقديم إيحاءات جديدة معبّرة عن تصور ات الشّاعر وأحلامه، والمغزى من تلك التّصورات والأفكار الّتي تتمحور حولها العمليّة الإبداعيّة، ومن هذا اللّون قول الشّاعر:

ون، بتحرك الأحجارُ إذن، تتحرك الأحجارُ

إن طلعوا وإن مركعوا، وإن مرّوا وإن فرّوا\_

أنا الحجرُ

أَنَا الْحِجرُ الَّذِي مَسَّتُهُ مُرَازِلَةٌ. (2)

يرتبط العمل الفنيّ ارتباطًا مباشرًا بالأحلام والخيالات، أو ينبع من المصادر الّتي تنبع منها، والأحلام تطلّ على الأفكار والتّجارب الخفيّة، والمبدع بقدرته يستطيع أن ينتج ما في الحلم من صور ومعان؛ ممّا يوسّع خياله، ويمدّه بقوّة، تجعله يرسم الحياة بشكل أعمق<sup>(3)</sup>، فأحلام الفلسطينيّ المنطلقة من شأو وطنيّ لا تقف عند حدود، وقدرة الشّاعر على التّعبير عن أحلامه تقوق قدرة الإنسان العاديّ، وهو بذَلك يبحث عن منفذ قويّ، يتلاءم مع قـوّة ذلك

<sup>(1)</sup> ينظر: سعيد يقطين، انفتاح النّص الرّوائي النّص والسّياق، 129.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 483- 484.

<sup>(3)</sup> ينظر: عادل الآلوسي، ينابيع العبقريّة، 55.

الحلم، والحاجة الكامنة خلفه، فالنُّصِّ الدّينيِّ وما يشتمل عليه من معجزات ربّانيّة المصدر في السّياق الـسّابق هـو الوسيلة الأكثر تناسبًا للنفوذ إلى تلك الأحلام الّتي تثيرها طاقة انفعاليّة منسابة في نفس الشّاعر، فالفعل الإعجازيّ التّخيّليّ يبدأ بحركة الأحجار في السّطر الأوّل، وهَذا ما يحيلنا إلى أكثر من نصّ دينيّ، يتداخلان معًا في نصّ آخر، ففيه إشارة إلى حجر "موسى" عليه السّلام الّذي أزاحه عن باب البئر<sup>(1)</sup>، وحجر "المسيح" عليه السّلام الّذي دحـرج عن باب القبر، وهو في السَّطر الأخير يحيلنا مباشرة إلى ذَلك ؛ إذ جاء في الإنجيل:" وإذا زَلْزَلَةٌ عَظيمَةٌ حَدَثَتُ. لأنَّ مَلاكَ الرَّبّ نَزلَ من السَّمَاء وَجَاء وَدَحْرَجَ الحَجَرَ عَن الْبَاب، وَجَلَسَ عَلَيْه "(2) فالحجر الّذي كان مصدرًا إعجازيًّا مُعينًا للأنبياء على الوصول إلى أهدافهم، يتحوّل عبر التّخيّل إلى مصدر قوّة بالنّسبة للفلسطينيّ، يستعين به للتّعبيـر عن أحلامه ورغباته، وهو مصدر للتّحدّي والإصرار على المواجهة لنيل الحلم، ولا تقف الإحالات النّـصيّة عنـد ذَلك، بل إنّ نفي سرقة "عصا موسى" في السّطر الثّاني تعبير عن الإصرار على تخطّي العقبات، فالقوّة وفقًا لذلك في يد الفلسطينيّ، والشَّاعر هنا يستأنس بقدرات الأنبياء، وملامح إعجازهم؛ ليوهب نفسه القوّة حتّى لو كـان ذَلــك تخيّلاً ، وتكرار حركة الأحجار في السّطر الرّابع زيادة في التّشبّث بالقوّة والأمل، فحركة الأحجار فعْ ل بطوليّ إنسانيّ، وما هي إلاّ حركة نضاليّة مقاومة، ويحاول الشّاعر أن يمدّ نفسه بالنّقة والقدرة على التّصدّي، حينما تحـلّ الأنا اللرواعية في السطر السادس في الحجر، هنا يمنح نفسه إعجازًا الشعوريًّا، هنا يبلغ الانفعال غايته؛ فيدفعه إلى اختراق الواقع على نحو يتَّسع مداه زيادة في الإصرار على التّحدّي، والزّلزلة المكتسبة من شخصيّة "المسيح" عليه السّلام في السّطر الأخير تولج نصًّا دينيًّا في آخر، وتمنح النّصّ الشّعريّ كثافة انفعاليّة، تشبع رغبة الشّاعر معبّـرًا عن صورة الفلسطيني أثناء محاولة الخلاص من حالة والدّخول في حالة أخرى مهما كان الثّمن.

الأدب تمثيل للحياة، والحياة حقيقة اجتماعية واقعة، والشّاعر نفسه عضو في المجتمع، ومنغمس في وضعه الاجتماعيّ، وللأدب وظيفة اجتماعيّة، لا يمكن أن تكون فرديّة (3)، والشّاعر مهما ابتعد عن الواقع في نقل الفكرة فهو لا يصور إلا ذلك الواقع، وتصوير التّجربة لا ينبغي أن يحاكي الصورة الحرفيّة للواقع، وإلا لافتقدنا الجانب الرّوحيّ الذي يحقق اللّذة للمتلقي، وهي اللّذة النّاجمة عن إثارة المشاعر والتّمتّع بالجمال الفنّيّ، وبذلك يفقد السشّعر هذه القيمة، ونستبدل الوثائق المشتملة على الحقائق المنقولة حرفيًا به، فالشّعر فن يبحث عن مادّته في الواقع، وهبو إعادة تشكيل للصور المختلفة التي يشتمل عليها العالم المحيط بالشّاعر، وما يقدّمه هذا الشّاعر من جديد مأخوذ كذلك من الطّبيعة المحيطة به، وقد فتت أجزاءها، وأعاد تشكيلها، والنّصوص الدّينيّة أحد أشكال الواقع في صبياغتها الجديدة تعبيرًا عن التّجربة المقصودة؛ إذ يقول " درويش":

وكيف تتسع عيناي لمزرد من وجوه الأنبياء؟ اتبعيني أيتها البحاس التي تسأمر لونها لأدلك على عصا أخرى.

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، 188.

<sup>(2)</sup> العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح الثَّامن والعشرون، 2، ص55.

<sup>(3)</sup> ينظر: رينيه ويليك،أوستن وارين، نظرية الأدب،97.

#### إُنني قابل للأعجوبة <sup>(1)</sup>

القيمة الحقيقية للأدب تكمن فيما يقدّمه من قيم ودلائل، والحكم عليه متعلق بقيمته ووظيفته وتأثيره في الفرد والجماعة (2)، وهذا التأثير لا بد له من لغة تستند في تكوينها إلى مصادر مؤثّرة، فالنص الدّينيّ، وما يحويه من مظاهر إعجازية له القدرة على تحقيق تلك الفاعليّة في السيّاق السّابق، والشّاعر يدمج واقعه الحاليّ بالواقع الدّينيّ، فيحمل لفظ "البحار "دلالة مزدوجة، أحدها ينطلق من عالم الشّاعر الذّاتيّ والاجتماعيّ، والآخر من قصمة موسى" عليه السلّام؛ إذ استطاع أن يشق البحر بعصاه (3)، فالعصا هنا تكون رمزًا للعبور نحو المستقبل، فإذا كانت في النص الدّينيّ تمثّل قدرة إلهيّة خارقة تُمكّن النّبيّ من تحقيق غايته وتجنّب العثرات، فهي كذَلك بالنسبة للفلسطينيّ، ولكنّها تمثّل جانبًا معنويًا يكمن في قوّة الإرادة والإصرار على المواجهة والانطلاق نحو الهدف، وهي تعكس رغبة في أذنه تكشف مشاعر الأمل واللّهفة، فالشّاعر منذ السّطر الأول يمهّد للإشارة إلى قوّة المقاومة، والأنبياء هم المقاومون الذين تبدو صورتهم في مخيّلة الشّاعر مخترقة للواقع ومعجزة بما تقدّمه من بطولات، والشّاعر يسلخ تلك القدرة على ذاته، كما يتمثّل في الأسطر الثّلاثة الأخيرة، وكلّ ذلك يتأتّى نتيجة لرغبة في الخلاص، فهو يحاول عبر لاوعيه وفي عالم التّخيّل أن يمنح نفسه ما يعجز عن الوصول إليه في الواقع.

الرّويا تكسب الشّعر قوة خلق وكشف، وتؤصل فرادة الشّاعر، حين يرفض الأشياء القريبة، ويتوق ليكون المثال الذي تتناقله الأجيال فكرًا حيًّا فاعلاً في الحاضر والمستقبل، (4)، صالحًا لإعادة إنتاجه عبر أمكنة وأزمنة آتية، فالقريب في صورته لا شك أنّه يهضم في مخيّلة الشّاعر؛ ليحيله فيما بعد إلى أشياء بعيدة، تعود بالإدراك والتّخيّل أشياء قريبة، تكون في صورتها غير مألوفة، وفي دلالتها تتصل بالواقع المألوف، ويكون التّناص الدّينيّ وسيلة لتحويل الواقع عبر التّشكيل اللّغوي إلى مادة جديدة، والتّناص مع قصة النّبيّ "موسى" عليه السلام لم يقتصر على ذكر اللّفظ المباشر للعصا، وإنّما يتناص الشّاعر مع فعل العصا؛ لا ليعبّر عن قوّة آنيّة؛ وإنّما ليعبّر عن القوة المعتادة؛ إلى مُوسَى إذِ ٱسْتَسْقَلهُ بوصفها شيئًا مفقودًا قابلاً للاستعادة؛ إذ يقول متناصًا مع قوله تعالى: " وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ

قَوْمُهُ ۚ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اللهِ اللهِ

سيونرِّعِ النسيانُ أعشابًا على جدم انها، وسنستعيدُ أيام إخوتنا وتامريخ انبجاس الماء من حجر. فكم سنة سنبقى في قاع هاوية نُعَلَّم مروحنا قُدَّاسَها وجناسَها . (6)

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 381.

<sup>(2)</sup> ينظر: علي عبد الخالق علي دومة، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، 299.

<sup>(3)</sup> ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء،252.

<sup>(4)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 200.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف، آية 160.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 312.

الشّعر الحقيقيّ إذن أصالة وابتكار، يعبّر عن الحياة، ويخلق أشكال العالم، فهو من تجلّيات الابتكار، وهـو علم التّجربة والاستنتاج<sup>(1)</sup>، وهو كلّ ما ينطقه الشّاعر لحظة الإلهام، وهو خلاصة الثّقافة المتراكمة في الذّاكرة، ومن ضمنها النّصوص الدّينيّة الّتي تعدّ مظهرًا من مظاهر الابتكار الأسلوبيّة، فالشّاعر هنا يتناصّ جزئيًّا مع تلك الآيـة؛ الّتي تمثّل ملمحًا من ملامح القصّة الدّينيّة؛ إذ تختفي العصا وفعلها السّحريّ وراء "انبجاس الماء من حجـر "(2)، واستعادة التّاريخ الدّينيّ الإعجازيّ تعويض عن الشّعور بالإخفاق وعجز الفلسطينيّ عن تحقيق أحلامه، فالـشّاعر يبحث في خياله عن منطق قوّة، وهذا المنطق يجده في النّص الدّينيّ عبر التّخيّل، وهو يوظف الفعـل المستقبليّ " سنستعيد" إشارة إلى استعادة صور الماضي، لا لتعبّر عن الماضي؛ وإنّما لتومئ للصورة المستقبليّة الكامنـة فـي حلمه، فالإيحاء الدّينيّ إشارة إلى تجديد لحظات القدرة والتّصدّي، فإذا كان النّص المستوحى في أصله يمثّل القـدرة الخارقة، فهو في النّص الحاليّ محاولة لاستلهام قدرة مماثلة إلى درجة ما ، تعيد للفلسطينيّ وجوده، وجذَلـه بـذلك الخارقة، فهو في النّص مشاعر الأمل والتّوق والإصرار في محاولة للسيطرة على اليأس والضعف.

إنّ المتتبّع لظاهرة التّناص يلاحظ ما تحمله الدّلالات السّابقة من قرائن ذات صلة بقضايا السّاعر واهتماماته (3) والتتاص وسيلة لإشباع رغبة الشّاعر في إضاءة مكبوتات النّفس، واستبطان الجوانب المؤلمة فيها، وهو محاولة لمحاكاة التّاريخ الدّينيّ في لحظات إشراقه، واستبداله بالواقع الحاليّ في لحظات أفوله. للتّناص صلة وثيقة بالغاية الّتي يسعى الشّاعر إلى بلوغها، وبالمشاعر المتدفّقة في نفسه، وبه يحاول إرضاء رغباته الّتي يفتقر اليها في الواقع، وعبره يستطيع أن يوجد علاقة بين التّاريخ الإنسانيّ على امتداد مراحله؛ إذ يصبح التّاريخ متّصلاً بتجاربه، وحيًّا في الذّاكرة الإنسانيّة، نفهم الواقع من خلاله، ونحتس مشاعر الشّاعر؛ إذ يتفاقم شعوره بالأمل من خلال محاولة أقوى لاكتساب القدرة على المواجهة ، فهو يقول متناصلًا مع الملمح السّابق من قصّة النّبيّ "موسى" عليه السّلام:

سوف نُلقِّن الأُعداء درساً في الزهراعة وانبثاق الماء من حجرٍ.. سنزهرع (4)

إنّ حضور النّص السّابق في اللاّحق يعني تداخلاً حتميًّا بين الذّاكرة العامّة والخاصّة؛ ممّا يؤثّر في رؤيــة المبدع لعالمه (5)، فالشّاعر يوظّف النّص الدّينيّ؛ لينْفُذ إلى عالمه وفقًا لرؤيته المتناسبة مع إحساسه بذلك العالم، وفي الذّاكرة ينصهر الماضي الّذي يتّصل بالإنسانيّة في الإبداع الخاصّ؛ إذ يمثّل السّطر السّابق نموذجًا من ذَلك، فلعـللّ الزّراعة في اللّوعي هي النّضال في الوعي، فالزّراعة سبيل المقاومة، " وانبثاق الماء من حجر "(6) في اللّوعي هو

-

<sup>(1)</sup> ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 194.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 312.

<sup>(3)</sup> ينظر: سعيد جبر محمد أبو خضرة، تطور الدّلالات اللّغويّة في شعر محمود درويش، 163.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 441.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمّد عبد المطّلب، مناورات الشّعريّة، 50.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 441.

الوقود الذي يدعم ذلك الدّرب، واقتران هذا الجزء من التّناصّ بالصيّغة المستقبليّة "سوف نلقّن.. (1) "إشارة إلى أن التّناص يقوم على محاولة استئناس بالماضي للوصول إلى الأمل المنتظر عبر التّخيّل، فالماضي الّذي أصبح جـزءًا من الذّاكرة هو الأقرب للتّعبير عن أحلام الفلسطينيّ القائمة على لغة التّحدّي.

## "العذراء" ممثّلة للبشرى بالخلاس

يمارس الشّاعر بالتّناص إعادة تشكيل النّصوص للتّعبير عن واقعه؛ لذا فهو لا يقف عند حدود دلالات النّص، بل يتعدّاها لتبلغ أفقًا دلاليًّا أوسع<sup>(2)</sup>، فحينما تقع فكرة على مخيّلته نتيجة لتصور واقعيّ سبقها، أو إحساس حركها، فهي تصطدم في طريقها بأفكار وصور مختزنة في ذهنه، أو يحاول البحث عن فكرة سابقة مماثلة، وأثناء تلك العمليّة يولد النّص الجديد محمّلاً بمكنونات تلك الأفكار، فصورة "العذراء" واحدة من صور المعرفة الدّينيّة الّتي سكنت ذاكرة الشّاعر ووجدانه؛ لتعبّر عن حالة من القلق النّاتج عن الرّغبة في الخلاص الإنسانيّ، وقد غلب على هذه الصورة حضور الآية القرآنيّة المتمثّلة في قوله تعالى: " وَهُزِّيّ إِلَيْكِ بِجُذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَعِطُ عَلَيْكِ

رُطَبًا جَنِيًّا "(3)، ويظهر هَذا في قوله:

سألتك: هنري بأجمل كف على الأمرض غصن النزمان! لتسقط أوبراق ماض وحاضر ويولد في لحجة توأمان: ملاك . . وشاعر! (4)

إنّ أكثر المبدعين أصالة من كان نصة ذا طبيعة تراكميّة؛ أي أنّ الروافد السّابقة وجدت حيّزًا لاستقبالها (5)، فشعر " درويش" امتلك من السّعة ما يؤهّله لاستيعاب أنماط من النّصوص السّابقة، ويعود ذَلك لحنكة السسّاعر، وقدرته على الملاءمة بين تلك النّصوص وحدسه، فحضور الآية القرآنيّة في هذا السّياق يقوم على التّحوير، والفعل " هزّي" يحتفظ بزمنيّته المتعلّقة بصيغته، ويبقى على فاعله المعبّر عن المخاطبة، بينما يحلّ " غصن الزّمان" محلل جذع النّخلة، وتظهر النّتيجة المغايرة لفعل الهزّ حسب سياقه، وهي تجلّي الماضي والحاضر، والـولادة المنتظرة ترتبط بالزّمان المنتظر، إنّها ولادة ملاك وشاعر لا ولادة نبيّ، وصورة "العذراء" المختفية داخل السّياق، والكامنة في ضمير المخاطب بقوله: " هزّي" هي صورة رمزيّة لـ " فلسطين" الأم، وللأمّ الفلسطينيّة، والـولادة هنا تقديم

\_

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 441.

<sup>(2)</sup> ينظر: سعيد جبر محمد أبو خضرة، تطور الدّلالات اللّغويّة في شعر محمود درويش، 164.

<sup>(3)</sup> سورة مريم، آية 25.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول، 124.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد عبد المطلب، التناص القرآني في (أنت واحداها) لمحمد عفيفي مطر، إبداع مجلة الأدب والفن، ع1، س. 8، 1990م، ص 15.

أبطال يخلّصون الوطن من سطوة الاحتلال، و"المسيح" المنتظرة ولادته رمز للفلسطينيين المنصهرين على درب التضحيات، ولفظ "لمحة" يشير إلى استمرارية التضحية، ومواصلة العطاء، والهز في سياقه الدّيني معبّر عن الأمل والخلاص والبشرى، وهو لا يخالف هذه المعاني في السّياق الشّعري، فالشّاعر يتناص هنا مع الحدث الدّيني، ويوصلنا إلى الشّخصي؛ ليعبر عن غاية اجتماعية، ومأرب وطني، يشبع رغبته حالمًا بالتّحرير، ومؤمنًا بالخلاص من الاحتلال.

إنّ النّص الحاضر يبني النّص الغائب وفق عمليّة هدم له، بناء متناسبًا مع النّص الحاضر من حيث دلالاته وفنيّاته، فيتحوّل النّص الغائب إلى دلالات جديدة مع عدم فقدانه لمرجعيّته (1)، فالنّص المرجعيّ يرتحل ليسكن في نصّ جديد له تجربته الخاصّة، وظروف إبداعه المنبثقة من تلك التّجربة، وهذا النّص الجديد بكلّ عوامل تشكيله الخاصّة يكون قادرًا على استيعاب النّص المرجعيّ، وهضمه، وامتصاصه؛ إذ يصبح جزءًا متداخلاً في بنيته، لا يسهل عزله عنه، والنّص الدّينيّ بكلّ معالم الدّهشة فيه تتجدّد قدرته على الإثارة ليس في ذاته فحسب، وإنّما في ما يقدّمه من دلالات جديدة، تجعل محيط الشّاعر الاجتماعيّ قابلاً للاستقبال بصورة نستعيد فيها الواقع استعادة، يرداد تأثيرها، وإحساسنا بها، وتأمّلنا فيها، من هنا حاول الشّاعر تشكيل الواقع بالاستناد إلى النّص السّعريّ بقوله:

عاد المسيحُ إلى العشاء، كما نشاء، ومربِ مُ عادتُ إليهِ على جديلتها الطّويلة كي تُعَطّي مسرحَ الرّومان فينا . هل كان في الزرّتون ما يكفي من المعنى . . لنماذُ مراحتيهِ سكينةً وجروحة حبقًا، وندلق مروحتَنا أَلقًا عليه ؟ (2)

يظل العالم الموضوعي قابلاً لعملية تركيبية أكثر ثراء هي التّخيّل، وفيها لا تنفصل الذّات عن الموضوع، وإنّما تشكّل رؤيتها مصدرًا لانبثاق مجموعة من العلاقات المبدعة، تشكّل صورة لا تتنمي إلى الواقع الموضوعي قدر انتمائها إلى الذّات المتخيّلة (3) فالذّات هي القادرة على تكييف النّصوص وإعادة إبداعها وفقًا للذّائقة والمخيّلة، والقصّة الدّينيّة بما فيها من رموز حاضرة هنا هي خلاصة قدرة الشّاعر على إعادة تشكيل المعنى، فلعل عودة "مريم" مصاحبة لعودة "المسيح" محاولة للخروج إلى واقع جديد، يتجدّد فيه الأمل، ويتفاقم فيه العطاء المتواصل، لعلّها عودة تختفي فيها معالم الحياة المؤسية في تاريخيّة الفلسطينيّ، لعلّها عودة مرجوّة، تؤكّد على الانتماء، والشّاعر إذ يتخيّل هذه الصور الرّمزيّة يستخدم صيغة الماضي "عاد" إصرارًا على تعميق الشّعور بالأمل؛ إذ يصبح الحدث ماثلاً للإدراك والتّخيّل، وهذه وسيلة تثير الإقناع، وتقرّب الصورة المستقبليّة الّتي تتنقل إلى الزّمن الماضي، ولعلّ الصورة التي تتصل بــــــــــمريم" في السّطر الثّاني تعبّر عن أمل غامر، وإمداد وفير، نستمدّه من الأمّ الفلسطينيّة والوطن، " والسكينة" في السّياق هي سكينة مستلهمة من خصوبة النّص الدّينيّ، هي محاولة للــتخلّص مــن أعبــاء

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الباسط أحمد محمد مراشدة، <u>التّناص في الـشّعر العربيّ الحديث</u>، ص240، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنيّة، 2000م.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 430.

<sup>(3)</sup> ينظر: سميح القاسم وآخرون، محمود درويش المختلف الحقيقيّ دراسات وشهادات، 163.

القلق، هي سكينة مماثلة يرجوها الشّاعر في مستقبله المأمول، وملء الجروح بالحبق ودلق الرّوح ألقًا يعيد للمتألّم وميضًا من الجذل، ويخرجه من الواقع المرير محاولاً تناسيه، فالشّاعر يحاول استلهام امتصاص المعاناة في النّص الدّينيّ رغبة في تغيير الواقع، بل قلبه إلى الصورة النّقيضة.

## ❖ "المسيح" عليه السّلام ممثّلاً لمسيرة الفداء والتّجربة الوجوديّة

يأتي في طليعة الرموز الدّينيّة الموظّفة في القصيدة الحديثة رمز "المسيح" عليه السّلام، وليكن لــيس مــن قبيل المبالغة إذا قيل: إنّ من النّادر أن نجد شاعرًا لا يوظّف هذه الشّخصيّة وما يرتبط بها من دلالات، تتسجم مــع الواقع الذي يعيشه (1) وبذا يكون "درويش" واحدًا من الشّعراء الذّين تناصوًا مع هذه الشّخصيّة ؛ إذ كــسب هَـذا الجانب من التّناص عنده حضورًا مميزًا ؛ لما يزهو به من إيماءات؛ ولما يحمله من معطيات، فشخصيّة "المـسيح" عليه السّلام باقية، بما تكتنزه من الإيجابيّات الّتي تثري الخواطر المتدفّقة في النّفس المبدعة، وتسهل إرساءها فــي قالبها اللّغوي في جوّ يكتنفه العمق؛ ممّا يجعل الحاضر مرتكزًا على الماضي، والماضي مــشدودًا إلــي الحاضــر بتجاربه الروحيّة في غناها وخلودها، وهي توائم ما في نفس الشّاعر من هواجس، فقد انتقى منها ما يلائم أفكــاره، ويحمل الذّاكرة الإنسانيّة على إدراك الواقع إدراكًا بعيد المدى، يقتضي اســتبطان الــنفس المبدعــة، واســتخلاص المؤثّرات المحيطة بها، وتكون هذه العمليّة شبيهة بعمليّة سابقة قام بها المبدع نفسه حينما استبطن ذاته. لقد رافقـت شخصيّة "المسيح" مشوار الشّاعر منذ بداياته، وأخذت بالنّمو على نحو يتواءم مع نمو القصيدة من ناحية، ويسهم في شخصيّة المسيح" من ناحية أخرى، ومن هنا أخذت هذه الشّخصيّة تلقي بظلالها عبر إنتاج الشّاعر. لقد واكب التّناص مع هذا المرتهنة بولادته أحد المعالم المستلهمة، تلك الولادة التّي تبشّر بالخلاص والعطاء، وتغري الفلـسطينيّ بالأمل القادم الذي يذلّل طريقه الشّائك، ويبشّر بخصبه؛ إذ يقول الشّاعر:

طَوِيلْ طَرِيقُكَ فَاحْلُمْ بِسَبِّعِ نِسَاء لَتَحْمِلَ هَذَا الطَّرِيقَ الطَّوِيلْ عَلَى كَتَفَيْكَ. وَهُنَّ لَهُنَّ الْنَحِيلُ لَتَعْرَف أَسْمَاءَهُنَّ وَمِنْ أَيِّ أُمْ سَيُولَدُ طِفْلُ الجليلْ لَنَا بَلَدُّ مِنْ كَلَمَ. تَكَلَّمُ تَكَلَّمُ تَكَلَّمُ لَأَسْنِدَ ذَمْنِي عَلَى حَبَّمِ مِنْ حَجَمْ (2).

يرتبط العمل الفنيّ بمعاناة الإنسانيّة، فالعمل الفنيّ الأصيل هو الذي يضع يده على مشكلات الشّعب، وهو التّعبير الحقّ عن آمال الأمّة، وهو الّذي يلمس أماني النّفوس في عمقها، فالمبدع هو الّذي ينطلق من الشّعور إلى اللاّشعور الجمعيّ في لحظات إلهام صوفيّة (3)، وهذا الانطلاق لا بدّ أن يستند إلى التّجارب الإنسانيّة العامّة الّتي نقيم في اللاّشعور الجمعيّ، وأسمى تلك التّجارب هي الدّينيّة، فهي غنيّة بالإيحاءات المتّصلة بأحداث الإنسانيّة، فالشّاعر رأى في فكرة الخلاص الإنسانيّ والبشرى بولادة "المسيح" عليه السّلام ما يقترب من الأفكار التّي يبغي توصيلها بعمق، فالإيماءات الدّينيّة تتّصل بالواقع الفلسطينيّ، فإذا كانت "العذراء" قد بُ شّرت في "الجليل" بولادة

<sup>(1)</sup> ينظر: خالد سليمان، ظاهرة الغموض في الشّعر الحرّ، فصول، م7، ع3، 4، 1987م، ص72.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 331.

<sup>(3)</sup> ينظر، كارل غوستاف يونغ، علم النّفس والشّعر، الموقف الأدبيّ، ج1، ع1-3، 1971م، ص41.

"المسيح" عليه السّلام<sup>(1)</sup>، وإذا كانت تلك الحادثة قد مرّت في غير مكان، فالفلسطينيّ مهجّرًا في غير مكان يأمل أن تكون هناك بشرى بخلاصه من معاناته في طريقه الطّويل نحو وطنه، وهذا الطّريق لا يمكن تجاوزه وفقًا لنظرة الشّاعر التّخيّليّة إلاّ بالحلم، فالحلم هو سبيل الخلاص، ومادّته هي النّص الدّينيّ الّذي يعدّله السشّاعر وفقًا لغايته، فالخطاب يتحوّل من صيغة المؤنّث إلى صيغة المذكّر موجّهًا للفلسطينيّ، والمرأة الفلسطينيّة هي الشّخصيّة المماثلة لشخصية "العذراء" الّذي تعطي، وتقدّم لتخليص الأمّة، و"العذراء" تتحوّل إلى عذراوات؛ إذ يقول السشّاعر: "فاحلم بسبع نساء"(2)، ويبدو هنا الشّاعر متأثرًا بقوله تعالى: "مَّثَلُ ٱلّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ في سَبِيلِ ٱللّهِ

# كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ..." (3)، وهنا يدمج الشَّاعر أكثر من نصّ دينيّ، "وسبع نساء" هـن سـبع

عذراوات من أجل و لادة "مسيح" واحد، يضيء الدرب المرتقب؛ إذ إنّ محاولات سبعًا قد تتجح منها واحدة، وهذا ما يعبّر عن صعوبة الدرب الذي يسلكه الفلسطينيّ، فانتظار الولادة لم يعد أمرًا قريب المنال كما هو الحال في المنسّ الدينيّ، والهز يكون مرافقًا للحلم، بقول الشّاعر و "هز" مستبدلاً هذا اللّفظ باللّفظ "هز ّي"، والنّخلة تتحوّل إلى نخيل إشارة إلى مدى ما يتطلّبه مشوار الفلسطينيّ من عطاء، نخلة واحدة لا تكفي لتخليص الفلسطينيّ القابع خليف المسافات المدلهمة من عذاباته المتفاقمة، نخلة واحدة لا تكفي من أجل ولادة واحدة، تبسسّر بالخلاص المستقبليّ المرتهن بالفجر الثّاوي خلف الديجور، فالنّساء يتعدّدن، والنّخيل يتعدّد، وليس هناك إلاّ طفل واحد، فالتّحوير هنا بقدر ما يتشبّث الشّاعر عبره بالأمل، يعبّر عن صعوبة الوصول إليه، والشّاعر هنا يستدعي "الجليل" بعدًا مكانيًّا يتّصل بـ"المسيح" عليه السلام، ويوجّه الأحداث نحو المستقبل: "فاحلم"، " لتحمل" ،هز "، " لتعرف"، " سيولد" (أله) ، ومن شح تكون الصورة المستقبليّة للفلسطينيّ متجلّية عبر السّياق، ويكون الفعل المستقبليّ موجّهًا حسب زمنيّته، ويكون ذلك في ظلّ الاتّصال بالماضي الممتد عبر الملّوعي الجمعيّ.

لكلّ تجربة فنيّة بعد غيريّ، فهي تنطلق أولاً من الذّات، ولكنّها حين تتكامل تحلّ في التّجربة الاجتماعيّة، ومنها تتنامى، وتتطور من خلال التّعمّق وإدراك التّجربة الماورائيّة (5)، وليست الذّات إلاّ جزءًا من كيان اجتماعيّ، والشّاعر حينما يفكّر في ذاته، لا يمكن أن يتصورها منفصلة عن الذّوات الأخرى، ولا يمكن لتجربة مهما كانت خصوصيّتها أن لا تمس الآخرين، بل الإنسانيّة عامّة، ويكتسب الموقف أهميّته إذا ما كان منطلقًا من الذّات والمجتمع في آن، وتزداد تلك الأهميّة حينما تأخذ من تجارب الأمم الماضية، ومن اللاّشعور الجمعيّ، والإيحاءات المنبعثة من قصيّة "المسيح" عليه السّلام تكسب النّص جدّة، حينما يقول الشّاعر:

لديني ... لديني ٧ عُرف فِي أَي أَمْن أَمُوتُ وَفِي أَي أَمْن سَأَبْعَثُ حَيَّا سَلَامٌ عَلَيْكِ . . . سَلَامٌ عَلَيْكِ . أَمَا سَلَامٌ عَلَيْكِ . . . سَلَامٌ عَلَيْكِ . أَمَا

\_

<sup>(1)</sup> ينظر في ذَلك: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير لوقا، الأصحاح الأوّل، 26-33، ص 92.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 331.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، آية 260.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش،المجلّد الثّانی،331.

<sup>(5)</sup> ينظر: إيليًا الحاوى، الفنّ والحياة والمسرح، نظريّات ونظرات، 79.

# آن لِي أَنْ أَقَدْمَ بَعْضَ الْهَدَايَا إِلَيْكِ: أَمَا آنَ لِي أَنْ أَعُودَ إِلَيْكِ؟ أَمَا نَرَالَ شَعْرُ لِيُ أَطُولَ مِنْ عُمرِهَا وَمِنْ شَجَرِ الْغَيْمِ وَهُوَيَدُدُّ السَّمَاءَ إِلَيْكِ لِيَحْيَا؟ (1)

النتاص يجعل الشّاعر يتجاوز ذاته؛ ليلتحم بذوات أخرى (2)، وهو يصنع نصبًا حيويًا نـشطًا، فـالنّص الإبداعيّ ينبغي أن يكون منتجًا، يكسر شكل النّص القديم (3)، فالشّاعر هنا يصهر النّص المرجعيّ داخـل الـسيّاق الشّعريّ ملتحمًا بذات "المسيح" عليه السّلام، ومتناصبًا مع قولـه تعـالى :" وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبِعَثُ حَيًّا "(4)، وتذوب شخصيّة "المسيح" عليه السّلام في شخصيّة الفلسطينيّ بوصفه رمزًا

للعطاء المتواصل، والإمداد الخصيب، وقد قام الشّاعر بتفكيك النّص القرآني، ومن ثمّ بإعادة تركيبه، فتوزّعت أجزاء المضمون القرآني في غير مواضعها؛ إذ إنّ الولادة بتحوّل من زمنيّة الماضي إلى زمنيّة المستقبل، ومن الحديث عن الذّات إلى الحديث إلى المخاطب المؤنّث، والولادة هنا تتتهك عنوان القصيدة: "لديني... لديني لأعرف"، وهي إعادة نظر في الماضي، إعادة نظر في تقرير الوجود، ولعل المخاطبة هنا هي "قلسطين" انطلاقًا من زمن القصيدة، فالشّاعر في مرحلة ما بعد "بيروت" يشعر بالضبّياع نتيجة النّدم والأسف بسبب البعد عن الوطن؛ إذ "يبقى الإنسان الفلسطيني في منفاه دائم الحنين إلى أرضه، يجذبه صوتها، ويشدة إليها (5)، فالولادة بحث عن عودة، تنطلق معنوبًا، فلعل الموت ضيق بالواقع، والحياة تكيّف معه، ومن هنا يكون تحويل الولادة إلى المستقبل بمستقبل معنوبًا، فلعل الموت ضيق بالواقع، والحياة تكيّف معه، ومن هنا يكون تحويل الولادة إلى المستقبل متصلاً بمستقبل الفلسطيني غير منفصل عن ماضيه، ويأتي ذلك بفعل النقم من التناع المناعم، والشّاعر أثناء ذلك يحشد المقطوعة بالأفعال ذات الذلالة المستقبلية: " لديني"، "لما أعد هنا للوطن المفقود، والشّاعر أثناء ذلك يحشد المقطوعة بالأفعال ذات الذلالة المستقبلية: " لديني"، "أن أقدم"، "أن أعدم"، "لن أعود"، "ليحيا" (6)، وهذا ما يعبر عن قلقه تجاه واقعه ومستقبله، ويبرز الضمائر المتصلة بالذّات في نطاق الآخر، فتتجسد ذات الفلسطيني بما تختزنه مس رغات، ويعبر بوعيه الباطن عن عالمه الخاص؛ لينطلق إلى عالم الآخر، فتتجسد ذات الفلسطيني بما تختزنه مس درجة الانفعال المزمن الذي يعكس التّجربة الاجتماعية المسهمة في عملية الإبداع، فينصهر الهم الفردي الذي قاساه درجة الانفعال المزمن الذي يعكس التّجربة الانفعال الذّروة، ويطغى على العقل، وإن استمدّ حياته منه.

تختلف آليّة استدعاء الشّخصيّة وفقًا لبنية النّص ودلالته الكلّية، والـشّاعر يملك آليّات استدعاء مختلفة، يختار منها ما يلائم بنية النّص، ويكون لتلك الآليّة نفسها دور داخل السيّاق، ومن تلك الآليّات

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 352.

<sup>(2)</sup> ينظر: إبراهيم نمر موسى، حداثة الخطاب وحداثة السوّال،81.

<sup>(3)</sup> ينظر: معتصم سالم الـشّمايلة، <u>النّـاص في النّقد العربيّ الحديث</u>، ص43، رسالة ماجستير، جامعة مؤته، 1999ء.

<sup>(4)</sup> سورة مريم، آية 33.

<sup>(5)</sup> محمد شحادة عليان، الجانب الاجتماعيّ في الشّعر الفلسطينيّ الحديث، 62.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 352.

الاستدعاء بالعلم، أو ما يشير إليه (1)، ويكون هذا اللون من الاستدعاء أكثر مباشرة من الآليات الأخرى، سيّما أنّ الشّخصيّة الدّينيّة هي الأكثر بروزًا من بين الجوانب الأخرى المتّصلة بها، ولقد شاع في غير موطن عند "درويش" هذا اللّون من التّناص، وكان استدعاؤه للعلّم السدّال على "المسيح" عليه السلام إمّا بلفظ "المسيح" نفسه أو بتسميات أخرى تشير إليه، وتعدّ من متعلّقاته، ويأتي ذَلك أحيانًا من باب النّظر إلى "المسيح" عليه السّلام على أنّه مصدر المعرفة والحكمة والتسامح الإنسانيّ، ويبدو هذا في قوله:

- ألو..
- أمريد يسوع
- نعم! من أنت!
- أنا أحكي من "إسرائيل"

وفي قدمي مسامير. . وإكليل

من الأشواك أحمله

فأي سبيل

أختاريا بن الله. . أي سبيل؟

أأكفر باكخلاص اكحلو

أمرأمشى؟

ولوأمشي وأحتضرُ؟

- أقول الكد: أمامًا أبها البشرُ!

"المسيح" نور فلسطيني إلى العالم، يولد ملايين المرات في كل لحظة. وفي كل لحظة تذهب فلسطين إلى قضيتها الشمولية. تذهب إلى عالميتها وأبعادها التي لا حدود لها؛ لتطالب بمكان أبنائها المعذّبين على الأرض"(3) فما دامت قضية "فلسطين" قائمة يتطلّب الوطن مسحاء مستعنين للتّضحية، قادرين على تقرير المصير، فقد أراد الشّاعر هنا عبر شخصية "المسيح" عليه السيّلام أن يصور الصراع القائم داخل النّفوس الفلسطينية الحائرة في دربها، وأن يسترشد بحكمة الأنبياء الرّافضين للاستسلام، ولعلّ هَؤلاء هم الأبطال العازمون على تقرير المصير، فالفلسطيني يعاني عذاباته حائرًا منتظرًا ولادة فجر جديد مرتهن بأبطال متجدّدين؛ وبذا يحاول الشّاعر فلسطينيًا أن يستمدّ قوّته من "المسيح" الحكيم المضحي من أجل الإنسانيّة، الثّابت رغم المعاناة، وليس ممّن يملك هذه القسمات إلاّ أن يحثّه على مواصلة المسير، والشّاعر يلجأ إلى ذلك مؤمنًا بأن تلك الشّخصية رميز للقوة والتّحدي، وأثناء ذلك يستدعي الإشارات الذالة عليها:" المسيح"، "بسوع"، "ابن الله"، ويصور معاناة الفلسطينيّ باستحضاره

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد مجاهد، أشكال التناص الشّعري، دراسة في توظيف الشّخصيّات التّراثيّة، 20.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ييوان محمود درويش، المجلّد الأول، 150.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، وداعًا أيتها الحرب، وداعًا أيها السلام، 134.

إشارات أخرى دالّة عليه، ومن تلك الإشارات: "مسامير"، و"إكليل من الأشواك"<sup>(1)</sup>، والحوار داخل السيّاق بين الفلسطيني متقمّصاً شخص "المسيح" المصلوب رمزًا للفداء وبين "المسيح" المتجلّية شخصيته تجلّيا مباشرًا- يعبّر عن صراع الفلسطيني مع ذاته. وتكون عبارة "أمامًا أيّها البشر"<sup>(2)</sup> معبّرة عن الإصرار على مواصلة الدّرب رغم المعاناة والألم، وفي هذا اقتداء بشخصية "المسيح" عليه السيّلام الّذي لم ينتن على صليبه، بل ظلّ منتصب الهمّة والهامة، وإن كان الأسلوب في بداية الحوار غير متناسب مع طبيعة النصّ الشّاعريّة، فاللّفظ "ألو" فاقد للكثافة الفنيّة الذالة داخل اللّغة الشّعريّة.

إنّ الوصول إلى الغاية الجماليّة يتطلّب من الشّاعر أن يـوفّر الذاتـه حريّـة الإبـداع، والـسيطرة علـى تجربته الشّعريّة؛ وبذا ينفذ من هيمنة التّقاليد الشّعريّة، ويترك لـروح العـصر فرصـة الـدّخول فـي عالمـه(3)، والشّاعر أثناء ممارسته للعمليّة الإبداعيّة بحريّة يتجاوز الحقائق في عمليّـة التّـشكيل، والقـصيدة الحديثـة لهـا تشكيلها الخاص المرتكز على أساليب ملتوية، أبرزها الرّمـوز الخاضـعة لآليّـات مختلفـة، ورمـز "المـسيح" يتحرّك داخل النّص الشّعريّ معبّرًا عن حريّة الإبداع في الـزّمن الحـداثيّ، وهـو عنـد "درويـش" يـسهم فـي تحريك عناصر القصيدة والاتّصال بها، ويجسد تجربته، ويلبّى شأوه؛ إذ يقول:

أَنَّا والمسيحُ على حالنا: يَنُوتُ وَيِحِيا، وفِي نَفْسِدٍ مر إِحْ

وأحيا، وأخلُه ثانية أُنِّي أحلُه

وككن حُلْمي سريعُ كبرقيّة

تُذَكِّرُنِي بِالْأُخُوَّةِ بِين السّماوات والأمرض ... / (4)

الإبداع يتمثّل في الاتساع والتّخييل، وذَلك بتشكيل الصور الّتي تفتح القراءة على الغرابة بقيامها على فن قوليّ، يتجاوز فيه الشّاعر الحقيقة إلى ما يمكن أن يمنحه الحريّة في أن يفتن في الصور الّتي تجسد القدرة على خلق عوالم جديدة (5)، ويكون ذَلك هنا أقرب إلى الغرابة بمصاحبة الرّمز الإنسانيّ المثاليّ، فالشّاعر يوازي حالته بحالة "المسيح" عليه السّلام مؤكّدًا على التّطابق النّفسيّ بينهما، ولم يلجأ إلى التّوحد أو القناع بقوله: "أنا والمسيح على حالنا "(6)، ولعلّه أراد من خلال ذَلك أن يجعل الصورة أقرب إلى الإدراك والتّصور على الرّغم من غموض بعض الجوانب الدّلاليّة، فالسّاعر يتشابه مع "المسيح عليه السّلام في أنّه عاجز عن تحقيق أحلامه المتصلة بـ "مريم"، ولكن من هي "مريم" المرموز لها؟ هل هي "فلسطين"؟ هل هي المرأة الّتي تطلّ علينا أحيانًا في شعر "درويش" تعبيرًا عن

<sup>(1)</sup> محمود درويش ، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 150.

<sup>(2)</sup> نفسه، 150.

<sup>(3)</sup> ينظر: إبراهيم أحمد ملحم، شعرنا القديم والنّقد الأجنبي، 127.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 96.

<sup>(5)</sup> ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبيّة (مفاهيمها وتجلّياتها)، 74-75.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 96.

فقدانها في الواقع؟، أم هي كلاهما؟ فأيًا كانت الدّلالة، فالـشّاعر مصر على الحلم مستلهمًا مواصفات "المسيح" عليه السّلام، فهو في السّطر الثّاني ربط الموت بالحياة، ولعلّه هنا يستلهم فكرة القيامة استلهامًا بعيدًا عن المباشرة؛ إذ يعتقد المسيحيّون أنّ "المسيح" عليه السسّلام قام من الأموات في يومه الثّالـث(1)، والّذي يقرّب هذه الفكرة قوله في السّطر الثّالث: "وأحيا، وأحلم ثانية "(2)، فالحياة هنا لم تقترن بالموت كما السّطر الثّاني، والقيامة عودة دائمة للحياة، والموت والحياة بالنّسبة للنّبيّ "المسيح" عليه السسّلام لا يعنيان غير الدّلالة الحقيقيّة، أمّا الموت والحياة بالنّسبة للسّاعر، فلعلّهما تجارب الحياة المتراوحة بين الأمل والنّالث، ولعلّ الحلم هو الوسيلة إلى الحياة بمفهومها المعنويّ؛ لذا يحلم الشّاعر ثانية في السسّطر الثّالث، غير أنّه سرعان ما يتخلّى عن حلمه الّذي ينذكّره "بالأخوّة بين السّماوات والأرض تفرض مسافة شبيهة بين الشّاعر وأمله في تحقيق أحلامه، أو أنّ اقتران السّماوات بالأرض في العادة يجعل هذا المعنى عكسيًّا، وإذا ما نظر المتلقّي إلى السسّطر الرّابع يجد أحد أطراف الصورة وهو اللّفظ "برقيّة" قد أخلّ بجماليّة تلك الصورة التي تقتضي لفظًا أكثر إيحاء وجاذبيّة.

إنّ التّحوّل الرّمزيّ للشّخصيّة يخلع عليها طابع البطولة، حتّى تصير في وجدان الجماعة الإنسانيّة رمزًا، يظهر عودة الذّاكرة والوجدان إلى ينابيع ثقافيّة قديمة، يسيطر عليها مبدأ انفعاليّ أساسه أنّ الفرد تعبير عن الجماعة، وأنّ الجزء تعبير عن الكلّ(4)، لا سيّما أنّ الأنبياء أكثر قدرة على التّاثير في الجانب الوجدانيّ من حياة النّاس، وأهمّ جانب في حياة الأنبياء هو معجزاتهم؛ لما يحمله هَذا الجانب من إثارة مبعثها اختراق الواقع، وقدرة إلَهيّة يمنحها الله تعالى لهم من أجل مجابهة التّحديّات، ومعجزات "المسيح" عليه الستلام جانب يستضاء به عبر تاريخ الإنسانيّة، وبما أنّ الشّعر يمثّل جانبًا حيًا من ذَلك التاريخ، فقد استضاء الشّاعر بذَلك الجانب مكتسبًا منه الثّراء في شكله ومضمونه.

من معجزات "المسيح" عليه السّلام تحويله الماء إلى خمر، وكان هَـذا سـببًا فـي إقبـال تلامذتـه علـى الإيمان به (5)، وقد كانت الخمرة رمزًا شائعًا في أيّامه، فهي رمز الحيـاة (6)، وقـد شـاع هَـذا الرّمـز؛ لمـا لـه من قدرة تحويليّة هائلة، فهي طريق العبور بـين عـالمي الحـس والـروح، وتـشعر بـالتّحرر والانطـلاق؛ إذ كان "المسيح" عليه السّلام يهدف من تحويله الماء إلى خمر الـتخول إلـى العـالم مـن جديـد؛ إذ يتحـول فيـه إليه الجميع (7). ويؤمن المسيحيّون بأنّ شرب شيء من الخمر يؤدّي إلى حلـول "المـسيح" فـيهم (8)، ومـن هنـا

<sup>(1)</sup> ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السّابع والعشرون، 57- 65، ص 54- 55.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 96.

<sup>(3)</sup> نفسه، 96.

<sup>(4)</sup> ينظر: عاطف جودة نصر، الرّمز الشّعريّ عند الصّوفيّة، 456.

<sup>(5)</sup> ينظر: <u>العهد الجديد</u>، إنجيل المسيح حسب البــشير يوحنّــــا، الأصـــحاح الثّـــاني، 1-11، ص150، وينظـــر: محمـــود علـــي قراعــــة، الثّقافة الرّوحيّة في إنجيل برنابا، 180.

<sup>(6)</sup> ينظر: مظهر الملوحي وآخرون، قراءة صوفيّة لإنجيل يوحنّا، 158.

<sup>(7)</sup> ينظر: نفسه، 27- 28.

<sup>(8)</sup> ينظر: عابد توفيق زين العابدين، النفس الإنسانية بميزان القرآن الكريم والكتاب المقدّس، 74.

يكون لهَذا الجانب أثره في تحويل القصيدة إلى عالم جديد، ينطلق من عالم الشَّاعر وبيئت، ينطلق من ذكرياته، وأحلامه الماضية، والآتية حين يقول:

مرَسيِّدُنَا ذاتَ يومٍ. هنا جَعَلَ المَاءَ خمرًا. وقال كلامًا كثيرًا عن الحبّ، يا ابني تذكّر غدًا. وتذكّرُ قلاعًا صليبيَّةً (1)

الفنّ يكفي الإنسان حاجته إلى الوعي بعالمبه الداخليّ والخارجيّ بوساطة الموضوع الدي يعكس ذاته وفعله؛ ليرى نفسه من خلاله؛ ويكتسب الفنّ بذلك قيمته المعرفيّة، وكلّما أفصح عن الباطن الروحانيّ ارتقى في الكمال، ونضح في الشّكل (2)، والشّاعر بوصفه فنّانًا يخترق عوالم داخليّة وخارجيّة، الاروحانيّ ارتقى في الكمال، ونضح في الشّكل (2)، والشّاعر بوصفه فنّانًا يخترق عوالم داخليّة وخارجيّة، ويعيش تجربته بين الواقع والخيال، ويستعيد صور الماضي بتداخله مع الحاضر والمستقبل، فقد "ظلّت لحظة العودة تؤمن أنّ ما يحدث لن يكون نهاية التّاريخ"(3) في ذهن " درويش" حتّى لو كان ذَلك بالتّخيّل، عبر زمن بعيد، وهو يستند بذَلك إلى الجانب الروحيّ من الماضي؛ ممّا يعطي الموضوع أهميّة، تنظلق من المكان، ويكون ذلك بالاستحضار المباشر لمعجزة "المسيح" عليه السيلام؛ إذ حول الماء إلى خصر، فأساعر كلاهما يرتبطان بالمكان نفسه، ولعل تحويل الماء إلى خصر من زاوية الشّاعر في المكان، ويقلب على وضعيّة منبوذة، والسّاعر يريد بذلك أن تكون العودة متكاملة، فهو يهدف إلى الاستثناس بلحظة آمنة على أرضه، فرمز "المسيح" يبستر بطهارة المكان، ونقائه مستقبلاً، ويُشعر بالروحانيّة، وتكون الخمرة رمزًا لتسيير الواقع نحو الحلم الذي يستقطب الإنسان، والظّرف "هنا" يقربه من المكان الذي يعود إليه في خياله، فالمكان يسكنه، ويصل إليه عبر الخيال الذي يكون في رأي "سيّد قطب" الصلة بين الإنسان وآماله البعيدة، التسي يسكنه، ويصل إليه عبر الخيال الذي يكون في رأي "سيّد قطب" الصلة بين الإنسان وآماله البعيدة، التسي يسكنه، ويصل إليه عبر الخيال الذي يكون في رأي "سيّد قطب" الصلة بين الإنسان وآماله البعيدة، التسي

يأتي الأثر الفنيّ نتيجة لانعكاس الوجود على ذات الفنّان، وينصهر الموجود خارج الأديب عن طريق التّجربة الوجدانيّة أو الحدسيّة الّتي يعانيها بوجوده الذّاتيّ (5)، ويتمثّل هَذه المادّة نفسيًا، ويرتفع بها إلى مستوى التّجربة الشّعريّة بعد أن تسهم في تكوين حياته الواعية والسّعوريّة (6)، وتتدخّل معرفة السّاعر وخبرته في صياغة انفعالاته، وتزداد تلك الانفعالات قوّة ونفاذًا باقتناصها جوانب مدهشة من التّجارب

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 35.

<sup>(2)</sup> ينظر: أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)، 127.

<sup>(3)</sup> خليل الشّيخ، السيرة والمتخيّل، قراءات في نماذج عربيّة معاصرة، 186.

<sup>(4)</sup> ينظر: سيّد قطب، مهمّة الشّاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، 52.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد زكى العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، 18.

<sup>(6)</sup> ينظر: ك. غ، يونغ، علم النّفس التّحليليّ، 162.

الماضية، والمعجزات أشدّها إثارة للدّهشة؛ إذ يستدعي معجزة الخبز الّتي تعود إلى "المسيح" عليه السّلام، وملخّصها أنّ خمسة أرغفة أشبعت نحو خمسة آلاف رجل من تلامذت بعد أن رفع نظره نحو السّماء(1)، والشّاعر يتناص مع هذا الملمح تناصلًا غير مباشر حينما يقول:

يا أهل لبنان ... الوداعا شكراً لك لرِ شجيرة حكمت دمي لتضيء للفقراء عيد الخبر، أو لتضيء للمحتل وجهي كي يرى وجهي ومرتدى الخداعا. (2)

يغدو التتاص ظاهرة أسلوبية عندما يصبح قادرًا على أن يختلط مع خيـ وط الـ نَص الدي يفـ د إليـ ه، ويصبح جزءًا منه (3)، وهذه الظّاهرة لا تنفصل عن مضمون النَص، بـل تـ صبح جـ زءًا مـن المـضمون تعبّـ ر عنه في خفاء، فالتعبير "عيد الخبر" المستوحى مـن معجـ زة الخبـ ز يـ أتي فـي ضـ و التّعبيـ ر عـن تجربـة مصيريّة، اعترضت سبيل الفلسطينيّ، وهي أزمة "بيروت"، والشّاعر هنا لـم يكـن مـشاهدًا التّجربـة فحـ سب، بل طرفًا فيها، و"المسيح" المختفي وراء معجزة الخبز هنا يعكـس صـورة الفلـسطينيّ بكـل مـا تحملـه هَـذه الصورة من صدق وعطاء إنسانيّ، وإذا كان عطاء "المسيح" عليه الـسالم يتجلّـي فـي معجـزة الخبـز، فـإن معجزة الفلسطينيّ هي الدّم المسفوك من أجل حياة الآخرين، والـدّم والخبـز كلاهمـا يتّـصل بالحيـاة، وعبـر معجزة الفلسطينيّ شخصيّة "المسيح" مع فلسطينيّ الثّمانينات، فكلاهمـا يـسعى إلـي العطـاء الـوفير، وتحقيـق الحيـاة المثلي لأمّته، والخبر المرتبط بالدّم عبّر عن تـضحيات الفلسطينيّ فـي سـبيل أمانيـه الرّوحيّـة، و"الفقـراء" لعلّهم الأبرياء، وقد جاء ذلك في جوّ يغمره الانفعال الذي يجتـث الفكـرة مـن أعمـاق الـنفس التـي تجتاحهـا تتفاوت عبر السبّاق بتفاوت الذال اللّغويّ.

قد يمثّل رمز "المسيح" في تجارب بعض الشّعراء مثالاً لـربط حالـة الظّلم والقهر، ونصال الإنسان في حياتنا المعاصرة بالواقع القديم لنضال "المسيح" من أجل الإنسان (4)، فمعاناة "المسيح" عليه السيّلام بما تشتمل عليه من تصورات تنسلخ على الفلسطينيّ، وتعبّر عن معاناته بـصورة أعمـق، وتأتي تلك المعاناة مصحوبة بمعاني التسامح والحبّ والإنسانيّة والفداء في مقابل الظّلم والخيانة والمخاتلة، وقد كان العشاء الأخير الذي يمثّل جانبًا مثيرًا من حياة "المسيح"عليه السيّلام أحد التّصورات الذّهنيّة المستوحاة في شعر "درويش"؛ إذ استطاع من خلاله أن يغذّي الجانب الموضوعيّ في شعره، وقد أوماً إلى الإمدادات الفلسطينيّة التي لا تقف عند نقطة انتهاء، ف" العشاء الأخير " يبلور نقطة انطلق نحو واقع الفلسطينيّ،

<sup>(1)</sup> ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح الرّابع عشر، 14- 21، ص26.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 59- 60.

<sup>(3)</sup> ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبيّة (مفاهيمها وتجلّياتها)، 103- 104.

<sup>(4)</sup> ينظر: أحمد جبر شعث، الأسطورة في الشّعر الفلسطيني المعاصر، 113.

وهَذا ما حدا بالشّاعر أن يفرد قصيدة يبدأ فيها النّتاص بالعنوان؛ إذ يسمّيها "يطول العشاء الأخير" قائلاً فيها:

يَطُولُ العَشَاءُ الآخِيرُ؛ تَعُلُولُ وَصَايَا العَشَاءُ الآخِيرُ

أَبَانَا الذي مَعَنَا إَكُ مُرْ رَحِيمًا بِنَا، وانتظرْنَا، قليلاً أَبَانَا!
وكا تُبْعِد الكَأْسَعَنَا. تَعَهَّلُ لِتَسْأَلُ الْكَثْرَ مِمَّا سَأَلْنَا
وكا تَبْعِد الكَأْسَعُنَا. كُنْ رَحِيمًا بِمَنْ سَوْفَ يَضْعُفُ مُنَا،
وكا تَبْعِد الكَأْسَانَا إلَى حَيْمًا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ

أثثاء التعبير الفنيّ تحدث عمليّة ذوبان بين السشّعور واللاّشعور، وتوحّد بين مستويات الإدراك من حسيّ، وفكريّ، ووجدانيّ (2)، وبوصف اللاّشعور أعمق مراتب الحياة النّفسيّة (3)، فهو يطغى على التّستكيل الشّعريّ، ويكون حضور التّناص القائم على التّرميز نتيجة لهذا الطّغيان، والسشّاعر أثناء ذَلك يتدبّر الفكرة الكلّية وجزئيّاتها، ويستوحي دلالاتها محتفظًا ببعض تشكيلاتها السّابقة الماتصقة بخياله، فقد استهلّ القصيدة بالفعل "يطول…" بصيغة المضارع بتكرار العنوان، ولهذه الدّلالة الزّمنيّة أثر في تعميق معنى الطّول ما دام آخذًا في الاستمراريّة، ولا يطول العشاء فحسب، بل تطول وصاياه، وهي الوصايا الّتي أوصى بها "المسيح" عليه السّلام تلامذته أثناء العشاء الأخير (4)، وفي هَذا المعنى تعبير عن إحساس ما يكمن في ذات الشّاعر، ولعلّه يثير نوعًا من الالتماس والتّوسّل والاستئناس ، وللفظ "أبانا" الّذي يستهلّ به السّطر الثّاني دلالته في العقيدة المسيحيّة (5)، وقد استوحى "درويش" هَذا اللّفظ من السّياق الإنجيليّ؛ إذ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 360.

<sup>(2)</sup> ينظر: يوسف الشّاروني، دراسات أدبيّة، 115- 116.

<sup>(3)</sup> ينظر: كمال الدّين عبد الحميد نايل، <u>الغرضيّة في السّلوك الإنسانيّ في ضوء أهمّ المدارس السّيكولوجيّة،</u> مكدوجل والتّحليل النّفسيّ والجشطك، 25.

<sup>(4)</sup> ينظر حول ذَلك: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنًا، الأصحاح الثَّالث عشر، والرَّابع عشر، و عشر، والرَّابع عشر، ص 176- 180.

<sup>(5)</sup> الآب في المسيحية أو الأب: هو أحد الأقانيم الثَلاثة، وهي: الأب، والابن، وروح القدس، وهي تسمّى بالثّالوث المقدّس (ينظر: حنّا حنّا، دراسات توراتيّة، 102).

صلّى "المسيح" في عشائه الأخير قائلاً:" يَا أَبْتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَانْتَعْبُر ْ عَنَّى هَذه الكَأْسُ "(1) .. وصلّى قائلاً: "يا أبتاه،إنْ لَمْ يُمكنْ أَنْ تَعَبُرَ عَنَّى هَذه الْكَأْسُ إلا أَنْ أَشْربَهَا فَلْتَكُنْ مَشيئتُكَ "(2)، وقد أحس "المسيح" بالخيانة في العشاء الأخير، ومع ذَلك كان يعطي تلامذته الخبر، ويقول لهم: " خُدُوا كُلُوا. هَذا هُو جَسَدي "(3)، "وأَخَذَ الكَأْسَ وشكر وأعْطَاهُمْ قائلاً:" اشْرَبُوا منْهَا كُلُّكُم؛ لأنّ هَذا هُوَ دَمـي الَّـذِي لِلعهـد الْجَدِيـدِ الَّـذِي يُـسنْفكُ منْ أَجْل كَثيرينَ لمَغْفرَة الْخَطَايَا" (4)، ولعل "المسيح" الدي قدم جسده دفاعًا عن الإنسانية هو المثال للفلسطينيّ الّذي يبذل دمه في سبيل قضيّته، وبما أنّ المسيحيّين يؤمنون بالتّوحّـد بـين "المـسيح" عليـه الـستلام والآب فقد كان لهَذا الفكر أثره في النّص الشّعري، وبقول الشّاعر:"أبانا..." يتحوّل نداء "المسيح" عليه السّلام الموجّه للإله في النّص الإنجيليّ إلى نداء التّلميذ الموجّه إلى "المسيح"، وهو يحوّر الصيّاغة؛ إذ يطلب بقاء الكأس، فلعلّ في بقاء الكأس حياة للجميع، فالكأس تعكس الأمل المنتظر، والحياة المرجوّة، وغيابها يمثّل حلول الهلاك والعذاب، ومن ثمّ يحاول الشّاعر التماس بقائها بصيغ الأمر: "كن رحيمًا"، " انتظرنا"،" تمهّل "(<sup>5)</sup>، وتبدو المفارقة واضحة حينما يصف الـشّاعر العـشاء بـالطّول مـن ناحيـة، وحينمـا يطلب بقاء الكأس الّذي يطيل العشاء من ناحية أخرى، وقول الـشّاعر:" واصعد رويدًا رويدًا إلى حتفنا"(6) يحيل إلى الخيانة في العشاء الأخير، لكنّ صعود "المسيح" رويدًا لـم يكن إلى حتف، بـل استبدل ضمير المتكلّمين بضمير المخاطب، ولعلّ في هذا إشارة إلى أنّ المكر يحيق بأهله، والخيانة تقع على صاحبها، وفي السّطر الخامس يتناص الشّاعر مع الصّلاة المسيحيّة: " أَبَانَا الّذي في السَّمَاوَات، ليَتَقَدّسَ اسْمُكَ. ليَاتُت مَلَكوتُكَ..."<sup>(7)</sup>، وقد أعاد الصيّاغة؛ إذ حوّل الـسمّاوات إلـي النّهايـات، وكلاهمـا يـؤدّي إلـي النّهايـة. وفـي السَّطرين، السَّابع والثَّامن يتناصّ مع النَّصّ الإنجيليّ: " في الْبَدْء كَانَ الكَلِمَةُ، والْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وكَانَ الْكَلْمَةُ اللهُ" (8)، "والْكُلْمَةُ صَارَ جَسَدًا، وَحَلّ بَيْنَنا" (9)، والكلمة هو "المسيح" عليه الستلام، ولعلّ الأخذ إلى أوّل الماء والشّيء والكلمة عودة إلى نقطة البداية والتّكوين في حياة الفلسطينيّ، فالـشّاعر يريد أن يعود إلى تكوينه الأوّل؛ ليبدأ حياة نقيّة من جديد، ولعلّ إشارته إلـــى طـــول العـــشاء، وطـــول الوصـــايا إشـــارة إلـــى المشوار الّذي سلكه الفلسطينيّ دون أن يــسفر عــن هــدف، وعــدم الوصـــول إلــي الهــدف والمكابــدة غيـــر

(1) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السّادس والعشرون، 39، ص50.

<sup>(2)</sup> نفسه، 42،ص 50.

<sup>(3)</sup> نفسه، 26،ص 49.

<sup>(4)</sup>نفسه، 27- 28، ص 49.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، ، 360.

<sup>(6)</sup> نفسه، 360.

<sup>(7) &</sup>lt;u>العهد الجديد</u>، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السادس، 9-10، ص10، وإنجيل المسيح حسب البشير لوقا، الأصحاح الحادي عشر، 2، ص 116، وينظر: إميل ناصيف، من أروع ما قال الكتاب المقدس، 187.

<sup>(8)</sup> العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنًا، الأصحاح الأول، 1، ص148.

<sup>(9)</sup> نفسه، 14، ص 148.

المجدية النّي واجهها الفلسطينيّ قد تُلمس من قول الـشّاعر:" وقـلّ الرّغيـف"(1)، فـــ"المـسيح" هنـا يمـارس دور المرشد الهادي الرّؤوف بمن حوله.

يعنقد المسيحيّون أنّ "آدم" عليه السّلام أوّل البشر ارتكب خطيئة بعصيانه الله تعالى؛ وبذَّلك يصبح كلُّ أفراد ذرّيّته خطاة؛ لذا يأتي "المسيح"؛ ليفدي البـشر، ويحمــل خطايـــاهم<sup>(2)</sup>؛ وبــذَلك تكــون "المــسيحيّة عنصرًا ثمينًا، بفكرتها عن رجل يموت فوق صليب(3) من أجل خطايا البشر"(4). والصليب رمز يرتبط الجوّ النّفسيّ الّذي يعيشه<sup>(5)</sup>. ر افق هَذا الرّمز مسيرة الشّعر عنده منــذ بــداياتها، ففــي الوقــت الّــذي لــم يخــلُ فيه ديوان من النّناص مع رمز "المسيح" عليه السّلام أو أحد متعلّقاته غطّي الصّايب مساحة شاسعة من تلك الدّواوين؛ إذ إنّ تكراره يجعل القــارئ يــشعر بــأنّ قــضيّة الــصلّب لا تكــون معــادلاً موضــوعيًّا(<sup>6)</sup> أو تجربة مماثلة فحسب، بل هو موضوع حقيقي مر به الشّاعر. تمثّل اهتمام الشّاعر في انتقائه للألفاظ المتصلة بالصلب اتصالاً مباشرًا، فمن يطّلع على دواوينه مبتدئًا بديوانه الأوّل "عصافير بلا أجندة"(٢) يطالعه ذَلك الرّمز، وإن كان استخدامه له ضيّقًا بضيق مساحة العمق الفنّيّ للقصيدة. لقد تردّدت عند "درويش" في مختلف دواوينـــه ألفــاظ دالّــة علـــي هَــذا الرّمــز مثــل:" صـــلبان" و "صـــليب" و "يـــصلب" و "مصلوب" و "صلبوني..."، ولعلّ أكثرها تردادًا لفظ "الصليب" على أنَّه الشَّعار والرّمز في العقيدة المسيحيّة، وتردّدت عنده إشارات أخرى، ترتبط بحدث الـصلّب علـي أنّها مـن أدواتـه مثـل:" الخـشبة" و "القيود"، و" إكليل الشّوك... "؛ إذ وضع على رأس "المسيح" إكليـل مـن الـشّوك قبـل الـصلّب(8) وكـلّ تلـك الرّموز تشكّل بمجموعها حدثًا تاريخيًّا، يحمل في كنهه بعدًا يثير في النّفس خلجاتها الرّوحيّـة المـشجية، وتكاد تجتمع هَذه الرّموز في قصيدة واحدة عندما يقول الشّاعر:

> نصَبُوا الصليب على المجدائر فكوا السلاسل عن يدي.

> > ... ...

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 360.

تلك الجراح تصلّى..والصليب على أبوابنا قدر والنّاس ما برحوا

<sup>(2)</sup> ينظر: سليمان مظهر، قصتة التيانات،413- 414.

<sup>(3)</sup> في حادثة الصلب ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السابع والعشرون، 27- 40، ص 53.

<sup>(4)</sup> كولن ولسون، الشعر والصوفيّة، 55.

<sup>(5)</sup> ينظر: رجاء النَّقَاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلَّة، 210- 211.

<sup>(6)</sup> نظريّة المعادل الموضوعيّ قدّم لها "إليوت" مؤكّدًا أنّ هدف الفنّان يرتكز على إيجاد المعادل الموضوعيّ الّذي بتأثّر بدرجة ذكاء الشّاعر .( ينظر : ت. س، إليوت، فائدة الشّعر وفائدة النّقد، 16)

<sup>(7)</sup> قال فيه:

<sup>(</sup> عبد الرّحمَن ياغي، مع محمود درويش في ديوانه عصافير بلا أجنحة، 40).

<sup>(8)</sup> ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السّابع والعشرون، 29، ص 53.

قال نباح وحش:
أعطيك د مربك لو سجدت
أمام عرشي سجدتين !
ولثمت كفّي، في حياء، مرّيين أو..

تعتليخشب الصليب شهيد أغنية . . وشمسُ! (1)

" الصّاليب رمز تبرّره مأساة الشّاعر، ومأساة وطنه"(2)، ومن هنا يكون هَذا الرّمز في عمليّة النّضال قدرة تحريضيّة، تظهر مدى قدرة الجماعة على استحضار الماضي(3)، فالماضي في هَذا السبّياق انطلاقًا من تجربة "المسيح" عليه السّلام، وحادثة صلبه قادر على مدّ الحاضر بمعانى التّضحية والإصرار على الخطو نحو الهدف، وتتمثّل تجربة "المسيح" عليه السلام في الصليب رمزًا وحادثة، ويبرز الشَّاعر معاناته قبل الصّلب، ويستحضر النّص الإنجيلي على لسان عدوّه المرموز له بالوحش. وذَلك بقوله:" أعطيك دربك لو سجدت أمام عرشي سجدتين"(4)، ففي النّص الإنجيلي يأخذ "إبليس" "المسيح" عليه السّلام إلى جبل عال، ويريه جميع ممالك العالم ومجدها(<sup>(5)</sup>، ويقول له: " أُعْطيكَ هَذه جَميعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لي "(6)، فَرَفَضَ "المسيح" السّجود إلاّ للرّب(7)، ومن هنا يكون الشّاعر قد أعاد صياغة النّص، وتحويل دلالته بما ينسجم مع الواقع، ف" إيليس" يكون رمزًا للمحتلّ مستبدلاً لفظ "الوحش" به، و "المسيح" عليه السّلام يكون صورة للشّاعر الّـذي يخيّـره المحتـلّ بين الـسّجود والخنـوع لـه من ناحية - وهَذا يعني الصمّت، والتّخلّي عن المسيرة النّضاليّة والتّواطئ للمحتلّ - وبين الموت على الصليب من ناحية أخرى، ويكون السّجود مقابل أن يعطيه المحتـلّ دربـه؛ أي مقابـل تخليـصه مـن الـسّجن، ورفض السّجود لا يقابله عدم إعطاء الدّرب فحسب، وإنّما الموت، وهَـذا مـا يكـشف عـن الـصوّرة المدلهمّـة للسّجّان، وإذا كان "إبليس" تبعًا للنّص الإنجيليّ قد اكتفى بالـسّجدتين، فالمحتلّ الـسّجّان يطلب من الـشّاعر أن يلثم كفّه في السّطر السّادس، وفي هَذا إشارة إلى أنّ صورة المحتلّ تفوق صـورة "إبلـيس" فـي بـشاعتها، وممًا يزيده بشاعة وتجبّرًا أن يكون اللَّثم " في حياء"، هنا يعرض الـشّاعر مظـاهر الــذّلّ الّـــي يتعــرّض لهــا الفلسطيني سجينًا، هنا يعرض لأساليب السّجّان المحتلّ الّذي يساوم الفلسطيني على قصيته، بل على

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 98- 99.

<sup>(2)</sup> ياسين أحمد فاعور، النُّورة في شعر محمود درويش، 163.

<sup>(3)</sup> ينظر: إبراهيم العلم وآخرون، دراسات نقديّة في الأدب الفلسطينيّ المحلّيّ، 152.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول، 98.

<sup>(5)</sup> ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح الرّابع، 8،ص 6.

<sup>(6)</sup> نفسه، 9، ص6

<sup>(7)</sup> نفسه، 10، ص7.

وجوده، ويجعل الشّاعر اللّفظ " مرتين" موازيًا للّفظ "سجدتين"، ومن ثمّ يعرض للخيار الثّاني في السسّطر الثّامن: " أو.. تعتلي خشب الصليب شهيد أغنية.. وشمس "(1) ، وأيّ الخيارين يختار الشّاعر إذا كان كلاهما مؤلمًا؟ أيّهما أشدّ إيلامًا؟ هل يرفض الفلسطينيّ الموت متخلّيًا عن قضيّته؟أم يرتضيه متمسّكًا بها؟؟؟...

"الفلسطينيّ لا يكون فلسطينيًا إلاّ في حضرة الموت.. وفي حصرة الموت يتحقّق التّطابق النّهائيّ بينه وبين الوطن"<sup>(2)</sup>، "وقد توفّرت معالم التّطابق بين الموت والحياة على أرض فلسطين بـشكل ناصع. إنّه لـيس موت الفناء والنّهاية، إنّه تجلّي الانبعاث. فالشّعر خاصة يلتحم برمـز الـصليب الّـذي يتحـول إلـى قطعـة سـلاح، الصليب الفعّال، قطعة العذاب البشريّ الطّويل الّتي انتقلـت مـن مـشاهدة المذبحـة إلـى مقاومتها، وهكـذا كـان الموت الفلسطينيّ العربيّ سبّاقًا للبحث عن الحياة"(3)، مـن هنـا يختـار الـشّاعر موتـه علـى الـصليب علـى أن يساوم على قضيّته ساجدًا لعدوّه؛ إذ يواصل قائلاً في تلك القصيدة:

ما كنتُ أوّل حامل إكليل شوكِ
كُو قُول للسّمراء: ابكي!

يا من أُحبّك، مثل إيماني،
ولاسمك في في المغموس
بالعطش المعفّر بالغباس
طعمدُ النبيذ إذا تعتق في الجمراس!
ما كنتُ أوّل حامل إكليل شوكِ
كُو قُول: ابكي!
فعسى صليبي صهوةً،
والشّوك فوق جبيني المنقوش
بالدّم والندى

"يتحوّل هنا نموذج الشّاعر إلى مسيح يفتدي الآخرين ليرى ثورتهم بعد موته" (5)، فالموت هنا حياة للآخرين، وحياة للوطن، وهذا النّموذج المصلوب لن يكون نموذجًا أخيرًا، بل إنّه وسيلة لاستثارة النّماذج الآتية، والشّاعر هنا يعيد رسم صورة "المسيح" المصلوب؛ ليكون رمزًا للفلسطيني، ويحدّد بعض خطوط الصورة المستوحاة من النّص الإنجيلي، وعبر ذَلك يؤكّد رفضه لما يعرضه المحتل، فتظهر الإشارة إلى

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 98-99.

<sup>(2)</sup> نبيه القاسم، محمود درويش يقول: وداعًا أيتها الحرب، وداعًا أيبها السلام، الأسوار. ع11، 1991م، ص208.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، الكتابة في درجة الغليان، الآداب، ع7، 1974م، س. 22،،ص 4.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول،99.

<sup>(5)</sup> جابر عصفور، معنى الحداثة في الشُّعر المعاصر، فصول، م4، ع4، 1984م، ص40.

النّص الدّيني الإنجيلي عبر إكليل الشّوك؛ إذ يشير الشّاعر إلى أنّه لـيس أوّل مـن رضي بـالموت خيـارًا: "مـا كنت أوّل حامل إكليل شوك"<sup>(1)</sup>، فـ"المسيح" عليه السّلام كلّـل بـه أو لاً، ومـا يـزال الإنـسان منـذ ذلَـك التّـاريخ مقدمًا على التّضحية، ولم يكتف الشّاعر بالتّناص مع حادثـة الـصلّب، وإنّمـا يـشير إلـى خمـرة "المـسيح" رمـز العطاء الإنساني في السّطر السّادس، وهو من خلال ذلك يكـشف عـن عطائـه المتواصـل لوطنـه، ويؤكّـد علـى ذلك بتكرار السّطر الأوّل، وهو في سبيل ذلك يحيـل الألـم إلـى لـذّة، والمـوت إلـى حيـاة وانتعـاش وانبعـاث، ويجعل نفسه متألقًا في السّطور الأخيرة،" فعسى صليبي صهوة، والـشوك... إكليـل غـار "(2)، فـلا العـذاب يمنعـه من مواصلة دربه، ولا الموت.

إنّ الشّعراء وأخص منهم "درويشًا" يغرفون من الماضي بقدر ما يهضمون منه، فـلا يكتفون بمحاكاته، بل يحورون معانيه وفقًا للغاية الّتي يسعون إلى بلوغها، وتلك الغاية لا تنفصل عن طبيعة التّجربة الّتي تلتقط صورًا لملامح الحياة بالاستناد إلى العقل في طور وعيه ولاوعيه، وهكذا تحلّق الشّخصيّات الرّمزيّة وإيحاءاتها في نصوصهم، بما ينسجم مع مواصفات النّماذج الخاضعة للتّصوير مع البقاء على المعطيات العامّة للشّخصيّات المستحضرة:

أمشي كأني واحدُّ غيري. وجُرْحي وَرَدُهُ بيضاءُ إنجيليَّةٌ. ويداي مثل حمامتَيْنِ على الصليب تُحلِّقان وتحملان الأمرض. لاأمشي، أطيرُ، أصيرُ غَيْري في التَجلِّي. لامكان ولا نرمان. فمن أنا؟ (3)

ثمّة خلفيّات معرفيّة وطبيعة وجدانيّة ورؤية جماليّة وقدرات عقليّة، تصبطها المعايير النّي تـتحكّم في التكوين الذّاتيّ للمبدع؛ وبذا تمارس أثرها في العمليّة الإبداعيّة (4)، وكلّ تلك الموثر التخصع المنتج لتأثيرها، وتحدّد بناءه، ومن ثمّ اتّجاهات البحث فيه، والـشّاعر هنا يـذلّل معرفته الدّينيّة المستمدّة من الإنجيل غير منفصلة عن العواطف المحركة لكلّ فعل، ويصلها بتجربته، وكلّ ذَلك يـشكّل وفقًا لمعيار جماليّ، تصمّمه رؤيته الذّاتيّة، فصورة "المسيح" على الصليب تتحول إلى صورة إنسان آخر هو الـشّاعر، ويـؤول الحدث المأساويّ إلى نقيضه، فالجرح " وردة بيضاء"، وتكتسب الوردة قداستها لكونها إنجيليّة، أمّا اليدان المغروستان بالمسامير فهي صورة في أصلها توحي بالعـذاب والبغضاء والغـدر، إلاّ أنّ هـاتين اليـدين تـصيران حمامتين، وتحلّفان رغم القيد، هنا يبلغ النّتاص غايته من الانحراف عن النص المستدعى، فيبـدو مرتكـزًا عليـه مـن ناحيـة ومفارقًا له مـن ناحيـة أخـرى، والـشّاعر يـضفي على الحـدث صفة الاسـتمراريّة مـن خـلال صـيغ ومفارقًا له مـن ناحيـة أخـرى، والـشّاعر يـضفي على الحـدث صفة الاسـتمراريّة مـن خـلال صـيغ المضارعة: "أمشى"، " تحلّقان"، " تحملان"، " أطير"، "أصـير" أصـير" إلى التحريريّة فـي النصّ، ويبلغ التّوح دـ المويرة المنها المورة قال النّص، ويبلغ التّوح دـ المنها المنارعة: "أمشى"، " تحلّفان"، " تحملان"، "أطير"، "أصـير" أصـير" أله التهريريّة فـي الـنص، ويبلغ التّوح دـد

(3) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 48.

.

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول، 99.

<sup>(2)</sup> نفسه، 99.

<sup>(4)</sup>ينظر: صلاح رزق، أدبيّة النّص، 191.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

غايته بقوله:" أمشي كأنّي واحد غيري" (1) إذا ما عدنا إلى السّطر الأوّل؛ فالحقيقة النّتي يفرضها السّاعر على السّياق أنّه "المسيح"، ولكنّه يبدو مغايرًا لذَلك في لحظة ما، فبعد أن تيقن الآخر أنّه "المسيح" أراد الشّاعر أن يثير شكّه حول ذَلك، وهو يسعى من خلال ذَلك إلى أن ينقل نفسه من واقع مؤسّ إلى آخر خياليّ، ويتحقّق الهروب من ذَلك الواقع إذا ما بلغ اللّوعي ذروته في السسّطر الأخير، فأفقده الإحساس بالزّمان والمكان والنّفس.

في الوقت الذي تتصل فيه التجربة السّعرية بالله السّاعرة معتمدة على الطّاقة المختزنة في أعماقها، وقدرتها على التوصيل، فهي وثيقة اللصلة بالواقع بكلّ ما فيه من غموض والتباس<sup>(2)</sup>، و"درويش" يجسد التّجربة عبر ذاته، ومن خلال صلته بالواقع، ويحاول إخراج واقعه الحاليّ، وقد تغذّى بالواقع الدّينيّ الإنجيليّ، فقد كان لصرخة "المسيح" عليه السيّلم على اللصيّليب صدى في شعره، وهي صرخة تعبّر عن قمّة المعاناة، فهي إذن تتناسب مع واقع الفلسطينيّ؛ إذ صرخ "المسيح" على اللصيّليب قائلاً:" إيلي إيلي لما شبَقتَتي (أيْ: إلَهي إلَهي، لِمَاذَا تركثتني؟)(أ)، وقد أفرد الشّاعر قصيدة، يبدأ فيها التّناص منذ العنوان، ويستمرّ حتّى نهاية القصيدة؛ إذ كان عنوانها:" إلَهي لماذا تخلّيت عنّي"؟(4)، كما تكرّرت هذه الفكرة من النّص الدّينيّ في غير موقع من شعره؛ إذ يقول في تعبيره عن حصار الفلسطينيّين في "رام الله":

اَلهي... اِلهي! لماذا تخلَّيتَ عنّي وما نرلتُ طفلًا... ولمَ تَشْتَحنّي؟ وما نرلتُ طفلًا... ولمَ تَشْتَحنّي؟ اللهِ الأُمرُّ:

لم أَسَ مُ ماشيًا فِي دَمَهُ (5)

إنّ علاقة الذّات الشّاعرة بموجودات الخارج المحسّة تقوم على الغاء المسافات بينها وبين تلك الموجودات، وعلى نسف وجودها الخاص وتفجيرها من جهة ثانية؛ لتصبح أدوات لتحقيق وجودها الممكن في التّجربة<sup>(6)</sup>، وأثناء ذَلك تصبح النّصوص الدّينيّة السمّابقة مشاركة إلى جانب تلك الأدوات في عمليّة البناء، فالشّاعر هنا يتّخذ صرخة "المسيح" على الصمّيب وسيلة لتصوير واقع المعاناة في ظلّ الحصار والقتل الذي ينال من وجود الأطفال، فصرخة الطّفل هنا تكون موازية لصرخة "المسيح" عليه السمّلام، ومفجّرة للواقع في صورته الجديدة، هذه الصرخة تكون وسيلة لشدّ المتلقي لإدراك المشهد المؤلم والإحساس به، ويقوم النّناص هنا على التّحوير اللّفظيّ للنّص، ولعلّ علامة الحذف الّتي تفصل اللّفظين

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

<sup>(2)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 108.

<sup>(3)</sup> العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السّابع والعشرون، 46، ص 54.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 361.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، حالة حصار، 44- 45.

<sup>(6)</sup> ينظر: عبد الواسع الحميري، الذَّات الشَّاعرة في شعر الحداثة العربيّة، 98-99.

المتشابهين في السطر الأوّل تثير إحساسًا أعمق، حينما تتكرّر في أذهاننا كلمات الصرّخة النّابعة من ألم الواقع.

إنّ النّص الأدبيّ الحديث يتّكئ على الماضي، لا ليستمدّ منه جانبًا فنيًّا فحسب؛ بـل لينتج نـصيًا مولّدًا؛ (1)، يستمدّ مادّته من ممارسات الإنسان الماضية وحركاته ليجسد عبرها ممارسات الإنسان في زمنيّة الإبداع، سواء أكانت تلك التّحرّكات إراديّة أم لاإراديّة تـدخل فيها قـوى خارقة، ومن شمّ تاتقي الأحداث في طبيعتها أو بواعثها أو غايتها، ومن خلال ذَلك الالتقاء تتـشابك الأفكار المختلفة في الـذّهن، وتتجسد أثناء عمليّة الإبداع متداخلة في بعض جزئيّاتها، فقيامة "المسيح" عليه السمّلام بنعتها إحـدى الظواهر المرتبطة بشخصيّته يكون لها حضور في شعر "درويش"، وهَـذا الحـضور مجسد لإعادة الوجـود الفلسطينيّ واستمراريّته؛ إذ يقول منحرفًا نحو النّص الدّينيّ في بعض مكوّناته:

ماذا تبقّى منك غيرُ قصيدة الرّوح الحيلق في الدّخان قيامة وقيامة بعد القيامة ؟ خُذُ تُنامري واسمرْ في ما يُمرّق قلبك العامري، ويجعلك التشامرا للبذامر قوساً يلُدهُ الأمرض من أطرافها . . قوساً يلُدهُ الأمرض من أطرافها . . جرّسا لما ينساهُ سُكَّانُ القيامة من معانيك . التصر، التصر، الكيويُّ، مسراك الوحيدُ من الحصامر إلى المحصامر الى المحصامر الى المحصامر الى المحصامر الى

الانحراف النصري عنصر من العناصر التي تضفي حيوية وجمالية على السياق الذي يرد فيه (3)، وإحدى وسائل الانحراف في هذا السياق التناص مع شخصية "المسيح" عليه السلام، لا سيما صلبه وقيامته بعد الصلب؛ إذ تتكرّر لفظة "قيامة" أربع مرّات ،كما ورد لفظ الصليب مرّة واحدة، ففي السلط الأوّل تعبّر حادثة القيامة عن الواقع الفلسطيني الذي يوسم باستمرارية العطاء، والانبعاث، والقدرة على مواصلة الدّرب، فأسلوب الاستفهام بالرّغم ممّا يفرضه من واقع يئيس يعيد في الفلسطيني الحياة، ويعيده إلى الحياة، ويصر على البقاء، حينما ينبعث غير مرّة بقول الشّاعر:" وقيامة بعد القيامة"(4)، هنا يتجلّى انبعاث الرّوح بعد هلاكها،فإذا كان "المسيح" قد قام قيامة واحدة، فالفلسطيني يموت غير مرّة؛ ليقوم غير مرّة، وفي هذا تعبير عن شدّة المعاناة وصعوبة الحرب، وعن إصرار المحتلّ على ملاحقته، وسلب

<sup>(1)</sup> ينظر: حسين حمزة، مراوغة النّص، دراسات في شعر محمود درويش، 31- 32.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 9.

<sup>(3)</sup> ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبيّة (مفاهيمها وتجلّياتها)، 41.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 9.

حياته، ولا يكتفي الشّاعر ببعث الرّوح ثلاثًا في السّطرين الأوّل والثّاني، وإنّما يـصرّ على الانتـصار رغم الألم بقوله: "وانتصر في ما يمزّق قلبك العاري"(1)، هنا تستعاد صورة الفلسطينيّ حيًا منتـصرًا على العذاب، ويستمرّ الانبعاث إذا ما كان "انتـشارًا للبـذار"(2)، ويكـون مثيـرًا للـصتحو في مكان القيامة في السّطر السّادس، فالقيامة فيه تأخذ جانبًا آخر، وهو مكان قيامة "المسيح" عليه السسّلام، ذَلك المكان السّاهد على معركة الانبعاث، وهو في النّص الشّعريّ "بيروت"؛ إذ يعلن فيها الفلسطينيّ انتـصاره على الموت، و"الجرس" إشارة إلى "كنيسة القيامة"، ويتحوّل الصّليب مجال العذاب إلى مجال حيـويّ في الـسّطر التّامن، ويكرّر الشّاعر الدّعوة للانتصار، ويصبح النّص مخالفًا لطبيعة الـنّص الـدّينيّ، إذا ما كان الـصليب مسرى بدلاً من كونه قيدًا، ولكنّه المسرى "الوحيد من الحـصار إلـي الحـصار "(3)، فـلا مجال أمـام الفلسطينيّ إلاّ الصّليب أمام الواقع المؤلم، فالخلاص من العذاب هو في ذاته عذاب.

التتاص الخلاق يغترف ما يشاء من النصوص الأولى، ويعيد صياغتها؛ كي تتحول إلى شفرات، تمارس تهشيم وجودها الأول، وتقوم بزحزحته؛ إذ يفقد لونه الأول (4)، لتُقدّم دلالاته الجديدة بما يوافق الفكرة التي تحدّدها ذاكرة الشّاعر، والعاطفة الّتي تمليها نفسه عليه، والصوّر الّتي تحوّر في مخيّلته؛ إذ تكون النصوص الأولى جزءًا من تلك الصوّر، وقد تأتي متوافقة مع سياقها الأصلي، ومع تجربة الشّاعر، وقد تكون مخالفة له في بعض الملامح، ومتسقة مع تجربة الشّاعر وإحساسه ومادة خياله، إذ يقول معبّرًا عن تجربة وجوديّة:

مثلما ساس المسيح على البُحَيْرَةِ، سرتُ في مرؤياي. لكني نزلت عن الصليب لآتني أخشى العُلُو، ولا أُبشرُ بالقيامة . لم أُغيَر عُيْرَ إيقاعي لأسمَع صوت قلبي واضحًا . (5)

يشكّل الموت في "جداريّة" فكرتها الأساسيّة، وإن كان أصلاً موضوعًا رئيسًا في أشعار السشّاعر؛ فقد كان " درويش" ينظم في موت الآخرين، ولَكنّه في "جداريّة" يتحدّث عن موته الشّخصيّ(6)، فالموت وإن كان موتنا نحن لا نفكّر به إلاّ بوصفه موت الآخرين(7)، ولَكنّ السُسّاعر فكّر به بوصفه موته، واتّخذ

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني .9.

<sup>(2)</sup> نفسه، 9.

<sup>(3)</sup> نفسه،9.

<sup>(4)</sup> ينظر: ناجح المعموريّ، الأسطورة والتّوراة، قراءة في الخطابات الميثولوجيّة، 59.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، جداريّة 92،

<sup>(6)</sup> ينظر: عادل الأسطة، أرض القصيدة ، جدارية محمود درويش وصلتها بأشعاره، دراسة نقدية، 29، وفي ظروف المرض (ينظر: عزّت الغزّاوي، تأمّلات نقديّة في نماذج من الأدب الفلسطينيّ المعاصر، 95-97)

<sup>(7)</sup> ينظر: سيجموند فرويد، الحرب والحضارة والحبّ والموت، 34.

من صلب "المسيح" عليه السكلم، وقيامته وسيلة للتعبير عن هـواجس نفسه، فهـو فـي الـسطر الأول يـستعيد صورة "المسيح" على بحيرة "طبرية"(1)، ويوازي بـين صـورته وبـين تلـك الـصورة بقوله:" مثلما سـار المسيح"(2)، لَكنّ مسيرة الشّاعر تختلف في أنّها لا تمثّل المعنى الحقيقي للـسيّر، وإنّما تمثّل الحالـة النفسية له والتّطلّعات الّتي تملأ نفسه، وذلك بقوله:" سرت في رؤيـاي"(3)، لَكنّ الـشّاعر هنـا ينـزل عـن الـصليب؛ لأنّه يخشى العلوّ، ولعلّه هنا يأخذ مما قيل المسيح بسخرية: "خلّص نف سلك وانـزل عـن الـصلّيب!"(4)، فلعـل نزول الشّاعر عن الصليب وخشيته من العلو خشية من الموت، ولعـل الـشّاعر يـرفض المـوت؛ فينـزل عـن الصليب؛ لأنّه لا يبشر بالقيامة، فـ"المسيح" بقي علـي صـليبه، وكانـت النّتيجـة البـشرى بالقيامـة، فالـشّاعر هنا يستدعي هذه الحادثة بما يتناسب مع تجربته الفرديّـة، فلـم تعـد فكـرة الانبعـاث فـي ذهنـه قائمـة بمـا يتناسب مع التّجربة المرّضيّة الّتي عاناها، فالنّزول عن الصليب كـان خلاصـًـا مـن المـوت؛ وبـذا لا تتحقّـق القيامة دون موته. وأخيرًا يمكن أن يقال:" إنّ انزيـاح التّعبيـر عـن مـستوى الموجـودات أوّلاً، وإنّ اخـتلاف المدلو لات المتكوّنة لدى المحاورين ثانيًا بحكم اخـتلاف علاقـاتهم بـالمرجع، ونفـاوت مـواقعهم منـه، يجعـل من كلّ قراءة تأويلاً"(5).

# رسالة النّبي "محمّد ﷺ معادلاً موضوعيًّا للرّسالة الفلسطينيّة

الكتابة، كلّ كتابة، تنهض على مستوى المتخيّل، فالكاتب لا يتعامل مع الواقعيّ مباشرة، بـل مـع مـا يرتسم في ذهنه أو مخيّلته من صور ذَلك الواقع، وهـي صـور تعادل معاني، مـستمدّة مـن موقع رؤيـة كاتبها في إطار ليس هو الواقع ذاته (6)، فالـشّاعر حينمـا يمـارس الكتابـة يخـضع لمخيّلتـه اللاّواعيـة، تلـك المخيّلة الّتي تمدّ النّص بما تختزنه من معارف سابقة، ومـن بـين تلـك المعـارف شخـصيّة النّبـيّ محمّد هوما تشتمل عليه من متعلّقات، تتداخل مع تجربـة الـشّاعر، لقـد كـان لهَـذه الشّخـصيّة حضور فـي شـعر "درويش"، لكنّه لم يبلغ مـن العمـق و الكثافـة و البـروز مـا بلغتـه شخـصيّات أخـرى كشخـصيّة "يوسـف" و"المسيح" عليهما السّلام مثلاً، وقد يعود ذَلك إلى مدى الانسجام بـين الشّخـصيّة وبـين الحالـة النّفـسيّة الّتـي يعيشها الشّاعر، ويكون ذَلك نابعًا من إحساسه تجاه ذاته أو تجاه الواقع؛ إذ يقول مستدعيًا العلم "محمّد":

- ألو..
- أريد محمّد العرب
- نعمد! منأنت؟

<sup>(1)</sup> ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنًا، الأصحاح الحادي والعشرون، 1، ص 190.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، جداريّة، 92.

<sup>(3)</sup> نفسه، 92.

<sup>(4)</sup> العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير مرقس، الأصحاح الخامس عشر، 30، ص 88.

<sup>(5)</sup> يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، 20.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 16.

- سجين في بلادي

ما أفعلُ؟

-تحدَّ السّجن والسّجّان

فإنّ حلاوة الإيمان

تذيب مرامرة المحنظل !(1)

يستقي الفنان انفعالاته على اختلاف صورها من المجتمع الذي هو عضو فيه، ومن خلال ارتكاس شخصية الفنان تظهر الإرادة المبدعة (2)، فالذّاتي والموضوعي ينصهران في مخلّه الشّاعر؛ إذ يحاول عبر التّناص مع الشّخصية الذينيّة في السّياق السّابق أن يعكس معاناة السّبين الّذي يحاول المحتل إغراءه بأن يكون صمته وإعراضه عن المقاومة ثمنًا لحريّته المائيّة، وفي محاولة للتّصدي لمرارة الواقع يستعين الشّاعر بحكمة النّبي محمد هو بوصفه حاملاً لرسالة سماويّة تحمل في سبيلها عقبات الدّهر، ولم ينشن أمام كلّ العراقيل التي تعترض سبيله، ومن هنا تكون هذه الشّخصية جديرة بأن تُستَلهم الحكمة، وتُستمد العبرة من سفرها الخالد، فليس لنبي آمن برسالته، وأصر على نشرها متخطيّا كلّ السبّل إلا أن يعتف الفلسطيني على التّحدي حاملاً رسالته الوطنيّة، مؤمنًا بحتميّة توصيلها، هكذا يريد السّاعر أن يقنع والجدل، فينتهي الموقف بالأخذ بحكمة النّبي محمد ه التي يصوغها الشّاعر:" تحد السّجن والستجان فإن حلوة الإيمان تذيب مرارة الحنظل"(3)، ومن هنا يكون الرّمز "محمد العرب" قادرًا على حمل ذاكرة المتلقّي إلى الماضي الزّاخر بالعبر في إطار الزّمن الحاليّ؛ إذ إنّ الرّمز في رأي " أدونيس" ما يتبع لنا المتلقّي إلى الماضي الزّاخر وراء النّص، فهو بعد خفي وإيحاء. (4)

إنّ روعة الإبداع تتجلّى في قدرة الكلمة على الاندماج في السياق اللّغوي، وتحقيق الشّراء النّصتيّ في ذهن المتلقّي، وعلى بلورة روح العصر باكت سابها سمة التّميّز الحداثيّ(5)، فالنّصوص الماضية لا سيّما الدّينيّة تصبح الأكثر قدرة على ذلك خاصّة إذا كانت مستوحاة من مصدر له سمة التّميّز، وإذا كانت متصلة بشخصيّة النّبيّ " محمّد" به باستحضار النّص القرآنيّ المتّصل بالحادثة الدّينيّة، وذلك بالاستناد إلى الحوار الذي دار بينه وبين الملاك "جبريل" في غار "حراء"(6) دون الظّهور المباشر للشّخصيّات،

(1) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول، 151.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمود السمرة، النَّقد الأدبيّ والإبداع في الشَّعر، 61.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 151.

<sup>(4)</sup> ينظر: أدونيس، زمن الشُّعر، 160.

<sup>(5)</sup> ينظر: إبراهيم أحمد ملحم، شعرنا القديم والنّقد الأجنبيّ، 116.

<sup>(6)</sup> ينظر في ذَلك: ابن هشام ، السيرة النبوية، 1/172، وينظر: البخاري، صحيح البخاري، 1401.

فكان قوله تعالى: " **اَقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** "(1) دالاً على الشّخصيّتين المتحاورتين في تلك الحدثة ؛ إذ يقول الشّاعر معبّرًا عن معاناة واقعيّة في مرثيّته للشّهيد " ماجد أبو شرار ":

... ...

تَجَمَّعُ واجمع السّاعدُ

لتكتب سُوسَ العائدُ ... (3)

يشكّل الواقع مرجعًا يتعامل معه الكاتب، يراه، يسمعه، يحاوره... لكن يبقى أنّ الكتابة لا تتعامل مباشرة مع المرجع سواء أكان هذا المرجع هو الواقع الحيّ أم الواقع النّصيّن (4)، من هنا كانت في ذَلك السيّاق عودة للتّاريخ الدّينيّ تعبيرًا عن أزمة اجتماعيّة، فالشّاعر هنا لا ينقل الفكرة مباشرة، وإنّما يتناص مع حادثة النّزول الأوّل للوحي على النّبيّ محمد هي، فإذا كانت تلك الحادثة تمثّل البشرى بنبوءته هي، ونقطة الانطلاق لنشر الرّسالة، فهي بالنّسبة للفلسطينيّ ممثلاً بالسّبهيد "ماجد" تمثّل درب المقاومة، ونقطة الارتكاز نحو الحريّة والهويّة، سيّما أنّ شاعريّة السّياعر "تتحرك في إطار الحريّة المفقودة، والوطن الضائع (5)، والقراءة وفقًا للانحراف النصيّ تعني تأمل الطّريق، ومواصلة السبّير، وهي لم تكن قراءة لسورة "العلق"، وإنّما لـ"سورة العائد"؛ وبذا تكون القراءة مقترنة بمشوار الفلسطينيّ، بتأملاته، وتطلّعاته، ويما لمرحلة الأولى للقراءة قد حمل رسالته سعيًا لنشرها، ومن شمّ لتحقيق الهدف الأمثل، فقراءة سورة في المرحلة الأولى للقراءة قد حمل رسالته سعيًا لنشرها، ومن شمّ لتحقيق الهدف الأمثل، فقراءة سورة العلق" كانت بداية مبشّرة بطريق مؤدّ إلى نهاية مرجوّة، وإذا كانت القراءة كلّ ما يبذله الفلسطينيّ مم شُلاً بهذا الشّهيد من أجل ذلك الهدف، فهي تتحول في السّطر الأخير إلى كتابة، ولعلّ الكتابة هي الغاية نفسها النّي بذلت القراءة من أجلها؛ وبذا يحور والنّص"؛ ليخدم غايته المتعلّقة بفكره وإحساسه.

(1 ) سورة العلق، آية 1.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 141.

<sup>(3)</sup> نفسه، 143.

<sup>(4)</sup> ينظر: يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، 16.

<sup>(5)</sup> أحمد درويش، في نقد الشُّعر، الكلمة والمجهر،74.

الحوار جزء من بنية التشكيل الفني في لغة الشعر، يحمل الأفكار، ويصور محاور ثنائية متضادة أو متناظرة، يكشف المواقف المتناقضة، يسبر أغوار النفس لإحداث حركة تصادمية ، يوجّج الصراع، ويستقطب الانتباه (1)، ويعمق الحدث، ويقيم علاقة تواصل وتأثير بين النص والمتلقي؛ لأنه يقوم على إبراز التفاصيل المتعلقة بجوهر القضية المبتغى إيصالها، ومن ثمّ اعتمد الشاعر الحوار المتصل بالحادثة الدينية المثيرة للدهشة، وقد كانت العلامات الأولى لنبوة سيدنا محمد همثلة بنول الوحي ذات أشر في تشكيل الفكرة عند الشاعر، وإعادة تكوينها الفنيّ بما يتوافق مع الإيحاء النفسيّ مع استبدال الشخصيات المتحاورة، فيكون التناص عامل ثراء فنيّ؛ إذ يقول الشاعر:

وفي الصحراء قال الغيب ي:
اكتب ا
فقلت: على السراب كتابة أخرى
فقال: اكتب ليخضر السراب
فقال: اكتب ليخضر السراب
فقلت: بنقصني الغياب
وقلت: لمأتعلم الكلمات بعد وفقال لي: أكتب لتعرفها
وتعرف أين كنت، وأين أنت
ضع الشمك في يدي واكتب
لتعرف مَنْ أنا، واذهب غماما
فكتب: مَنْ يكتب حكايته يمن أرض الكلام، ويُملك المعنى مماما المن في المناه العنى مماما الكلام، ويُملك المعنى مماما الكليم الكلام، ويُملك المعنى مماما الكليم الكليم

إنّ التوالج النّصتيّ يفصح عن الامتداد الّدي يتجاوز مفهوم الانقطاع، وتخوم العصور، وحدود المذاهب والتيّارات، وهو يقيم النّص الشّعريّ في شكل تمدّد، وإضافة نامية في السبّياق الثّقافيّ المتغيّر من خلال التحامه بغيره من النّصوص<sup>(3)</sup>؛ ليسهم في بلورة التّجربة الجديدة، فالسبّاعر في السبّياق السبّاق يوجد علاقة وثيقة بين مسيرته الحياتيّة، وبين بعض ما خلّفته العصور الماضية من حصيلة معرفيّة صالحة لكلّ زمان ومكان بوصفها شريعة حياة، وهو بذلك يصل الماضي بالحاضر، ويهدم الحاجز الزّمني،

(1) ينظر: محمود إسماعيل عمار، صورة الحجر الفلسطيني في الشّعر السّعوديّ، 262.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 112.

<sup>(3)</sup> ينظر: عاطف جودة نصر، النص الشّعري، ومشكلات التّفسير، 173.

ويكشف عن مدى قدرته على استيعاب النّقافة الدّينيّة وكيفيّة استدعائها في لحظة الإنتاج؛ إذ يبدو معتمدًا على الشّكل الفنّيّ أكثر من اعتماده على المضمون باقتطاعه القالب الحواريّ مستبدلاً الشّخوص الممثّلين للتّجربة الحاليّة بالشّخوص الأصليّة، فالوحي هو الموازي للغيب العصريّ، ولَكنّه في نهاية الأمر مُحاور متخيّل، أمّا الشّاعر فهو الطّرف الآخر في الحوار في موضع مشابه لموضع الرّسول ، ويتقلّد الوضع النّفسيّ لتلك الشّخصيّة؛ إذ " يعتمد الرّمز على التّشابه النّفسيّ بين الأشياء". (1)

في العمل الإبداعيّ تتشابك العوامل الذّاتيّة مع العناصر الاجتماعيّة، وتظهر مستويات متعددة من الوعي واللّوعي الفرديّ والجمعيّ<sup>(2)</sup>. فالشّاعر يعبّر عن مكبوته بلاوعيه نتيجة لإدراكه الواقع بوعيه، راكنًا أثناء ذلك إلى الحادثة والنّص الدّينيّ المرتبط بالقصة الدّينيّة، وموفّقًا بين قضايا الإنسانيّة: قديمها وحديثها، واصفًا التّجربة برؤيته الذّاتيّة ومقيمًا في لبّها؛ إذ يبدو "درويش" فيما يأتي متناصلًا مع حادثة عودته هي بعد نزول الوحي<sup>(3)</sup>، متشربًا بعض ما تَقْنع به مخيّلته، وذلك بقوله:

#### ومالت خديجة نحوالندي، فاحترقت، خديجة ألا

تغلقي الباب!

... ...

ويا وطن الضّائعين... تڪامل

فكلُّ شعاب الجبال امتدادُّ لهَذا النشيد،

وكلَّ الأناشيد فيك امتداد لنربتونة نرمَّلتني. (4)

يتشرّب الأديب نصوصًا سابقة عليه، تصبح شيئًا من ذاكرته، وتذوب في معارفه المتتوّعة، وحينما يبدأ بالكتابة يعود إليه قسم من تلك النّصوص المختزنة (5)، وقد وجدت مكانًا آخر، له دلالات مستجدة في النّص الجديد، تكتسب من المتجاورات اللّفظيّة، فالسّبّاعر هنا - كما يرى " أحمد الزّعبيّ" ليوذ إلى "خديجة" الوطن والزيتونة، مهده الأول، ومثلما كان ملاذ النّبيّ ، التدثّره ريثما ينشر نشيده، ويحقّق نصره، ومثلما احتمى النّبيّ ، ب" خديجة"، ولجأ إليها، وشجّعته على المضيّ في أمره، يلجأ الشّاعر إلى وطنه، ويستقوي به؛ لاسترداده من المحتلّ (6)، فالوطن بما فيه من زيتون يعادل "خديجة"، والشّاعر يتقلّد شخص الرّسول ، بحثًا عن حالة نفسيّة مشابهة لحالته من أجل تعميق الفكرة والإحساس، "ومن هذه الطّاقة الرّوحيّة ذاتها يتولّد النّبويّ المرتبط بخديجة" (7)؛ إذ إنّ كليهما يلتمس موطن دفء وأمان

.

<sup>(1)</sup> عدنان حسين قاسم، التّصوير الشّعري التّجربة الشّعوريّة وأدوات رسم الصّورة، 122.

<sup>(2)</sup> ينظر: صبري حافظ، الأدب والمجتمع، مدخل إلى علم الاجتماع الأدبيّ، فصول، م10، ع2، 1981م، ص65.

<sup>(3)</sup> ينظر: في تلك الحادثة، البخاري، صحيح البخاري، 1401

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 646- 647.

<sup>(5)</sup> ينظر: إبراهيم خليل، النص الأدبي، تحليله وبناؤه مدخل إجرائي، 166.

<sup>(6)</sup> ينظر: أحمد الزَعبيّ، <u>النَّصَ الغائب (في الشَّعر) دراسة في جدايّة العلاقــة بــين الــنَّصَ الحاضــر والــنَّصَ الغائــب فـــي</u> <u>"قصيدة الأرض" لمحمود درويش</u>، دراسات السلسلةأ: العلوم الإنسانيّة، م22، ع1، 1995م،ص 171.

<sup>(7)</sup> اعتدال عثمان، النّص، نحو قراءة نقديّة إبداعيّة لأرض محمود درويش، فصول، م5، ع1، 1984م، ص 200.

في مشوار انتابه القلق والخوف، وزيتون الـوطن المـشابه لـــ "خديجـة" فــي حنــوّه هــو مــصدر الــدّف، فالشّاعر أثناء بحثــه عــن معــادل موضــوعيّ باعتباطيّــة أو بقــصديّة يتتبّـع الوضــع النّفـسيّ أو الفكـريّ للشّخصيّة وما يحيط بها من ظروف، ويسلخ عليها مشاعره وأفكاره مركّزًا ومكثّفًا؛ ممّـا يزيــد حــدّة التّــوتر، ويثير إحساس المتلقّي بمشهدين: أحدهما واقعيّ حاليّ، يسعى الشّاعر لنقله، والآخــر واقعــيّ دينــيّ فــي ســياق متخيّل، يسعى لتأكيد الحاليّ من خلاله؛ وبذا تتنــامى الفكـرة، ويتـصاعد الإحـساس بهـا، واللّف ظ " زمّلتنــي" الذي يتحوّل من دلالته المستقبليّة في النّص الدينيّ إلى دلالة الماضــي قــد يـشير إلــى نقطــة التّكـوين علــى أرض الوطن، تلك النقطة التي تشكّل مصدر دفء للشّاعر.

إنّ مادّة الإحساس والتّفكير مستمدّة من مظاهر الحياة المختلفة؛ وبذا تكون هذه المظاهر مادّة الأدب؛ إذ بدونها لا يتصوّر تفكير ولا شعور، ولا تكون النّفس إلاّ خواء تامًا، ولا الفكر إلاّ فضاء مطلقًا، النّفس الإنسانيّة فهي العامل الذي يعكس تلك المظاهر (1)، ويتمّ الإبداع الأدبيّ عبر حلم اليقظة الّذي يعد الحالة النّفسيّة الأنسب لعمل المبدع (2)، فالشّاعر في محاولته لنقل الواقع عبر مخيّلت محالمًا يلقي نظرة تجاه الماضي البعيد باحثًا عن بعد موضوعيّ مشابه لموضوعه أو وسيلة صالحة للتّخيّل والإشراء، وهي ما يثري التّجربة الإبداعيّة، ويخصّبها بسمة الأصالة، وقد مثّلت الحادثة المرتبطة بشخصيّة الرّسول ها ما يثري التّجربة الإبداعيّة، ويخصّبها بسمة الأصالة، وقد مثّلت الحادث المرتبطة بشخصيّة الرّسول عن مكان واحد، ومن هنا كان لحادثة "الإسراء والمعراج" حضور في شعر "درويش"؛ إذ يقول:

وكدتُ أعود قُبيْل انبثاق الفراقُ وكدتُ أعود قُبيْل انبثاق الفراقُ . وكندًا حتراقُ البُراقُ . على شارع عجَ بالمحالمين، والرّجلة الثّالثةُ . (3)

تتحقق إذن الأصالة في العمل الفنيّ في كونه مغايرًا ونابعًا من أصل صاحبه (4)، والمغايرة هنا تأتي بالاتصال بالحادثة الدّينيّة وبشخص الرّسول هذا فيجد الشّاعر في رحلة البراق سبيلاً ملائمًا لتصوير الواقع تصويرًا مغايرًا، فإذا كان البراق في رحلة الرّسول هذا قد نقله فعليًّا من "مكّة" إلى "القدس"، وعرج به إلى السّماوات السّبع (5) في رحلة واحدة يتحقّق فيها الإعجاز الرّبانيّ والوصول إلى الهدف، فالبراق ينقل الشّاعر في ثلاث رحلات نحو اللّهدف، وبعيدًا عن الحلم، والشّاعر يؤكّد ذَلك الأولى يتمّ "احتراق البراق... وبالرّحلة الثّالثة" (6)؛ وبذا يكون قد ارتحل رحلتين عبر البراق، فلعل الرّحلة الأولى

\_

<sup>(1)</sup> ينظر: وليد محمود خالص، أوراق مطويّة من تاريخ الأدب المقارن في الوطن العربيّ، 282

<sup>(2)</sup> ينظر: فاخر عاقل، الإبداع وتربيته، 75.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 301.

<sup>(4)</sup> ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 342.

<sup>(5)</sup> ينظر في ذَلك: ابن هشام، السيرة النّبويّة ، 285/2 - 294.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 301.

رحلته من "فلسطين" إلى "بيروت"، والثّانية من "بيروت"، والثّالثة هي الّتي كان ينبغي أن توصله إلى "فلسطين"، غير أنّ البراق الّذي اجتاز الرّسول الله الأمكنة عبره يحترق في رحلة السمّاعر، ولعل هَذا يعبّر عن يأسه من وصوله إلى مراده؛ إذ كانت كلّ رحلة من الرّحلتين الأوّليّتين تبعده عن وطنه أكثر، وفي ضوء الاتّكاء على حادثة "الإسراء والمعراج" يحوّر السمّاعر التّسمية؛ لتلائم المجرى التّاريخي للواقع وتفاصيل الحدث، فتسمّى تلك الحادثة في اصطلاح الشّاعر "حادثة الوهم"(1)، تعبيرًا عن خيبة آماله في عودته لوطنه، ويزداد الشّعور بخيبة الأمل حينما يكون " احتراق البراق على شارع عج بالحالمين"(2)، فالشّاعر هنا يخرج الواقع بصورته المغايرة بالاعتماد على النّص الدّينيّ الّذي يبدو هو الآخر مغايرًا لواقعه.

العمل الفنيّ على نحو ما يتصل بأعمق الأصول الّتي عرفتها التّجربة الإنسانيّة، والأصالة من ناحية هي أن يخلق الفنّان ذاته بجديّة وتميّز، وهي من النّاحية الأخرى ما يحمل في تصاعيفه نسبًا يتسلّل في الماضي؛ ممّا يدلّ على أنّ الفنّان يحتوي في دمه تجارب أمّته الواعية واللاّواعية، وينطلق بتوقّعه نحو القادم من الزّمن، (3) والواقع الحاليّ للشّاعر هو الّذي يحرّكه نحو تلك الأصول؛ ليقارب بينها وبين الفكرة المتبلورة من الواقع، وكلّ ذَلك تخصبه الذّات بقوة إحساسها بالتّجارب الإنسانيّة العامّة، وبمدى صلتها بالتّجربة الاجتماعيّة، وقدرتها على إعادة تكوينها، بما يجلب التّاثر والالتذاذ، وقد كانت خطبة "حجّة الوداع" (4) إحدى جوانب حياة الرّسول في المؤثّرة في نصوص الشّاعر حين يقول:

اليوم أكملتُ الرّسالةَ فانشروني، إن أمرد قر، في القبائلِ توبةً

أوذ*ڪر*يات م

أوشرإعا.

اليوم أكملت الرسالة فيكُمُ

فلتطفئوا لهبي، إذا شئت، عن الدّنيا،

وإنْ شنتــمُ فنربدوهُ اندلاعا (5)

العمل الفنّي تبعًا لذَلك يعيش في المجتمع، وهو يتألّف غالبًا من مواضيع ذات علاقة اجتماعيّة (6)، كما أنّ الكتابة عمليّة استقصاء للذّات، استقصاء للذّهن والتّجربة، والّذي يدفع إليها قوى داخليّة (7)، تلك القوى الّتي تتحكّم هنا من جانب ما في التّناص المشتمل جزئيًّا على قوله تعالى: " ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأُتُممْتُ عَلَيْكُمْ

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 301.

<sup>(2)</sup> نفسه، 301.

<sup>(3)</sup> ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 343.

<sup>(4)</sup> للاطِّلاع على نصِّ الخطبة ينظر: ابن هشام، السّيرة النّبويّة، 4/66- 467.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 60- 61.

<sup>(6)</sup> ينظر: كريستوفر كودويل، الوهم والواقع دراسة في منابع الشّعر، 115.

<sup>(7)</sup> ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 140.

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا "(1)، وهي الآية الّني نزلت على سيّدنا محمد ﷺ أثناء إلقائه خطبة

"حجّة الوداع" على جبل "عرفة" (2)، وتتجلّى شخصيته في هذا الموقف حاملاً للرسالة الدّينية، ساعيًا لتوصيلها بكلّ ما يملك، وقد اكتمل دوره في حجّته الأخيرة، وكان إكمال دين الله تعالى بانتهاء تلك الرسالة الّتي حملها، والسشّاعر هذا الجانب المتصل بحمل الرسالة الّتي انتهى أمدها، تلك الرسالة الّتي تعكس الدّور الّذي قام به فلا بتكليف من الله تعالى، ويأتي التّناص مع هذا الجانب هنا؛ ليمثل صورة الفلسطيني المتخيّلة في شخص السشّاعر، الفلسطيني الدّي حمل رسالته الوطنية من "فلسطين" إلى "بيروت"، فالشّاعر هنا يستبطن ذاته، وما انتابها من شعور بالضيق والقلق والحيرة؛ إذ أحس بأنّ رسالته الوطنية قاربت نهايتها في مكان معين هو "بيروت"، فإذا كان المكان في النّص الذيني هو جبل "عرفة" فهو في النّص الحالي "بيروت"، فالفلسطيني هنا بذل ما بوسعه من محاولات التّصدي للعنف الصبّهيوني، ولكنّ هذه النّهاية لم تكن مرجوّة؛ وبذلك هي نهاية مأساويّة، فهي شبيهة بالموت اللّذي انتهت عنده رسالة النّبي محمد في ، ولم يكن ذلك ليتولّد إلاّ نتيجة للتّجربة القاسية التي كانت نتيجتها صفعة الخروج من "بيروت"، فقد كانت الظّروف المحيطة بشخصية النّبي في مشابهة لوضعيّة الفاسطيني في بعص جزئيّاتها، و"الرّسالة" في السّطر الأول تعادل لفظة "دينكم" في الآية، وكلتاهما تتّصل بدلالة واحدة، ولكنّ نشر رسالة السّماعر و"الرّسالة" في السّطر الأول تعادل لفظة "دينكم" في الآية، وكلتاهما تتّصل بدلالة واحدة، ولكنّ نشر رسالة السّماعر منشورًا عبر الأسطر، وسواء أطفئ لهنه أم زاد اندلاعًا في السّطرين الأخيرين، فهذا لا ينصر في ذلك الإحساس.

يوظّف الشّاعر رمز الشّخصيّة في القصيدة الحديثة، ويسقط الأبعاد المعاصرة للرّؤية السّعريّة على ملامح تلك الشّخصيّة؛ إذ توحي هَذه الملامح إيحاء رمزيًا بالرّؤية المعاصرة (4)، فالشّخصيّات الرّمزيّة تتميّز باكتسابها السمّة الإيحائيّة القادرة على إغناء الفكرة وإكسابها شكلاً مغايراً لصورتها الأوليّة؛ وبذا يضيف بعدًا فنيًّا للبعد الواقعيّ، ويفتح آفاق التّأويل أمام المتلقّي الّذي تتحول لديه التّجربة المباشرة المألوفة إلى رؤية جديدة للواقع، يحاول إدراكها بخياله إلى جانب عقله. يقول الشّاعر مستخدمًا الرّمز " أحمد العربيّ وسيلة إيحاء:

الآن أكمل فيك أغنيتي وأذهب في حصامرك والآن أكمل فيك أسملتي وأولد من غام ك (5)

<sup>(1)</sup> سورة المائدة، آية، 3.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 16/3.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 60.

<sup>(4)</sup> ينظر: على عشري زايد، توظيف التّراث العربيّ في شعرنا المعاصر، فصول، م1، ع1، 1980م، ص207.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 615.

أَكُلَما هَدَتُ سفرجلةٌ نسيتُ حدود قلبي والتجأتُ إلى حصام كي أحدّد قامتي ما أحمد العربيُ ؟ (1)

إذا كان النتاص يعني القبض على جوهر قضايا الماضي ومحاورتها، ومن شمّ استئنافها واستدخالها (2) فالشّاعر يقتنص من الماضي ما يتناسب مع إشكالات الحاضر، فيعيش النّص المقتنص داخله، وتحلّ ظروفه في نفسه، وتلتحم بإحساساته، والشّاعر هنا يقتنص جزئيًّا الآية نفسها المتّصلة بسلحجة الوداع"، وقد بدت محورة بصورة أكبر، فالفعل " أكمل" يتحول عن اتّصاله باللام ليتّصل بقي"، وتتغيّر الدّلالة تبعًا لذَك، ويستدعي العلم "أحمد العربيّ"، والرّسالة الّتي يحملها هي الأغنية والأسئلة، وهي تعادل المشوار النّضائي المبذول في سبيل الوطن، و " أحمد العربيّ" يمثّل الفلسطيني حاملاً رسالته، ومنتصرًا على الصّمت، ولعلّ حرف النّداء المقترن بذَلك الرّمز يمدّه بمكانة متميّزة، ويوليه مهمة ما تفصح عن تلك المكانة.

(1) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول ، 616.

<sup>(2)</sup> ينظر: نزيه أبو نضال وآخرون، دراسات في الرواية العربية، 32.

## الفصل الثّاني

### متفرّقات من التّناصّ الدّينيّ وصلتها بنصوص الشّاعر

- 1. آيات القرآن الكريم وأثرها في المبنى والمعنى
- 2. نماذج من الأسفار التوراتية رافدًا للتجربة الشّاعرية
  - ❖ "سفر الجامعة" وفلسفة الفناء والوجود
- ❖ "مزامير داود" صدى للعذاب والحنين الإنساني والحلم بالوجود
  - "نشيد الأناشيد" والتّرنيم بلغة الحسّ الوجدانيّ
    - إشعياء" الصورة الإنسانية الركينة الحكيمة
      - 3. الألفاظ الدينية وصلتها بالمادة الشعرية

#### متفرِّقات من التِّناصِّ الدِّينيّ وصلتها بنصوص الشَّاعر

#### 1. آيات القرآن الكريم وأثرها في المبنى والمعنى

يعد القرآن الكريم رافدًا مهمًّا للشعر العربي المعاصر، فقد استطاعت فئة من السقعراء أن تقتبس منه صياغات جديدة غير مستهلكة، تنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة والإحساس؛ ممّا يدفع الشّاعر إلى خلق رموز جديدة، واستعارة لغة دينيّة وآيات قرآنيّة (1). لقد كان " درويش" واحدًا من السّعراء الّذين أثروا شعر هم بمادة فنيّة مستوحاة من آيات القرآن الكريم بالإضافة إلى ما تضمنه شعره من ملامح، مصدرها القصّة الدّينيّة، ولعل المادة المستوحاة من الآيات القرآنيّة لم تبلغ ما بلغه تأثير القصّة الدّينيّة؛ ولعل هذا راجع إلى أكثر من عامل؛ فقد يكون بسبب تركيز الشّاعر على إيراز عنصر الصراع الّذي لا يقوم إلا بالاعتماد على الشّخصيّات، ولا شك أن القصّة الدّينيّة غنيّة بشخصيّات، وشخصيّات القصّة الدّينيّة التي يتناص معها - لا سيّما أبطالها - شخصيّات مثاليّة، تتناسب في بعض ملامحها مع الفلسطيني الدّي يسعى بمثاليّة للوصول إلى أهدافه؛ ولربّما كان تحوّل الشّعر من الغنائيّة إلى القصصيّة المعتمدة الدّي يسعى بمثاليّة للوصول إلى أهدافه؛ ولربّما كان تحوّل الشّعر من الغنائيّة إلى القصصية المعتمدة غلى الشّخوص من ناحية وعلى الصّراع من ناحية أخرى سببًا في ذلك.

إنّ كلّ ذَلك لا يعني البتّة إهمال آيات القرآن الكريم، بـل ظهـر التّـاص مـع آيـات قرآنيـة مختلفـة وفقًا لآليّات منتوّعة، لقد ارتبط بعـض تلـك الآيـات بالقـصة القرآنيـة، وجـاء بعـضها فـي صـورة قالـب حواريّ، ومنها مـا اتّـصل بالـصوّرة، أو باللّغـة، أو بالإيقـاع، والقافيـة...؛ إذ تقـوم طريقـة استحـضار "درويش" للآيات القرآنيّة في الغالب على التّناص الجزئيّ، ونـدر نـدرة كبيـرة أن اقتـبس آيـة قرآنيّـة كاملـة اقتباسًا حرفيًّا أو شبه حرفيّ.

تأتي أهميّة النّصوص الـشّعريّة مـن اكتتازهـا بـالنّتوّع، وامتلائهـا بملفوظـات النّـصوص الأخـرى وأصدائها؛ ممّا يذيب جدار الفرديّة في النّص والذّاتيّـة المنغلقـة(2). ويظهـر ذَلـك فـي شـعر "درويـش" مـن خلال التّناص مع أكثر من آية قرآنيّة في موقع واحد، ويقوم التّناص علـى التّحـوير بمـا يتناسـب مـع غايـة الشّاعر، وقد تكون تلك الآيات مرتبطة بالشّخـصيّة القرآنيّـة؛ ممّـا يجعلهـا تمتـد نحـو الجماعـة الإنـسانيّة، وتخرج من النّطاق الفرديّ الضيّق، ويكون ذَلك بتمثّل الـنّص، وانـصهاره فـي بوتقـة الأحاسـيس، والتحامـه مع مادّة المخيّلة، فتأتي لغة القرآن الكريم بما تثيره من عمق في المعنى والإحـساس؛ لتكـون جـزءًا مـن لغـة الشّاعر وأحاسيسه؛ إذ يقول في قصيدة:" أنا وجميل بثينة":

هل هَمَمْتَ بها، يا جميل، على عكس ما قال عنك الرُّواةُ، وَهَمَتْ مِكَ؟

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتّجاهات الجديدة في الشّعر العربيّ المعاصر، 66.

<sup>(2)</sup> ينظر: صالح زياد، منظور (التناص) وحوارية الإقصاء الفني للهيمنة، مديح الشاعر الستعودي (طاهر زيمخشري) نموذجًا، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللّغويّات، م19، ع1، 2001م، ص90.

تزوَّجتُها. وهَزَيْنُ السَّماءَ فسألتُ حليبًا على خُبْزِها . كُلَّما جِنتُها فَتَحَتْ جَسكينرهرة نرهرة، وأمراق غدي خمرَ و قطرة قطرة ، في أمام مها (1)

إنّ عمليّة الخلق الجديد في الشّعر تنهض من خلال تمثّل النّص الماضي تمثّلاً ذاتيًّا، ينسجم مع التّجربة الشّعريّة الّتي تحمل سمات خاصّة، تكون نتاجًا للفرديّة والغيريّة<sup>(2)</sup>، ففي محاولة للخلق الفنّيّ استطاع "درويـش" أن يجعل آيات القرآن الكريم مادّة مغنّية لشعره، تتصل بالذّات والجماعة في آن، وقد تناص في المقطوعة السّابقة مع آيتين قر آنيتين؛ ففي السّطر الأوّل يتناصّ مع قوله تعالى: " وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ عَ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا ، ويأتي النّناص محورًا في أبعده عزلاً عذريًا رمزًا، يتقنّع به، ويأتي النّناص محورًا في أبعده الذلاليّة والتّركيبيّة، ويطغى الجوّ الغزليّ على تلك المقطوعة، وتتبادل الشّخصيّات المواقع، ويحتفظ الشّاعر باللّفظ "همَّ" الّذي يكون مفتاحًا للآية، والشّخصيّات المحدثة تنتحل الأدوار؛ وتتحوّل الأفعال المقترنة بالحدث من دلالــة الماضي الأكيدة؛ وذَلك باستخدام أسلوب الاستفهام، ويعيد الشَّاعر ترتيب الأحداث بصورة تخالف الآية؛ ليكشف عمَّا يدور في ذهنه من فكرة وفي نفسه من شعور. ويتناصّ كذلك مع قوله تعالى: " وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذَّع ٱلنَّخْلَةِ تُسَرِقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا "(<sup>4)</sup>، وذَلك إذ قال: " تزوَّجتُها. وهَزَرْنا السّماءَ فسالَت حليبًا "<sup>(5)</sup>، فقد يثير – كما يرى المتوكّل طَه- نصّ منجز شرارة ما في ذهن المبدع؛ فيُنتج نصًّا جديدًا؛ فيكون ذَلك النّصّ قد فجّر ما اختمــر، وتراكم في نفسه تمامًا كما يحدث الأمر بالنّسبة لحدث يثير الإبداع<sup>(6)</sup>، وقد يشترك النّص المنجز مع الحدث المثيــر للإبداع في آن في عمليّة الإثارة، ومن هذا المنطلق تنسلّ ملامح النّصّ الغائب حينما تـ صطدم بمخيّلة الـشّاعر، فتندغم بمادّتها، وفي أثناء هذه العمليّة تدخل في تركيب النّص الحاليّ بعض ملامح النّص المستحضر، لكنّ الفعل" هز" يتحوّل من الدّلالة المستقبليّة إلى الماضي، ومن صيغة المفرد إلى المثنّى، بيد أنّ الهز يأتي فوق المتخيّل حينما

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 118-119.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الكريم راضى جعفر، رماد الشّعر دراسة في البنيـــة الموضـــوعيّة والفنّيـّــة للــشّعر الوجـــدانـيّ الحـــديث فــــي العراق، 178.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف، آية 24.

<sup>(4)</sup> سورة مريم، آية 25.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 118.

<sup>(6)</sup> ينظر: المتوكّل طه، إبر اهيم طوقان، در اسة في شعره، 253.

تكون السمّاء مفعوله، وهي معلم كوني لا تطاله يد. أمّا الفاء المتّصلة بالحدث الماضي "سالت"، فهي تؤكّد فاعليّـة الهزّ.

أَنَا قَيْسُ ليلي

غرببُّ عن اسمي وعن نرمني لا أهزُّ الغيابَ كجذع النَّخيل (3)

إنّ الغربتين: المكانيّة والزّمانيّة النّفسيّة ترتبطان بعنصري المرأة والطّبيعة العامّة للوطن، والغربة المكانيّة أو الحنين إلى الوطن من أعمق الأحاسيس لدى الإنسان<sup>(4)</sup>، و"درويش" مرتحلاً عن الوطن بكلّ ما يعنيه له هذا السوطن من صلات يعاني أزمة اغترابيّة مزمنة؛ ممّا يدفعه البحث عن وسيلة تعبّر عن حالته النّفسيّة، فيجد في هذه الوسيلة خير مجال التسرية عن همومه وأحزانه؛ وبذا يتناصّ في المقطوعة السّابقة مع آية قرآنيّة ترتبط بجو نفسيّ معبّسر عن حالته؛ فقد وجد فيها متنفسة التّعبير عن فكرته تعبيراً يستنفد الإحساس، ويحقّق الغاية الوجدانيّة المرجوّة، وكان ذلك من خلال معالجة فنيّة ذاتيّة، جعلت فعل الهز يتحوّل من صيغة المستقبل إلى الحاضر، ويأتي في إطار تخيّلي مفارق عند اقترانه بالغياب، غير أنّ اعتماد الهز على النّفي، قد ينفي المفارقة، فإذا كان الهز في ذهن الشّاعر كمال الحياة والبقاء، فهو أمر يفتقر إليه، وتتأكّد المفارقة باقتران الهز بالغياب، وهو بذلك يجعل هز الغياب صورة مشابهة الصورة المستوحاة من الأصل، وهي هز الجذع. هنا يصهر الشّاعر المتخيّل بالواقعيّ؛ ليبث ما في نفسه من أحاسيس تعكس تصور الت الواقع والإحساس به.

"الفنّان ليس شخصًا منعز لاً عن مجتمعه، فهو من النّاس واليهم" (5)، "والإبداع الفنّي إن هو إلا ظاهرة اجتماعيّة (6)، يقوم خلالها الأديب بتبنّي أساليب جماليّة بالاعتماد على طاقة عقليّة وخصائص نفسيّة (7)، فالسّاعر بوصفه كائنًا اجتماعيًّا حدّق في مشكلات الواقع مستندًا إلى قدراته العقليّة وزاويته النّفسيّة؛ فأبصر ما يعانيه

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد محمود خليل، في النّقد الجماليّ، رؤية في الشّعر الجاهليّ، 20.

<sup>(2)</sup> سورة مريم، آية 25.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 123.

<sup>(4)</sup> ينظر: علوى الهاشميّ، ما قالته النّخلة للبحر، دراسة فنيّة في شعر البحرين المعاصر، 1925- 1975م، 294- 295.

<sup>(5)</sup> سناء خضر، مبادئ فلسفة الفنّ، 215.

<sup>(6)</sup> نفسه، 232.

<sup>(7)</sup> ينظر: مصري عبد الحميد حنّورة، الدّراسة النّفسيّة للإبداع الفنّيّ منهج وتطبيق، فصول، م1، ع2، 1981، ص44.

الفلسطينيّ من تشريد غير مبتعد عن ذاته؛ إذ يستعين بالنّص القرآنيّ للتّعبير عن حالته النّف سيّة المـشابهة للحالـة المتمثّلة في المقطوعة السّابقة؛ فيتناصّ مع قوله تعالى: " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ "(١)، قائلاً:

وما شركدوك . . وما قتلوك . أولا الله وما شركدوك . . وما قتلوك . وأمّك باعت ولست شهيداً . . وأمّك باعت ضفائرها للسنابل والأمنيات: (وفوق سواعدنا فالرسُّلا يسلّم (وشم عميق) . وفوق أصابعنا كرمةٌلاتها جر (وشم عميق) .

يحور الشّاعر الآية؛ ليوصل الفكرة والإحساس بالصورة النّه يريد، مع البقاء على بعض الإيحاءات اللّفظيّة مثل " قتلوك"، أمّا التّشريد فهو يعددل الصلّب من النّاحية النّفسيّة، وينعكس صدى الإيقاع القرآنيّ المستهلّ بالنّفي؛ فيكرر ذَلك بقوله: " ولسست شريدًا... "(3)، وهو عَبْر استحضار تلك الآية ينمّ عن صورة القلق والضيّباع النّفسيّ للإنسان، ومع أنّ واقع الفلسطينيّ يخالف مضمون الآية، فالسّماعر يحتفظ بالنّفي؛ ليبقى المعنى منفيًّا؛ فتُخلق حالة مشابهة لمضمون الآية، تجعلنا ننظر إلى الفلسطينيّ بالرّغم من تشريده وقهره على أنّه لا ينتني، بل يزيده ذَلك صلابة لتطغى وضعيّة نفسيّة تتمثّل في التّحدي والصلابة على وضعيّة نفسيّة تظهر في الشّعور بالضّعف والضّياع، فدخول النّص القرآنيّ في النّص الشّعريّ تعبيرًا عن وضع اجتماعيّ إشارة إلى أنّ "النّص نسيج من المعاني والإدراكات والاستجابات الّتي تكمن في المقام الأول في ذَلك الإنتاج التّخيّليّ للحقيقيّ "(4).

ينظر الشّعراء إلى القرآن الكريم على أنّه مصدر بلاغيّ متميّز، وأنّه يحمل للإنسان في كلّ زمان ومكان دلالات لامتناهية، ويفسّر أشياء تمسّ حياته (5)، ومن هنا كانت تلك المادة سخية في إيحاءاتها، يستلهم منها "درويش" ما يفي برغبته في التّعبير عن واقع الضّلال والفساد الّذي تعيشه السّعوب في ظلّ الاحتلال، فيتّكئ في ذلك على قوله تعالى: " قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

# وَجَعَلُوۤا أُعِزَّهَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّهُ ۗ وَكَذَالِكَ يَفۡعَلُونَ اللهُ، ونلتمس هَذا في قوله:

-

<sup>(1)</sup> سورة النّساء، آية 157.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 454.

<sup>(3)</sup> نفسه، 454.

<sup>(4)</sup> ك. م. نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، 261.

<sup>(5)</sup> ينظر: موسى ربابعة، النّتاص في نماذج من الشّعر العربيّ الحديث، 76- 77.

<sup>(6)</sup> سورة النّمل، آية 34.

# وككته يجمعُ الملصقات ويكتب فوق بقايا السّجائر آمراء مُ في الغراةِ الذين إذا شاهدوا مُدنًا هدموها بأسمائه مد واستراحوا على العشب. (1)

إنّ الخاصيّة المميّزة للشّاعر هي الإبداع، فالشّاعر لا يحاكي أشياء موجودة، بل إنه يبدع أشياء جديدة معتمدًا على فطنته الخاصية (2)، وأحاسيسه ورغباته المكبوتة تجاه الحياة والمجتمع، فالمشّعر متنفّس صاحبه، ووسيلته للتّعبير عن معاناته التّي تتراوح بين الذّاتيّة والجماعيّة، وقدرة السُّاعر على الإنتاج الفنّي هي التي تتحكّم في قدرته على توصيل الفكرة إلى المتلقّي ملتهبة بالإحساس، وهي كذّلك تتحكّم في إخراج العاطفة إخراجًا تستلذّ له النّفس، ويحقّق لها غايتها، ولا يتهيّأ ذَلك للسّاعر إلا إذا لجأ إلى أساليب ملتوية، تتوافر عبرها المتعتان: الوجدانية والجماليّة، وقد كان التّناص مع تلك الآية، سببًا للوصول إلى تتلك الغاية، فالسشّاعر يعددها محتفظًا ببعض الإشارات الذالة عليها وهوو وإن استبدل "شاهدوا" بـ"دخلوا" و "هدموها بـ" أفسدوها" مع الاحتفاظ بالإيقاع الصرّ في لها - لم ينتقل بالمعنى بعيدًا، فهدم المدن بعد مشاهدتها لا يتم إلا بدخولها؛ وبذا تكون المشاهدة معادلة للدّذول، والهدم والإفساد يؤديّان إلى نتيجة واحدة؛ وبناء عليه يكون الشّاعر قد استغلّ الآية القرآنيّة استغلالاً عميقًا لا يخلو من عفويّة. فإذا كان الملوك يفسدون في الأرض، فالغزاة أشد إفسادا، هذا ما أراد السشّاعر إثارت عبد ما تمّت فعل تهم صورة تزيد هذا المعنى عمقاً، وتلك الصورة حلكة أكثر من استراحتهم على العشب بعدما تمّت فعلتهم الدّنيّة؟! وأيّ استراحة تلك الّتي ستكون على أجساد أبناء تلك المدينة؟! وهل يدلّل ذَلك على ممارسة السّرّ بغير دافعيّة قويّة ورغبة فذّة؟

سيطر القرآن الكريم على الشّعراء، وامتصوّه، وأعدوا كتابته (3)، كما استعانوا بتعبيراته؛ لأنّها ذات ظلال مشبعة بجوّ روحيّ، وتأثير نفسيّ؛ ممّا يسهم في وصول الرّسالة السُّعرية (4)، فقد استطاع "درويش" كغيره من الشّعراء أن يتأثّر بروحانيّة القرآن الكريم مستثريًا بفكرته وجمال أسلوبه؛ إذ يتاص، كذَلك مع قوله تعالى: " قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا " (5) قائلاً:

هل تؤمن الآن أنه مُ يقتلون بلاسبب ؟ قلت: مَنْ هُ مُ مُ ؟ فقال: الذين إذا شاهدوا حُلُما أعدوا له القبر والزهر والشاهدة. (6)

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 123.

<sup>(2)</sup> ينظر: ديفد ديتشس، مناهج النّقد الأدبيّ بين النّظريّة والتّطبيق، 95.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد بنيس، ظاهرة الشُّعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيويّة تكوينيّة، 267.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمود إسماعيل عمّار، صورة الحجر الفلسطينيّ في الشّعر السّعوديّ، 284.

<sup>(5)</sup> سورة النّمل، آية 34.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 124.

المشكلة الجماليّة تظهر أثناء محاولة الفنّان القبض على الحقائق النّف سيّة والحسيّة الكائنة بحقيقتها الفعليّة؛ ومن هَذا كانت أساليب الفنّ متعدّدة متجدّدة (1)، "ودرويش" هنا يجدد الأسلوب بالأخذ من أسلوب النّص القرآنيّ بما يتناسب مع الواقع النّفسيّ الّذي يعيشه، ويمتدّ داخله، فأسلوب الشّرط، وفعله ذو البعد الإيجابيّ وجوابه ذو البعد السلبيّ يقودان إلى النّص القرآنيّ، والـشّاعر بالاعتماد على التّناص يعبّر عن محاولات الغزاة لاستئصال أحلام الفلسطينيّين، فالمشاهدة الّذي تقترن بالمحسوس المرئيّ تتّصل في السيّاق الشّعريّ بما هو معنويّ، وهذا ما يعمق الإحساس وصلة التّجربة بالوعي الباطن، أمّا الغزاة فهم وفقًا لذَلك لم يفتكوا بالمادّيّ فحسب، بل حطّموا المعنويّ كذَلك.

يستخدم الشّاعر أحيانًا كلمات، ويكون المعنى الّدي يرمي إليه أبعد من تلك الكلمات، فالجزء الأكبر ممّا يتوخّاه من معنى ينتمّ التّوصّل إليه بالحدس والتّخمين<sup>(2)</sup>، ولا عجب أن ينطبق ذَلك على الشّاعر نفسه، سيّما أنّ النّفس المبدعة في حالة اللاّوعي تنطق بما لا تعيه، وتستطيع بذَلك أن تقف على التّفسير الكلّيّ فحسب لا الجزئيّ أحيانًا، والشّعر لا يفسّر حرفيًا، بل إنّ التّفسيرات لا تعدو أن تكون هي الأخرى تخمينات وإيحاءات حينما يكون الشّعر نفسه قائمًا على الإيحاء والتّمويه، والآيات القرآنية هي إحدى مصادر الإيحاء الذي قد يحيّر المتلقّي أحيانًا؛ إذ يقول الشّاعر:

كان شير التساؤل: مَنْ هَوَلا مِ الذين إذا شاهدوا نخلةً وقفوا

صامتین، وخرّوا علی ظلّها ساجدین ؟<sup>(3)</sup>

يلخّص "درويش" في ديوانه "كزهر اللّـوز أو أبعـد" نظرتـه إلـى مـشوار الحيـاة المنقصي، وهـو يجعل ذَلك المشوار عبورًا للشّوارع، وهذا العبور يعبّـر عنـه بالاسـتعانة بالأسـلوب القرآنـيّ، ففـي الـسطر الشّـاني لا يخـرج التّـاص عـن قولـه تعـالى: "قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُواْ قَرْيَةً الشّـاني لا يخـرج التّـاص عـن قولـه تعـالى: "قالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا "(4)، غير أن التّحوير هذه المرّة يمتذ إلـى جـواب الـشرط؛ ليتحـول مـن المعنـى الـسلبيّ إلـى المعنى الإيجابيّ؛ فيعبق النّص بجو روحيّ، يتضاعف بالتّناص في الـسطر الثّالـث مـع قولـه تعـالى: "ورَفَعَ المَعنى الإيجابيّ؛ فيعبق النّص بجو روحيّ، يتضاعف بالتّناص في الـسطر الثّالـث مـع قولـه تعـالى: "ورَفَعَ المُويَةِ عَلَى ٱلْعَرْش وَخُرُواْ لَهُو سُجُدًا "(5)، فالشّاعر يربط بين آيتـين فـي عبـارة واحـدة، يتحقّـق

<sup>(1)</sup> ينظر: ايليّا الحاوي، في النّقد والأدب، الجـزء التَّــاني، مقــدّمات جماليّــة عامّــة، مقطوعــات مــن العــصر الإســـلاميّ والأمويّ، 12-13.

<sup>(2)</sup> ينظر: الفرد آدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟، 87.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 134- 135.

<sup>(4)</sup> سورة النّمل، آية 34.

<sup>(5)</sup> سورة يوسف، آية 100.

فيها الإيقاع القرآني؟ فتتوالى الأفعال الماضية:"شاهدوا"، "وقفوا"، "خروا"<sup>(1)</sup>، ويوفّق بين "صامتين" و "ساجدين" إيقاعيًّا، وكلاهما يضفي جوًّا من السمكينة على السميّاق، ويتحقّق معهما النَّغُم والطّمأنينة عبر اللّغة القرآنيّة المشكَّلة تشكيلاً خاصًّا، "فالأدب إعادة تشكيل دائمة للّغة، ومحاولة مستمرّة لصهرها"<sup>(2)</sup>.

تجري الخواطر في الـذّهن؛ إذ يـشعر بهـا صـاحبها، فهـي تهـبط إلـى الـشّعور أو تـصدر عـن اللاّشعور، ولَكنّها تتّصل ببعضها بعضًا، وتظهر نتيجة لحالة نفسيّة، تتبعها أخـرى، وهَـذا مـا يـسمّى بتـداعي الخواطر (3)، و"درويش" بعلاقـة مـن تـداعي الخـواطر يـداخل الماضـي بالحاضـر، والنّشريّ بالـشّعريّ، والسّماويّ بالأرضيّ؛ لينقل الفكرة بالاستناد إلى الآيـة التـي تكـرّر ذكرهـا فـي المقطوعـات الـستابقة لهَـذه المقطوعة(4)، ناقلاً المعنى إلى دلالات جديدة؛ إذ يقول:

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحابِ وَصَيَّةً أَهُلي ؟ وَأَهْلي يَشُرُكُونَ الزَّمَانَ كَمَا يَشُرُكُونَ مَعاطِفَهُ مُ فِي الْبُيوتِ، وَأَهْلي كُلَّما شَيْدوا قُلْمَةً هَدَموها لِكَيْ يُمْ فَعُوا فَوْقَها خَيْمَةً للْحَنين إِلى أَوَّلِ النَّخُلِ. أَهْلِي يَخُونُونَ أَهْلي (5)

إنّ النّص صيرورة وتحويل وتجاوز، ولا يمكن عدّه مادّة لها أبعاد ثابتة، إنّه بأبعاده اللّفظيّة تجاوز للواقع، وزعزعة للجمود، وفي هذا تكمن حركيّته، والنّص متقاطع مع سائر النّصوص<sup>(6)</sup> وقد أعيدت صياغتها أثناء بنائه، فهو بناء زخرفيّ، تتتوّع مكوّناته، وآيات القرآن الكريم مصدر من مصادر بنائه بناء يتجاوز الثّابت والمالوف، وتصاغ الآية الواحدة صياغات عديدة، تتلاءم مع غاية الشّاعر، فهو في السّطر الثّالث ممّا سبق يعيد صياغة قوله

تعالى:" إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا"<sup>(7)</sup>؛ لينقل واقع أمّته وانكساراتها، وهو بذَلك يــشير إلـــى

انسحاب التّاريخ البطوليّ من أيدي المسلمين، وإنّما يقصد ضياع "الأندلس" بوصفها رمزًا لضياع "فلسطين"، وهَـذا يظهر من خلال الاطّلاع الكلّيّ على القصيدة والنّظر إليها على أنّها جسد واحد يخضع لوحدة عضويّة؛ إذ" هي وحدة الشّعور الّذي تنطوي عليه القصيدة، ووحدة الموضوع المثير له في نفس الشّاعر "(8)، فالشّاعر أثناء نقله لذَلك المعنى يحوّر الجزء المتناص من الآية القر آنيّة مستبدلاً ألفاظًا أخرى بألفاظه مع الاحتفاظ ببعض بنيتها الإيقاعيّة، ويأتي كلّ يدور المورة المؤسية الّتي يخطّها في السّطر الثّالث، فأيّ صورة تلك! وأيّ شعور أقسى من الحنين إلى شهيء

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 134- 135.

<sup>(2)</sup> صلاح فضل، إنتاج الدّلالة الأدبيّة، 195.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد فؤاد الأهواني، خلاصة علم النَّفس، 109.

<sup>(4)</sup> ينظر: سورة النّمل، آية 34.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 477.

<sup>(6)</sup> ينظر: نبيل أيوب، البنية الجمالية في القصيدة العربية الحديثة، نظريات جماليَّة ونقديّة، نصوص حديثة، 23.

<sup>(7)</sup> سورة النّمل، آية 34.

<sup>(8)</sup> عيسى على العاكوب، العاطفة والإبداع الشُعريّ، دراسة في التّراث النّقديّ عند العرب إلى نهاية القرن الرّابع الهجريّ، 91.

هُدم بيد صاحبه! فالحنين الذي يمتد إلى أول النّخل قد يرمز إلى المشوار الطّويل الّذي قطعته أمّة الشّاعر، ثم عادت أدراجها؛ فهذا ما يكثّف الإحساس بالحنين، ويثير التّوتّر.

يعود نجاح الأديب في مدى استفادته من التّاص إلى شكل العلاقة الّتي يقيمها بين نصله وبين تلك النّصوص، فإذا ما أحسن إقامتها أسهمت في خدمة دلالة النّص (1)، والنّص الدّيني الّذي ينساق إلى ذاكرة الشّاعر؛ وبذلك إلى نصله بما يتناسب مع الدّلالة الغائية له، ويتلاحم في عضويتها شكلاً ومضموناً - يصبح جزءًا من تجربة السشّاعر وكيان النّص، إذ يقول متناصلًا مع قوله تعالى: " وَعَلّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلّها "(2):

يا خالقي في هذه السّاعات من عَدَم عِجَلَّ! لعلَّ لِي حُلُمًا لأَعْبدَهُ لَعَلَّ! عَلْمَتَنى الإسماء (3)

استطاع "درويش" أن يكون نفسه تكوينًا ثقافيًا ، فقد وثّـق الـصتلة بالثقافـة العربيّـة: قـديمها وحـديثها، وتأثّر بتيّاراتها المختلفة (4)، وقد كان لثقافته الدّينيّة العميقة أكبر الأشر فـي تكـوين نـصوصه الـشعريّة، فهـو هنا يعمق الدّلالة من خلال تناصّه مع جزء محوّر من آية قر آنيّة؛ فنـزوح الفعـل علّـم عـن اتّـصاله بـضمير الغائب إلى اتّصاله بالضّمير العائد على المخاطب يقوّي الدّلالة، واتّـصاله بياء المـتكلّم يزيـد المعنـي عمقًا، ويثير القرب المعنويّ؛ فيرتفع صوت الشّاعر إلى خالقـه تعبيـرًا عـن ضـيقه وضـجره مـن الواقـع. فلعـلّ توظيف ذلك الجزء من الآية يرمز إلى طريق النّصال الّـذي خاضـه الفلـسطينيّ، وبالتّحديـد الخطـوة الأولـي من ذلك الطّريق، فالخطاب الذي يوجّه وجهة ربانيّـة صـدى لرجـاء الفلـسطينيّ الّـذي وصـل إلـي طريـق موصد بعد تجربة "بيروت"؛ ممّا دفعه إلى نداء الخالق.

الفنّ خلق وإبداع، فيه يجد الإنسان ذاته، ويعبّر عنها، وإن كان في الوقت نفسه يعبّر عن مجمل العصر، والظّروف الّتي تتّم فيها عمليّة الإبداع<sup>(5)</sup>، فالشّاعر له الدّور الأكبر في إعادة تشكيل الواقع المتّصل بذاته بعد أن يشتدّ وقعه على مخيّلته، ويكسوه بدلالات جديدة تكفل له الوصول إلى درجة الإبداع بعد أن تنصهر ذاته في المجتمع، وينصهر كلاهما في العمل الشّعريّ؛ وهو بذَلك يرقى بأحاسيسه وأفكاره، ويرتقي من ثمّ عمله الأدبيّ، ففي سبيل

<sup>(1)</sup> ينظر: يوسف حطّيني، مكونات السرد في الرّواية الفلسطينيّة، 251.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، آية 31.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 26- 27.

<sup>(4)</sup> ينظر: ميشال جحا، ملف I مجزرة قانا: تجسيد لأيديولوجيا العنف الصهيونيّ، محمود درويش، الفكر العربيّ، ع5و، 1999م، س.20 (1)، ص87.

<sup>(5)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، الفنّ والقيم الجماليّة بين المثاليّة والماديّة، 191.

التّعبير عن الذّات الّتي لا تنفصل بحال عن المجتمع ينهض الشّاعر بالأسلوب بتناصّه مع قوله تعالى:" وَٱلسَّلَهُ

### عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا "(١)؛ إذ يقول:

#### سلامٌ على الحبّ يوريجيءُ، ويوريوتُ، ويورَيُغيِّرُ أُصحابَهُ فِي

الفنادقِ! هل يخسرُ الحبُّ شيئًا؟ سنشربُ قهوتنا في مساءِ الحديقةِ. (2)

يرث الإنسان اللّغة بما تحمله من خصائص الجماعة، ويفرزها مصفافًا إليها ما نما في نفسه من أفكار وتراكيب جديدة (3)، وللشّاعر لغته الخاصّة الّتي يستقيها من مصادرها المتّميّزة؛ فيمنحها سمات شخصيّته، ويلوّنها بأبعاد تجربته، ويعيد إنتاجها وقد أصبحت كيانًا قائمًا داخل الإنتاج السُّعريّ، فالسُّاعر إذ يتناص في المقطوعة السّابقة مع الآية القرآنيّة المسشار إليها يحور المضمون بفعل استبدال بعض الألفاظ بألفاظ مركزيّة في النّص، وبقاء بعض الألفاظ هو الّذي يحمل المتلقّي على إدراك موقع التّناص، وإن كانت تلك الألفاظ قد أصابها بعض التعديل كــــسلم على"، و"يـوم"، و"يموت" (4)، أمّا المجيء في السّياق فهو يعادل الولادة، بلُه أنّ السّلام يفارق النّفس؛ ليتعلّق بما هو معنويّ، وليكون ذَلك المعنويّ عاطفة في ذاته؛ وذلك بقوله: " سلام على الحبّ (5) أمّا الفعل "أموت" في الـسيّاق القرآنيّ فهـو يتحول من دلالته على المتكلّم ليدلّ على الغائب، و" أُبّعث حَيًا (6) تقاربها "يغيّر أصحابه" وتغيير الأصحاب

ليس إلا إحياء للحبّ، فالشّاعر كما يبدو يحاكي آليّة الـنّص القرآني؛ وبـذَلك يكـون التـأثّر باللّغـة وطريقـة الصياغة أكثر من التأثّر بالمضمون، وهذا ما يثري الجانب الفنّي في القصيدة، سيما أن القرآن الكريم معجز بأسلوبه ونواحيه الفنيّة المتضمّنة، ولكن الشّاعر وإن نجح في ذَلك من جانب فهـو أخفق من جانب أخر؛ لأنّه جعل هذا النّص القرآني المحور مصاحبًا لتعابير يوميّة، تفتقر إلى الطّلاوة الفنيّة والرّهافة، ولعلّ هذه السمة تظهر عنده في غير موضع، وهي سمة لا تطرب لها الأذن، وتفتقر إلى عنصر التّأثير واستثارة الشّعور الذي يعد قوام العمليّة الشّعريّة.

الكون ليس مجرد ظواهر خارجيّة، والحياة ليست حقائق جامدة، والعقل ليس الوسيلة الحقّة لإدراك خفايا الكون وأسرار الحياة، وإنّما يتمّ ذَلك عن طريق القلب والشّعور (8)، فالشّاعر يعيد صياغة حقائق الكون: الماضى منها والحاضر، والصنّاح منها لكلّ زمان ومكان؛ لينقلها من الوجهة العقليّة

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 259.

<sup>(1)</sup> سورة مريم، آية 33.

<sup>(3)</sup> ينظر: مصري عبد الحميد حنورة، الأسس النّفسيّة للإبداع الفنّي في المسرحيّة، 108.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 259.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه ، 259

<sup>(6)</sup> سورة مريم، آية 33.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 259.

<sup>(8)</sup> ينظر: تسعديت آيت حمودي، أثر الرمزيّة الغربيّة في مسرح توفيق الحكيم، 106.

المجردة إلى الإحساس، وهي حقائق مستلهمة من النّص القرآني، إذ يحوّر الآية السّابقة نفسها، وقد تداخلت معها آية أخرى، حيث يقول:

على أول القمح في أوّل الحقل في أوّل الأمرض. نامي لأعرف أني أحبّك أحبّك. نامي لأعرف أني أحبّك أحبّك. نامي لأدخل دغل الشعيرات في جَسَد من هديل الحمام ونامي لأعرف في أي ملح أموت، وفي أي شهّد سأبعث حبّاً. (1)

لقد شعر الإنسان المعاصر أنّه ضالّ يبحث عن حقيقة وهميّة، وعن استقرار مستحيل، وقد أحسس الأدباء المعاصرون أنّهم جيل المأساة، وجيل القلق، فعكسوا أحاسيسهم، وصورّوا معاناتهم الفكريّة، وتجاربهم الحياتيّة؛ لما فيها من قلق وحيرة (2)، و "درويش" شاعرًا فلسطينيًا سيطر إحساسه بالغربة على زاوية عقله اللاّشعوريّ؛ لما يعانيه من رغبة مكبوتة في الاستقرار، وهذا ما دفعه للبحث عن فكرة تنهض بالمضمون، وتثري الأسلوب، فهو بالإضافة إلى تناصيّه مع قوله تعالى: " وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّاً" "(3)، يتناص مع قوله تعالى: " وَمَا تَدُرى

نَفْسُ بِأَيِّ أُرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "(4)، فتناص الشَّاعر مع الآيتين يؤكِّد على غربة

الفلسطيني، فهو يعكس حقيقة عقائدية تزداد إثارة إذا ما رددها إنسان لا يملك حتى المنفى، فأنى له أن يعلم في أي أرض يموت إذا كان كلّ من يملك وطنًا لا يعلم ذلك؟ فـ "درويش" يوحد بين التجارب النّف سية الخاص والأزمة الوطنية، وكلّ ذلك ينتج عن المعاناة في جو الغربة والوحدة، وهو يقوي الإيحاء بالاعتماد على جانب عقلي منطقي، ويكسبه خصوصية، جعلته ينطلق من طبيعة التجربة والموقف والتّفاصيل المحيطة بالسياق، ولكنّه يحور النّس تحويرًا معاكسًا، قد يرتد إلى الدّلالة الأصلية بصلته بباقي أجزاء النّس، فهو يجعل معرفة مكان الموت أمرًا محتملاً، يعيقه عدم النّوم، وقد تتحقّق له المعرفة بالنّوم، ولعلّ شيئًا من ذلك القبيل لن يحدث. لقد دمج "درويش" بين آيتين؛ إذ جعلهما تشكّلان جسدًا واحدًا متماسكًا مع النّص الشّعري أشد تماسك.

إنّ كثافة الترميز، وسرعة القفز من مجال دلاليّ إلى آخر، ولطافة الإشارة وغموضها، والتّلاعب الماهر بالضّمائر، والأصوات، والأزمنة، والمشاعر، والإسقاطات المتناوبة بين الماضي والحاضر، كلّ ذَلك قد يبدو شبه مستعص على القارئ (5)، لقد استطاع "درويش" أن يصل إلى كلّ ذَلك من خلل التّناص مع آيات القرآن الكريم، وقد تسنّى له ذَلك عبر التّناص مع أكثر من آية قرآنية كوسيلة للإيحاء والتّقنع؛ إذ يقول:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 264.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد الزّعبي، دراسات نقديّة، 106.

<sup>(3)</sup> سورة مريم، آية 33.

<sup>(4)</sup> سورة لقمان، آية 34.

<sup>(5)</sup> ينظر: حاتم الصكر و آخرون، الشّعر العربيّ في نهاية القرن، 87.

ودُمرْتُ حول البئر حتى طِرْتُ من نفسي الله ما ليس منها . صاحبي صوتُ عميقٌ: ليس هَذا القبرُ قَبركَ ، فاعتذرت . قرأت آيات من الذكر الحكيد ، وقُلْتُ للمجهول في البئر: السّلام عليك يوم فَتُلْت في أمرض السّلام ، ويُؤمرَ تصعَدُ من ظلام البئر حياً ! (1)

تحت وطأة الشّعور واللاّشعور تتداخل النّصوص في الذّاكرة في بناء واحد متشابك متشعّب، يثير الدّأكرة والشّعور، فالمتناصّات هنا تتتوّع، وتتعدّد معها الأصوات بظهور شخصين من شخوص الأنبياء عبر النّص القرآني إلى جانب صوت الشّاعر؛ وبذا يكون التّناص قائمًا على التعدّدية، فالشّاعر يتناص مع قوله تعالى: "وَٱلسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُبُعثُ حَيًا "(2)، إلى جانب تناصته في السّطر الرّابع مع قوله تعالى: "دَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْلَكَ مِنَ ٱلْأَيْنِةِ وَالذّي مِنَ اللّا يَنتِ وَالذّي مِن اللّا يَعترفون النّي في ذلك "ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْلَكَ مِن اللّا يُعترفون الذّب بين أكثر من نص قرآني في ذلك قر أنية أخرى، وبذلك تتشابك فيها خيوط النّصوص المختلفة، ويأتي ذلك محاولة للتّخلّص من المغامرات القاسية التي يواجهها الفلسطيني، وتظهر المفارقة في غير جانب، كالقتل "في أرض السّلام "(4)، والصّعود بعد القتل "من ظلام البئر "(5)، ومن هنا تكون إفادة الشّاعر من اللّغة القرآنية وسيلة لنقل التّجربة عبر المختلة، فاللّغة "تلعب الدّور الأساسي في نقل التّجربة الإنسانيّة وتوصيلها. وعلى قدر تمكن الشّاعر من استغلال الإمكانات الفكريّة الكامنة في

(1) محمود درویش، لا تعتذر عمّا فعلت، 34.

اللّغة يكون نجاحه في نقل التّجارب وتوصيلها"(<sup>6)</sup>.

<sup>(2)</sup> سورة مريم، آية 33.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران، آية 58.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 34.

<sup>(5)</sup> نفسه، 34.

<sup>(6)</sup> عدنان حسين قاسم، الأصول التراثيّة في نقد الشّعر العربيّ المعاصر في مصر .75.

الرّمز أحد عناصر البنية الفنيّة للنّص السّعري، والإيحائيّة سمة التّعبير الجماليّ عامّة، فالوعي الفنّي بطبيعته الحسيّة الانفعاليّة يسعى إلى تملّك العالم جماليًا، والصور بوصفها وسائل إيحائيّة تغني النّص جماليًا، وتكسبه بعدًا انفعاليًا، مبعثه الإحساس الجماليّ بالنّص، والقرآن الكريم بكلّ طاقاته البلاغيّة يتضمّن صورًا ناجزة، يستطيع الشّاعر أن يعثر عليها؛ لينقلها من موقعها الأصليّ إلى موقع جديد، يتناسب مع دلالتها؛ فتصبح جزءًا من النّص الشّعريّ، تنسجم معه، وتتالف مع عناصره؛ فتُضمي عنصرًا حيويًا فعّالاً، يتميّز بقوّة تأثيره؛ فيتفوّق في ذَلك على باقي عناصر النّص؛ إذ يقول "درويش":

ما ينعَعُ الناس يحثُ في في القصيد وأمّا الطُّبولُ فتطفو على جلْدها نربداً ونرنز إنتى اتسعَتْ، في الصدى، شرفة (2)

استطاع الشّعراء أن يتأثّروا بالصورة القرآنية الرّائعة الجمال، الأنيقة المعنى<sup>(3)</sup> بعلاقة من تـداعي المعـاني القائم على توارد المعاني إلى الذّهن؛ لوجود علاقة بينها، تقوم على التّشابه، أو التّضاد، أو الاقتـران الزّمـاني، أو المكانيّ<sup>(4)</sup>، فبعلاقة من تداعي المعاني القائم على التّشابه استطاع "درويش" أن يصوغ الفكرة وفقًا للفيض الشّعوريّ المنبثق من ذاته، فهو في المقطوعة السّابقة يتناصّ مع قوله تعالى:"... فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً

# وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ "(5)، وهو إذ يتناص

للكلمة أهميّة في كشف أبعاد النّص ومعانيه، فهي تعبّر عن معنى يبغي السّاعر توصيله، فالكلمة تشكّل اللّبنة الأولى في بناء المعنى<sup>(7)</sup>، وهي تعبّر عن المعنى بدقّة إن أحسن السّاعر اختيارها، ووضعها في المكان المناسب بين الكلمات المختلفة الّتي تشكّل البناء الشّعريّ؛ وهَذا ما يدفع السّاعر لانتقاء ألفاظه مرتبطة بسياقاتها من مصادر عدّة، ومن هنا كان القرآن الكريم بتراكيب آياته مصدرًا للكلمة الموحية عند الشّاعر حين بقول:

<sup>(1)</sup> ينظر: سعد الدين كليب، جماليّة الرّمز الفنّيّ في الشّعر الحديث، الوحدة، ع 82- 83، 1991م، س.7، ص37.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 104.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد عبّاس الدّراجيّ، الإشعاع القرآنيّ في الشّعر العربيّ، 103.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبيّ، 76- 77.

<sup>(5)</sup> سورة الرّعد، آية 17.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 104.

<sup>(7)</sup> ينظر: مراد عبد الركمن مبروك، من الصنوت إلى النّص نحو نسق منهجي لدراسة النّص الشّعري، 83.

أَنَّا، كُلَّمَا عَسْعَسَ اللَّيلُ فيك حَدَسُتُ بَمْنزِلَةِ القلب ما بين مَّنزِلَتَيْن: فلا النفس ترضى، ولا الرَّوحُ ترضَى، وسِفْ (1)

يتناصّ الشّاعر هنا جزئيًّا مع قوله تعالى: " وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ "(2) مستعينًا باللّغة القرآنيّـة، وكلمـة "

عسعس" النّي تحتمل دلالات عدّة حمّلت النّص دلالات مماثلة، ولعلّ استبدال أيّ كلمة بـ "عسعس" تنال مـن قـوة السّياق وتماسكه وحدّة تأثيره، ولعلّ ذَلك التّركيب يشكّل الجزء الأساس في البناء الشّعريّ السّابق، وتظهر قوّة تأثيره من خلال صلته بمفردات الشّاعر المنبثقة من لاوعيه، والمنطلقة من ذاته وتجربته المتشابكة الأبعاد؛ إذ إنّ "حـسن التّعبير لا يكمن في اللّغة المستخدمة، وإنّما يكمن في قدرة الإنسان الثّقافيّة والإبداعيّة في تشكيل اللّغة "(3).

يعيش الشّاعر في مور من الأحوال النّفسيّة المتداخلة والمصطرعة، وهو في ذَلك يحاول أن يتّخذ له سبيلاً، يُتمّ عن طريقه موضوعه الفنّي مستبطنًا داخله ولاشعوره (4)، ولعلّ تلك الأحوال النّفسيّة المتداخلة نكاد نلمسها في العمل الشّعريّ ذاته الّذي تتصارع فيه التّعابير، وتتضارب متأرجحة بين الخيال والواقع، فالشّاعر في ذروة انفعاله تموج في ذهنه التّعابير السّعريّة، وتأتيه من منطقة ذهنيّة دون أن يكون توقّعها أو انتظرها متيقنًا من حضورها، فهو بذلك قد يفاجئه حضورها، ويحار في دلالتها كما لوكان النّص غير خارج من ذاته، حيث يقول في خضّم انفعالاته:

فسبحان التي أُسْرَتُ بأوبردتي إلى يدها!.

أَتِيتُ. . . أُتِيتُ غزرُ **الا**تصلي. <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 31-32.

<sup>(2)</sup> سورة التّكوير، آية 17.

<sup>(3)</sup> شاكر النَّابلسيّ، الضَّوء ... واللُّعبة، استكناه نقديّ لنزار قبَّاني، 524.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد عبد الواحد حجازي، ظاهرة الغموض في الشّعر الحديث، 58- 59.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 479.

<sup>(6)</sup> ينظر: محمّد حسن عبد الله، الصورة.. والبناء الشّعري، 137.

لَيْلًا مِّرِبَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأُقْصَا "(١)، ويوجّه النّص الدّينيّ وجهة تندغم بروح

الفكرة والإحساس والبناء الفنّي، فيتحول الإسراء من كونه متصلاً بشخصيّة النّبيّ هي؛ لين صل بأوردة الـشّاعر، وتكون "غزة" عاملاً على ذَلك.

العمل الفنّيّ دلالات ورموز توحي بالمقصود، ولا تفصح عنه، وبذَلك يصير عمقه الجماليّ الّــذي يـــستأثر بالوجدان فيثيره<sup>(2)</sup>، هَذا هو نهج الشّاعر الحديث، وأخصّ هنا "درويشًا"، فهو يبني النّصّ على شبكة مــن الرّمــوز تتقاطع أفقيًا وعموديًا؛ لتحقّق المفهوم الجماليّ الّذي يسعى لبلوغه عبر الإثارة الوجدانيّة، ومن هنا يغذّي الـشّعر الجانب الرّوحيّ للإنسان، ويوقظ فيه حسًّا جماليًّا مستمدًّا من قدرته على التّذوّق والتّمتّع، ولمس الظّواهر الإبداعيّـة المستمدة من مصادرها الذّاتيّة والغيريّة، ولا شك أنّ النّتاص أحد مظاهر الإبداع، والقرآن الكريم هو الإبداع في ذاته. من هَذا المنطلق كانت أجزاء الآيات القرآنية بكلّ ما تتضمّنه من إيحاء منبعًا زاخرًا الإثراء التّكوين الفكريّ

والوجدانيّ؛ حيث يقول الشّاعر متناصًّا مع قولـ تعالى: "رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي

# زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ"(3):

واسمي يرن كليرة الذهب القديمة عند باب البشر. أَسْمَعُ وَحُشَةَ الْأَسلاف بين الميح والواو السحيقة مثل وادغيرذي نربرع. وأُخفي تعبي الودّيّ. أعرفُأنني سأعود حياً، بعد ساعات، من البسرالتي لمَّالْقَ فَيْهَا يُوسُفًا أُو حَوْفَ إِخْوَتَهُ (4)

بما أنّ العمل الفنّيّ رموز لا تفصح عن المقصود يبقي كلّ ما يمكن أن يـصل إليــه المتلقّـي مــن تأويلات لرموز مبهمة ملبسًا هو الآخر في مدى موافقته للحقيقة التسي تكمن في نفس الشَّاعر، ولكن في ضوء ذَلك يمكن أن يقال: إنّ الشّاعر يحاول أن يوجد علاقة مجازيّة بين "الميم والواو السّحيقة"<sup>(5)</sup>، وبين "واد غير ذي زرع"<sup>(6)</sup>، ويجعل ذَلك السّطر الشّعريّ حاملاً لأكثر مــن رمــز، وهَــذا مــا يــدخل المعنـــي فـــي العمق ، والشَّاعر يأتي برموز حرفيّة قد يستعصى معها العثور على احتمالات قريبة إليها تخطر بالذِّهن،

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء، آية 1.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمّد عبد الواحد حجازي، ظاهرة الغموض في الشّعر الحديث، 33- 34.

<sup>(3)</sup> سورة إبراهيم، آية 37.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 70-71.

<sup>(5)</sup> نفسه، 71.

<sup>(6)</sup> نفسه، 71.

ويجعل التركيب المأخوذ من النص القرآني، "واد غير ذي زرع" (1) وجهًا مقابلاً لتركيبه الستابق عليه:" بين الميم والواو السحيقة (2)، ويتساوى التركيبان المتماثلان في عدد الكلمات، وكل ذَلك يجعل النّس القرآني يلتحم بما يجاوره من مفردات، ويتواشج مع باقي أجزاء النّص؛ وبذا يتحقّ ق التوافق والانسجام، وتكون اللّغة المشكلة للنّموذج الشّعري عاملاً على تحقيق الفنيّة النّبي يسعى الشّاعر لبلوغها؛ إذ " إن وظيفة اللّغة الأدبيّة هي بالتّحديد وظيفة التّفرّد بوصفها خبرة شكليّة أو تركيبًا فريدًا.وهَذه الوظيفة جماليّة بطبيعتها وفي قيمتها "(3).

يحاول الشّاعر الحديث أن يجعل الشّعر غنيًا بتحميله أقصى درجات التّأثير الشّعريّ، ويقدّم لنا التّجربة بكلّ ما ما فيها من تعقيد، فقد يجيئه الوحي الشّعريّ على شكل دفقات عارمة، تحطّم طريقته في التّفكير، فيستغلّ الصور للتّعبير عن الحالات الغامضة الّتي لا يمكن التّعبير عنها مباشرة (4)، فالشّاعر يطفق في بناء عمله الشّعريّ بكلّ ما يملك من مؤهّلات لتجربته، وبقدر ما تختزن ذاكرته من صور وحقائق تسهل عمليّة الإبداع الشّعريّ بصورة تزول معها السطحيّة، فيختزل من تلك الصور ما يستدعيه الدّفق العاطفيّ، فقد تخطر بباله صور ما تتجسد في كلّ ما يمتلكه العمل الشّعريّ من عناصر، وتبدو تلك العناصر متداخلة؛ إذ لا يمكن فصل أيّ منها عن الآخر. وهكذا يعيد الشّاعر عمليّة الإنتاج، والمتلقّي بدوره يقوم بعمليّة التّفكيك وفقًا للغاية الّتي يستند عليها التّدوّق، والباحث في ميدان التّناص لا بدّ أن يبحث عن التّعابير الدّخيلة على التّجربة الإبداعيّة، وآيات القرآن الكريم جزء من الفكر النّاجز الّذي يجترّ منه الشّاعر ما ارتضته نفسه؛ إذ يقول "درويش" متناصلًا مع قوله تعالى:" لَوْ أَنْزَلْنَا هَعَدُا ٱلْقُرْءَانَ

## عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ وَ خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سأصربومًا فكرةً . لاستَف يحملُها إلى الأمرض البياب، ولا كتاب . . . كأنَّها مَطَرُّ على جَبَّلٍ مَصَدَّعَ من مَثْنَة عُشبة، مَثْنَة عُشبة، لا القُوَّةُ التَصرتُ ولا العَدُلُ الشربدُ (6)

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 71.

<sup>(2)</sup> نفسه، 71.

<sup>(3)</sup> خوسية ماريا بوثويلو إيفانكوس، نظرية اللّغة الأدبية، 48.

<sup>(4)</sup> ينظر: إحسان عباس، فن الشّعر، 95.

<sup>(5)</sup> سورة الحشر، آية 21.

<sup>(6)</sup> محمود درویش، جداریّة، 12.

التتاص نوع من التأويل، يتحرك فيه المتلقي بحريّة وتلقائيّة، وذَلك بإرجاع النص إلى بعض العناصر الأولى التي شكّلته بغية الوصول إلى فك شفراته المتكونة من ثقافة المبدع (1)؛ إذ عَبْر التتاص تتحوّل تلك الثقافة اللغوية إلى رموز يسعى المتلقي لتفسيرها من أجل الوصول إلى ماهيّة الشّعر، فالشّاعر في السياق السّابق أفاد من الجانب التصويريّ للآية ، وقد أعاد تكوينها مستسقيًا من لاوعيه؛ إذ يتصدّع الجبل "من تقتّح عشبة"، فهو يستلهم شيئًا رقيقًا هشًّا؛ ليسند عليه ذَلك الجزء من الآية على عكس السياق القرآنيّ الذي يتصدّع فيه الجبل من عظمة الخالق، ولعلل العشبة وإن كانت في ظاهرها هشة في ذهن الشّاعر لها دلالتها المتينة، ولا شك أن التصدّع يأخذ في الاستمراريّة كلّما همى المطرع على ذلك الجبل؛ وذَلك لأنّ العشب يتفتّح بسقوط المطر، لكن عزيمة الشّاعر سرعان ما يثتيها المنعف في المسطرين الأخيرين بنفيه لانتصار القوّة والعدل، ويتعمّق الإحساس بهذا المعنى إذا ما وصف العدل بأنّه شريد.

إنّ الجماليّ لا الوثائقيّ هو الّذي يحكم صلتنا بالنّص، وإنّ فاعليّة أيّ نصّ قد تصل إلى أكثر مستوياتها إثارة حين يتناول الواقع بطريقة خلاّقة (2)، فالقارئ للشّعر يبحث عن الفكرة مكسوّة بإطارها الجماليّ، وهو لا يبحث عن الفكرة لذاتها بل لما تزهو به من جوانب فنيّة وشعوريّة، تعمّق الإحساس بها في ضوء التّغذية الرّوحيّة، واللّذة الّتي لا تتحقّق إلاّ بإعادة تصوير الواقع تصويراً يأخذ من الفنون وجماليّاتها، ويعيد تتسيق معطياته تتسيقاً فنيَّا، يعكس ذوق الشّاعر وقدرته على البناء الفنيّ، وهو بذلك يحتكم إلى المخيّلة، ويختزل من مخزونه الفكريّ، فيجد في مادة القرآن الكريم ما ينمّي الجانبين: الفنّيّ والموضوعيّ، و"درويش" يتناصّ مع قوله تعالى: " يُوقَد مِن شُجَرَق القرآن الكريم ما ينمّي الجانبين: الفنّيّ والموضوعيّ، و"درويش" يتناصّ مع قوله تعالى: " يُوقَد مِن شُجَرَق

### مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ "(3)، فيقول:

وأبي تحت، يحملُ نربتونةً عُمرُها ألفُ عامر، فلاهِي شرقيّةٌ ولاهي غربيّةٌ. (4)

استدعت التتاص السندي طبيعة التجربة الوجودية، فقد أراد السقاعر أن يمنح نظرت الفكرية والفلسفية عمقها وشموليتها، ويشحنها بالدلالات من أجل التأثير؛ لما تتمتع به اللّغة الدّينية من حضور في الوعي الجماعي (5)، ويكون استدعاء تلك اللّغة محاولة لإعادة استكشاف التّجربة، ففي الشّعر يلتقي

<sup>(1)</sup> ينظر : عبد العاطي كيوان، النَّناصِّ القرآنيّ في شعر أمل دنقل، 17.

<sup>(2)</sup> ينظر: علي جعفر العَلاق، الشّعر والنّلقي، دراسات نقديّة، 230.

<sup>(3)</sup> سورة النّور، آية 35

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 100.

<sup>(5)</sup> ينظر: حصة بنت عبد الله بن سعيد البادي، النتاص في تجربة البرغوثي الشّعرية، ص27، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، عُمان، 2001– 2002م.

الواقعيّ بالمتّخيّل، والحقيقيّ بالمتأمّل، والذّاتيّ بالموضوعيّ، والخاصّ بالعامّ، والمألوف بالمذهل...، كلّ هَذا يدخل في اللّغة مادّة التّجربة، فقد وجد الشّاعر في النّصّ القرآنيّ صورة تشابه واقعه، وتفي بحاجته؛ فنقل من صور القرآن الكريم ما ينسجم مع ملامح "قلسطين"، فالزيّتون بوصفه رمزًا لها يرتبط بحلم الفلسطينيّ بالعودة كما يتمثّل في السّياق، وهو يومئ إلى تاريخيّة الفلسطينيّ على الأرض، وإلى جذورة المتأصلة فيها، ويضرب الشّاعر بالمعنى في العمق بقوله: "عمرها ألف عام "(1)، ويضيف المصورة عناصر جديدة؛ فيحذف، ويضيف إلى تلك الجزئيّة المقتطعة من الآية، ويرسم في السّطر الأول صورة جديدة؛ فيجعل الزيّتونة محمولة مع ضخامتها المتخيّلة، وهي صورة تجذّر الانتماء، وتتقل الإحساس إلى استبطان الجانب اللّواعي الذي أسهم في الإبداع؛ إذ "إنّ الصورة الفنّية هي الجوهر الثّابت والدّائم في الشّعر "(2)، ويزداد هذا الجوهر ثباتًا وديمومة إذا كان مرتبطًا بوجدان النّاس وذاكرتهم الجماعيّة، والقرآن الكريم هو مصدر ذلك.

إنّ اللّغة بالنّسبة للشّاعر الحديث تظلّ ميدانًا للإفصاح عن شخصيته التّعبيريّة، وبلورة شمائل لغوية خاصت به، والشّاعر لا يستطيع أن يبتكر لغة من فراغ، بل هو محكوم بإرث لغويّ يحاصره، ويضغط على وجدانه (٤)، والماضي بما فيه من طاقة وسحر قادر على إضاءة الحاضر وتوتّراته، ويثري تكوينات النّص ولغته، (٤)، وما أثير عبر العصور من جدل حول القرآن الكريم لا يعكس إقرارًا عميقًا بسحره الطّاغي فحسب، ولكنّه يجسد في الوقت نفسه الإحساس بإمكان شعريّ مدهش، يقع خارج النّثر المطلق، وخارج الشّعر المطلق (٥)، والقرآن الكريم لا يمثّل ماضيًا فحسب، بل هو ماض وحاضر ومستقبل، وهو ممتدّ بكلّ طاقاته الفكريّة والفنيّة عبر كلّ زمان ومكان، مسن هنا كان مصدر إلهام للشّاعر، يمتاح من لغته ما يرقى بعاطفته وفكرته، ويشدّ المتلقّي خارج النّص من أجل فهمه فهمًا يثير الجدل في الذّاكرة. لقد لجأ "درويش" إلى النّتاص مع أجزاء من آيات القرآن الكريم للإفادة من النّاحية أخرى بصورة تقوم على التّفتيت والتّحوير؛ حيث يقول متناصًا مع قوله اللّغويّة من ناحية، و لإثراء المعنى من ناحية أخرى بصورة تقوم على التّفتيت والتّحوير؛ حيث يقول متناصًا مع قوله تعالى: " خَلَق اللّغويّة من ناحية، ولإثراء المعنى من ناحية أخرى بصورة تقوم على التّفتيت والتّحوير؛ حيث يقول متناصًا مع قوله تعالى: " خَلَق اللّغويّة من ناحية أبين النفظة توصل ما بين النّص تعالى: " خَلَق اللّغويّة من ناحية أبير من ناحية أبيرة المين النّص النّوية المعنى من ناحية أبيرة المين النّص المناص اللّغوية المين النّص المناص اللّغوية المعنى من ناحية أبيرة المين النّص المناص اللّغوية المين النّص المين المنس المناص المين النّص المناص المين النّص المناص المناص المين المين النّص المناص المين النّص المين النّص المين النّص المين النّص المناص المين النّص المنترق المين النّص المين النّص المين المين النّص الشاص المين النّص المين النّص المين النّص المين النّس المين النّص المين النّس المين النّس المين النّس المين النّس المين المين السّس المين النّس المين المين النّس المين النّس المين المين

وأولدُ من نطفة لا أمراها وألعبُ في جُنُّتي والقمرُ لماذا نحاول هَذا السّنفرُ ؟ <sup>(7)</sup> و الآية:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 100.

<sup>(2)</sup> خالد محمد الزّواوي، الصّورة الفنيّة عند النّابغة الذّبيانيّ، 1.

<sup>(3)</sup> ينظر: على جعفر العلاق، في حداثة النص الشّعريّ دراسة نقديّة، 24.

<sup>(4)</sup> ينظر: نفسه، 34- 35.

<sup>(5)</sup> ينظر: نفسه، 112.

<sup>(6)</sup> سورة النّحل، آية 4.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 469.

يتشكّل البناء اللّغوي في النّص الشّعري من مجموع المفردات والأفكار والصور النّي تجد طريقها إلى ذاكرة المبدع في لحظات اللاّوعي؛ فتصبح اللّغة المكونة سابقًا في ذاكرة المبدع جزءًا من عمليّة التفكير، وتعاد قولبتها بصورة عفوية أو منسقة؛ إذ يجعل الشّاعر الولادة معادلة للخلق في الآية القرآنيّة، ولعلّها في مضمونها عودة إلى نقطة البداية، عودة تنتهي معها كلّ المعوقات، وتبدأ الحياة الجديدة النّي تخترن صورتها في اللاّوعي؛ وبذا تكون نقطة البداية حلمًا يتحقّق بالعودة إلى "فلسطين" النّي يأسى الشّاعر لبعده عنها، والشّاعر في ذلك السيّاق ينهض بالذلالة؛ فيتحقّق المعنى الّذي أفد منه على نحو يذهب بالغاية إلى الأبعد، وتتكامل الصورة، وتكتسب بعدًا بقوله:" وألعب في جثّتي والقمر"(1)، وفي ذلك إشارة إلى المشوار المستقبليّ الذي سيتمّ اجتيازه؛ وبذا يكون قد عبّر عن ذاته بعدها جزءًا لا يتجزّ من البنية الاجتماعيّة؛ إذ" يكشف العمل الأدبيّ عن طاقة المبدع، وقدرته على تحويل تفاصيل الحياة النّي تثير الهنمامه إلى عمل فنيّ، تظهر فيه الكثير من تجلّيات الذات المبدعة ونظرتها في الكثير من القضايا"(2).

إنّ فكرة التوضيح ترتبط باللّغة ارتباطًا عميقًا، ومن العسير الفصل بينهما. فالنّص الأدبيّ ليس مجرد مجموعة من الأفكار، بل تأخذ اللّغة فيه شكلاً حيًّا، يحقق الارتباط الوثيق بين الطّرفين<sup>(3)</sup>، فلا معنى خارج اللّغة، ولا لغة بلا معنى، والشّاعر قد يمتص من النّصوص السّابقة عليه اللّغة داخل معناها؛ ليعبّر عن فكرتها ذاتها منغرسة في سياقها الجديد، ومندمجة في أجواء النّص الحاضر. يقول "درويش" مستقيًا من قوله تعالى: " وَأَعِدُّواْ

لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّقٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"(<sup>(4)</sup>: ومن قوله تعالى:" **ٱقَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ** "(<sup>(5)</sup>؛

أعدُّ لهـم ما استطعتُ . .

وينشقُ في جُنّتي قمرٌ . . . ساعةُ الصّفر دَقَّتُ،

وفيجثتي حبَّة أنبتت للسَّنا بلِ

سبع سنابل، في كل سنبلة أنتُ سنبلة ... (6)

القرآن الكريم تجسيد للّغة وللفكر في هَذه اللّغة، فهو أثر لغويّ يبسط ظلّه على سائر المجالات اللّغويّة، وفي حضوره المهيمن مغزى خاصّ<sup>(7)</sup>، والشّعر أحد تلك المجالات المتأثّرة باللّغة القرآنيّة، فالشّاعر يخضع لتأثيرها هنا؛

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 469.

<sup>(2)</sup> نجيّة فتحي عبد الرّحمّن الحاج نجيب ، قصيدة السّيرة في الشّعر الفلـسطينيّ المعاصــر - محمــود درويــش - فــدوى طوقــان مريــد البرغوثيّ نموذجًا، ص 27، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشميّة، 2003م.

<sup>(3)</sup> ينظر: مصطفى ناصف، نظريّة المعنى في النّقد العربيّ، 158.

<sup>(4)</sup> سورة الأنفال، آية 60.

<sup>(5)</sup> سورة القمر، آية 1.

<sup>(6)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأوّل، 552

<sup>(7)</sup> ينظر: إدوارد سعيد و آخرون، إدوارد سعيد مقالات وحوارات، 49.

إذ ينتزع من العقيدة القرآنية ما هو صالح لمجاراة العصر بمجرياته المنبثقة من الماضي والحاضر، وما هو متناسب مع واقع الحياة الفلسطينية، وهذا النّوع من التّناص يمد الفلسطيني بسلاح عقائدي، يستمد منه قوته المعنوية، وبتحول صيغة الأمر "أعدّوا" إلى المضارع،" أعدّ" ينتقل الفعل الذي كان ذا بعد مستقبلي إلى حيز التّطبيق في نطاق الحاضر، فالمعركة والاستعداد قائمان. فإعادة تركيب ذلك الجزء من الآية في سياقه الجديد لم ينقله من دلالته الأصلية إلى ظروف نصيّة جديدة، ترتبط بالواقع الاجتماعي لذلك النص؛ فيتوافق مع سياقه الاحتماعي بقدر توافقه مع سياقه الأصلي، ويصبح ذلك الجزء حيًا في النص الحاضر، ويقوم الشّاعر بتوثيق الصلة ببينه وبين الملفوظات المجاورة؛ فيجمع بين الآيتين المتجاورتين في إطار التّناص، وكلاهما يقوم على التّناص الجزئي المحور؛ فتحوير الآية الثّانية يمنح المعنى كثافة، تتولّد من الفكرة القائمة في نفس الشّاعر، ويتمثّل ذلك في المرحلة متمخّصة عن المعنى المفاد من التّناص مع الآية الأولى. وإذا كان انشقاق القمر في النّص القرآني يقترن بقيام الساعة؛ فقيام الساعة هنا مرهون باستعادة الحياة على أرض "فلسطين"؛ وكلّ ذلك مستند إلى إعداد العدة بقيام الساعة الذي يعمق معناه حضور النّص القرآني محورًا في بداية السّطر بقول الشّاعر:" أعد لهم ما استطعت" أن ولا يقف التّناص عذ ذلك بل يستحضر الشّاعر في السّطرين الأخيرين قوله تعالى: " مُعَدُلُ ٱلّذِينَ

## يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ

حَبّةٍ (2)، ويحور أثناء ذلك الآية تحويرًا طفيفًا، لا يعترض سبيل القارئ في إدراك التساص، ويكثّ في المعنى بالتّناص مع ثلاث آيات في أربعة أسطر، فإذا كانت الآية الأخيرة في سياقها القرآني ترتبط بالإنفاق، فهي في الشّعر أصبحت ترتبط بتضحيات الفلسطيني وقدراته على العطاء اللاّمحدود وإنفاقه كلّ ما يملك في سبيل قضيته، وتتضاعف القدرة على العطاء بتحويل العدد "مائة" في الآية إلى "ألف"، وبتحويل اللّفظ حبّة إلى " سنبلة" ؛ وبذا يكون التّناص القرآني وسيلة لاقتناص المعنى، و لا بدّ أن هذا المعنى في سياقه الأصليّ يتميّز بأناقة فنيّة أكسبت النسّعرى أناقة مشابهة.

إنّ الكتابة مهما كان مستواها ما هي في نهاية الأمر إلا مجموعة قراءات سابقة للـزّمن وعمليّـة الإبـداع؛ وبذلك لا يمكن إنكار بروز آثارها في عمليّة الخلق، فهي حاضرة، وحضورها يترجم بصورة مختلفة، (3) وفقًا لذلك تتحوّل النّصوص السّابقة إلى أجزاء حيّة من النّص الجديد، يعاد إنتاجها في ظروف جديدة تنتج من عصر الـشّاعر وبيئته وذاته، وما تشتمل عليه تلك الذّات من إحساس؛ والقرآن الكريم الذي يعدّ جزءًا من حياتنا اليوميّــة لا بــد أن

(3) ينظر: عبد الله رضوان، امرؤ القيس الكنعاني، قراءات في شعر عز الدين المناصرة، 138.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 552

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، آية 260.

تتداخل آياته مع إنتاج الشّاعر الّذي لا ينفك من النّصوص السّابقة عليه؛ إذ يتناص "درويش" مع قوله تعالى: " وَلِلّه

# عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللهِ وهو في ذَلك يقول:

وَمَّ فَنُ مُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاً وَمَرْفُصُ بِيْنَ شَهِيدَيْنِ. مَرْفِعُ مِنْذَنَّةً لِلْبَعْسَجِ بَيْتَهُمَا أَوْ مَحِيلاً (2)

يجعل الفنّان لغته مفتوحة على إشارات متداخلة، فيعثر على الرّموز مشحونة بالدّلات المتراكمة، فيكون العمل الفنّي خلاصة تجربة جماليّة (3)، تكون الآيات القر آنيّة جزءًا منها، وهَده التّجربة تكون أداة لتوصيل الفكرة الّتي تتّصل هنا بنظرة الشّاعر للحياة وفقًا لرؤيته الخاصّة، بينما يكون التعلّق بالحياة غريزة إنسانيّة شاملة إذا ما توافرت شروطها، في ستمدّ الشّاعر جانبًا من فكرة النّص القرآني؛ ليحذف، ويضيف بما يتلاءم مع وضعيّته النّف سيّة، فالنّص القرآنيّ يتكيّف مع النّص المنتج؛ لتصبح الاستطاعة مرتبطة بالحياة، والحياة ليست حياة ماديّة، بل هي حياة كريمة على أرض الوطن، حياة بمعنى الحياة، ففي هذه المقطوعة جاء التّاص جزئيًا في فكرته تعبيراً عن الرّغبة في الحياة التّي تكون ممكنة أو غير ممكنة، ولكنّها رغبة ملحّة ومستهدفة.

تصبح اللّغة المشكّلة سابقًا كيانًا قائمًا في مخيّلة الـشّاعر، تختلط بمادة تفكيره، وتترد عليها تبعًا للدّفق العاطفي الّذي يتولّد أثناء الإنتاج الشّعري، وتحت سطوة ذلك يبقى متشبّنًا بنلك الجزئيّة القرآنيّة من زمن إلى آخر؛ فإذا به يقول في موضع آخر في ديوانه "حالة حصار":

عن عذامرى الخلود، فإني أُحبُّ الحياة على الأمرض، بين الصنوبر والتين، لَكتنى

ما استطعتُ إليها سبيلًا،

ففتشت عنها بآخرٍ ما أملك: (4)

إنّنا اليوم نعيش في صراع، ومن واجب الأديب أن يصارع مع أمته، ويكون جزءًا حيويًا في الصراع، ومتداخلاً فيه، يستمدّ منه بواعثه وأفكاره ومبادئه؛ وبذا يكون أدبه تصورًا اجتماعيًا من ناحية وإنسانيًا من ناحية أخرى (5) انطلاقًا من التّجربة الاجتماعيّة غير المنفصلة عن الذّات؛ إذ ينمّ السّاعر عن ذاته ملتحمة بالجماعة، فالوضع النّفسيّ والحصار الّذي عاشه على أرض الوطن جعله يستشعر البعد عن

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران، آية 97.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 371.

<sup>(3)</sup> ينظر: صلاح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، 12.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، <u>حالة حصار</u>، 78.

<sup>(5)</sup> ينظر: شوقى ضيف، في النّقد الأدبيّ، 192.

الحياة بمعناه الحقيقيّ، وبتحوّل ما إلى نافية في تلك المقطوعة يتحقّـق معنــى فقـدان الحياة، فيختـزل الـشّاعر جزءًا من آية قرآنيّة؛ ليقدّم المعنى بالطّريقة الّتي يريدها وتبعًا لمكوّنات النّصّ: الدّاخليّة والخارجيّة.

" لكلّ أداء لغوي فاعليّة متجدّدة داخل بناء القصيدة، وهذه الفاعليّة تخلق عدّة علاقات متداخلـة متـضامنة، تتنوّع في تيّارات لا تدرك منفصلة، و إنّما تتبثق شكولها من خلال الدّلالات اللّغويّة وبوساطة تتـابع المعطيات الإيحائيّة "(1). إنّ اللّغة المستمدّة من القرآن الكريم وما اكتسبته من إيحاءات داخل السّياق الشّعري أحدثت تفاعلاً بين عناصر النّص الشّعريّ، وأثرت، وتأثرت بها؛ بعد أن أصبحت جزءًا من ذاكرة الشّاعر؛ لتكون جزءًا من إنتاجـه؛ ممّا يثير التّوتر؛ إذ يقول الشّاعر متناصلًا مع قوله تعالى: " إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُو كُن

### فَيَكُونُ "(2):

لاشيء. يأتي القضاة، يقولون للطّين كن جبلاً شامحًا فيكون. يقولون للتّرعة التفخى أنهرًا فتكون (3)

للنص امتداد ضروري خارج بنيته (4)، وبذلك الامتداد يدخل في مفهوم جدلي، ومظاهر الإعجاز الإلهي في النص القرآني تبعًا لذلك المفهوم تعبر عن الواقع الخاضع للفكر والتّأمّل، فقد يرمز السّاعر بتناصته الجزئي مع تلك الآية إلى وضع الحياة الزّائف، وما يمارسه طغاة الأرض، القضاة الّذين يدعون الأمور تجري وفقًا لرؤاهم الخاصة، ودستورهم المكيّف حسب تلك الروّى، والسّاعر حينما يقتطع الفكرة يركّبها في سياقها الجديد، ويحيلها إلى جزئيّة متلائمة مع الوضعيّة النّف سيّة والمعنى النّصيّ؛ فيخرجها من العموم إلى الخصوص، ومن الحقل اللّغويّ الشّامل للكون والحياة إلى المقتصر على مصدر الماء؛ وذلك باستبدال "الترعة" و"الأنهر" بـ "شيئًا".

الفنّ يبلغ الذّروة حينما يتناصر فيه الشّكل مع المضمون، فالإخراج الفنّيّ هـو الّـذي يرفع مـن قيمـة الموضوع أو يسقطه (5)، والشّاعر يلجأ إلى وسائل عدّة يستطيع من خلالها إيـصال العمـل الفنّيّ، وقـد نـضج بشكله ومضمونه، والقرآن الكريم بكلّ ما يتميّز به فنيًّا إلى جانب تميّزه موضوعيًّا لـيس إلاّ وسيلة غنيّة، تمدّ الشّاعر بمادّة جماليّة ينتقيها الخيال، وتكون له مصدر ثـراء وإبـداع. يقـول "درويـش" وقـد كانـت آيـات القرآن الكريم جزءًا من لغته الإيحائيّة:

كُلْمَا يَمَّنتُ وجهي شَطْرَ آلَمَتي، هنالك، في بلاد الأمرجوان أضاءني

<sup>(1)</sup> رجاء عيد، لغة الشّعر، قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر، 43.

<sup>(2)</sup> سورة يس، آية 82.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 459.

<sup>(4)</sup> ينظر: حميد لحميداني، القراءة وتوليد الذلالة تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبيّ، 73.

<sup>(5)</sup> ينظر: أحمد رحمانيّ، الرّؤيا والتّشكيل في الأدب المعاصر، 20.

قَمَرُ تُطَوِقُهُ عِناةُ (1)، عِناةُ سَيِّدَةُ الصَّافِيةِ المَّكَانِيةِ الْحَكَانِةِ . لم تَكن تبكي على الحَد، ولكن من مَفَاتِها بَكَتُ: (2)

يتناصّ الشّاعر هنا مع قوله تعالى:" وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ

# ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً (٥)،

والشّاعر يستبدل اللّفظ "يمّمت" باللّفظة "فولّ"، وهو بذَلك يضيف لفظًا ذاتيًّا إلى هذا الجزء من الآية، ويحيل صيغة الأمر إلى الماضي، وضمائر المخاطب إلى المتكلّم، ويسخّر اللّغة القرآنيّة في جوّ أسطوريّ؛ لتؤدّي وظيفة فنيّة، ولعلّ الآلهة الأسطوريّة الّتي يتوجّه نحوها الشّاعر هي الأحلام الّتي لا تثمر على أرض الوطن، وهي ترتبط بكلّ ما يمكن أن يتصل بالنّفس من علائق.

إنّ "الأدب يصدر عن المجتمع، ويرتبط به ارتباطًا عضويًا لا ينفصم" (4)، والفنّان يستجيب لحاجات عصره، ووسيلته لتحقيق ذَلك هي الاحتفاظ بالقيم الفنيّة الجماليّة الّتي تكسب الأدب فاعليّت وطابعه المميّز، وتفتح أمامه العقول والقلوب (5)، وقد ارتدّ الشّاعر إلى القرآن الكريم؛ ليعبّر عن واقعه الاجتماعيّ من ناحية؛ ولينقل ذَلك الواقع في صورة فنيّة جماليّة مؤثّرة في العقل والقلب من ناحية أخرى؛ حيث يقول في ضوء ذَلك:

... أَسْمَا وُنَا شَجَرَّ مِنْ كَلامِ الإَلهِ، وَطَيْرٌ تُحَلِقُ أَعْلَى مِنَ الْبُندُ قَيَة . لاَ تَقْطَعُوا شَجَرَ الاسْدِ يا أَبِهَا الْقَادِمُون مِنَ الْبُحْرِ حَرَّنًا، ولاَ نَقْعُوا حَيْلَكُ مُ لَبَّبًا فِي السَّهُول مَنَ الْبُحْرِ حَرَّنًا، ولاَ نَقْعُوا حَيْلَكُ مُ لَبَّبًا فِي السَّهُول لَكُ مُر دَبُكُ مُ دِبنُكُ مُ وَلَنَا مِنْنا، وَلَكُ مُ دِبنُكُ مُ وَلَنا دِبننا (6)

الشّاعر الحديث يتمتّع بيقظة جماليّة عالية؛ إذ يستدرج الجمهور، ويغذّي فضوله بأساليب شــتّى؛ فالتّلاعــب بأنساق الجمل الشّعريّة، والتّتقّل بين الخبر والإنشاء يتيح للنّص حدًّا عاليًا من الإثارة والجــدة (7)، و "درويــش" فـــي

<sup>(1)</sup> عناة إلّهة الخصب الكنعانية في مصر، انتشرت عبادتها وتقديسها ليس في سورية فحسب بل في كافة منطقة المشرق العربيّ، وقد انتقلت عبادتها إلى مصر عن طريق الهكسوس، وهي موجودة في المتحف البريطاني مرتدية ثوبًا طويلاً، يصل حتّى قدميها، ومعمّرة خوذة تلوح بالفأس والرمح. أمّا النّص المنقوش بجانبها فيصفها بسيّدة السماء وعشيقة الآلهة، أغرم بها فراعنة مصر؛ إذ إنّ رعمسيس الثّاني أطلق على ابنته اسم بنت عناة. (ينظر: د. إدرارد، م.ه، بوب ف. رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير، 179– 180).

<sup>(2)</sup> محمود درویش، جداریّة، 72.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، آية 150.

<sup>(4)</sup> عماد حاتم، النّقد الأدبيّ قضاياه واتّجاهاته الحديثة، 184.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، 221.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 504.

<sup>(7)</sup> ينظر: علي جعفر العلاّق، الشّعر والتّلقّي، دراسات نقديّة، 78.

المقطوعة السّابقة يتناص مع قوله تعالى:" لَكُر دِينُكُر وَلَى دِين "(1)، مخاطبًا أعداءه الدنين يحاولون دس

الاعتقاد الدّينيّ غير العقلانيّ في الواقع السّياسيّ، وكأنّه أراد أن يقول: إنّ الخلاف القائم ليس خلافًا دينيًا لغياب المشترك الدّينيّ، وإنّما الأرض هي محور ذَلك النّزاع، فلعلّ الرّبّ والدّين هنا يمثّلان الأصل والوجود والوطن. ففي الشَّقّ الأوّل يستبدل الشّاعر "ربّكم " و " ربنا"(2) بـــ "دينكم" و " دين "، والتّحوير في الشّقيّن يقوم على تحويل المفرد الدّال على المتكلّم إلى الجمع الدّالّ على المتكلّم؛ ويعتمد الشّاعر على الأسلوب الخطابيّ مستندًا إلى الأسلوب الخبريّ؛ ممّا يحقِّق الإثارة والإقناع، وفي ضوء ذَلك تنصهر الذّات الشّاعرة في روح الجماعة، وتنطـق بلـسانها، وتبوح بمعاناتها، وتسعى لحلّ معضلاتها.

اللُّغة عمليّة اقترانيّة تتفجّر من خلالها المفردات موحية، لها مدلولاتها، تحمل طاقات شعوريّة متميّزة في ذاتها، وهَذا ما نلمسه في استرفاد الشّاعر جزءًا من الآية القرآنيّـة الـسّابقة بمعناه دون لفظه في محاولة لتصوير الواقع تصويرًا يلتفت إلى الماضي السّحيق وما يلفّـه من صراع؛ ممّا يبرز صراع الحاضر ، حيث يقول:

> نحن لانشدُ شيئًا. نحن لن نبعث فيك مرزَّة أُخرى نباً هَذه أصنامك م فلتعبدوها مثلما شئت. كُلُوا التَّمْرَ. كُلوا أسماعًا · (<sup>4)</sup>

إنّ حداثة القصيدة تتمثّل في انعطافات الشّاعر الكبرى لبلورة رؤيا خاصّة به، يمنحها شكلاً حيًّا ملموسًا<sup>(5)</sup>، والفكر الدّينيّ الّذي يخاطب العقل والعاطفة بلغة متميّزة له أكبر الأثر في بلورة نظرته لتفاصيل الحياة المحيطة به، ومن هنا يكون النّتاص الدّيني ملبّيًا لحاجة الشّاعر لذلك، إذ يتناص في السّطر الثّاني كذَلك بالمعنى مكتفيًا به مع قوله تعالى:" لَكُرْ دِينُكُرْ وَلِيَ دِين "<sup>(6)</sup>؛ إذ لم يبقَ على أيّ لفظ من الألفاظ الواردة في الآية، وإن بقي على شيء من ذَلك فقد كان باستخدام ضمير المخاطب "كم"، وهو في المقطوعة نفسها ركّز على ضمائر المخاطب، ولعل ّ هَــذا الضَّمير يرتبط بأهل "لبنان"، وقد ترمز الأصنام إلى المستعمرين الَّذين يُعبدون من قبل العرب، ويسعى هَوَ لاء إلــي إرضائهم. ويوفّق الشّاعر بين الأسلوبين: الخبري والإنشائي، بأنْ يأتي بمجموعة من الجمل الإخباريّة المتوالية الّتي تليها مجموعة من الأساليب الإنشائية، ويسوق ذلك في أسلوب خطابي مؤثّر، فهو يستغلّ المعنى، ويابسه ألفاظًا

خاصة؛ ممّا يثير جدلاً عقليًّا إلى جانب الحسّ الفنّي و العاطفيّ.

<sup>(1)</sup> سورة الكافرون، آية 6. (2) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 504.

<sup>(3)</sup> ينظر: نادي ساري الدّيك، رائحة التّراب، دراسات في الأدب والنّقد، 61.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 240.

<sup>(5)</sup> ينظر: زهر العنّابي، موازنة بين نزار قبّاني ومحمود درويش في تحليل خطاب شعريّة الحداثيّ، 61.

<sup>(6)</sup> سورة الكافرون، آية 6.

الكلمة الشّعريّة تتشئ معاني محتملة، تتحوّل طبقًا لدلالاتها من كلّ مسبق، إلى حركة مكتسبة من خلال السّياق المنتجة له، وهي تهدف إلى خلخلة السّائد وإنجاز نزوحاتها(1)، واللّغة الشّعريّة المستوحاة من آيات القرآن الكريم تستعاد نشأتها في السّياق الشّعريّ، فتحتلّ موقعها المناسب فيه، وتتصهر في السّياق؛ لتكون إحدى أركانه؛ وهي بذا تتزاح عن دلالتها الأصليّة المستمدّة من بيئتها الخاصّة؛ لتستمدّ دلالات جديدة، مصدرها البيئة الّتي أعيد تكوينها فيها، وفي النص الجديد قد تتعدّد معانيها نتيجة لانحرافها عن معناها الأصليّ؛ وهذا ما قد يؤدّي إلى تعدد المعاني على مستوى القارئ الواحد أو القرّاء ككلّ، إذ يقول الشّاعر متناصّاً مع قوله تعالى: " سَخّرَهَا عَلَيْهِمْ

### سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا "(2).

#### سنخرج؛ قلنا: سنخرج،

فلتدخلوا في أمريحا الجديدة سبع ليال قصاس فقط، (3)

إنّ غياب تحديد المعنى يسمح بالإمكانيّة الدّائمة للاستمرار في قراءة النّصوص<sup>(4)</sup>؛ وهذا ما يبثّ الحياة في النّص، ويجعله قابلاً للدّخول في زمن جديد، وغالبًا ما اتسمت نصوص الشّاعر بهذه السّمة، والتّناص يمنح الـنّص أفقًا أبعد ، تتحقّق فيه تلك السّمة، ففي السّياق السّابق بتر الشّاعر من الآية التّركيب " سَبّع لَيَالٍ "(5)، ولعلّه يعبر بذلك عن إحساسه بدخول الأعداء إلى "بيروت"، وأضاف إلى التّركيب لفظتي "قصار" و "فقط"، وهاتان اللفظتان تولّدان إمكانيّة المعاني المحتملة، وازدواجيّة التّأويل بالاستناد إلى النّص القرآني الذي يصف هلاك "عاد" بالريّح الّتي استمرّت سبع ليال (6)، وهي لا شك ليال طوال على من أصابهم السّوء، فإضافات الشّاعر المرتبطة بـذلك الجـزء أضفت على النّص إحساسات مستجدّة، وأومأت بنظرتة المستقبليّة الّتي تحدس خروج المحتلّ، وانتهاء وجـوده، وإن اللّفظ "فقط" فقدًا للإيقاع والتّخيّل والسّمة الفنّيّة.

إنّ أولى مميّزات الشّعر هي استثمار خصائص اللّغة بوصفها مادّة بنائه؛ ذَلك أنّ السّاعر يعتمد على ما في قوّة التّعبير من إيحاء بالمعاني في لغته التّصويريّة الخاصّة به (7). لقد كانت لغة القرآن الكريم أو ما يتّصل بها من دلالات يصوغها السّاعر وفقًا لرؤياه الذّاتيّة مصدرًا يستقي منه السّاعر تراكيبه الخاصة، ويشي عبره بأحاسيسه، ويفرغ موجة الانفعال في قالب تُركَّب أجزاؤه من إيحاءات متفرّعة المنابع. إنّ للقرآن الكريم لغة مؤثّرة، لا تفقد جاذبيّتها لكونها مألوفة أو قريبة. بل إنّ فيها جمالاً

<sup>(1)</sup> ينظر: غالية خوجة، قلق النّص، محارق الحداثة، 37- 38.

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة، آية 7.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 230.

<sup>(4)</sup> ينظر: حميد لحميداني، القراءة وتوليد الدّلالة تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبيّ، 65.

<sup>(5)</sup> سورة الحاقّة، آية7.

<sup>(6)</sup> ينظر : ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 133/8.

<sup>(7)</sup> ينظر: محمد غنيمي هلال ، النّقد الأدبيّ الحديث، 408.

متجدّدًا بقوّة تأثيره المعقولة المتخيّلة، ومن هنا استند الشّاعر إلى هَذه اللّغة؛ لما تمتلكه من قوّة، تثير في النّفس عمق الإدراك والنّقصتي للواقع المألوف والمتخيّل. يقول "درويش" وقد كانت لغة القرآن الكريم جزءًا من منطوقه اللّغوي، وسمة أسلوبيّة حاضرة في شعره:

سجا اللَّيل، واكتمل اللَّيل، فاسْتَيْقَظَتْ نرهرُ وُللَّتِنفُس عند سياج الحديقة.

#### قُلْتُ: سأشهد أنيّ مانرلت حيًّا، (1)

يتناص الشَّاعر في المقطوعة السَّابقة مع قوله تعالى: " وَٱلَّيْلِ إِذًا سَجَىٰ "(2)، ولَكنَّه يعيد ترتيب الآية،

ويستبدل المواقع، ويحذف بما يتلاءم مع تلك المواقع، ويضيف إلى ذَلك عبارة من إنتاجه واكتمل اللّيل الله المعنى، ويعرض ذَلك في جو من المفارقة؛ إذ يقول "فاستيقظت زهرة ((1))، ولعلّه يهيّئ المتلقّي إلى أنّ اكتمال اللّيل يقترن بالنّوم، غير أنّه يقترن لديه بالاستيقاظ، فالشّاعر يستمدّ من النّص القرآني ما يتلاءم مع ذائقته وإحساسه منهمكًا في ذاته، فمن "هنا كان الشّعر أعمق انهماكات الإنسان وأكثرها أصالة؛ لأنّه أكثرها براءة وفطريّة والتصاقًا بدخائل النّفس (5).

لا ينطلق الشاعر من فكرة واضحة محددة، بل من حالة لا يعرفها هو نفسه معرفة دقيقة، فهو لا يخضع للعقل المنطق، بل إنّ حدسه هو الذي يوجّهه، فليست الكلمة في السّعر تعبيرًا دقيقًا عن فكرة (6)، وإنّما هي إيماء لما يكمن في النّفس من إحساس، ينطلق من عالم اللّوعي المتأمّل في الواقع تأملًا باطنيًا، يحاول أثناءه أن يرسم صورة جديدة، يشكلها الحدس لعالم غير خاص تشكيلاً خاصًا، تختفي معه هيئة ذلك العالم الرّاسخة في الذّهن؛ لتحلّ محلّها تلك السمّات الحديثة العالم نفسه، وقد اتسقت جزئيّاتها في الذّهن، وانصهرت نفس الشّاعر فيها انصهارًا يعبّر عن قوة المثير العاطفيّ والفكريّ في نفس الذّات المبدعة. واللّغة الخارجة عن موقعها الطّبيعي ودلالتها الأصلية مهما اختلفت مواصفاتها وجهات استيحائها كفيلة بأن تخرجها من منطقيّتها، وإمكانيّة استقبالها استقبالاً واعيًا، فهي تنطلق من اللّوعي إلى اللّوعي، ومن أحاسيس يشتذ غليانها إلى أحاسيس مماثلة. يقول " درويش" وقد زحزح اللّغة القرآنيّة، القرآنيّة، يقول " درويش" وقد زحزح اللّغة القرآنيّة، المقترن بإحساسه:

وقلت له: منذ كم سنة نَسْتَحثُ

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 124.

<sup>(2)</sup> سورة الضُّحي، آية 2.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 124.

<sup>(4)</sup> نفسه، 124.

<sup>(5)</sup> أدونيس، مقدّمة للشّعر العربيّ، 102- 103.

<sup>(6)</sup> ينظر: وائل غالى ، الشّعر والفكر، أدونيس نموذجًا، 222.

الحمامة: طيري إلى سدىرة المنتهى، تحت شبّاكنا، يا حمامة طيري وطيري (1)

في السَّطر الثَّاني، من المقطوعة السَّابقة تتجلَّى اللُّغة القرآنيَّة؛ إذ يتناصَّ الشَّاعر مع قوله تعالى: " وَلَقَلْ

### رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ "(2)، وفي الآية إشارة إلى ليلة الإسراء، وهي اللّيلة الّتي رأى

فيها هم "جبريل" عند سدرة المنتهى (3)، ولكنّ المعنى الذي أفصح عنه الشّاعر بإحساسه يجري تبعًا لمجريات الحياة التي عاشها؛ فتحوّلت في مخيّلته إلى ذكريات باستثناء ما كان منها حاضرًا، يتراكم فوق مجموع التّجارب.فــ"سدرة المنتهى" (4) في السّياق الجديد ليست تلك الشّجرة المشار إليها في القرآن الكريم، وإنّما قد تكون شجرة من أشــجار الوطن، إنْ لم تكن الوطن نفسه، فإذا كان لقاء "جبريل" بــ"محمّد" هم عند السّدرة، فالحمامة تطير إلى السّدرة أيضنًا، ويتحوّل الأسلوب القرآني الخبري المؤكّد إلى أسلوب إنشائي في مخيّلة الشّاعر: "طيري" (5)، ويقترن إحساس الشّاعر بالمستقبل المتخيّل بقوله: " تحت شبّاكنا" (6)، ويؤكّد ذلك بقوله: "طيري وطيري" (7)، من هنا كانت لغة القرآن الكـريم مؤدّية إلى السّموّ بالمعنى والإحساس، ومثرية للمتخيّل المنبثق من الواقع؛ إذ إنّ "الواقع يظـل مرجعيّـة، يتمثّلها الخيال، ويمثّلها" (8).

إنّ "اللّغة هدف مؤثّر، يرمي إليه الشّاعر، وينتقي منها ما هو جدير بإبداع مضامينه، وبما فيه من إيحاءات تصويريّة نفسيّة، فالكلمة ترشد وتصوّر وتوحي "(9) واللّغة المصوغة بكلمات هي أهمّ عناصر الإنتاج السّعريّ، وليست لغة الشّعر لغة عاديّة يقتصر هدفها على إيصال المعنى بوضوح، بل هي لغة موحية مؤثّرة، فيها ما يُمتّع، ويستأهل التّأمّل والتّخيّل. إنّ لغة الشّعر بكلّ ما تتضمّنه من مثريات دليل على قدرة الشّاعر على الإبداع، وقد يقوم الشّاعر بتركيب كلمات اللّغة منفردة، أو قد تأتيه تراكيب وجملاً وعبارات ناجزة، فيضمّ كلّ ما يرد إلى مخيّات بعضه إلى بعض؛ ليشكّل بناءً كاملاً، والقرآن بألفاظه المفردة وتراكيبه وعباراته يمثّل قسمًا من ذلك الهيكل المتكامل بعضه إلى بعض؛ ليشكّل بناءً كاملاً، والقرآن بألفاظه المفردة وتراكيبه وعباراته يمثّل قسمًا من ذلك الهيكل المتكامل

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 132- 133.

<sup>(2)</sup> سورة النّجم، آية 13- 14.

<sup>(3)</sup> ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 300/7.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 132.

<sup>(5)</sup> نفسه، 132.

<sup>(6)</sup> نفسه، 133

<sup>(7)</sup> نفسه، 133.

<sup>(8)</sup> أسماء شاهين، جماليّات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا،22.

<sup>(9)</sup> عز الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشّعر المعاصر، 63.

الأجزاء، يقول الشَّاعر وقد استدعى تركيبًا قرآنيًّا من قوله تعالى: " وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

# ٱلْأَرْضِ هَوْنًا "(١):

عِـهُ مساءً! وسكِّـهُ على شرنا وعلى جِهَةِ التّين. وامشِ الْمُوَيْتَى على ظلّنا فِي حَقول الشّعير. وسكّـهُ على سَرُونا (2)

اللّغة في الشّعر وسيلة للإيحاء (3)، وهي رمز للعالم كما يتصوره السمّاعر، ورمز لعالم السمّاعر النّفسيّ (4)، فاللّغة لدى الشّاعر هي العالم الذّاتيّ الذي يولّد صورة العالم الآخر بالإيحاء والإنكار لصورته الأصليّة، وبوساطة لغة القرآن الكريم الّتي تعدّ وسيلة إيحاء يعبّر الشّاعر هنا عن معنى، ينمّ عن إحساس خاص تجاه العالم المحيط به، ويحوّر أثناء ذَلك صيغة "يمشون" إلى "امشِ"، وقد يوجّه خطابه للعدوّ الذي يختال في أرضه طولاً وعرضًا، وهو يحيل ما هو مستمر في الوقوع إلى ما قد يقع عبر صيغة الأمر، بيد أنّه يربط ذَلك الحدث بالعدو الذي تفارق ملامحه كلّ المفارقة ملامح "عباد الرحمن" في الآيية القرآنية، وهي مقارنة ينعكس فيها المعنى؛ ليلائم فكرة الشّاعر؛ وذَلك بقلب زمنيّة الفعل ؛ إذ أصبحت صفة المشي هونًا غير ملازمة لهم على عكس الآية، بل إنّ دعوتهم لذَلك تدلّل على أنّهم يختالون في وطن الشّاعر، وهذا هو الواقع الذي لا ينكر.

نشأ الأدب نتيجة لحاجة الإنسان للتعبير عن عقله وشعوره، فهو يصور ما في النفس من أفكار وعواطف (5)، ومهما كانت العوامل الحياتية، فإن شخصية الفنان مسألة نفسية، لها قيمتها الكبرى في حالة الفنان الذهنية ساعة الإلهام (6)؛ لذا يتشبّث الشّاعر بتأثير الآية القرآنية السّابقة؛ لينم هَذا التّشبت عن شعور ذاتي، يشد العقل إلى تفريغ شحنة الانفعال، بالاتكاء في جانب على تلك الجزئية القرآنية، وينجم ذلك الشّعور عن طبيعة التّجربة الّتي ينطلق منها السّاعر نحو الإنتاج السّعري؛ وبذا تكتسب اللّغة القرآنية القرآنية دلالتها الخاصة؛ إذ يقول:

لوأستطيع المحديث إلى امرأة في الطّريق لقلتُ: خصوصيّتي لا تشر انتباهًا: قكلًس معض الشّر إبين

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان، آية 63.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 165.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد الله محمد الغذّامي، تشريح النصن، مقاربات تشريحيّة لنصوص شعريّة معاصرة، 100.

<sup>(4)</sup> ينظر: نفسه، 101.

<sup>(5)</sup> ينظر: أحمد الشّايب، أصول النّقد الأدبيّ، 76.

<sup>(6)</sup> ينظر: محمود السمرة، النقد الأدبيّ والإبداع في الشّعر، 90.

# فالقدمين، ولاشيء أكثر، فامشي الهويني معي مثل مشي الستحابة (1)

تجيش النفس الإنسانية بالمشاعر التي تتقلّب بتقلّبات الحياة ومجرياتها، وتتتوع عوامل الإثارة، تثور، وتهدأ تبعًا لذلك، فحينما تثور، فاللغة الشّعرية هي وسيلة السشّاعر للإفصاح عنها؛ إذ ينتقي منها ما يوافق إحساسه. لقد كان للّغة القرآنية في هَذه المقطوعة دلالتها الخاصة المنفجرة من طبيعة الإحساس، فالشّاعر يحيل الصبّاغة بقوله: "فامشي الهويني" (2)؛ ليعبّر عن مرحلة حياتيّة متقدّمة يعيشها بصحبة الأخرى التي يسعى إلى جعل صورتها موافقة لصورته، فهو يرسم صورة الإنسان وقد انتابه الإحساس بسطوة اللّخطة الآنية، فمشي الهويني هنا لعلّه تعبير عن الضّعف الجسديّ والنّفسيّ الّذي يعتري الشّاعر في سنّ الستتينات، وهي المرحلة الّتي تنصرف فيها تطلّعات الإنسان إلى الأحلام المستقبليّة، منصرفًا إلى الماضي بتأثير الحاضر؛ ليقلّب أسفار الحياة الغابرة، ويبين مدى انغماسها في الحاضر، وليعبّر في النّهاية عن خلجات الحاضر، وما تبتّه في نفسه من خوف مجهول، ولَكن المعنى سرعان ما ينقلب إذا كان ذَلك المشي مشابهًا للسّحابة؛ إذ إنّ الستحابة في مشيتها توحي بما هو مخالف الذلك.

إنّ وعي الإنسان شاعرًا يتشكّل في جدله مع الواقع، وارتباطه بالزّمان والمكان، ورؤية السّاعر وتعبيره عن تجربته إنّما تعكس منظومة من العلاقات، تتداخل فيها طاقته الإبداعية مع تأثّره بما يحيط به (3)، فأي تجربة لا بدّ من أن تتبثق من زمكانيّة محدّدة، والصرّاع سواء أكان داخليًا أم خارجيًا ينطلق من الواقع، ذلك الواقع الذي يعيد الشّاعر صياغته بلغته الخاصة التّي تتداخل مع عبارات سابقة عليها. يقول "درويش" مستلهمًا لغة القرآن الكريم:

الحُروبُ تعلِمنا أَن نحبُ التّفاصيل: شكلُ مفاتيح أبوابنا، أن نُمَشِط حنطتنا بالرّموش، ونمشي خِفَافاً على أمرضنا، (4)

تكمن قيمة الشّعر فيما يختلج في نفوسنا، ويقوم في أذهاننا عند قراءته (5)، والنّص القرآني من أقوى العوامل اللّغوية المؤثّرة في وجداننا والمثيرة لتفكيرنا، وهيمنتها على النّص الشّعري هيمنة إيحائية، تتيح حركة داخل النّص، يتبعها المتلقّي بكلّ ما يملك من إمكانيّات لاستقباله، وهذا ما يتيحه تناص الشّاعر مع اللّغة القرآنيّة مأخوذة من قوله تعالى: " أَنفِرُوا خِفَافًا وَتُقَالًا وَجُنهِدُوا بِأُمُوالِكُمْ وَأُنفُسِكُمْ. "(6)، والتّعبير القرآنيّ "خفافًا و ثقالاً" له دلالته العميقة المرنة، ففيه دعوة للمؤمنين لقتال أعداء الدّين كهولاً، وشباباً، أو شيوخًا وشبابًا، أو نشاطًا وغير

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 108.

<sup>(2)</sup> نفسه، 108.

<sup>(3)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 100.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 409.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد القادر المازني، الشُّعر "غاياته ووسائطه"، 57.

<sup>(6)</sup> سورة التوبة، آية 41.

نشاط، أو في العسر واليسر، أو في الغنى والفقر، والقورة والضعف (1)؛ وبذا يفهم بأنّ "خفافًا" يعنى بها كلّ الأحوال الإيجابية التي تتبع الواو. فلماذا يختار الشّاعر "خفافًا" دون السّلبية الّتي تسبق الواو، و"ثقالاً" يعنى بها كلّ الأحوال الإيجابية التي تتبع الواو. فلماذا يختار الشّاعر "خفافًا" دون " ثقالاً " ؟ لعلّه هنا يحيل المعنى القرآني إلى نقيضه، فيكتسب اللّفظ، "خفافًا" معنى إيجابيًا على عكس الآية، ولربّما جاء ذَلك تعبيرًا عن حالة اليأس والضّعف الّتي أصابت الفلسطيني في مرحلة زمنية معيّنة سيّما بعد خوضه حسرب "بيروت"، ولم يكتف الشّاعر لتعبيره عن تلك الحالة بحذف" ثقالاً"، وإنّما يستبدل " نمشي" بـ "انفروا"، ولا شكّ أنّ النّفور أشد سرعة وتعبيرًا عن القورة من المشي، فاختيار جزء من الآية وتحويره وفقًا لرغبة الشّاعر ليس إلاّ تعبيرًا عن القورة من المشي، فاختيار جزء من الآية وتحويره وفقًا لرغبة الشّاعر ليس إلاّ تعبيرًا المقطوعة بقوله: "الحروب تعلّمنا أن نحب تأتفاصيل...."(2)، ولعل مشي الفلسطينيين خفافًا يكون بعض ما تعلّموه من الحروب، فهذا قد يدل على حالمة يائسة المتاعر، واليأس من الحرب في ذاته ما هو إلاّ تعبير عن الرّعبة في تحقيق الأمن والسّلام والحياة الهادئة على أرض الوطن، وما يؤكّد تلك المشاعر عنده قوله في موضع آخر من القصيدة الّتي أخذت منها المقطوعة السّابقة نفسها:

كُلُّ حرب تُعلَمنا أن نحب الطبيعة أكثر : بعد الحصار فَعْ تَنِي بالزَبْا بِقِ أَكْثَر : بعد الحصار فَعْ تَنِي بالزَبْا بِقِ أَكْثَر ، نقطف قُطْن الحنان من اللَّونر فِي فَعَم منه اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الرَّخام ، ونَسْتَى نباتات جيراننا عندما يذهبون إلى صَيْد غز لاننا . فعتى تَضعُ الحرب أونرا مرها (4)

يتناصّ الشّاعر في السّطر الرّابع من هَذه المقطوعة مع قوله تعالى: " فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ

وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أُوزَارَهَا " (5)، وهو ينم عن إحساسه بالواقع غير المرضي، ويعبّر عن حالة

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 92/4.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 409.

gardenia (3): الغردينيا: شجرة استوائية، يعتقد أنّ موطنها الأصليّ "الـصيّن"، يزيـد ارتفاعها علـي سـتة أقدام، دائمـة الخضرة، زهرها جميل، سمّيت على اسـم عـالم النّبـات الأسـكتانديّ "ألكـسندر غـاردن"، (ينظـر: منيـر البعلبكـي، موسوعة المورد، 192/4).

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 405.

<sup>(5)</sup> سورة محمد، آية 4.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 405.

ذَلك، والشّاعر هنا ينقل الواقع ليس كما يراه الإنسان العاديّ، مستندًا إلى خياله؛" لأنّ التّداخل بين الخيال والواقع لا بدّ أن يغيّر في صورة الواقع المألوفة"(1).

الشّعر لغة العاطفة ولسان الوجدان، وأداته التّعبيريّة هي اللّغة غير المعهودة في نقل الحقائق وبثّ الأفكار، وتصوير نفس الشّاعر (2)، وهذا ما جعل أنماطًا لغويّة سابقة على الشّاعر تتداخل في لغته؛ وذلك لأنّه يبحث عن غير المألوف؛ لما يحمله من قدرة على تحريك الوجدان. فاللّغة بكلّ ما يمكن أن تبوح به ما هي إلاّ رموز تأتي من الإحساس وإليه؛ وبذا تكتسي بإيحاءات تستحدثها الظّروف المحيطة بالنّص الشّعريّ. يقول الشّاعر مستعينًا باللّغة القرآنيّة؛ لتسهم في تعميق مشاعره، وبالتّحديد مع قوله تعالى: "آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا "(3)

أمشيخفيفاً خفيفاً . وأنظر حولي العلمي أمرى شبها بين أوصاف نفسي وصفصاف هذا الفضاء فلاأتبين شيئاً شدرالاً

لعلّ مشي الشّاعر خفيفًا في هذه المقطوعة يعبّر عن مشاعر التّيه الّتي تحدّق به، فهو يمشي غير واثق، يبحث عن حقيقة مجهولة، يشعر بأنّه يفقد وجوده في عالم غريب، لعلّ المشي بخفّة هنا دليل على انحصار التّطلّعات المستقبليّة، وانحسار الإحساس بالاغتراب النّفسيّ أمام سطوة الواقع، والخفّة توحي بخفوت الشّعور بالاندفاع نحو الحياة الحاضرة والآتية. والمشي خفيفًا قد يدلّ على سرعة انقضاء الحياة حينما يقول الشّاعر:

أمشي خفيفاً، فأكبر عَشْرَ دقائق، عشرين، ستِين . . . أمشي وتنقص في الحياةُ على مهلها كسعال خفيف. (5)

الشّاعر أكثر من سواه شعورًا بوطأة الزّمن، ورصدًا للتّفاصيل والتّحـوّلات الّتـي يمـر بها الكائن (6)، ويفرض عامل الزّمن على الشّاعر ما هو كفيل بإقامـة وحـدة زمنيّـة بـين الأشـياء، توغـل فـي الماضـي، وتصل إلى الواقع (7)، فالشّاعر هنا يعبّر عن سطوة الـزّمن بأبعـاده المختلفـة؛ إذ يوحّـد بينها، ليستعرض مشوار حياته مستعينًا بالأسلوب القرآنيّ، فلعلّ مشي الـشّاعر خفيفاً يمثّـل مـشوارًا حياتيًّا متـسارعًا، ولعـلّ

<sup>(1)</sup> أسماء شاهين، جماليّات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، 22.

<sup>(2)</sup> ينظر: عيسى علي العاكوب، <mark>العاطفة والإبداع الـشُعريَ، دراســة فــى النَـــراث النَقــديَ عنــد العـــرب إلــى نهايـــة القــرن الرَابـــع الهجريّ، 147.</mark>

<sup>(3)</sup> سورة التوبة،آية 41.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 106.

<sup>(5)</sup> نفسه، 109.

<sup>(6)</sup> ينظر: ناصر شبانة، المفارقة في الشّعر العربيّ الحديث أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجًا، 129.

<sup>(7)</sup> ينظر: نفسه، 132.

عشر الدّقائق والعشرين، والستّين سنو العمر الّتي ولّت كما لو كانت شواني معدودة، تساوي سرعة مرورها سرعة لفظنا للمفردتين اللّتين تفصل بينهما الفاصلة، وتتبعهما علامة الحذف، سيّما أنّ القصيدة الّتي أخذت منها المقطوعة تمثّل جزءًا من تجربة السّتينات، ويتحوّل هَذا النّوع من المشي إلى نقيضه بقول الشّاعر في القصيدة ذاتها:

... وأمشي ثقيلاً ثقيلاً، كأني على موعد مع إحدى الخسامرات. أمشي وبي شاعر يستعدّ لراحته الأبدية في ليل لندن. (1)

ليس ذَلك إلا حركات متغايرة ناتجة عن حالات نفسية متشابهة، تخضع لوطأة مثيرات خارجية منبثقة عن وضعية إنسانية حياتية واحدة وعن مواقف مختلفة، فطبيعة المشي تقترن بالموقف المتصلة به فلعل المشي ثقيلاً هنا على عكس الآية يحمل دلالة سابية يفسرها الطرف الآخر للصورة: "كأني على موعد..."(2)، واللاّوعي هو الذي يتحكم في تصوير تلك الحركات اللاّإرادية في القصيدة النّاجمة عن إحساس متفاقم تجاه مشوار الحياة الآيل للزّوال، فالنفس الشّاعرة كما يرى "مندور" نفس حساسة تُولَد فيها حقائق الحياة والوجود ومظاهر الكون انطباعات عاطفية، تثير مشاعرها، وتحربك خيالها الّذي يقتنص الصور، ويسكنها انطباعاته وأحاسيس وجدانه(3)، ومن هنا جاء التعبير القرآنيّ ملبيًا لتلك الغاية.

إنّ الشّاعر إذا اختار نصًا مصدريًا، فهو يختاره في إطار تجربته السّعريّة والحياتيّة، ووفقًا لاعتبارات وعلاقات معقّدة؛ ليجعل النّص المصدر يتفجّر بإمكانات جديدة في حواره مع النّص المبدع النب فالشّاعر يبحث عن نص مصدريّ منسجم في بعض معطياته مع النّص المبدع بصرف النّظر عن كونه موافقًا أو مخالفًا له في فكرته، فمتى استطاع أن يهضم ذَلك النّص، ويتمثّله في نفسه، ومن شمّ في شعره بصورة يصعب فيها الفصل بين حدود النّصيّن – كان ذَلك أدلّ على قوة التّأثير والقدرة على الإبداع. يقول الشّاعر وقد ذابت إحدى آيات القرآن الكريم في ذاته ذوبانًا ينعكس في شعره:

هل أمربك الموت؟ أسخر من فكرتي، شد أسأل نفسي: إلى أين تمشين أيتها المطمئنة مثل النعامة؟ أمشي كأن الحياة تعدّل نقصانها بعد حين. ولا أتلفّت خلفي، فلن أستطيع الرّجوع إلى أيّ شيء، ولا أستطيع

(3) ينظر: محمد مندور، الأدب وفنونه، 37.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 120.

<sup>(2)</sup> نفسه، 120.

<sup>(4)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 339.

التماهي

ولوأستطيع الحديث إلى الرّب قلت: إلهي إلهي! لماذا تخلَّيت عني؟ ولست سوى ظلّ ظلك في الأمرض، كيف تخلَّيت عني، وأوقعتني في فخاخ السّؤال: لماذا خلقت البعوض إلهي إلهي؟ (1)

يتناصّ الشّاعر مع قوله تعالى: يَنَأَيُّهُمَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَّرْضِيَّةً ﴿ فَالَّذْخُلِي فِي عِبَدِي ﴿ وَآدْخُلِي جَنَّتِي اللهِ اللهِ اللهِ القرآنيَّة في السنّص

يبدو واضحًا؛ إذ يبدأ ذَلك في السطر الثّاني بسؤال الشّاعر لنفسه؛ وبذا يبدأ النّتاص بتجلّي الـنفس الإنـسانيّة، تلـك النفس النّقس التي تحيّر ذاتها، فإذا كانت الآية تخاطب النفس المطمئنة، فإن ذَلك يتحوّل إلى حوار داخلي بين الـشّاعر ونفسه، لكن ملامح النّص القرآني سرعان ما تتبدّى بوضوح إذا ما قال: "أيتها المطمئنة"(3)، وقد يتوقّع المتلقّي فيما بعد أن يجد ما يتعلّق بالرّجوع، فإذا بالشّاعر في السّطرين الخامس والسّادس لا يستطيع الرّجوع أو التّماهي في أي شيء، وهو يحوّل الرّجوع إلى الرّب إلى حديث إليه، وحينها يتداخل القرآني بالإنجيليّ، ويجعل الشّاعر عدم الرّجوع إلى الرّب بسبب تخلّي الرّب عنه، إذ يجمع بين صرخة المسيح على الصّليب(4) وبين الآية القرآنيّة، " وهو يـصرخ لا ليشكو بل ليعرف. وقد عرف ما هو مكتوب على جيله"(5)، والنّص في ذروة اللّوعي يحاط بهالة من الغمـوض، ويمتاز بالتّداخل والتّشعّب الّذي يهبه القوّة؛ إذ إنّ "الشّعر القويّ يحتاج إلى ملكة التّركيب والتّركيز والبلورة الفكريّـة والعاطفيّة"(6).

لا يجهل أحد مدى تأثير الموسيقا القرآنية وإيقاعاتها المألوفة في الوجدان، من هنا لم تقتصر العودة إلى النص القرآني على المضمون وحده عند الشعراء، وإنّما تعدّته إلى أسلوب القرآن نفسه (7)، وإلى أسماء السور، فقد ترسّب القالب الحواري ، لبعض السور فضلاً عن أسمائها؛ ليرث النّص السّعري

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 110.

<sup>(2)</sup> سورة الفجر، الآيات 27- 30.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 110.

<sup>(4)</sup> ينظر في ذَلك: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح السّابع والعشرون، 45- 46، ص54.

<sup>(5)</sup> أحمد دحبور، (عيد الأربعاء)، محمود درويش: ينادينا وينتشر "كزهر اللّوز أو أبعد...، الحياة الجديدة ، الأربعاء، (5) 2005/10/5 ص15.

<sup>(6)</sup> محمّد مندور، الأدب وفنونه، 37.

<sup>(7)</sup> ينظر: نزيه أبو نضال، جدل الشّعر والثّورة، 154.

حسًّا روحيّ المصدر، ويكسبه جدّية، وقربًا من الحقيقة، ويمنحه حيوية متجددة لاستناده على نص لا يفقد أصالته تبعًا لاختلاف الذَّائقة أو تبعًا لتبدّل الأزمنة والأمكنة، يقول الشّاعر وقد أفد من القرآن الكريم مصدرًا سماويًّا:

عَلَّمني القرآن في دوحة الربيحانِ شرق البشر، من آدم حِننا ومن حوّاء في حَنة النسيانِ.

يا جذي ! أنا آخر الأحياء في الصحراء، فلنصعد !

البحرُ والصحراءُ حول اسمِهِ العامري من الحُراسِ
العامري من الحُراسِ
الميعرفا جدي ولا أبناءهُ
الواقفين الآن حول "النون"
في سويرة "الرحمَن"، (1)

إنّ التّرسبات الإيقاعيّة المنبعثة من "سورة الرّحمن" أثرت في الجانب الفنّي للقصيدة، وإن كان لا يمكن الفصل بين وحدة أجزاء القصيدة من شكل ومضمون، فالشّاعر أعاد تركيب بعض أجزاء السّورة، وأعاد توزيعها في سياق جديد، ففي السّطر الأوّل من المقطوعة السّابقة يعيد صياغة قوله تعالى في "سورة الرّحمن": "عَلّم اللّه وقي ألّ أوّل من المقطوعة السّابقة يعيد صياغة قوله تعالى في "سورة الرّحمن": "عَلّم المُتعلّم، وهن بين يكون جدّه معلّمه، وهو بذلك المتعلّم، والمتعلّم، وذلك بأن يكون جدّه معلّمه، وهو بذلك المتعلّم، ومن هنا يجعل ما يشمل الإنسانيّة جمعاء خاصنًا به، وما يتسم بالعموميّة يتسم بالخصوصيّة. وما يكتسب طابعًا اجتماعيًّا أُسريًّا؛ وبذلك يملأ الشّاعر فضاء جزئيًّا بإعادة صياغة الواقع معتمدًا على الفكرة والإيقاع القرآنيّ. أمّا لفظة "الريّحان" في السّطر الأوّل كذلك فهي جزء من قوله تعالى: " وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْف وَٱلرّحَمَّانُ "(4)، غير أنّ الشّاعر يضفي على اللّفظة عبقًا حينما يجعل لها دوحة، ويحتفظ بالوتر

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 74- 75.

<sup>(2)</sup> سورة الرحمن، آية 2.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 74.

<sup>(4)</sup> سورة الرّحمَن، أية 12.

الإيقاعيّ ببقائه على آخر الآية. وفي السطرين العاشر والحادي عشر تاتف أسرة الشّاعر "حول "النّون" في سورة "الرّحمن" "(1)، ولحرف النّون دلالة رمزيّة خاصّة في نفس الشّاعر، ولعلّ هذا الرّمز يعود إلى جدّه "حسين" (2) الّذي ينتهي اسمه بالنّون كما "سورة الرّحمن"، ويأخذ ذَلك الرّمز أهميّته في القصيدة، بدءًا بعنوانها" كالنّون في سورة الرّحمن "(3)، أمّا السّطر الرّابع من السّياق السّابق فيحاكي فيه الشّاعر الإيقاع القرآنيّ؛ فينتهي بقافية النّون مسبوقة بالألف بقوله: " في جنّة النّسيان "(4).

إنّ الأدب بوصفه تعبيرًا عن قضايا نفسيّة يمرّ بها الأدباء<sup>(5)</sup> يُـشكَّل بلغـة الأديـب الخاصـّة المكتـسية بإيماءات، تتطلّبها مخيّلته الّتي تحرّكها التّوتّرات النّفسيّة النّاتجـة عـن تجربـة ذاتيّـة، لا تنفـصل عـن الكيـان الإنسانيّ؛ فبالانطلاق من ذَلك تبقى "سورة الـرّحمَن" تحمـل إيمـاءات ذات تـأثير نفـسيّ وفنّـيّ ودلالـيّ فـي شعر " درويش" حيث يقول:

فيامُوْتُ! انتظر في مرشا أُنهي تداير المجنائرة في الرّبيع الحُشّ، حيث الرّبيع الحُشّ، حيث وكدتُ، حيث سأمنع المحفلاء من قصر إمر ما قالوا عن البلد المحزين وعن صُمُود التّين والنرّبتون في وجه الزّمان وجيشه. سأقول: صُبُوني مجرف النون، حيث تَعُبُّ مروحي سومرةُ الرّحمَن في القرآن. وامشوا صامتين معي على خطوات أجدادي (6)

إنّ التّعبير عن الرّؤية العميقة للعالم لا يتمّ إلاّ بالأسلوب المشتمل على الجمال الفنّيّ؛ إذ إنّ الأسلوب هـو مجال التّميّز (7)؛ فالشّاعر يستأنس هنا بـــ"سورة الرّحمن"، ويجعل لها دلالة خاصّة في شعره، فهو في السّطر الثّامن يختزن طاقة نفسيّة هائلة، لا يفي التّعبير المباشر بحاجتها للانطلاق خارج مكبتها، بل إنّ الرّمز والالتواء في التّعبير هو الأقدر على تفجير تلك القوّة الشّعوريّة المكبوتة؛ ومن هنا يتجلّى أثر "سورة الرّحمن" في مخيّلة الشّاعر؛ إذ تكون

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 74-75.

<sup>(2)</sup> يهدي الشَّاعر ديوان " لماذا تركت الحصان وحيدًا" الَّذي أخذت منه هَــذه المقطوعــة الِــى جــدَه حــسين وجدتــه وأبيــه وأميــه وأمّه. (ينظر: محمود درويش،لماذا تركت الحصان وحيدًا، 9.)

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 73.

<sup>(4)</sup> نفسه، 74.

<sup>(5)</sup> ينظر: خليل محمد سالم الحسيني، دراسات في تطور النّقد الأدبي الحديث، 140.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، جداريّة، 49-50.

<sup>(7)</sup> ينظر: محمد عبد المطّلب، البلاغة والأسلوبية، 351.

وسيلته للإيحاء بعواطفه وأفكاره. وبالإضافة إلى ذَلك يتناصّ مع قوله تعالى: " وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ، وَطُورٍ

سِينِينَ ﴾ وَهَدْا ٱلْبَلَدِ ٱلْأُمِينِ "(1)، ففي السّطر الخامس يقتطع الآية الأولى مع تحوير طفيف بقوله:"

عن صمود التين والزيتون"(2)، وهو بذلك يضيف بعدًا غيريًّا إلى البعد الذَاتيّ، وباختياره للّغة الدّينيّة يحيل البعد الغيريّ المرتبط بالحاضر إلى بعد تاريخيّ دينيّ، يتصل بكلّ زمان، فبالإشارة إلى موقع الولادة في قوله: "حيث ولدت"(3) تحضر " فلسطين" إلى الذّهن؛ وبذا يكون " صمود التين والزيتون" إشارة لها دلالة دينيّة موحية، تتصل بـ "فلسطين" وأهلها ومعالمها، ولعلّ جيش الزّمان هو الخطر المحدّق بها، و"البلد الحزين" (4) هو إعادة صياغة لقوله تعالى: "وَهَالِدُ النّبَلِ ٱلْأَمِينِ في السّياق القرآنيّ هو "مكة" (6)، بينما "البلد الحزين" في السّياق السّعريّ لعلّه مكانيّة أصلية إلى دلالة مكانيّة السّعريّ لعلّه الشّاعر، "فالبلد الأمين" في السّياق القرآنيّ هو "مكة" (6)، بينما "البلد الحزين" في السّياق السّعريّ لعلّه "فلسطين". من هنا تحول لفظ "الأمين" إلى "حزين"؛ لينسجم مع الواقع الاجتماعيّ لـ "فلسطين" مــن ناحية ومــع الإحساسات الّتي تتلجلج في نفس الشّاعر تجاه ذلك الوضع من ناحية أخرى، وهو يستثير تلك الإحساسات نتيجة

يستعين "درويش" كذلك بأسماء السّور القرآنيّة في مواقع أخرى؛ ليربط مضمونها الكلّي، سعيًا لإيجاد صلة بينه وبين واقع الحياة الّذي يعيشه، فالأدب كما يرى " مارون عبّود" هو الّذي يصور الحياة: ماضيها وحاضرها، مستقبلها القريب والبعيد، ويضع مخطّط مخيّلة الأديب الّتي هي في حلم دائم يسعى الى تجميل الحياة وإسعاد البشر (8)، " ودرويش" شاعرًا يملك إحساسًا عميقًا نحو الحياة، يستقصي جوهرها: قريبه وبعيده، ويقارب بين الأزمنة؛ ليعيد صياغتها وفقًا لرؤية فرديّة ذات طابع جماعيّ؛ إذ

لإحساس أولي نابع من تجربة الموت التي واجهها؛ ممّا جعله ينزع إلى الماضي مجبولاً بالحاضر والمستقبل.

وتناسل فينا الغُزراةُ تكاثر فينا الطُّغاة. دم كالمياه، وليس تَجِفِّفه غير سومرة عدّ وقبّعة الشرطيّ وخادمه الأسيويّ. وكان يقيس الزمان بأغلاله.

سورة التّين، آية 1 - 3.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، جدارية، 49.

<sup>(3)</sup> نفسه، 49.

<sup>(4)</sup> نفسه، 49.

<sup>(5)</sup> سورة النّين، آية 3.

<sup>(6)</sup> ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 272/8.

<sup>(7)</sup> محمود درویش، جداریّة، 49.

<sup>(8)</sup> ينظر: مارون عبّود، مؤلّفات مارون عبّود، المجموعة الكاملة في النّقد الأدبيّ، 319- 320.

سألناه: سرحان (1)عمر تساءلت؟ قال: اذهبوا . فذهبنا إلى الأمهات اللواتي تروّجن أعداءنا . (2)

المحسوس يرتكز في تفسيره على هذين البعدين<sup>(3)</sup>، وبوصف التكوين النفسي للشاعر يتراكم من تكاثف أحداث عبر مراحل مختلفة، فهو يخفي وراء الرّموز صورة المجتمع، وكلّ ما تعنيه له تلك الصورة من جزئيّات. تنتقل "سورة عمّ عبر مخيّلة الشاعر محمّلة بدلالة رمزيّة، يرمي الشاعر من ورائها إلى تخيّل مرحلة حاسمة، نفصل بين أطراف الصراع على أرض "فلسطين"، وكأنّه يحيل القارئ إحالة غير مباشرة إلى مضمون تلك السورة؛ حيث يقول تعالى: " عمّ يَتَسَآءَلُونَ هَي عَنِ ٱلنّبَا ٱلعظيم هَي ٱلّذي هُم في في عَنِ النّبا العظيم، فإذا كان النبا للذم كما يظهر في السطر الثّاني، قد يعني الوصول إلى مرحلة النّهاية الّتي قد تعادل النّبا العظيم، فإذا كان النّبا للعظيم في السياق القرآنيّ يعني يوم القيامة الذي ينكره المشركون (5)، فلعلّه في النّص الدّرويشيّ نبأ الحقّ المقترن بعودة "فلسطين" إلى أهلها، والشّاعر هنا يفيد من مضمون السورة فضلاً عن إفادته من قالبها الذي يكتسب سمة حواريّة، وممّا يلفت عند "درويش" أحيانًا غرابة الصور وعدم تآلفها وانسجامها مع التّراكيب المجاورة، ولعلّ هَذا

لا يمكن تفسير الرّموز منعزلة عن الواقع الاجتماعيّ أو بمنأى عن التّكوين النّفسيّ للمبدع، فالتّشكيل الفنّـيّ

#### 2. نماذج من الأسفار التوراتية رافدًا للتّجربة الشّاعرية

النّص "فضاء لأبعاد متعدّدة، تتزاوج في كتابات مختلفة، وتتنازع دون أن يكون أيّ منها أصاليًا: فالنّص نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثّقافة" (أ) المختزنة في ذاكرة الأديب؛ ممّا يؤدي أحيانًا إلى تداخلها، واصطدام عناصرها للتّشابك مع النّص الحديث الإنتاج، وقد تظهر عبره مستقلّة أو متعالقة، تفضي بدلالات متنوّعة، من هنا كان لثقافة "درويش" التّوراتيّة أثر متمكّن في شعره؛ إذ تمثّلت ملامح بعض الأسفار بوضوح، وهو في إحدى محاوراته يعلّل ذلك الحضور بنظره إلى التّوراة على أنّها كتاب

<sup>(1)</sup> هو الرمز "سرحان بشارة" شاب عربي فلسطيني ولد في القدس عام 1945م، ودخل الولايات المتددة كمهاجر أردني مسيحي، اللهم باغتيال "روبرت كيندي" شقيق الرئيس الأمريكي "جون كيندي" قبل الخامس من يونيو 1968 الذي يوافق الذكرى الأولى لحرب 1967، ترصد "سرحان" ل "كيندي" حيث كان يعقد مؤتمرًا بمناسبة فوزه في الانتخابات التمهيدية لولاية "كاليفورنيا"، فقد أطلق ثماني رصاصات، أصابت إحداها "كيندي" في مخه، فتوفي على الفور (ينظر: فهد عامر الأحمدي، الآلة التي قتات كيندي، الملكة التي قتات كيندي، الملك: http://www.alriyadh.com/2004/07/05/article14520.html

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 452 - 453

<sup>(3)</sup> ينظر: محمّد عبد الحميد، النّص الأدبيّ بين إشكاليّة الأحاديّة والرّؤية التّكامليّة، 90.

<sup>(4)</sup> سورة النّبأ، الآيات 1-3.

<sup>(5)</sup> ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 8/ 192.

<sup>(6)</sup> رولان بارت، نقد وحقيقة، 3 الأعمال الكاملة، 21.

أدبيّ، فيه فصول أدبيّة راقية، وليس كتابًا دينيًا ولا تاريخيًا، فهناك ثلاثة أسفار فيه مملوءة بالشّعر، وتعبّر عن خبرة إنسانيّة، وهي "سفر أيّوب" و "سفر الجامعة" الّذي يطرح سؤال الموت، و"نشيد الأناشيد" (1).

## "سفر الجامعة" (2) وفلسفة الفناء والوجود

يعد" سفر الجامعة" أحد الأسفار التوراتية التي كان لها حضور مميّز في شعر "درويش" وبالتّحديد في "جداريّته" الّتي تمثّل خلاصة تجربة حياتيّة، تدفع الإنسان إلى الاستقصاء في نظرته للواقع، فأي تجربة في الحياة قد توصل الإنسان إلى حكمة، تدفعه للبحث عن تجربة مثيلة لها أو حكمة يتكيّف معها ذلك الواقع، و"سفر الجامعة" يلخّص نظرة حكيم في الحياة، وهي نظرة نتمّ عن فهم عميق لها. لقد سرت تلك الحكم المستمدّة من ذلك السقر في أنحاء "جداريّة"، وانصهرت فيها، وشكّات جوانب بيّنة منها، ف"الجداريّة" في فكرتها تدور حول الموت المنبعث من تجربة ذاتيّة واقعيّة مررّ بها الشّاعر، وهي تلخّص نظرة إنسان للحياة، وهو على مشارف الموت، ومن هنا يتّضح أنّ "درويشًا" لم يطلّع على ذلك السقر، ولعلّه فحسب، بل تمثّله في نفسه، وحينما شرع في التّعبير عن تلك التّجربة، اصطدمت بمادّة ذلك السقر، ولعلّه بنفسه قاد قارئه، وجعله يشعر بضرورة العودة إليه؛ فمن المقطوعة الآتية يسير القارئ نحو هدفه؛ إذ بنفسه قاد قارئه، وجعله يشعر بضرورة العودة إليه؛ فمن المقطوعة الآتية يسير القارئ نحو هدفه؛ إذ

مَنْ أَنَا ؟

أنشيد كالأناشيد

أمرحكُمةُ الجامعةُ ؟

وكلانا أنا...

وأنا شاعرٌ

ومَلكُ

وحكيد على حافة البنر (3)

ليست الرّموز الّتي يغرفها الشّعراء من مَعين الثّقافات القديمة غاية في ذاتها بقدر ما هي شفرات تصوريّة، يحوّلها التّعبير الشّعريّ إلى ما يلائم الإنسان المعاصر(4)، و" درويش" بعودته إلى الينبوع الثّقافيّ الدّينيّ يحاول أن يعبّر عمّا يمور في صدره من خلجات، ففي المقطوعة السّابقة تتداخل

<sup>(1)</sup> ينظر: محمود درويش، (يفتح دفاتره في حوار شامل حول الـشُعر والـسيّاسة والحاضر والماضي)، محمود درويش: قصيدة النثر حازت شرعيّتها وعلى شعرائها أن يعترفوا بالآخرين، حاوره: عبده وازن، الحياة الجديدة، الإثتين، 12/12/ 2005، ص 24.

<sup>(2)</sup> كتب هذا السقر عند مستهل القرن النَّاني قبل الميلاد، مؤلَفه يسممّى نفسه الجامعة وفي العبرية (قوهلت)؛ أي السواعظ، ويبدأ السقر هكذا" كلام الجامعة بن داود الملك في أورشليم" (ينظر: سلامة غنمي، النَّوراة والأناجيل بين التَاقض والأساطير، 50).

<sup>(3)</sup> محمود درویش، جداریّة، 86.

<sup>(4)</sup> ينظر: عاطف جودة نصر، النّص الشّعريّ ومشكلات التفسير، 118- 119.

الشفرات التوراتية مع النص الشعري؛ وبذا تتجلّى "حكمة الجامعة"؛ ففي لحظات الإحساس بالموت تلج الصور نفس صاحبها؛ فيستعيد الشّاعر ماضيه استعادة خاطفة، وتتولّد في نفسه الحكمة النّابعة من تجربة ذاتية عميقة، و"الجامعة" هو مصدر تلك الحكمة، ويأتي الضّمير "أنا" معبّرًا عن ذاته داخل الذّات الأخرى، ويبلغ التوحد غايته بين الشّاعر والحكيم؛ إذ يتضاعف الإحساس باللوّوعي، حينما يبدأ السّاعر التّناص بأسلوب الاستفهام، ويبلغ ذَلك حدًّا أكبر، حينما يجيب: "وكلانا أنا"(1)؛ إذ يشمل التّوحد أكثر من شخصية، لا تتنفي بوجودها الذّات الشّاعرة، ويكون ذَلك عبر الأدب، "هَذا الّذي عن طريقه نعي إنسانيّتنا التي تفكّر، وتتكلّم". (2)

إنّ انسجام النّناصّ في العمل الأدبيّ فنيًّا وموضوعيًّا شرط أساسيّ لتماسكه واتّساقه، فالنّصّ المستوحى من المقروء الثّقافيّ لا بدّ أن يناسب المقام الّذي يطرح فيه، وأن يودي وظيفته الفنيّة والموضوعيّة (3)، ولعلّ "درويشًا" حينما يمتتح من النّصوص الذينيّة لا يقوم بذلك؛ إلاّ لأنّه يجد فيها مادة مغذّية لشعره من جانبيه: الفنّيّ والموضوعيّ، وملائمة لإحساساته ولأصداء خيالاته وتصوراته، وحكمة "الجامعة" من الرّوافد الّتي يدرك غايات نفسه من خلالها؛ إذ يقول:

للولادة وَقَتُ وللموت وقتُ وللموت وقتُ وللمضمت وَقَتُ وللمُضلح وقتُ وللمُضلح وقتُ وللوقت وقتُ وللوقت وقتُ ولاقت

يتأسس معنى النّص الحاضر المتناص على النّص الغائب المتناص معه، والأول تجمعه بالثّاني علاقة بناء، ولا يتأتّى فهمه إلاّ بإدراك معنى الثّاني (5)، وهَذا ما تنطلّبه العلاقة المشتركة بينهما الّتي تجعلهما متلاصقين ومؤدّيين غاية واحدة داخل النّص المشترك الّذي نص من خلاله على أنّ الأوقات تتداخل حينما تقترب النّهاية، ويدرك الإنسان أنّ كلّ شيء في وقته آت لا محالة، وأنّ الحياة تجري تبعًا لنظام مخصوص، وهذا ما أدركه "درويش" عبر تك المقطوعة الّتي تحيل القارئ إلى النّص التّوراتي الذي تعاد صياغته بما يشبه لعبة تركيبيّة، و"درويش" يستوحي تلك اللّغة وما تودّي إليه من معان من قول "الجامعة":" لِكُلّ شَيْء زَمَانٌ، وَلِكُلّ أَمْر تَحْتَ السّمَاوَاتِ وَقْتَ. للْه ولاَدة وقْتَ وللْمَوْتِ وَقْتَ. للْغُرسُ

(1) محمود درویش، جداریّة، 86.

<sup>(2)</sup> جان بيلمان نويل، التّحليل النّفسيّ والأدب،8.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد الزّعبيّ، التّناصّ نظريًّا وتطبيقيًّا، 31.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، جداریّة، 90.

<sup>(5)</sup> ينظر: الحسن بواجلابن، التّناص من منظور حازم القرطاجني، جذور ، م7،ج 12، 2003، س.6، ص139.

وَقْتٌ وَلَقَلْعِ الْمَغْرُوسِ وَقْتٌ. للْقَتْل وَقْتٌ وَللشِّفاء وَقْتٌ. للهَدم وَقْتٌ وللبناء وَقْتٌ. للبُكَاء وَقْتٌ وَللصِّحْك وَقْتٌ. للنَّوْح وَقْتٌ وَللرَّقْص وَقْتٌ. لتَفْريق الْحجَارَة وَقْتٌ. وَلجَمْع الْحجَارة وَقْتٌ. للمُعَانَقَة وَقْتٌ وَللانْف صال عَن الْمُعَانَقَة وَقْتٌ. للْكَسْب وَقْتٌ وَللْخَسَارَة وَقْتٌ. للصِيّانَة وَقْتٌ وَللطَّرْح وَقْتٌ. للتَّمْزيق وَقْتٌ وَللتَّخْييط وَقْتٌ. للسُكُوت وَقْتٌ وَللتَّكَلُّم وَقْتٌ.للْحُبِّ وَقْتٌ وَللْبُغْضَة وَقْتٌ. للْحَرْب وَقْتٌ وللصَّلْح وَقْتَ"ال. تبدأ الأوقات عند "درويش" بالولادة، وتبدأ الحياة بالولادة، فجملة "للولادة وقت"(2) ينقلها حرفيًا من "سفر الجامعة" ، ليقرن بين لحظات الوجود والعدم، فالشّاعر يستعرض مـشوار الحياة سريعًا إلـي أن يـصل إلـي الفكرة المنطلقة من التّجربة الّتي يخوضها؛ ليقول: "للموت وقت "(3)، ألم يكن "درويش" قبلها يعلم أنّ للموت وقتًا؟؟ أم أنّ شعوره باقتراب حضوره ذكّره بذَلك؟ إنّ سرعة اقتران الولادة بالموت تذكّر بالانقضاء السّريع للحياة، واجتماع كلّ شيء بنقيضه في النّصيّن تـذكير أيـضًا بـالولادة والمـوت، فقـد تكـون مفردات القلع، والقتل، والهدم، والتَّفريق، والانفـصال، والخـسارة، والطَّـرح، والتَّمزيــق نوعًــا مــن المــوت، وقد تكون نقائضها نوعًا من الولادة. إنّ طبيعة التّجربــة والفكــرة المرتبطــة بهــا هـــى التّـــى اســتدعت ربــط الموت بالوقت. والشَّاعر في المقطوعة السَّابقة يستبدل الصمّمت بالسبّكوت؛ ليستقيم الإيقاع، ولسيس الموت إلاّ صمتًا في أحد ملامحه، ويستبدل كذَلك النّطق بالتّكلّم، وليس ذَلك في دلالته العامّة ببعيد عمّا جاء به "الجامعة"؛ إذ إنّ لكلّ شيء وقتًا في نظر كليهما، ولَكنّ "درويـشًا" يــستمدّ مــا يــتلاءم مــع تجاربــه، فيحــذف، ويضيف، ويعدّل وفقًا لذَلك، إلى أن يقول في النّهاية مـضيفًا ممّــا لديـــه: "للوقــت وقــت"<sup>(4)</sup>، ولــيس ذَلــك إلاّ تعبيرًا عن شدة ارتباط جزئيّات الحياة بالوقت، وعن عمق إحساسه بأقوال "الجامعة" من ناحية، ومدى صلتها بمكنونات نفسه من ناحية أخرى، فهو يختصر على نفسه الحاجة الملحّة للتّعبير عن التقق العاطفيّ و الفكريّ؛ لتكون تلك الجملة خلاصة ذلك الدّفق.

الممارسة الفنيّة لحظة تحول من الاعتلال إلى الصحّة؛ لأنها تستوعب حاجات السمّاعر ولجاجاته؛ فتقوم باستدراجها في خيالات، تخدع نفسه بشيء من الرّاحة، وتتيح للانفعال هدوءًا وقتيًا (5)، يخلّص النّفس من صور الانفعالات المكبوتة الّتي تكون مصدر ألم إن لم تجد طريقها خارج النّفس السمّاعرة، إذ يواصل الشّاعر فكرته قائلاً:

كُلُ تَهْمِ سيشر بُهُ البحرُ والبحرُ ليس علانَ، البحرُ ليس على حاله كُلُ حَى سيرُ إلى الموت

<sup>(1)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الثّالث، 1-8، ص936.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، جداریة، 90.

<sup>(3)</sup> نفسه، 90.

<sup>(4)</sup> نفسه،90.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد طَه عصر، سيكولوجيّة الشّعر، العصاب والصّحة النّفسيّة، 137

#### والموتُليس,ملآنَ،<sup>(1)</sup>

الممارسة الشّعرية وفقًا لذَلك وسيلة لاحتواء الاحتدام الوجدانيّ، وخروج من حالة الكبح إلى الاستقرار (2)، وقد كان حضور النّص الذينيّ في "جداريّة" أبرز وسائل الإيحاء بالحالة النّفسيّة للشّاعر؛ ففي السّطر الثّالث يستوحي الشّاعر الفكرة العامّة في" سفر الجامعة"؛ إذ يقول في ذَلك السّفر:" بَاطلُ الأباطيلِ الْكُلُ بَاطلٌ "(3). لقد أعاد "درويسس" صياغة الفكرة المتعلّقة بحتميّة زوال كلّ شيء وفقًا لنظام الحياة المتقلّب، فهو بقوله:" لا شيء يبقى على حالـه" (4) يشير إلى التّغيير، والتّغيير غالبًا ما يعني الزّوال، وهو يتناص كذلك مع قول "الجامعة": " كُلُ الأنْهَارِ تَجْرِي إلّي البُحْر، والبُحْرُ لَيْسَ بِمَلانَ "(5)، وهو أثناء ذلك يستبدل اللّفظين "يشرب" و "يسير" بـ "تجري" ، وعدم امـتلاء البحـر يؤكّد معنى " يشربه"، فهو يتحايل على الألفاظ؛ ممّا يكسب النّناص نوعًا من المرونة، تؤكّد على ذوبان المنص المرجعيّ في النفس والقدرة على إعادة صياغته بعفويّة، وفي السّطرين الأخيرين تتداخل أكثر من فكرة تعود لأكثر من نصّ مرجعيّ، فالشّاعر إلى جانب تحويره لمقولة "الجامعة":" كلّ الأنهار تجـري إلـى البحـر والبحـر ليس بملّن "(6)، ينتناص مع قولـه تعـالى: " كُلُ مَنْ عَلَيْمًا قَالِ "(7)، ومـع قولـه تعـالى: " كُلُ مَنْ عَلَيْمًا قَالٍ "(7)، ومـع قولـه تعـالى: " كُلُ مَنْ عَلَيْمًا قَالٍ "(7)، ومـع قولـه تعـالى: " كُلُ مَنْ عَلَيْمًا قَالٍ "(7)، ومـع قولـه تعـالى: " كُلُ نَفْسٍ ذَايِهَةً المِلْمِيْ الْكُورِيْنِ النّفس والقدرة على النّفس ذلك أللونهار تجـري إلـى البحـر والبحـر لـيس بملّن "(6)، ينتناص مع قولـه تعـالى: " كُلُ مَنْ عَلَيْمًا قَالُونُ "(7)، ومـع قولـه تعـالى: " كُلُ نَفْسٍ ذَايِهُولُلْ الْمُولِةُ اللهُولُولُ الْمُولِة المِلْمُ الْهُولُولُ الْمُولِة المِلْمُ الْمُولُولُ الْمُولِة المُلْمُ الْمُولِة المُلْمُ اللهُولُولُ السّري المُلْمِ السّري المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمُ الم

المُوتِ" (8)، سواء أكان النتاص عفويًا أم مقصودًا لذاته، أم أحدثه التشابه في الفكرة بين مصدرين دينيًـين، فتكـون

المادة الدّينيّة عاملاً مثريًا في تلك المقطوعة شكلاً ومضمونًا، فيأتي ذَلك التّناص الّذي يقترب من الحرفيّة في بعض أجزائه؛ ليشكّل جزءًا من الفكرة الكلّيّة في "جداريّة"، وهي فكرة تجسّد نهاية الحياة؛ لتشدّها إلى بدايتها، وتلخّص النّتيجة الطّبيعيّة الّتي ينتهي إليها الوجود الإنسانيّ بالاستتاد إلى أكثر من عقيدة سماويّة، سيّما أنّ العقائد تعتني بحقائق الوجود أشدّ اعتناء.

إنّ الأدب في بعض حالاته يستقي مادّته من تجارب الحياة الشّعوريّة، وهي تجارب يستوعبها الفنّان، ويسمو بها من مستواها العاديّ، ويعبّر عنها بطريقة مثيرة للانفعال، (9) و "درويش" لا ينقل تجارب الحياة نقلاً مباشرًا، وإنّما يأخذ من الماضي ما يمكن أن يندمج مع الحاضر، ويلتحم به، من هنا كانت حكم "الجامعة" وسيلة للإفصاح عمّا يمور في نفسه؛ لتكون جزءًا ممّا ينطق به شعوره؛ إذ يقول:

## الرّمائ شماليَةٌ والرّمائ جنوبيَّةٌ

(1) محمود درویش، جداریّة، 90.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد طّه عصر، سيكولوجيّة الشّعر، العصاب والصّحة النّفسيّة، 137-138.

<sup>(3)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأوّل، 2، ص934.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، جداریّة، 90.

<sup>(5)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 7، ص934.

<sup>(6)</sup> نفسه، 7، ص934.

<sup>(7)</sup> سورة الرَّحمَن، آية 26.

<sup>(8) &</sup>lt;u>سورة آل عمران</u>، آية 185.

<sup>(9)</sup> ينظر: محمود السمرة، النقد الأدبيّ والإبداع في الشّعر، 112- 113.

تُشْرِقُ الشّمسُ من ذاتها تَغْرُبُ الشّمسُ فِي ذاتها لا جديدَ، إذا والزَّمَنْ والزَّمَنْ كان أمسِ، والزَّمَنْ سُدَى في سُدَى . (1)

تحيل السّطور السّابقة قارئها إلى "سفر الجامعة"؛ حيث يقول: "والسّمَّسُ تُسْرِقُ، والسَّمَسُ تَغْربُ، وَتَسُرِغُ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُشْرِقُ. الرّبِحُ تَذْهَبُ إِلَى الْجَنُوبِ وَتَسَدُورُ إِلَى السَّمَال. تَسَذْهَبُ دَائِسَ وَ لَوَراتُها، وَالْبِي مُسَالِي مُسَالًا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِ وَاللَّهُ الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللْهُ وَاللَّهُ الللْهُ وَاللَّهُ الل

إنّ كثافة النّص الشّعري لا تمنعه من الانفتاح على الآخر والاغتناء به، ولا تحول دون اندراجه في سياق ثقافي يزيده عمقًا، ويزداد به سعة وإثارة (4)، و"درويش" في "جداريّة" عبّر عن تجربة فرديّة، لا تنفصل عن روح الجماعة، وتتصل بالإنسانيّة معتمدًا على الماضي بمنطقيّته وعقلانيّته وقوّة تأثيره، منيقنًا أنّ التّجارب الإنسانيّة تتشابه مع اختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فتأتي النّصوص المرجعيّة لتكون جزءًا من الفكرة الّتي تمرّ عبر الإحساس الصّادق، وهنا يرتقي الشّاعر بالمعنى، ويخرجه من دائرته الفرديّة إلى مستوى ثقافيّ عامّ، وذلك بالتّواصل مع النّص الدّينيّ بوصفه وسيلة تأثير وإقناع؛ إذ يقول:

باطلٌ، باطلُ الأباطيل. . . باطلُ كُلُّ شيء على البسيطة نرائلُ (5)

<sup>(1)</sup> محمود درویش، جداریّة، 87-88.

<sup>(2)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 5- 11، ص934.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمود درويش، كلام في الشّعر، الكرمل، ع78، 2004م، ص189.

<sup>(4)</sup> ينظر: على جعفر العلاق، الدّلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، 51- 52.

<sup>(5)</sup> محمود درویش، جداریّة، 87.

ويقول مخاطبًا "أنكيدو" وقد أفاد من أسطورته مع "جلجامش"(1):

واستسلمت البشري أنكيدو، ترفَّقُ بي وُعدُ من حيثُ مُتَ العلَّنا بحدُ الجواب، فمن أنا وحدى ؟

... ... ...

تحرك قبل أن يتكاثر المحكماء حولي كالتعالب. [كُلُّ شيء باطلٌ، فاغتَد عياتك مثلما هي برهة حبَّلى بسائلها، ورالعُشب المُقطَّرِ. عش ليومك لا محلمك. كلمك. كلمك وعش الحياة الآن فاحذَم عدا وعش الحياة الآن في امرأة عبّك. عش مجسمك لا توهمك.

ولدًا سيحمل عنك مرُوحك.

فاكخلودُ هُوَالتَّنَاسُلُ فِي الوجود . (2)

التّجربة الذّاتيّة أساس المعرفة، وما دام هناك مسترك بين الآحاد من البشر فإنّ تلك التّجربة تصبح الأساس لإدراك الموضوعيّ، (3) وبمعايشتها عبر النّص السّعريّ تثار فينا أفكار وأحاسيس ومواقف متضمنة في تجاربنا الذّاتيّة، وهذا ما يعمّق تجارب حياتنا (4)، وتتمو تلك التّجارب داخل المبدع والمتلقّي بالأخذ من تجارب الأمم الغابرة، فالسمّطور السمّابقة تحيلنا إلى النّص ّ التّوراتيّ، حيث يقول

<sup>(1) &</sup>quot;جلجامش" و "أنكيدو" والعالم السقاي: أسطورة سومرية في قسمها الأول، تتحدت عن نشوء الكون،: حيث اقتلعت العاصفة على نهر الفرات شجرة؛ فعثرت عليها إحدى السبيّدات، وزرعتها، وعندما كبرت السبّدة صنعت تلك السيّدة من خشبها عرشًا وسريرًا؛ إلاّ أنّ أفعى عشعشت في جذورها، فلجأت تلك السيّدة إلى أخيها؛ فنصحها باللّجوء إلى "جلجامش" الذي قطع الشّجرة بعد هرب من فيها، وقد اصطنع لنفسه منها أداتين، وقد أسقطت إحدى الإلّهات الأداتين إلى العالم السقليّ، وقد عرض "أنكيدو" نفسه على "جلجامش" للنّزول إلى العالم السقليّ لإحضارهما، ولم يأبه "أنكيدو" لنصائح "جلجامش"، فوقع فريسة الموت، وبعد محاولات عدّة أفلح "جلجامش" فقص رؤية صديقه في العالم السقليّ، إذ أمر أحد الآلهة إلَه الموت بإحضار روح "أنكيدو" دياة الموتي. (ينظر: د. إدزارد، م. ه، بوب، ف. رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير، (122).

<sup>(2)</sup> محمود درویش، جداریّة ، 83- 85.

<sup>(3)</sup> ينظر: نصر حامد أبو زيد، إشكاليّات القراءة و آليّات التّأويل، 25.

<sup>(4)</sup> ينظر: نفسه، 27- 28.

"الجامعة" في سفره: " بَاطلُ الأَبَاطيل، الْكُلُّ بَاطلٌ "(1)، ويقول: "يُوجَدُ وَاحدٌ وَلاَ ثَانيَ لَـهُ، وَلَـيْسَ لَـهُ ابْـنٌ وَلاَ أَخٌ، وَلا نهايَةَ لكُلِّ تَعَبه... اثْنَان خَيْرٌ منْ وَاحد...؛ لأَنَّهُ إنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا يُقيمُهُ رَفيقُــهُ. وَوَيْــلٌ لمَــنْ هُـــوَ وَحْــدَهُ إِنْ وَقَعَ؛ إِذْ لَيْسَ ثَانِ لِيُقِيمَهُ. أَيْضًا إِن اضْطَجَعَ اثْنَان يَكُونُ لَهُمَا دَفْءٌ. أُمَّا الْوَحْدُ فَكَيْفَ يَدْفَأُم...، رَأَيْتُ كُلَّ الأَحْيَاءِ السَّائِرِينَ تَحْتَ الشَّمْسِ مَعَ الْولَدِ التَّاذِي الَّذِي يَقُومُ عوَضًا عَنْهُ. لاَ نهَايَةَ لكُلِّ الشَّعْب، لكُلِّ النَّذِينَ كَانَ أَمَامَهُمْ "(2). لقد استشعر "درويش" الوحدة في اللَّحظات المدلسة؛ فألقى نظرة جابت سفر الحياة الغابرة.. انطلاقًا من الذَّاتيّ ووصولاً إلى الإنسانيّ، وقد أفاد من أسطورة "جلجامش" و"أنكيدو"؛ فهو أثناء حواره مع "أنكيدو" التهم أفكار الجامعة الّتي تتماشي مع واقعه النّفسيّ مفيدًا من التّجربة الأسطوريّة؛ حيث يقع "أنكيدو" - حسب مـضمون تلـك الأسـطورة- فريـسة المـوت، ويمـارس "جلجـامش" دور الحكـيم النَّاصح له، ولعلَّ الشَّاعر في هَذه الحالة يمثّل شخصيّتين: شخصيّة "أنكيدو" الّتي قد تمثَّل ذاته المريضة الَّتي أشرفت على الموت، بل هي في نظره مَيْتة، وشخصيّة "جلجامش" صاحب "أنكيدو" الّـذي أراد أن يرى صديقه بعد الموت، وهي قد تمثّل ذات الشّاعر الّتي عادت إلى صحوها، فلعلّه " استحضر شخصيّة جلجامش المفجوع بموت أنكيدو وتقمّصها؛ ليجعل منها ذاته ويخاطب من خلالها أنكيدو والّذي يسرى فيله ذاته الميتة مرة أخرى "(3)، ومن هنا تكون أقوال "الجامعة" ممثّلة للحالة الّتي مـر بهـا كـل مـن "أنكيـدو" بعـد موته و "درويش" في مرضه؛ فقد وجد أنّ "الجامعة" ينطق بما يموج في خاطره، وبما يصور حالته المعاكسة للحكم الّتي قالها في سفره، ومن هنا يشعر بالذّنب تجاه نفسه، وقد أعدد تلك الحكم؛ ليمليها على نفسه من خلال دعوته "أنكيدو" للعودة من الموت، فهو يريد أن يحيا؛ ليعيد النَّظرة في الحياة؛ ففي السَّطر الأوَّل نقل عبارة "الجامعة"؛ ليثير شعوره نحو آليَّة زوال الحياة؛ وهو بذَّلك يصل إلى مرحلة الإدراك الفعليّ لتلك الحقيقة، وهي مرحلة يستشعرها الإنسان العاديّ، ولكن ليس بقدر ما يستشعرها الإنسان المفارق للبقاء في إحساسه، وفي هَذه المرحلة يبرهن تعلّقه بالحياة بقوله:" فاغنم حياتك مثلما هي برهة..." (4). لقد دفع الشّعور بالوحدانيّة "درويشًا" إلى إعادة النّظر في الحياة، مسنقصيًا أقوال "الجامعة" الَّتي تنبذ هَذه الحالة. الآن أدرك "درويش" الحاجة للمرأة والولد من أجــل الــتّخلُّص مــن ذَلــك الــشّعور، وقــد عبر عن ذَلك من خلال تداخل النُّص التّوراتيّ بأفكاره، وقد عمّق ذَلك المعنى كاشفًا انصهار ذَلك النُّص في مخيّلته بجملة واحدة؛ إذ يقول:" فالخلود هو التّناسل في الوجود" (5). إنّ تلك الحكم الّتي يسوقها الجامعة و"درويش" من بعده تجسد التّجربة أشدّ تجسيد، وتتلاحم معها أشدّ تلاحم. هَكذا أنعم الـشّاعر فكره في أفكار "الجامعة"، وأفرغها عبر شحنة الانفعالات متمثّلاً كلّ معنى، واجدًا فيها متنفّسه الّذي ينضح بكلّ ما في نفسه من خلجات. وقد بقيت الدّفقة الـشّعوريّة متّـصلة بـالنّص التّـوراتيّ الممثّـل لحـال الـشّاعر؛ إذ يقول مخاطبًا الموت:

<sup>(1)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 2،ص 934.

<sup>(2)</sup> نفسه، الأصحاح الرّابع، 8- 11، 15- 16، ص938.

<sup>(3)</sup> عبّاس دويكات وآخرون، قراءات في جداريّة محمود درويش، 18.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، جداریّة، 84.

<sup>(5)</sup> نفسه، 85.

نحن الضّيوف على الفراشة. وحدك المنفيُّ، ما مسكين، لا امر إُوَّ تضُمُّك بين نهديها، ولا امرأةً تُقاسمُك اكحنين إلى اقتصاد اللّيل باللّفظ الإباحيّ المرادف لاختلاط الأمرض فينا بالسماء. ولمَ تَلدُ وَلَدا يجيئك ضامعًا: أبتي، أُحبُّكَ . وحدك المنفيُّ ، يا مَلكَ الملوك، ولا مديح لصوبجانك. لا (1)

يمارس "درويش" ما يشبه الإسقاط في علم النفس<sup>(2)</sup>؛ إذ يسقط حالته -التي أصبح كارهًا رافضًا لها- على الموت ممارسًا فنيّة التّشخيص؛ وياتي ذَلك امتثالاً لحكم الجامعة الّتي تتعارض مع حالته النَّفسيَّة ووضعيَّته الاجتماعيّة، وهو إذ يشعر بالوحدة والبعد والحزن على نفسه يخاطب الموت بقوله: "يا مسكين"(3)، وهذا الخطاب عند " درويش" وفقًا لتفسيره الخاص محاولة إجراء مصالحة مع الموت بعد محاربته؛ والوصول إلى اتّفاق بأنّه "مسكين"، وهي محاولة تـرويض لـه كما يـروّض المـرء الـوحش مـن خلال الالتصاق به<sup>(4)</sup>، ويتبع ذَلك بتفاصيل حالته مفيدًا من معاني التّــوراة، لــيس كمــا جــاءت نــصنًا ، وإنّمــا كما يرى نفسه من خلالها؛ إذ يمثّل دور الواعظ متفقّدًا حالته وفقًا لأقوال "الجامعة"، في سلخ معانات على الموت، ويتقنّع بشخصيّة "الجامعة" حيث تقنّع بشخـصيّة "جلجـامش"،إذ "يـصنع درويـش إذن مـادّة "جداريّتــه" من الشّخصيّ والأسطوريّ والحكايات المتداولة عن الموت، والصيّغ النَّقافيّة المختلفة الّتي تقارب موضوعة الموت والخلود، ويصهر هذه المادة كلّها في حكايته الشّخصيّة وتجربته الفعليّة مع الموت "(5).

" لا شك أنّ وراء الإبداع الأدبيّ موهبة مبدعة تجمع أشتات المظاهر في الوجود، وتوغل إلى أبعاد التجارب في النفس، إلا أن الموهبة ذاتها تبدو قاصرة إذا لم تخصبها النّقافة "<sup>(6)</sup>. إنّ موهبة الشّاعر بكلّ عوامل نمائها عبرت عن تجربة ذاتيّة، تستند إلى الثّقافة التّوراتيّة كعامل من عوامل الثّراء، ولعل ذَلك النَّصِّ مثّل تجربة ثقافيّة سكنت مخيّلة الشّاعر، وذابت فيها مندغمة بالإحساس؛ لتـشكّل في تجربته

<sup>(1)</sup> محمود درویش، <u>جداریّة</u>، 58.

<sup>(2)</sup> الإسقاط: هو أن يسقط الشَّاعر كلُّ ما لا يرضي عنه في الـشَّعور علــي غيــره مــن النَّــاس، (ينظــر: وضـّــاح ســيّد وهبة، أضواء على خفايا النّفس)، 17.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، جداریّة، 58.

 <sup>(4)</sup> ينظر: محمود درويش، حوار مع محمود درويش عن السياسة والشّعر وتجربة الموت ، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، ع48، 2001م، ص17.

<sup>(5)</sup> فخري صالح، عن "جدارية" محمود درويش وعلاقته بقارئه، أفكار، ع152، 2001م، ص41.

<sup>(6)</sup> إيليًا الحاوي، نماذج في النّقد الأدبيّ وتحليل النّصوص، 103.

تشكيلاً، يصعب عزلها عنها، فإذا كان التناص مع "سفر الجامعة" واضحًا وقريبًا من الحرفية في المقطوعات السابقة، ففي مواقع أخرى قد يبدو التناص خفيًا؛ حيث يقول الشّاعر:

البحرُ المُعَلَّقُ فوق سقف غمامة بيضاء. واللاشيء أبيضُ في سماء المُطلَق البيضاء. كُنْتُ، ولم أكنُنُ . فأنا وحيدُ في فواحي هذه المُحَدَّدة البيضاء. جنتُ فَيْواحي هذه

لعلّ الجملة الأخيرة من هذه المقطوعة تلتقي مع قول "الجامعة": "لمَاذًا تَمُوتُ فِي غَيْرِ وَقُتِكَ؟"(2)، وهي مقولة تلائم الجوّ النّفسيّ الذي عاشه الـشّاعر أمام تجربة حقيقيّة للموت، فلم تبق صلة الـشّاعر بالموت قيد الإحساس بدنوّه، بل غدا يعيش تلك التّجربة في عالمه المتخيّل، فالأجل يحلّ، والـشّاعر يرحل إلى عالم الأبديّة، ولكن قبيل الموعد، وهو يعبّر عن الفكرة بلغته الخاصّة، ويستمدّها من النّص التّوراتيّ من ناحية، ومن إحساسه الذي انسجمت معه تلك الفكرة، فتطلّبتها من ناحية أخرى. ويبقى إحساسه متشبّنًا بنتك الفكرة، إذ يقول:

#### . . ويا مَوْتُ انتظرُ، يا موتُ،

حتى أستعيد صفاء ذهني في الربيع (3)

النّفس تصنع الأدب، والأدب يصنع النّفس، النّفس تجمع أطراف الحياة، لكي تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة؛ كي يضيء جوانب النّفس (4)، لقد تمكّن الشّاعر فيما سبق من البوح بما تهجس به نفسه عبر الشّعر؛ ليعبّر عن حقائق الوجود، وطبيعة الإحساس بها، وهي حقائق واحدة لا تتبدّل، ويشترك النّاس غالبًا في طبيعة إحساسهم بها؛ إذ إن "في الحياة ما كان حقيقة في عهد آدم، ولا يزال حقيقة حتّى اليوم، وسيبقى حقيقة حتّى آخر الدّهر (5)، وبوصف الدّين يعتني بتصوير القضايا الإنسانيّة والحقائق المرتبطة بها، فقد استند "درويش" إلى النّص التّوراتيّ في تصويره لحقيقة أزليّة أبديّة، ترتبط بالذّات والجماعة على السّواء، ألا وهي حقيقة الموت؛ فقد ربط بين ما في مخيلته من أفكار وبين ما استوحاه من أقوال "الجامعة"؛ ليعبّر عما جاش في نفسه إزاء تلك التّجربة المصيريّة الّتي عاناها؛ فنفجرت إحساساته تجاهها، وليس ذَلك إلاّ تعبيرًا عن تعلّق ملحّ بالحياة.

<sup>(1)</sup> محمود درویش، جداریّة، 10.

<sup>(2)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح السّابع، 17، ص941.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، <u>جداریّة،</u> 51.

<sup>(4)</sup> ينظر: عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، 13.

<sup>(5)</sup> ميخائيل نعيمة، المجموعة الكاملة، 3/ 391.

إنّ "ثقافة المرء غالبًا ما تجد طريقًا إلى كتابته، بوعي منه أو دون وعي"، (1) وقد وجدت ثقافة " درويش" التوراتيّة المستلهمة من " سفر الجامعة" طريقها الأرحب إلى " جداريّة"، وأظن أنّه مارسها بوعي من حيث هي فكرة ماثلة في ذهنه، وبغير وعي حينما أعاد تشكيل تلك الفكرة في بوتقة مخيّاته؛ وبذا بقيت أقوال "الجامعة" تتسرّب إلى "جداريّة" مصوغة بطريقة تنسجم مع رؤية الشّاعر الخاصّة؛ إذ يقول:

وللكلمات وكلي بعيدة أُمرض تُجاوِيرُ كوكبا أعلى. وللكلمات ولمي قريبة منفى. ولا يكفي الكتاب لكي أقول: وجدت نفسي حاضراً مِلْ الغياب. (2)

يَضيقُ الشَّكُلُ . يَسِّعُ الكلامُ . أَفيضُ عن حاجات مفردتي، وأَنظُرُ نحو نفسي في المرابا: (3)

لعلّ "درويشًا" يتناص فيما سبق مع قول "الجامعة": "كُلُ الْكَلَم يَقْصُرُ. لاَ يَستَطِيعُ الإِنْسَانُ أَنْ يُخْبِرَ بِالْكُلِّ. "(4)، فهو يجد القصيدة بما تشتمل عليه من قول عاجزة عن بثّ ما في نفسه من حاجة لذلك، ولعلّه يأخذ هذا المعنى من الجامعة، ولم يستوجه؛ إلاّ لأنّه وجده ينطق بحاله، فالقول يعجز عن التعبير عن الجانب اللاستعوري الذي يملأ نفس الشّاعر، وسواء أكان الكتاب غير كاف كما هو الحال عند " درويش" أم كان الكلم قصيرًا كما هو الحال عند "الجامعة"، ففي النّهاية لا يعبّر الفرد وفقًا لرأي كليهما عمّا في نفسه من حاجة للقول، ونفس الشّاعر هنا تبعًا للفيض اللاشعوري لا تجد متّسعًا لتفريغ الطّاقة النفسية المكبوتة. و"درويش" في المقطوعة الثّانية يعبّر بطريقة مغايرة، فالكلام يتّسع إلاّ أنّ حاجته للتّعبير تتفاقم بالرّغم من اتساع الكلام، وهذا يذلل على مدى تدفق المشاعر وانسيابها في نفس السّاعر، وهي مشاعر نابعة من تجربة عميقة،" فالتّجربة الّتي تتمتّع بدرجة كبيرة من العمق هي التّجربة الّتي تتمتّع بدرجة كبيرة من العمق هي التّجربة الّتي يتمتّع بدرجة منها الشّعر "(5).

<sup>(1)</sup> عادل الأسطه، محمود درويش ولغة الظّلال، الشّعراء، ع12، 2001م، ص200.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، جداريّة، 22- 23.

<sup>(3)</sup> نفسه، 23–24.

<sup>(4)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 8، ص934.

<sup>(5)</sup> عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، 352- 353.

يختص الفنّ بأنّه يظهر للحواس خواطر الفكر البشريّ؛ إذ إنّه يكشف للشّعور الحقيقة بشكل محسوس، والجمال الفنّيّ هو الظّاهرة المحسوسة<sup>(1)</sup>، ويكمن فيها ذاتها؛ وذلك لما تكتسبه تلك الظّاهرة من مكوّنات فنيّة تسهم في إبرازها بصورة مؤثّرة ، و"درويش" يستوحي بعض أجزاء الفكرة ومكوّناتها الفنيّة من النّص التّوراتيّ، ويبني ما استوحاه بناء متكاملاً، مضيفًا إليه أبعادًا جديدة؛ إذ يقول:

في المجرة المكسورة التحبث نساءُ السناحل السوري من طول المسافة، واحترفن بشمس آب. مرأيتُهن على طريق النبع قبل ولادتي. وسمعت صوّت الماء في الفخار بيكيهن: عدن إلى السنحابة يرجع الزيمن الرغيد

#### قال الصّدى:

لاشيء يرجعُ غيرُ ماضي الأقوياء <sup>(2)</sup>

تبدو هناك ملامح مشتركة بين المقطوعة السسّابقة وبين قول "الجامعة": " لأنَّ الإنسسَانَ ذَاهِب إلَي بيته الأَبْديّ، وَالنَّادِبُونَ يَطُوفُونَ فِي السُّوقِ. قَبَلَ مَا يَنْفَصِمُ حَبْلُ الْفِضَةِ، أَوْ يَنْسسَحِقُ كُوزُ الذَّهَب، أَوْ تَتُكَسِرُ الْجَرَّةُ عَلَى الْعَيْنِ، أَوْ تَتَقَصِفِ الْبكْرَةُ عِنْدَ الْبِيْر. فَيَرْجِعُ التَّرَابُ إِلَى الأَرْضِ كَمَا كَانَ، وتَرْجِعُ الرُّوحُ إِلَى اللهِ الذِي أَعْطَاهَا "(3)، فلعل "درويشًا" استلهم فكرة الجرّة المكسورة المقترنة بالنّحيب من ذَلك السقور، بيد أنّه يكسب التّعبير سعة بأن جعل النّساء ينتحبن داخل الجرّة، وهو وإن استوحى ذَلك التّصوير من "الجامعة" أضفى عليه روحه الخاصة النّابعة من أحاسيسه وزاوية الاشعوره، ويعيد الشّاعر الصورة في السّطر الخامس؛ إذ يجعل الماء يبكي هؤلاء النّساء؛ فتتحول المقطوعة إلى بكائية متوّعة الأبعاد. كما يتحدّث "الجامعة" والشّاعر عن الرّجوع في نهاية السّياقين السّابقين بيد أنّ "درويشًا" يقرن الرّجوع بالدّنيا، ويجعله "الجامعة" إلى الله؛ إذ يأخذ " درويش" ما يناسب غايته وتطلّعه إلى الحياة، ولكنّه ينفي ذلك الرّجوع على عكس "الجامعة"، وحينما ينفي الرّجوع إلى الدّنيا، فهو يلتقي مع نظرة "الجامعة"؛ إذ إنّ عدم الرّجوع إلى الذّنيا، رجوع إلى الذّنيا، وهذا يعد "الخطاب بنية مفتوحة لها القدرة على استيعاب الخطابات الخطابات الخطابات الخطابات الخطابات الخطابات الخطابات الخطابات

<sup>(1)</sup> ينظر: على عبد المعطي محمّد، وراوية عبد المنعم عبّاس، <u>الحسّ الجماليّ وتاريخ التّ ذّوق الفنّيّ عبر العصور</u>، 136.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، <u>جداری</u>ّة،20.

<sup>(3)</sup> الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الثّاني عشر، 5-7،ص 945- 946.

الغائبة وامتصاصها على مستوى الشّكل أو المضمون وتوظيفها توظيفًا جماليًا، لـ ه دلالتـ ه فـي جـسد الـنّص الجديد". (1)

قد تقصر كلمات اللّغة وقواميسها عن الكشف عن حقائق الحياة وحالات النّفس؛ إذ إنّ الصورة الشّعريّة وما تتضمنه من إيحاء أقوى تعبيرًا وأشرًا<sup>(2)</sup>، ومن هنا يستهلك "درويش" صورة الجررّة المكسورة، فقد بقيت عنده وسيلة للتّمويه والإيحاء بحالات النّفس المتأجّجة؛ إذ نجده يقول:

## فهاتِني ليڪونَ لي-وأَنا أُحطِّ مُ جَرَّتِي بيدي -حاضري السّعيدُ (3)

إنّ تحطيم الجّرة هنا ليس إلا محاولة للتّحول عن حالة نفسيّة إلى حالة أخرى مناقضة، وما ذَلك الا نتيجة لما تتوصل إليه المخيّلة في ذروة انفعال الـذّات الـشّاعرة، ووصولها إلى مرحلة اللاّوعي الّتي يطغى فيها التّخيّل على الإدراك العقليّ الـواعي؛ إذ يلجأ الـشّاعر إلى حيل تعبيريّة، ترضي عاطفته، وتخرجه من أزمة الانفعال بتفريغ الطّاقة المكبوتة في ذاته عبر لغة خاصّة، تستعصي على الإدرك العقليّ، فقد " تمكّن من التّعبير عمّا أراده من المضامين من خلل لغة غير مباشرة، تـوحي بالأشياء دون أن تقولها، بل هي تحقّق للقصيدة رصيدًا عاليًا من القوّة الإيحائيّة المتّكئة على النّماذج والرّموز "(4) وهَذا ما ميّز جداريّة.

#### "مزامير داود" صدى للعذاب والحنين الإنساني والحلم بالوجود

إنّ العودة إلى الماضي ليست إلاً قراءته قراءة جديدة، نتماشي مع المواقف المستحدثة؛ لأنّ في الماضي استمرارًا للحاضر (5)، وعودة الشّاعر إليه بعد قراءته واستيعابه و هضمه في الدّاكرة تأتي بالنّظر الماضي استمرارًا للحاضر؛ ليستحيل إلى نصّ يتماهى فيه الزّمنان؛ ليعبّر عن رؤية ذاتيّة لتجربة جماعيّة، فالمزامير التورانيّة بكلّ ما تتضمنه، وتوحي إليه أصبحت جزءًا من ذاكرة الشّاعر، تتسلّل إلى نصوصه، وتسيطر على بعض ملامحها؛ فيكتسب النّص الحاضر بعض سمات النّص الغائب، و"درويش" يتساص مع المزامير في العنوان؛ إذ يسمّي إحدى قصائده " المزمور الحادي والخمسون بعد المائه"، وهو هنا أثناء تناصّه مع المزامير يضيف مزمورًا إلى مزامير "داود" عليه السّلام الّتي بلغت مائة وخمسين مزمورًا، وفي القصيدة يمتص "درويش" النّسق العام للمزامير، بالإضافة إلى أنّه يمتص روح النّص؛ إذ

## أُومرُ شليــمُ! التي ابتعدتُ عن شفاهي...

<sup>(1)</sup> عبد المعطى صالح، وسيّد محمّد السّيّد قطب، قراءات نقديّة، 141.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد غنيمي هلال، النّقد الأدبيّ الحديث، 383.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، جداریّة، 35.

<sup>(4)</sup> مصلح النّجَار، جداريّة محمود درويش در اسة استدلاليّة في المضمون السّعريّ، در اسات، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، م29، ع3، 2002م، ص672.

<sup>(5)</sup> ينظر: موسى ربابعة، النّتاص في نماذج من الشّعر العربيّ الحديث، 44.

المسافات أقرب . بيننا شامرعان، وظَهْرُ إِلَهِ وأنا فيك كوكب .

كانُّ فِيكِ. طوبى تجسمي المعذَّب! . سقط البُعْدُ فِي ليل ما مل

... ... ...

أور شليم ! التي عصرت كل أسمانها .

فے دمی. .

خدعتني اللّغات الّتي خدعتني لن أُستميكِ

إنِّي أَذُوب، وإنَّ المسافات أقرب (1)

لقد عبّر "داود" في مزموره " المائة والسّابع والثّلاثون" عن حنين اليهود المنفيّين في "بابل" (2) إلى "أورشليم" (3)، كما عبّر "عن مشاعر الألم والضيّاع في المنفى بعيدًا عن أورشيه أورشيم" (4)؛ إذ يقول: "إنْ نَسيتُكِ يَا أُورُشَالِم، تَنْسَى يَمينِي ليَيْتَ صق ليساني بِحَنكِي إِنْ لَمْ أَذْكُرتِكِ! إِنْ لَمْ أَفَ ضلّ أُورُشَالِم، عَلَى أَعْظَمِ فَي النّعبير عن هذه الكلمات ليتردّد عبر العصور؛ ليعبّر عن مشاعر المسببيّن، وكما هو شأن النّص العظيم في التّعبير عن أحوال مستجدة ومختلفة عن أحوال زمنه، فإن هَذه الكلمات لتعبّر اليوم عن مشاعر الألم والضيّاع لأولئك الفلسطينيّين الذين انفصلوا حديثًا عن مدينتهم "القدس"، وحرموا حق العودة اليها (6). لقد فهم "درويش" التّوراة فهمًا تاريخيًّا، لم يربط أثناءه بين الدّين اليهوديّ والاحتلال الصّهيونيّ، ولم يجد حرجًا من أن يسمّي القدس باسمها التّوراتيّ "أورشيليم" الدّي يشكّل جزءًا من المزامير ولم التّوراتيّة، فقد استهلّ السّطر الأول من المقطوعة السّابقة باللّفظ "أورشيليم"؛ ليعبّر عن صالته بها على الرّغم من البعد المكانيّ الذي الذي النفس عذاباتها، فقد استناهم مز امير "داود" مشبعة بروحه الشّعريّة؛

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 287- 288.

<sup>(2)</sup> هي "بابل" العراق أوّل من سكنها "نوح" عليه السّلام، وهـو أوّل مـن عمرهـا، ويقـال: إنّ الله تعـالى حـشر الخلائـق إلى بابل، وبعث إليهم ريحًا شرقيّة وغربيّة (ينظر: الحمويّ، معجـم البلـدان، 1/309- 300)، لقـد قـام ملـك" بابـل" البوخذ نصرّ بحصار "أورشليم" وسبي أهلها بعد أن أحرق بيوتهـا، غيـر أنّـه أبقـى بعـض أهلهـا (ينظـر: الكتـاب المقدّس، سفر الملوك الثّـاني، الأصـحاح الرّابع والعـشرون، والخـامس والعـشرون، ص604- 607 وإيـاد هـشام محمود الصاحب، السامريّون، 60).

<sup>(3)</sup> ينظر: توماس ل. تومبسون، القدس أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ، 335.

<sup>(4)</sup> نفسه، 351.

<sup>(5)</sup> الكتاب المقدّس، المزامير، المزمور المائة والسّابع والثّلاثون، 5، ص893.

<sup>(6)</sup> ينظر: توماس ل. تومبسون، القدس، أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتّاريخ، 351.

<sup>(7)</sup> ينظر: محمّد فكرى الجزّار، الخطاب الشّعريّ عند محمود درويش، 271.

ليعمق إحساسه بذلك المكان التاريخيّ، وقد عثر على معادل موضوعيّ غير خال من دلالات نفسية، بل ينسجم مع إحساساته تجاه بوتقة مكانيّة، لم تتغيّر في النصيّن، فقد تضمّن النصّ المستحضر حالة نفسيّة، تخدم حالة الشّاعر، وهو في السطر السّابع يستوحي أقوال "داود" المعبّرة عن تعلّقه بر "أورشليم" في "المزمور المائة والسّابع والثّلاثون"؛ ليقول: "أورشليم! الّتي عصرت كلّ أسمائها في دمي "(1)، فيكشف ذلك النتاص عن اندغام وجدان الشّاعر بر "القدس" فيما يزيد على التحام "داود" عليه السبّلام بها، ومن هنا يكون النصّ الدّيني مرتبطًا بالفكرة والعاطفة في آن، غير أنّ اليهوديّ في التّاريخ كان معنبًا بينما في يكون النصّ الدّرويشيّ هو المعذّب، ولم يقف " درويش" عند الصيّاغة الأولى للنصّ التّوراتيّ، بل أعد صياغته بما يمثّل روحه الخاصّة، وحسّه الذّاتيّ؛ إذ جعل "القدس" تحلّ به، وتسري في دمه، فنضحت تلك الصوّرة بالإحساس، وأكّدت الفكرة بما يخدم العاطفة الـشّعريّة، ويتناسب مع قوة انسيابها، وعصر أسماء "أورشليم" في دم الشّاعر لا شكّ أنّه يحمل معنى ذكرها، وعدم نسيانها الّذي أشار إليه "داود" بقوله:" إنْ نَسيتُك يَا أُورُشَايمُ "(2)، وعصر الأسماء في الدّم أقوى من النّسيان.

إنّ التّاريخ لا يكرّر نفسه حرفيًا، ولكن إن اختلفت وقائعه بعض الاختلاف نظرًا لتغيّر السرّمن وتغيّر النّاس تبقى العوامل التّاريخيّة والدّوافع الكامنة خلف الأحداث والوقائع تتشابه إلى حدّ بعيد<sup>(3)</sup>، وهذا ما دفع "درويشًا" إلى استلهام الجانب التّاريخيّ لمزامير "داود"، ليجسد من خلاله الحاضر الفلسطينيّ؛ فهو يواصل قائلاً في "المزمور الحادي والخمسون بعد المائة":

وإمامُ المغنين صُكَ سلاحًا ليقتلني في مرمان المحنين المعلّب، والمنزامير صامرت حجامرة مرجموني بها وأعادوا اغتيالي قرب بيّامرة البريقال...

أورشليم! التي أخذت شكل نربتونة دامية . . صار جلدى حذاء

للاساطيروالانبياء بابليأنت. طوبي لمن جاوس الليلة الآتية ،

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 287.

<sup>(2)</sup> الكتاب المقدّس، المزامير، المزمور المائة والسابع والثّلاثون، 5، ص893.

<sup>(3)</sup> ينظر: عز الدين إسماعيل، روح العصر، دراسات نقديّة في الشّعر والمسرح والقصنة، 320.

وأنا فيك أقرب
من بكاء الشبابيك. طوبى
لإمام المغنين في الليلة الماضية
وإمام المغنين كان. وجسمي كائن
وأنا فيك كوكب.
يسقط البُعْد في ليل بابل
وصليبي بقاتل.

يتواصل الشَّاعر في هَذه المقطوعة مع ألفاظ المزامير التّوراتيّة، محمَّلة بدلالات معبّرة عن التَّجربة الاجتماعيّة المنبثق منها السّياق الشّعريّ، ومستندة إلى التَّجربـة التّاريخيّـة المتمثّلـة في المزاميـر، فهو يوظّف الرّموز "أورشليم" و "إمام المغنّين"، و "بابل" و "طوبي "(3)، ويحاول عبر ذَلك أن يقلب الواقع التَّاريخيّ؛ ليتناسب مع الوضع الحاليّ لأصحاب التَّـوراة، فبعـد أن كـان "إمـام المغنّـين" يتـرنّم بأناشـيد إنسانيّة، يتحوّل إلى سلاح، وهو يعدّل ملامح ذَلك الرّمز؛ لتنلاءم مع ملامح يهوديّ العصر العدوانيّ، ويظهر ذَلك في السّطر الأول من المقطوعة حينما يُصك " إمام المغنّين " سلاحًا لقتل الفلسطينيّ؛ فتظهر صورة اليهوديّ العصريّ المخالفة لصورته في العقيدة التّوراتيّة، وفي السّطور الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر يستعيد الشّاعر صورة "إمام المغنّين" التّوراتيّة بقوله: "طوبي الإمام المغنّين في اللَّيلة الماضية وإمام المغنّين كان... " (4)، ولعلّ اللّيلة الماضية ترمز إلى النّاريخ اليهوديّ المستمدّ من التّوراة، واستخدام صيغة الكينونة الماضية "كان" يؤكّد ذَلك، وتتأكّد المفارقة بين صورة اليهوديّ العصريّ المعذّب وصورة اليهوديّ المعنَّب المــستلهمة مــن المزاميــر التّوراتيّــة بتحويــل الــشّاعر المزاميــر ذات الإيقاع الرّقيق إلى حجارة ذات إيقاع قاتـل، وذَلك بقولـه:" والمزاميـر صـارت حجـارة"<sup>(5)</sup>، فلـم يعـد التّاريخ؛ إذ يستعيد الشّاعر تلك الصورة بقوله:" أورشليم! الّتي أخذت شكل زيتونة دامية "(<sup>6)</sup>، فهو يتساصّ مع ما عبّر به "داود" عن "أورشليم" تاريخيًّا، إذ قــال هــو الآخــر فــي مزمــوره التّاســع والــسبّعين:" جَعَلُــوا أُورُشْلَيمَ أَكْوَامًا... سَفَكُوا دَمَهُمْ كَالْمَاء حَـوْلَ أُورُشَـليمَ وَلَـيْسَ مَـنْ يَـدْفنُ"<sup>(7)</sup>، فمز اميـر "داود" عكـست مـن

(1) هللويا، كلمة عبرانيّة معناها "سبّحوا الرّبّ"، المنجد الأبجديّ، مادّة (هلّ)، 1123.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 288- 289.

<sup>(3)</sup> نفسه، 289–289.

<sup>(4)</sup> نفسه، 289–289.

<sup>(5)</sup> نفسه، 288.

<sup>(6)</sup> نفسه، 288.

 <sup>(7)</sup> الكتاب المقدّس، المزامير، المزمور التّاسع والسّبعون، مزمور لأساف، ، 1− 3، ص853.

خلال التّعبير الستابق الوضع التّاريخيّ لـ"أورشليم" وما لحق بأهلها من قتل وتشريد، و"درويش" يتكئ عليها؛ ليصور الواقع الحاليّ لـ"فلسطين" نتيجة لممارسات المحتلّ، فالوقائع واحدة، والمكان واحد، والزمن يمضي، والكائنات تتغيّر، وتتبادل الأدوار، ولعلّه أراد أن يثبت من خلال ذَلك أنّ العداء بين اليهود والفلسطينيين ليس عداء عقائديًّا، وإنّما هو عداء سياسيّ، مبدؤه رفض الاحتلال، ولا ينسى "درويش" أثناء ذَلك استخدام اللّفظ التّوراتيّ "هلّويا" الّذي يتردد ذكره في المزامير مقترنًا بالتّسبيح والتّحميد (1) أو ما يحمل ذَلك المعنى؛ إذ يصبغ القصيدة بصبغة نفسيّة توراتيّة مستمدّة من إيقاع المزامير، وتسبيح الرّبّ يكون إثارة لمشاعر نضاليّة، وتعبيرًا عن النشوة بها؛ وبذا يمكن القول: إنّ كلّ نص ينبني على نصوص سابقة، وكلّ نص يرجع ضمنيًّا إلى أعمال سابقة" (2).

من الشعراء من يعيش ما يدعى "الحالة الشعرية الذائمة"؛ فتتحول كل الموثرات الخارجية والأيام التي يقطعونها على الأرض إلى تجارب شعورية، وينظرون إلى العالم الخارجي من خلال هذه الحالة الشعورية الحادة؛ إذ يعبرون عنها تعبيرًا شعريًا منسجمًا مع نظرتهم في الحياة ومزاجهم، وكل شيء حولهم رمز يثير حالة شعورية معينة، والكون كلّه عندهم شعر<sup>(3)</sup>، و"درويش" واحدًا من هولاء الشعراء دائم الترجمة لمشاعره المنبثقة من أحداث الحياة الّتي لا ينفصل فيها العام عن الخاص بالنسبة إليه، وهي حياة حافلة بالتجارب الكبرى الّتي تتصل بالمجتمع والإنسانية عامة في ذروة خصوصيتها، وهو لا ينقل تلك التجارب كما أصبحت مألوفة بالنسبة للآخر، وإنما يحول تلك الأحداث: ماضيها وحاضرها إلى رموز، تجدد في المنلقي عنصر الإثارة والانفعال؛ ليتحول العادي أحيانًا إلى مدهش. وهو يحيل النص الديني في بعض ملامحه إلى رموز، تكثّف الأثر ببعديه: الفنّي والموضوعي، وتكون المزامير التوراتية رموزًا منسجمة مع أحاسيسه؛ مما دفعه إلى عنونة مجموعة قصائد له" مزامير"؛ إذ بلغ عددها اثني عشر مزمورًا، ويقول في المزمور الرّابع من تلك المزامير:

وكلما انرددت أقتراً با من المنرامير انرددت نُعولاً.. ما أيتها الممرزات المحتشدة بالفراغ

يا اينها المسرّات المحتشدة بالفراغ متى أصل؟ . .

طوبى لمن يلتفُّ بجلده!

طوبى لمن يَنذكّر اسمه الأصليّ بلاأخطاء! طوبى لمن يأكل تفّاحة ولا يصبح شجرة.

<sup>(1)</sup> ينظر: <u>الكتاب المقدّس، المزامير</u>، المزمور المئة والسادس، 1،ص 871، والمزمور المئة والحادي عشر،1، ص876، والمزمور المئة والثّالث عشر،1، مس877، والمزمور المئة والثّالث عشر،1، مس877، والمزمور المئة والثّالث عشر،1،

<sup>(2)</sup> زهور لحزام، <u>آليّة التّناص،</u> النّاقد، ع30، 1990م،س.3، ص58.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمّد عبد الجبّار المطّلبيّ، مواقف في الأدب والنّقد، 196.

طوبى لمن يشرب من مياه الأنها مر البعيدة ولا يصبح غيمًا! طوبى للصخرة التي تعشق عبوديّتها (1)

إنّ "درويشًا" في مجموعة المزامير الّتي أخذت منها المقطوعة السّابقة لا يتتاص مع نصوص محددة من المزامير، بل يهضم الأفكار العامّة؛ فتنعكس في مزاميره أصداء تلك النّصوص، ويستوحي قالبها العامّ، فيتمثّل هيكليّتها في نفسه، ويحاول أن يحاكي تلك البنية؛ فيصور مجريات المجتمع في قالب دينيّ، وتتمدّد تلك الأحداث في ذلك القالب. فهو في السّطرين الأول والثّاني يجعل الاقتراب من المزامير سببًا لزيادة النّحول، فإلام يرمز "درويش" من وراء ذلك؟ ما الذي تثيره المزامير في نفسه حينما يقترب منها؟ لعلّها تحرك في نفسه مشاعر الاغتراب، وتضاعف توقه؛ فتصبيه، وتشجيه؛ وذلك لأنّ المزامير في بعض جوانبها تذرف مشاعر الغربة الّتي أحاطت باليهود في منفاهم "بابل"، وما ينمّ عن ذلك الطّابع الشّعوريّ المتمكّن من نفس الشّاعر، قوله في السّطر الرّابع: " متى أصل؟"(2)، فالاستفهام هنا يعمّق الدّلالة النّفسيّة المسقطة على ذات الشّاعر، وينمّي معاني الشّوق؛ ليظهر فيما بعد اللّفظ التّوراتيّ المستوحي من المزامير "طوبي"، فينكرر خمس مرّات، في كلّ مرّة تستهلّ به عبارة جديدة مستوحاة من واقع الفلسطينيّ، والشّاعر يغرف من لاشعوره بقدر إحساسه بذلك الواقع؛ ليرمز من وراء ذلك إلى حالـة واقع الفلسطينيّ، والشّاعر يغرف من لاشعوره بقدر إحساسه بذلك الواقع؛ ليرمز من وراء ذلك إلى حالـة الإنسان المعنّب بعيدًا عن وطنه، وحربّية، وأحلامه...

تصبح المزامير لفظًا، له دلالته الّتي لا تنفصل عن نصّه، وتتراءى في مجملها داخل هَذا اللّفظ، فلفظ المزامير في النّهاية يمثّل كتلة نصيّة، لها دلالتها العقليّة والشّعوريّة، ومن ذَلك قول الشّاعر:

أَمنْ حَجَرِيقُدُّون النَّعاسَ؟ أَمنْ منراميريصكُّون السّلاح؟ ضحيَّةٌ فَتَلَتْ ضَحَتَها (3)

يوظّف الشاعر لفظ المزامير غير عارٍ من مضمونه، وما يحمله ذَلك المضمون من دلالات، فهو يحاول من خلال ذَلك أن يرسم صورة اليهوديّ المحدث الّذي يحول المزامير ذات الإيقاعات الرّقيقة المشجية أحيانًا إلى مصدر لصك السّلاح، فتكون إيقاعات صلبة قاتلة، وأثناء ذَلك تكتسب الشّخصية الفلسطينيّة صورة مضادة لصورة اليهوديّ المنحرفة عن المسار التّاريخيّ الحينيّ لها، وهي صورة

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 380.

<sup>(2)</sup> نفسه، 380.

<sup>(3)</sup> نفسه، المجلّد الثّاني، 40.

مناقضة تمامًا للصّورة الّتي أرادها أنبياؤهم، ويظهر ذَلك من خلال وصفه كلا الطّرفين بالضّحيّة في الأسطر الثّلاثة الأخيرة؛إذ يحيل ذَلك إلى حال اليهوديّ عبر التّاريخ.

يبقى لفظ المزامير مرافقًا لمخيّلة الشّاعر، يستلهم منه إيحاءاته بما يستلاءم مع غايته التّعبيريّة، وعالمه اللاّشعوريّ الّذي لا يتنصل من إحساساته، فالمزامير جزء من ذاكرته، ومادّة من موادّه المعجميّة، يبني عليها عالمًا شعريًّا خاصًًا نابعًا من محيط اجتماعيّ، يمتلئ بتجاربه الّتي لا تهدأ، ولا تفقد غناها وقابليّتها للانعكاس في المخيّلة الشّعريّة. يقول "درويش"، وقد اتّصل بالمزامير:

### ولن تجدوا جُنَّةٌ تحفرون عليها مزامير كرحلتك مين الخرافة (١)

لعلّ الشّاعر عَبْر رمز "المزامير" يستطيع أن يحقّق غايت الّتي يسعى إلى إدراكها، إذ وجد في صورة اليهوديّ المستوحاة من المزامير صورة مناقضة لليهوديّ المحدث، وليس هناك ما يجسد الصورة الثّانية بوضوح أكثر ممّا تجسده الصورة الأولى؛ إذ جمع الشّاعر بين هاتين الصورتين؛ ليدلّ عليهما اللّفظ " مزامير "، فالمزامير تتحوّل إلى وسيلة للتّعذيب والقهر، والصتهاينة ينقضون كلّ ما جاء به أنبياؤهم من معان إنسانيّة.

تتحوّل المزامير إلى طريق يقود الفلسطينيّ إلى حلمه، بل هي شريعة حياة، ونهج يرنو به الإنسان نحو المستقبل ساعيًا للتّخلّص من معضلات الحاضر، والمزامير هي وسيلة أيّ إنسان نحو أهدافه؛ إذ يقول "درويش":

# فَقَدْ حَفَرَ الآخَر ونَ على ما حَفَرْنا مَزامِر أَخْرى ولَـمْ تُنكَسِرْ بَعْدُ . تَصْعَدُ فَوْقَ الدُّر وعِ الْقَد يَةِ خَبَيْرَ وُ (2)

يرسم الشّاعر هنا صورتين متاقضتين: إحداهما للفل سطينيّ الحالم الّذي يحفر أناشيد أحلامه، ويرتضي طريقه إليها رغم كلّ العثرات الّتي تعترضه، والأخرى للعدّو الّذي يسعى إلى اقتلاع تلك الأناشيد المرتبطة بالحلم الفلسطينيّ، ويصف أعداءه باللّفظ "الآخرون"، وهو يتّكئ أثناء ذلك على لفظ المزامير تعبيرًا عن الحلم لكلا الطّرفين، وما يحتشده من إيحاءات، ففي السّطر الأول يجعل الفلسطينيّ سبّاقًا إلى المزامير؛ ليكشف عن صلته بـ "فلسطين"، الوطن المفقود، وحفر اليهود مزامير أخرى على مزامير الفلسطينيّ قد يدلّل على سطوتهم على وطنه "فلسطين"، وسعيهم لبناء أحلامهم فوق أحلام الفلسطينيّ، غير أنّ ذلك لم يثنِ من طموحه لاسترداد حقّه الضّائع، ويأتي لفظ المزامير عبر ذلك السيّاق؛ ليجسّد الصرّاع، ويشدّ الذّاكرة الإنسانيّة إلى تقصيّي أبعاده.

## "نشيد الأناشيد" والتّرنيم بلغة الحسّ الوجدانيّ

إنّ "نشيد الأناشيد" أحد النصوص الأساسية في الشّعر الإنسانيّ، ولم ينجُ أيّ شاعر في العالم من سحر التّعامل معه، ويحتاج الإنسان إلى طاقة من أجل أن يحمي نفسه من تقليده، فأنا دائم الزّيارة لهَذه

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 230.

<sup>(2)</sup> نفسه، 529.

الأشعار الجميلة، ولكنّني لا أجرو على تقليدها، وإن كنت أتمثّلها، وإنّي أسمّي "نشيد الإنشاد" أحد مصادري، ولكنّني أبحث عن "شولاميت"! لا أدري إذا كنت الملك "سليمان"، ولكنّني أبحث عن "شولاميت" أنه هذا ما قاله "درويش" عن "نشيد الأناشيد"، ولعل أقواله تلك خير دليل على حلول ذَلك النّص في نفسه، وتسرّبه إلى شعره، ويظهر ذَلك مبكّرًا لديه؛ إذ يقول:

(وشعركِ ماعنر) يرعى حشيش الغيم في الأفق (2)

إنّ شعورًا معينًا يولّد صورة ينبغي أن تكون قادرة على إثارة ذَلك السّعور في نفس المتلقي، فالشّعر يقدّم ما فيه من فكر وشعور تقديمًا غير مباشر عن طريق الإيحاء بالصورة (3)، وتنزداد الصورة قدرة على الإيحاء إذا كانت مسئلهمة من نصّ سابق، له قيمته البالغة، لقد استلهم "درويش" إحدى صور "نشيد الأناشيد"؛ إذ يقول صاحبه: "شَعْرُك كَقَطيع الْمَعْنِ ((4))، فالصورة تبدو إلى حدّ بعيد متشابهة بين النّصين، لكنّ "درويشًا" يضيف أجزاء أخرى لها، وهي صورة تذفي وراءها صورة الوطن في ملامح امرأة وهي "شو لاميت" بالنّسبة للملك "سليمان"؛ وهذا الأسلوب غلب على شعر "درويش" داخل الوطن.

لقد حاول "درويش" محاكاة "نشيد الأناشيد" وذَلك بالالتفات إلى قالبه الحواريّ وفكرته العامّة المرتكزة على مناجاة حبيبين، بصرف النّظر عن الدّلالة الحقّة النّي يتضمنها النّس الشّعريّ، وليس ذَلك إلاّ دليلاً على عمق إحساس الشّاعر به، ونظره إليه على أنّه نص متميّز جدير بالمحاكاة، وقادر على التّخصيب وإثارة الإعجاب الذي يضمن له الاستمر اريّة والخلود، حيث يقول:

- إن كُنْتَ حَقًا حبيبي ، فألفُ نشيداً أناشيدكِنْ، واحفُر ِاسمِي على جِذْع مرمَّانة في حداثقِ بابلَ . . . (5)

في قصيدة الشّاعر "ليل من الجسد" الّتي أخذت منها المقطوعة الستابقة، تفرض ملامح "نشيد الأناشيد" نفسها على القصيدة، فتسري عبر أنحائها؛ إذ تقوم على قالب غزلي حواري، يمتد من بداية القصيدة وحتى نهايتها، وفي السّطر الثّاني من هذه المقطوعة يتناص الشّاعر مع عنوان السّقر على أنّه قوام العلاقة بين المحبّيْن،" في "نشيد الأناشيد" يتحول إلى وثيقة، تؤكّد رهافة الحس الإنساني، فهو في نظر "درويش" أعمق وأصدق ما قيل في الحبّ، في الحبّ، في درويش" في حواره مع مجلّة "الشّعراء" أشار إلى

<sup>(1)</sup> ينظر: محمود درويش، أقواس، لا قداسة لجلاد، الكرمل، ع 52، 1997م، ص220.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 127.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد إبراهيم عبد العزيز شادى، الصورة بين القدماء والمعاصرين، دراسة بلاغية، نقدية، 48.

<sup>(4)</sup> الكتاب المقدّس، سفر نشيد الأناشيد، الأصحاح السّادس، 4، ص951.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 131.

أنّه حاول إعادة كتابة السّفر من جديد، غير أنّ النّصوص الكلاسيكيّة في نظره يجب أن لا تغيّر إلى هَذا القدر. (1)

تظهر محاكاة "درويش" لبناء "نشيد الأناشيد" وتناصته مع عنوانه في قصيدته " وقوع الغريب على نفسه في الغريب"؛ ممّا يكشف عن قابليّة ذَلك النّص للتَأثير المتواصل؛ وممّا يؤكّد علاقة الشّاعر المتجدة معه، فهو مصدر دائم الحياة والخصوبة، له تأثير سحريّ، لا تفرّ من عقاله المخيّلة، وفي إيقاعاته وترنيماته قدرة على إشباع الشّعور المنساب في الذّات الشّاعرة، فيجد الشّاعر فيه خير متنفس لتلك المشاعر الزّاخرة؛ إذ يقول في تلك القصيدة:

واحدُّ نحن فےاثنین/

لااسمكنا، ياغرببةُ، عند وُقُوع

الغربِبعلى نفسه في الغربِب. كَنَا من

عن عناويتنا: فاذهبي خَلْف ظلك، (2) شَرْقَ نشيد الأَنَاشيد مراعية للقطا،

•••

واحدُّ نحن في اثنين/

فاذهب إلى البحر، غُرْبُكتابك، (3)

لا يتم النضج الحقيقي للمبدع إلا باستيعاب الجهد الستابق عليه في مجالات الإبداع المختلفة، فالارتداد إلى الماضي من أكثر الأمور فعاليّة في عمليّة الإبداع، فقد يستدعي النّس الحاضر خصائص منتمية إلى فن تعبيريّ؛ فنجد أنفسنا إزاء وجه من وجوه التّداخل الموستع الّذي لا يمكن تحديد مرجعيّت بدقة (4)؛ إذ يتأثّر الشّاعر فيما سبق بالقالب البنائيّ لـ "نشيد الأناشيد" في حواره مع الأخرى؛ إذ يتضمّن دور الملك "سليمان"، ويقمّص الأخرى دور "شولاميت" حسب "نشيد الأناشيد"، غير أنّ السياق الشّعريّ بالإضافة إلى أنّه يعكس حالة نفسيّة مشابهة لحالة النّبيّ "سليمان" عليه السلام، يضيف حالة أخرى تنشأ عن جو اعترابيّ، يدفع الشّاعر لاختيار اسم لقصيدته، يتناسب مع تلك الحالة؛ وبذا يتحوّل "نشيد الأناشيد" إلى بقعة جغرافيّة، ترتبط بالاستقرار النّفسيّ والماديّ في السيّطر الخامس، وهو يعبّر أنتاء ذَلك عن وضعيّة ترتبط بذلك المسمّى، فالتّركيب "راعية للقطا" (5) يوحي بما كان عليه النّبيّ "سليمان" عليه السيّلام

<sup>(2)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 35.

<sup>(3)</sup> نفسه، 36.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد عبد المطّلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، 141- 143.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 36.

ومحبوبته حسب " نشيد الأناشيد" الذي يمثّل الماضي والوطن المفقود في السيّاق الشّعريّ، ولعل القارئ النّص الشّعريّ يحسّ بسطوة "نشيد الأناشيد" عليه، لكنّه لا يستطيع أن يقبض على عناصره بوضوح.

في قصيدة "كتابة على ضوء بندقية"، يتناص الشاعر مع "نشيد الأناشيد" مستعيرًا اسم محبوبة الملك "سليمان"، وهو "شولميت" معبرًا عن مشاعر ارتبطت بالوطن في مرحلة مبكرة بأسلوب رمزي، يتخذ من الغزل سبيلاً لبلوغ الفكرة؛ وبذا كان ذَلك السقر صالحًا للتعبير عن تلك الغاية؛ إذ يقول الشّاعر:

### شولميت اكتشفت أزاعاني اكحرب

لا توصل صمت القلب والنجوي إلى صاحبها (1)

في القصيدة الّتي أخذت منها هذه المقطوعة يكرر "درويش" الاسم "شولميت" خمس عشرة مرة، وقد استخدم في أربع مرّات منها اللّفظ "شولا"، وبصورة عامّة يتّخذ الشّاعر "شولميت" قناعًا لامرأة قد ترمز في النّهاية للوطن، وهو بذَلك يتّناص مع الأسلوب والفكرة المرتبطة بالشّعور.

### "إشعياء"(2) الصورة الإنسانية الركينة الحكيمة

من الأسفار الّتي ظهرت ملامحها في شعر "درويش" "سفر إشعياء"، ولَكن ليس بالدّرجة الّتي ظهرت عليها الأسفار السّابقة، وما ذَلك إلاّ تعبير عن تفجير ثقافة مختزنة، تسهم في تغذية الجانب العقلي والنّفسي للمتلقّي، فالنّص الّذي يجلب اللّذة عند "رولان بارت" هو " الّذي ينحدر من الثّقافة، فلا يحدث قطيعة معها"(3)، لقد تتاص "درويش" في أحد المواضع مع مادة ذَلك السنّفر؛ إذ يقول في قصيدة " في القدس":

ثـدّأصيرغيري فِي التَّجَلِّي. تنبُتُ

الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا

الْنَبُويّ: "إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِنَ تَأْمَنُوا".

أمشي كأني واحدُّ غيري. وجُرْحي وَمَرْدُهُ

إنّ الأدب نظام من الرّموز، وهو بذَلك نظام إيحائيّ (5)، يلتف فيه الأديب حول الفكرة الّتي ترتاد مخيّلته، فيعبّر بما يرضي شعوره، فتأتي الفكرة مغشّاة بسمات إيحائيّة تحجب الحقيقة المطلقة عن وعي المتلقّى؛ ليعتمد هو الآخر على لاوعيه في تلقّى الأدب وفهمه، في "درويش" في السيّاق السّابق، يحيل

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 338.

<sup>(2)</sup> هو "شعيا بن أمصيا"، وهو من بشر بـ "عيسى" و "محمد" عليهما الـستلام، وكان في زمانه ملك اسمه "حزقيا" على بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس، وكان سامعًا مطيعًا لـ "شعيا" فيما يـأمره بـه، وينهاه عنه، أوحى الله تعالى إلى" شعيا" بعد أن كثر شر بني "إسرائيل" بمـوت "حزقيا"، فـوعظهم وأنـ ذرهم بـأس الله تعالى وعقابه، فـأر ادوا قتله، فهرب منهم، فمر بشجرة فانفلقت له، ودخل فيها، وأدركه الـشيطان، فأخـ ذ بثوبه، فلمـا رأوا ذلك جاءوا بالمنـشار فوضعوه على الشّجرة، فنشروها، ونشروه معها، (ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، 221- 322).

<sup>(3)</sup> رولان بارت، لذَّة النَّصِّ، الأعمال الكاملة 1 ، 39.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

<sup>(5)</sup> ينظر: صلاح فضل، نظريّة البنائيّة في النّقد الأدبيّ ، 468- 469.

الجانب المعرفي إلى إيحاءات ترتبط بعوامل نفسية، فتستحيل الكلمات إلى أعشاب، وهو يلج أتناء ذلك زمنًا مستقبليًا ومكانًا واقعيًّا، تقوده إليه المخيلة، ويستل صورًا من الماضي، يتجاوز من خلالها الحاضر؛ ليرنو إلى المستقبل في عالمه الباطن، ويعيش لحظة تاريخية مفقودة دفعه إليها النفور من الواقع الممقوت، فالتاريخية المشرقة بالنبوة الحكيمة حلم يشد الشاعر عبره الماضي نحو المستقبل؛ لما يتضمنه الماضي من جوانب مثالية، فهو يقتبس قول "أشعيا" في التوراة:" إنْ لَمْ تُؤْمنُوا فَلا تَأْمنُوا "أأ، وقد استبدل لن بافلا" مستخدمًا علامتي تتصيص، فما الإيمان الذي يحقق الأمن وفقًا لكلمات "أشعيا" التي استلهمها "درويش"؟ لا شك أن معنى تلك العبارة يخرج عن دلالته الدينية الأصلية، ليصور الحالة النفسية للشاعر، ومهما تكن الدّلالة فهي مستلهمة من شخصية "إشعياء" التي تتصل بعالم فلسطيني نقي في المعنى الإيحائي.

تبقى شخصية "إشعياء" التي تمثّل أحد الأسفار التوراتية (2) الدّالة بالنّسبة لِ "درويش" رمزًا يعبّر عن قسوة الحاضر، وصورة مقابلة لصورة اليهوديّ المحدث ومناقضة لها ومجسدة لملامحها المتنافرة معها تجسيدًا، تتّضح من خلاله معالم البشاعة؛ إذ يقول:

أنادي أشعيا: اخرج من الاستب القديمة مثلما خرجوا، أنرقة أور شليم تُعَلِقُ اللّح مد الفلسطيني فوق مطالع العهد القديم، وتدّعي أن الضّحية لم تُغيّر جلدها.

يا أشعيا . . لا ترث بل اهْجُ المدينة كي أُحبّك مَرّ يَين (3)

يستهلّ الشّاعر المقطوعة السّابقة بنداء "أشعيا"، فتسيطر على السسّاق نبرة خطابيّة تعكس حالته النّفسيّة التّي يسيطر عليها الضّجر والغضب، وتظهر أثناء ذلك صورة اليهوديّ المعتمة الّتي دفعته إلى استدعاء شخصيّة "أشعيا" بوصفه أحد الأنبياء اليهود الّذين تضمّن "العهد القديم" سفْرًا يخصبّهم؛ وقد عبّر الشّاعر عن تلك الفكرة في السّطرين الأول والثّاني بطلبه من "أشعيا" الخروج من الكتب القديمة، ولعلّه يقصد " العهد القديم" الذي أشار إليه صراحة في السّياق، ويستدعي أثناء ذلك البعد المكانيّ "أورشايم"؛ ليحول الصورة المكانيّة الغابرة إلى صورة حاضرة، تنكشف من خلالها ممارسات المحتلّ في ذلك المكان، ويحاول الشّاعر أن يرسم صورة شديدة التّنفير لذَلك الواقع؛ إذ يجعل اللّحم الفلسطينيّ معلّقًا "فوق

<sup>(1)</sup> الكتاب المقدّس، سفر إشعياء، الأصحاح السابع، 9، ص961.

<sup>(2)</sup> ينظر: لمعرفة طبيعة تلك الشّخصية، الكتاب المقدّس، سفر إشعياء، ص 954- 1030، و"إشعيا" أشهر أنبياء العبرانيّين الكبار، ومعنى اسمه خلاص الرّب، قضى حياته في "أورشليم"، يستدلّ من سفره أنّه كان وديعًا، وحليمًا، وشفوقًا، ومتواضعًا، وعاصر ثلاثة ملوك من "يهوذا"، امتاز بكلامه عن مجد الأيّام الأخيرة، وبكلامه عن "المسيح" عليه السّلام وآلامه وموته، وأهم ما ذكر في سفره مجيء "المسيح" إلى العالم، تحدّث عن أسر اليهود لــــابلّ. (ينظر: محمد رضا، تاريخ الإنسانية وأبطالها، 134).

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 41.

مطالع العهد القديم" (1) في السّطر الثّاني. هنا يحاول أن يعمق الأثر في الـنّفس؛ وذَلك بالمقارنة بين صورة اليهودي الدّاعي إلى الإنسانيّة في التّوراة، وبين صورة اليهودي العصري ّالّذي يدّعي أحقيّته في الأرض وفقًا لذَلك الكتاب، وينقض كلّ المعاني الإيجابيّة فيه، وهذا ما يدفعه إلى دعوة "أشعيا" إلى هجاء المدينة بدلاً من رثائها؛ لأنّ الوضع الّذي آلت إليه يستحق السّخط والغضب، وما ذَلك إلاّ نتيجة لكلّ ملامح القسوة والتّسلّط، وكلّ ما يرتبط بهذا المعنى من مفردات تميّز شخصيّة اليهودي الممقوتة في هذا العصر. ولعلّه يستلهم تلك الفكرة من قول "إشعياء": "أنهضي انهضي! قُومي يا أُورُشَليمُ التّبي شَربُت مِنْ يَد الربّب كُلُس عَضبَه... مَنْ يَرِيْي لَك؟" (2)، فالواقع الذي يكشف التّلق ضات بين الماضي والحاضر في الوقت كلّ ييرز الملامح المشتركة بينهما حفع "درويشًا" أن يدعو "أشعيا" لهجاء "أورشليم" عوضًا عن رثائها، والهجاء ليس لـ"أورشليم" بل لأهلها الّذين تقترن بهم التسمية؛ فالـشّاعر هنا يستعين بثقافته الدّينيّة؛ لينقل الوقع بصورة أعمق؛ إذ لا بدّ " أن يكون على مستوى علميّ وثقافيّ، يتبح لـه النّفاذ إلى صـميم مـا تحفل الواقع بصورة أعمق؛ إذ لا بدّ " أن يكون على مستوى علميّ وثقافيّ، يتبح لـه النّفاذ إلى صـميم مـا تحفل المجاء والمجتمع من مسائل ومشكلات". (3)

#### 3. الألفاظ الدينية وصلتها بالمادة الشّعرية

يختزن الشّاعر ثقافته الدّينيّة على اختلاف مصادرها، و"درويش" شاعرًا له ثقافته الدّينيّة المتبلورة من مصادر عدّة، وليست الألفاظ الدّينيّة إلاّ جزءًا من ثقافة الشّاعر سواء أكانت تلك الألفاظ مشتركة بين الدّيانات أم تخصّ ديانة بعينها، وقد تكرّر بعض تلك الألفاظ عند الشّاعر تكرارًا مستوقفًا للقارئ، ومن أبرزها لفظ الذّات الإلهيّة على اختلاف أشكاله، وهو لفظ ظهر في شعره منذ بداياته.

إنّ القدرة الفنيّة هي الّتي تشكّل للفنّان مادّته؛ وبذا تكتسب تلك المادّة إلى جانب مضمونها الاجتماعيّ حيويّة ونفاذًا إلى ذات المتلقّي<sup>(4)</sup>، وعبر الألفاظ تتشكّل المادّة الشّعريّة، والشّاعر بفطنت ينتقي الألفاظ الّتي تعبّر عن الفكرة تعبيرًا دقيقًا، يكشف عن واقع الحياة، ويكسب التّجربة بعدًا فنيًّا مؤثّرًا في الجانب الموضوعيّ، و"درويش" يوظف لفظ الجلالة؛ ليعبّر عن معان تدور في خلده. من ضمن تلك المعاني الكشف عن تتاقضات الواقع وعن تأرجح النّفس الإنسانيّة بين المثاليّة الظّاهرة والانحراف الخفيّ؛ حيث يقول:

كَلَدُّ يُولَدُ من قبر بَلَدْ ولصوصٌ يعبدون الله كي يعبدهم شعُبُّ... ملوكُ للأبدُ وعبيدُ للأبدُ

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 41.

<sup>(2)</sup> الكتاب المقدّس، سفر إشعياء، الأصحاح الحادي والخمسون، 17- 19، ص 1014.

<sup>(3)</sup> محمّد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنّقد، 144.

<sup>(4)</sup> ينظر: رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النّقد الأدبيّ بين النّظريّة والتّطبيق، 93.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 152- 153.

يسعى المبدع إلى تجاوز الدّلالة المعجمية؛ لأنّه يطمح لتقديم رؤيته وإحساسه بالطّريقة الّتي يراها أكثر تأثيرًا (1) ويسعى الشّاعر هنا لذَلك من خلل استخدام اللّفظ الدّينيّ المتّصل بفكرته في السسّطر الثّاني؛ إذ ينقل عبره واقعًا اجتماعيًّا حيًّا، وذلك حينما يجعل العبادة موجّهة لله من قبل اللّصوص، وهو بذا ينقل تناقضات الواقع وفساده، ويرسم صورة منفّرة للحكّام الّذين تطغي على ملامحهم المثاليّة الزّائفة، ومن هنا يكون ذلك اللّفظ والعبادة المرتبطة به مستمدًّا من الواقع، وممثلاً له أشد تمثيل، فعبادة الله في باطنها بحث عن عبادة شعب، والشّاعر يوازن بين نوعين من العبادة، كلاهما يوحي بالزيف والضلال، ويختار كلمة "لصوص"؛ ليقرنها بالألفاظ الدّينيّة؛ ممّا يزيد الصورة البشعة بشاعة، ومن هنا تكون تلك ويختار كلمة "لصوص"؛ ليقرنها بالألفاظ الدّينيّة؛ ممّا يزيد الصورة البشعة بشاعة، ومن هنا تكون تلك الواقع ومعبّرة عنه فهو "يعبّر عن الواقع بألفاظ تعكس حقيقة إدراكه لهذا الواقع"(2)، فلعلّ عبادة الله هنا إشارة إلى الوجه الآخر المخاتل والزّائف للحكّام.

يصدر الشّاعر فنّه عن حالة نفسيّة خاصّة أو في إطار ثقافيّ ونفسيّ خاصّين (3)، وهو يصوغ الواقع مصطبغًا برؤيته وحسّه الفنّيّ، ويكون الصوّت الدّينيّ وسيلة فنيّة تعمّق الإحساس باجتماعيّة الأدب؛ حيث يقول "درويش":

## هل نحن جِلْدُ ٱلأَمْرِض؟ كُنَّا إِذ نَعَضُّ الصَّخْرَ مَفْتَحُ-حَيْرًا للفُلَّ. كَنَا نحتمي بالله من حُرَّاسه ومن انحروبُ<sup>(4)</sup>

العمل الفنيّ مجموعة من الأنساق اللّغويّة يعانق بعضها بعضًا؛ ممّا يكون مؤشّرًا رمزيًّا يـشير إلـى علاقات داخليّة عن طريق الهدم الخارجيّ للّفظ الّذي يعاد بناؤه الـدَاخليّ (5)، والـشّاعر فـي الـسيّاق الـسيّاق الـسيّاق الـسيّاق الـسيّاق الـسيّاق السيّاق السيّاق الله يختار اللّفظ الدّينيّ؛ ليعيد بناءه وفقًا للمعنى اللّذي يـسعى لبلوغـه؛ إذ يرسم صورة محدثـة للجانب الاجتماعيّ ومعبّرة عنه تعبيرًا صادقًا من خلال المفارقة القائمة بين الاحتماء بالله مـن ناحية والاحتماء بـه من حرّاسه من ناحية أخرى، فالواقع الّـذي يرسمه الـشّاعر ملـيء بالمفارقات والتّناقضات؛ إذ إنّ حـراس الله يشكّلون خطرًا على الوجود الفلسطينيّ، والشّاعر بتوظيفه اللّفظ الـدّينيّ يثير روح الـستخرية الّتي تمثّل طبيعة الحياة الزّائفة الّتي تطغى فيها الأقاويل، وتلك التّسمية الدّينيّة تثير قـوّة الإحـساس فـي نفـس المتلقّي؛ لما تنقله من فكرة صادقة تغرف من لبّ الحياة، وتصبّ في وعاء الأحاسيس الإنسانيّة.

إنّ الأدب يحوز الحياة، ويؤسسها؛ إذ هي فضاء واسع من المعاني والممكنات، (6) والسّعر وسيلة للبوح بأسرار هذه الحياة، والكشف عن أزماتها، والسّاعر بدوره ينتقي ما يصلح من مادة؛ ليبتٌ مكنوناتها، واللّفظ وسيلة إيحاء هو إحدى الوسائل الّتي تنطق بقسوة الحياة؛ إذ يقول الشّاعر:

\_\_\_

<sup>(1)</sup> ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبية، (مفاهيمها وتجلّياتها)، 58.

<sup>(2)</sup> مصري عبد الحميد حنورة، سيكولوجية النَّذوق الفنَّى، 215.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد رحماني، الرّؤيا والتّشكيل في الأدب المعاصر، 115.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 458.

<sup>(5)</sup> ينظر:رجاء عيد، لغة الشّعر قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر، 174.

<sup>(6)</sup> ينظر: مجدي توفيق، الأدب والحياة من الرسالة إلى الصمت، 170.

## وبِرُوت اختبارُ اللهِ. جرَّ بناكَ جرَّ بناكَ. من أعطاك هذا اللُّغنِ؟ من سَمَّاكَ؟ (1)

تكمن الوظيفة الخاصة للفن في إعادته لوعينا بالأشياء الّتي أصبحت في وعينا اليوميّ (2)، والوعي اليوميّ يرتبط بتعابير لها دلالاتها الموحية، وتكتسب إيحاءها الأعمق من النّس الشّعريّ، فالتّركيب "اختبار الله" المستمدّ من الحياة اليوميّة يعبّر عن عظم الرّزء الّذي أصاب الفلسطينيّ بوصف ذلك الرزء واقعة اجتماعيّة، وينمّ عن قدرة الفلسطينيّ على مواجهة التّحديات، فقد جاء ذلك اللّفظ غير منفصل عن جوّه السّياقيّ كاشفًا عمّا حلّ به، ومنبئًا عن موقفه أمام ذلك، وعن قدرة الفلسطينيّ على الله صبيل قضيته.

ينبغي أن تنسجم صياغة الكلام مع التفق الشّعوريّ؛ التستنفده بصورة طبيعيّة (3)، وما توظيف اللّفظ الدّينيّ سوى وسيلة من وسائل استنفاد الشّعور اللّذي يمس جوهر الحياة، ويفضي به؛ إذ يقول الشّاعر:

عد شهر يلتقي كُلُّ الملوكِ كَلَّ أَفواعِ الملوكِ، من العقيدِ إلى العميد، ليبحثوا خطر اليهود على وجود الله. أمَّا الآن فالأحوال هادئة تمامًا مثلما كانت. وإنَّ الموتَ يأتينا كلَّ

سلاحه انجوي والبري والبحري. مليون انفجاس في المدينة. (4)

اللّغة هي المادة التي يجسد فيها الشّاعر انفعالات وأحاسيسه وإيقاع تنفّسه، فالسّغر صوت يتّجه من الدّاخل إلى الخارج (5) فالتّعبير اليومي " وجود الله (6) هنا يبث مدى الإحساس بالصّجر ممّا يلحقه اليهودي بالعالم أجمع على حدّ تعبير الشّاعر، وهذا ما يبرز الصّورة المدلهمّة له، وهي صورة تتمثّل في اللّإنسانية والخطورة على الخلق؛ وبذلك اللّفظ يعبر الشّاعر عن شمولية الظّلم، ويبين أطماعهم السّاسعة التي لا تقف عند حدود "فلسطين" أو أهلها، فالمشكلة لا تخص الفلسطيني وحده، وإنّما هي بعيدة المدى، ومع ذلك، ورغم خطورة الموقف يبدو العربي الآخر غير جاد في بحثه عن حلّ للخطر المنفاقم، وتبلغ السّخرية غايتها حينما يقول الشّاعر:" بعد شهر يلتقي كلّ الملوك (7)، وما هَذا التّعبير السّاخر إلاّ دليل على حالة القهر والضيّق الّتي تحيط بالفلسطيني الّذي ينتظر نجدة سريعة. والشّاعر يسوق الفكرة بأسلوب

-

<sup>(1)</sup> محمود درویش،دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 10.

<sup>(2)</sup> ينظر: رامان سلدن، النّظريّة الأدبيّة المعاصرة، 20.

<sup>(3)</sup> ينظر: ساسين سيمون عساف، الصورة الشّعريّة ونماذجها في إبداع أبي نواس، 15.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 37.

<sup>(5)</sup> ينظر: سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، 67.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني،37.

<sup>(7)</sup> نفسه، 37.

قريب من النَّثريَّة والتَّعابير اليوميَّة، وهَذا ما يعكس عفويَّت وصدقه، وإن كان يضعف فنَيَّة النَّصَ، ويقرّب لغته من الابتذال.

يعبر الشّاعر بألفاظه عن المعاني العاطفيّة الّتي تختلج في نفسه، والألفاظ هي وسيطه الّذي ينقل به البنا ما يبصره، أو يسمعه، أو يحس به المادّة الله المادّة الله المادّة الله المادّة تمثّل حقائق الوجود بكلّ ما هو منطقي أو غير منطقي. يقول السّاعر مفصحًا عن طبيعة الحياة:

كُمْ مَرَّ كُمُ وَكَنَا مَرُهُنا، وَكَكُمْ دِينُكُمْ وَكَنَا دِينَا فلا تَدْفِعِ اللهَ فِي كُنُبُ وَعَدَنُكُمْ فِأَمْنُ صِعلى أَمْنُ ضِنا كَمَا تَدَعُونَ، وَلا تَجْعَلُوا مَرَّ كَمُ حَاجِبًا فِي بَلاطِ الْمَلِك ! (2)

يتمستك اليهود بعقيدة الأرض الموعودة، فهم يدعون ملكيّة "قلسطين" بالاستتاد إلى أسفار التّوراة الخمسة (أد)، والشّريعة اليهوديّة الحاليّة تعود إلى ما كتبه مؤلّف و تلك الأسفار وفقًا لأهواتهم وسياستهم؛ وذلك باعتقادهم أنّ أرض "قلسطين" منحت منحة إلّهيّة؛ لتكون عاصمة لمملكتهم التّي تشمل كلّ الرّقاع في إطار القرات والنيل (4). لقد استند " درويش" إلى هذا الانعاء السيّاسيّة؛ وبذا يفنّد كلّ الاتعاءات التّي يحاول اليهود إذ أراد أن يبعد الحجج العقائديّة الباطلة عن الستاحة السيّاسيّة؛ وبذا يفنّد كلّ الاتعاءات التّي يحاول اليهود استلهامها من عقيدتهم. فقد بدأ السّطر الثّاني من المقطوعة الستابقة بالنّهي مرتبطًا بالتّعبير المجازي" في تتفنوا الله (5) فمن خلال هذا التّعبير يسعى السّلَاعر للتّأكيد على أنّ ما تصمئته التّوراة ليس إلاّ ادّعاء دخيلاً على الدّين؛ فبإسناد الذفن إلى لفظ الجلالة يفنّد السّلاعر الادّعاء؛ إذ إنّ تلك الفكرة الدّينيّة في حقيقتها إجحاف بالدّين، وذلك التركيب يعمق حماقة الفكرة، وتزداد تلك الفكرة عمقًا عندما يجعل السّلَاعر الأولى الأرض موعودة على أرض أخرى، وهي أرض الفلسطينيّين، فينكّر في السطر الثّاني " أرض" الأولى الله اليهود، دلالة على عدم وجود أرض تخصتهم، ويعرف " أرضننا" لأهلها، ويدحض ذلك الافتراء بقوله: " كما تدّعون" (أه)، وإن كان هَذا الأسلوب الخطابيّ ذا سمة تشرية، تخلو من حسّ فنّيّ، وتتعمق سذاجة الفكرة، واستهانة اليهود بالدّين برفعهم منزلتهم لدى الخالق فوق العقل والإدراك، فهي ليست صلة عبد بمعبود؛ فالعقليّة اليهوديّة كما يرى "جواد صلتهم بالخالق فوق العقل والإدراك، فهي ليست صلة عبد بمعبود؛ فالعقليّة اليهوديّة كما يرى "جواد

<sup>(1)</sup> ينظر: شوقى ضيف، في الأدب والنّقد، 48.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 504.

<sup>(3)</sup> ينظر: <u>الكتاب المقدّس، سفر</u> التُكوين، الأصحاح الخامس عشر، 18، ص22، وسفر الخروج، الأصحاح السادس، 4، ص93، وسفر اللاّويّين، الأصحاح، الرّابع عشر، 33- 34، ص176، وسفر العدد، الأصحاح الثّالث والثّلاثون، 50، 56، ص264، وسفر التثنية، الأصحاح الأوّل، 6- 7، ص270.

<sup>(4)</sup> ينظر: أبكار السقّاف، إسرائيل... وعقيدة الأرض الموعودة، 13، 31، 21.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 504.

<sup>(6)</sup> نفسه، 504.

<sup>(7)</sup> نفسه، 504.

النتشة" أسهمت في تكوينها الأساطير الماضية وخرافات الأمم، وهَذا أكبر مشكلاتها؛ إذ رضوا بصورة للربّ الخالق لا يرضى بها آحاد البشر، وهذا يعبّر عن الخلل الفكريّ الدي أصابهم، فاصطبغت قضية الألوهيّة لديهم بالاعتماد على الأسطورة بصبغة خرافيّة لاعقلانيّة. (1).

"يجمع الأديب الفنّان بين إلهامه وإيحاءاته، وبين ما يختزنه في عقله الواعي واللاّواعي في عمله الفنّيّ "(2)، و "درويش" بالاستناد إلى ذَلك يجعل اللّفظ الدّينيّ مادّة للإيحاء سواء أكان ذَلك منبثقًا من منطقة الوعي أم اللاّوعي، أم يحمل دلالة حقيقيّة أم رمزيّة، ولفظ "نبيّ" بصيغتي الجمع والمفرد كان أحد الألفاظ الدّينيّة الّتي عبرت عن الواقع بمختلف دلالاته، فمن ذَلك قول الشّاعر:

ولستَنيًّا

وَلَكِنَ ظَلُّكَ أَخْضَرٍ...

نعيش معك

نسيرمعك

نجوعمعك

وحينتموت

نحاول ألا تموت معك (3)

إنّ رؤية الشّاعر لمسألة النّبوّة والتّقديس تنطوي على رفض فكرة المقارنة بين الرّاحل (4) والأنبياء، فهذا يعني أنّه بالإمكان تمجيد شخص ما دون الانرلاق في المبالغة (5)، فالسشّاعر هنا يرصد التّاريخ بنظرة أكثر وعيًا؛ إذ يدرك دور الرّاحل، ولكنّه يختلف عن دور الأنبياء (6)، فهو بنظرته العميقة تلك يبحث عن مصير الأمّة، ويوجّه نظرة ثاقبة نحو المستقبل، تنهض بمصيرها ومصالحها، فيأتي ذلك محاولة لبعث الأمل؛ إذ إنّ الحياة لا تتوقّف عند رحيل قائد، فهذا القائد الفذ قد يعقبه أفذاذ مثله، ومن هنا لا يكون نفي النّبوّة منقصًا من منزلة الرّاحل بقدر ما يكون رافعًا من شأن الآخرين الّذين تتطلّبهم الحياة المأمولة؛ ليسهموا في بنائها.

الجديد في الحياة يفرض جديدًا في الأدب، وهَذا يكون بأدوات جديدة، وباستعمال لغة الحياة الحياة واللّفظ الدينيّ وسيلة من وسائل الكشف عن مكنونات الحياة، وأداة من أدوات تعميق إدراكنا لها،

<sup>(1)</sup> ينظر: جواد بحر النتشة، انتماء فلسطين بين دعاوي التوراتيين وحقائق الماضي والحاضر، 415.

<sup>(2)</sup> عز الدين منصور، در اسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشّعر المعاصر، 203.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 364.

<sup>(4)</sup> الرّاحل هو جمال عبد النّاصر (ينظر: نفسه، 361).

<sup>(5)</sup> ينظر: أحمد الزّعبي، سلطة الأسلوب، دراسة في دروب الأسلوب الحاسم في تشكيل هويّة النّص النّقديّة، 97.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 96.

<sup>(7)</sup> ينظر: ماجدة حمود، النّقد الأدبيّ الفلسطينيّ في الشّتات، 47.

والماضي بوصفه مهادًا للحاضر له لغة حياة لا تنتهي عند حدوده، بل تتداخل مع لغة الحاضر في ميدانها الحقيقي والرمزي، و "درويش" ينزع من الماضي ما يوائم الحاضر قائلاً:

والآن في الماضي أضي الحاضري غَدَهُ... فَيَثَأَى بِي نَرَماني عَنْ مَكاني حينًا، ويَثَأَى بِي مَكاني عَنْ نَرَماني حينًا، ويَثَأَى بِي مَكاني عَنْ نَرَماني والأَثْنِياء جَمِيعَهُ مُ أَهْلي، ولَكَنَ السَّماء بَعِيدة "(1)

يخلق كلّ شاعر مبدع لغة شعرية أصيلة خاصة به، (2) لها دلالاتها الخاصّة الّتي تفرزها العمليّة الشّعريّة في السّياق، فالشّاعر في السّطر الأخير ينقل الفكرة الّتي تستقرّ في ذهنه، ويسوقها بتعبير قريب من واقع الحياة اليوميّة، لَكنّه يكتسب أصالته لارتباطه باللّفظ الدّينيّ "أنبياء"؛ إذ يخرج عن المألوف، فذلك اللّفظ في سياقه يحمل إيماءة تاريخيّة ترتبط بـــ "فلسطين" لكونها موطنًا للأنبياء؛ فيتداخل الماضي مع الحاضر تداخلاً لا يقف عند الزّمن حينما يكون الأنبياء أهلاً للسّاعر، ويأتي هذا التّداخل؛ لأنّ الأنبياء والشّاعر ضمّتهم رقعة مكانيّة واحدة وهي "فلسطين"، ولعلّ السمّاء البعيدة في السيّاق الشّعريّ "فلسطين" المنجرفون في تيّار التّضحية.

الأدب هو التعبير الجماليّ عن الإحساس، والتعبير لا يصبح عملاً أدبيًا إلاّ إذا تتاول تجربة شعوريّة معيّنة، وذَلك يقوم على رسم صورة لفظيّة موحية (3) و "درويش" يستخدم اللّفظ الدينيّ؛ ليعبّر عن إحساسه المنبثق من الفكرة، ويخرج بذَلك اللّفظ من إطاره الضيّيق؛ ليلبسه إيحاءات، يثريها الإحساس؛ إذ يقول:

فيا وَكُنَ الأنبياء . . . تَكَامَلُ! ويا وطن النرام عين . . . تَكَامَلُ<sup>(4)</sup>

يرسم الشّاعر ملامح الوطن بماضيه وحاضره عبر السسّاق السسّابق، ويتّحد الماضي مع الحاضر؛ الينصهرا في بوتقة مكانيّة واحدة ، وهي "فلسطين"، واللّفظ الدّينيّ " أنبياء" قد يحمل دلالة مزدوجة: الأولى تنطلق من الماضي؛ لتشير إلى البعد التّاريخيّ لـ "فلسطين"، وهو البعد الّذي يمنحها عراقة وقداسة، والثّانية تنبعث من الحاضر؛ لتوحي بالدّور البطوليّ الّدي يخوضه أبناء الوطن على اختلاف فئاتهم. واستهلال تلك المقطوعة بتخصيص "فلسطين" وطنّا للأنبياء يوحي بضرورة الالتصاق بذلك الوطن.

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 520- 521.

<sup>(2)</sup> ينظر: ذياب خليل أبو جهجة، الحداثة الشّعريّة العربيّة بين الإبداع والتّنظير والنّقد، 216.

<sup>(3)</sup> ينظر: بهجت عبد الغفور الحديثي، دراسات نقديّة في الشّعر العربيّ، 294- 295.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 647.

الابتكار من أهم وسائل لغة الشّعر وإبداع المعنى، وهو يجدد اللّغة، ويكسر قوالبها المألوفة (1)؛ فالشّاعر يستخدم اللّفظ الدّينيّ؛ لينقله من دلالته الأصليّة إلى دلالة جديدة؛ وبذا يكون مبتكرًا بخياله وبقدرته على تذليل الألفاظ؛ لتلائم غايته؛ حيث يقول:

كانت صنوبرة بجعل الله أقرب وكانت صنوبرة بجعل المجر كوكب وكانت صنوبرة تُنجب الأنبياء وتجعلني خادمًا فيهم (2)

الشّعر عند "درويش" محاورة للواقع، وإعادة صياغة لعلاقاته (3)، والواقع الحاليّ عنده لا ينفصل عن الماضي، بل يلتحم الزّمنان، واللّغة هي الوسيط بينهما، فلفظ "الأنبياء" الّذي يربط هَذِن الزّمنين الزّمنين يتحوّل في سياقه السّابق إلى حدث يوميّ؛ لارتباطه بالفعل "تنجب"، ومن هنا ينسجم هَذا اللّفظ مع الفكرة المستمدّة من الواقع، والدّلالة الّتي يبغي الشّاعر توصيلها، ف"الأنبياء" قد يكونون أبطال "فلسطين" المتكاثرين عبر الزّمن، وتوظيف لفظ "الأنبياء" رمزًا، يمنح المرموز له سمة التّفوق والخلود، والّذي يرسّخ ذَلك كون الشّاعر خادمًا فيهم كما يبدو في السّطر الأخير.

استطاع الشّعراء أن يبتكروا استخدامات جديدة للعبارة الـشّعريّة؛ وذَلـك بنقـل الكلمـات إلـى سـياقات جديدة عن طريق تفجير اللّغة الّتي لم تعد للتّعبير فحسب، وإنّما للإيحـاء (4)، والألفاظ الدّينيّـة الّتـي هـي فـي أصل استخدامها عميقة الإيحاء والدّلالة تكون الأقدر علـى الإيحـاء بـالمعنى الأصـليّ الّـذي تحملـه الـذّات الشّاعرة في مخيّلتها، وهي الأنسب للارتقاء بمنزلة المرموز له؛ إذ يقول الشّاعر:

مات ما فات، فمن كتب قصيدة في خرمان الرّب والذّبرة، يخلق أنباء ألا (5)

يستمد الخطاب الشّعري هنا جماليّات من مفهوم الرّؤيا النّبويّة بوصفها كاشفة لأبعاد الواقع، وداعية إلى التّغيير، وإن لم تكن مزوّدة بمعجزة خارقة قادرة على استعادة الوطن<sup>(6)</sup>؛ فالشّاعر يستخدم لفظ "أنبياء" مبتكرًا دلالة جديدة له، وذَلك ببنائه في سياقه الجديد، ويأتي ذَلك من خلال إسراز دور القصيدة في مرحلة نضاليّة مبكّرة، وهو دور يقوم على إثارة روح الانتماء؛ ممّا يخلق ثوارًا يرمز لهم

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد محمد علي عبيد، شعر قبيلة كلب حتّى نهاية العصر الأمويّ، 437.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 473.

<sup>(3)</sup> ينظر: الياس خوري، الذّاكرة المفقودة، در اسات نقديّة، 242.

<sup>(4)</sup> ينظر: موسى ربابعة، جماليّات الأسلوب والنَّلقّي در اسات تطبيقيّة، 106.

<sup>(5)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول، 54.

<sup>(6)</sup> ينظر: مجدي أحمد توفيق، محمود درويش رؤية عربية، المونولوج والديّالوج قراءة في ديوان محمود درويش، القاهرة، ع151، 1915م، ص 113.

بالأنبياء، وهذا ما يأخذ القارئ إلى إدراك الدور الذي يخوضه الفدائي في سبيل رسالته الوطنية، ويجعله يلمس رفعة المنزلة التي يسمو بها، والشّاعر يجسد هذه الصيّاغة رغبة في تغيير واقعه، ويكون اللّفظ الدّينيّ أحد الوسائل الموحية بتلك الغاية.

إنّ شيوع ألفاظ معيّنة في شعر شاعر يومئ إلى حالـة نفسيّة تهيمن علـى كيانـه(1)، ولـيس تكـرار لفظ "أنبياء" في شعر "درويش" سوى تعبير عن حالة نفسيّة تكوّنـت لديـه بفعـل تفاعلـه مـع الواقـع وعمـق إحساسه به، والحالة النّفسيّة هَذه تتتابه في غير حين؛ فتؤثّر فـي عمليّـة الخلـق الـشّعريّ؛ لـذا تخـرج تلـك اللّفظة في كثير من المواضع، وقد خضعت للوضع النّفسيّ ذاتـه؛ ممّـا يجعلها منشابهة فـي دلالتها مـن ناحية، ومؤثّرة في توجيه الفكرة من ناحية أخرى.

فقد يصبح غياب الأنبياء أمرًا مرجوًا عند الشّاعر حينما يقترن ذَلك بهدف أسمى، يحقّف الأنبياء، ويتجلّى بانصهارهم، حين يقول:

- -سأهدىك خاتر عرسى
- \* سأهديكِ قيدي وأمسي
  - لماذا تحاربُ؟
- \* من أجل يوم بلا أنبياء . (2)

إنّ الأدب يقبض على الحياة بطرق متنوّعة، ويعيد تأسيسها من جديد، فالحياة متنوّعة الوجوه وصيرورتها تسم الأدب بميسمها (3)، والشّاعر بنظرته المستقبليّة النّافذة يتتبّع مسيرتها في السبّاق السبّاق، ويختار لها التّعابير الملائمة، وهو يتناص مع اللّفظ الدّينيّ " أنبياء"، ويتخيّل غيابهم في مرحلة قادمة، وهي المرحلة الّتي ينهي فيها الأنبياء رسالتهم بعد بلوغ الغاية القصوى، وهي تحقيق النّصر، وانتهاء المعاناة. فالأنبياء هم الأبطال والشّهداء، هم الخالدون بما حققوه، والغائبون عن ساحة العذاب، فالشّاعر يرجو حياة بلا قهر ، بلا موت، بلا عناء...

يجعل الشّاعر من الأنبياء محورًا لقضيّته، ويدفع بهم سيرورة الحياة، وصيرورة المستقبل، سيّما أنّ الأدب كما يرى " مندور " "محرّك لإرادة الشّعوب (4)؛ إذ يقول:

أنًا ضدّ القصيدة:

غَيرَتُ حزن النبيِّ ولم تغيِّر حاجتي للأنبياءُ. (5)

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الكريم راضي جعفر، رماد الشّعر دراسة في البنيــة الموضــوعيّة والفنّيّــة للــشّعر الوجــدانيّ الحــديث فــي العراق، 129.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 522.

<sup>(3)</sup> ينظر: مجدى توفيق، الأدب والحياة من الرّسالة إلى الصّمت، 162.

<sup>(4)</sup> محمد مندور، في الأدب والنّقد، 43.

<sup>(5)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأوّل، 560.

إن مكونات عناصر الأداء التعبيري تعتمد على نسق معقد في استخدام ألفاظ تجسد الإحساس<sup>(1)</sup>، وانتقاء اللفظ الدّيني ليس إلا وسيلة لنفاذ الإحساس عبره، فالـشّاعر فيمـا سبق يبرز دور القصيدة في مرحلة زمنية معيّنة، ويبيّن ما لها من أثر في جلاء النّفوس، وبث الحميّة، فاقتران لفظ النّبيّ بالحزن يكشف عن حالة نفسيّة، يعيشها الفلسطينيّ، وحينما يكون جلاء الحزن متّصلاً بالنّبيّ، فهَذا يبيّن عظم الأثر الّذي تتركه القصيدة من ناحية وسمو المكانة الّتي يتمتّع بهـا البطـل مـن ناحيـة أخـرى. أمّا الحاجـة للأنبياء فهي تشير إلـى أنّ المـشوار الّـذي يخوضـه الفلسطينيّ والهدف الّـذي يسعى لتحقيقه يتطلّبان تضحيات أكبر، فالقصيدة هي الملاذ الرّوحيّ للشّاعر، لَكنّهـا لـن تكـون بـديلاً عـن الوسـائل الأكثـر جديّـة للمقاومة لا سيّما بذل الأنفس.

اهتم الشّاعر المحدث بالبحث عن صور حيّة عميقة ترتبط بحالت العقليّة والعاطفيّة، (2) و"درويش" شاعرًا صاحب قضية لا يتناص مع اللّفظ الدّيني إلاّ لكونه مرتبطًا بالفكرة التّي تجول في ذهنه ارتباطًا يمنحها عمقًا، وبالعاطفة التّي تثير الفكرة ارتباطًا يتيح لها فرصة الانطلاق عبر التّعابير الشّعريّة؛ إذ نراه بقول:

## أَنَا اكْحِرِ الذي شَدَّ البحامر إلى قُرون اليابسةُ وأنا نِيُّ الأنبياء (3)

فالشّاعر عبر " الأنا" الّتي تشعر بالتّمزق خلال تجربة "بيروت" يحاول أن يثبت ذاته في السياق السّابق، ويخرجها من دائرة السّعور بالقهر؛ فيتفوق على الآخرين مختارًا شخصية النّبيّ؛ ليكتسب ملامحها، فالتّناص مع "الأنبياء" لفظًا وشخصية يمنحه سمة التّفوق في حمله للرّسالة الّتي تكمن في البحث عن وطن وهويّة.

تعيد اللّغة تنظيم الفيض المتواصل من التّجارب المحسوسة وتأويلاتها المختلفة، إنّها عمليّة تأطير لأفكار ترتّب العالم على نحو يتلاءم مع مقولات الذّهن والوجدان، فكلّ تحقيق فكريّ يبلور نظرة خاصية لهذا الواقع منبثقة من قالب بنيويّ معيّن (4)، وللّغة السشّعريّة بناؤها الخاص الّدول يعيد ترتيب العالم في مخيّلة المبدع، فهي لغة إيحائيّة، تستبدل فيها الدّوال والمدلولات غالبًا، وتتنقي الدّوال الموثرة لتدلّ على المعاني الباطنة في النّفس، واللّفظ الدّينيّ من أكثر الألفاظ قدرة على التّخيّل، ولفظ الصيّلاة ذو إيحاء بالغ؛ لذا أكثر الشّاعر من التّناص مع هذا اللّفظ، وقد ظهر ذلك منذ المرحلة السّعريّة الأولى، وجاء في بعض الأحيان متأرجحًا ما بين الواقع والرّمز؛ حيث يقول:

غَضَ طرفًا عن القررُ وانحنى يحضن التراب

(3) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 69.

-

<sup>(1)</sup> ينظر: رجاء عيد، الأداء الفّنيّ والقصيدة الجديدة، فصول ، م7، ع3، 4، 1987م، ص 50.

<sup>(2)</sup> بنظر: نفسه 51.

<sup>(4)</sup> ينظر: جيرار جهامي، الإشكالية اللّغوية في الفلسفة العربية، دراسة تحليلية نقدية، 13.

وصلّى . .

لسماء بلامطي، (1)

لا شك أن هناك فرقاً بين المفردات من حيث هي مادة في اللّغة ومن حيث هي مادة في العمل الشّعري، إنّها تكتسب في الشّعر دلالات جديدة (2)، فاللّفظ "صلّى" الّذي يقيم حدثًا عقائديًا له دلالته الفنيّة العفوية؛ ويجمع بين الدّلالة الحقيقيّة وما تخفيه تلك الدّلالة من إيحاءات، وهو يثير معنى النّجنّر التّاريخي على الأرض، والصّلاة عمل وطنيّ يوحي بالإخلاص والانتماء، ويرتبط بحادثة واقعيّة على الأرض، تؤكّد معنى الوجود الفلسطينيّ، فهي تشدّ الإنسان إلى أرضه، فيستشعر بقضيته، فالصّلة انتماء ورجاء، وبحث عن خلاص، وهي تحمل نوعًا من التّفاني والتّوسّل، وتكشف عن حالة نفسيّة، يعتريها النصّيق، والبحث عن الأمل، واتّصال الصّلاة بالسّماء في السّياق يقود إلى ذَلك المعنى.

يعد الإيحاء من أهم خصائص اللّغة الشّعريّة، ويكمن جوهره في الرّمــز الفنّـيّ الّــذي يعمــد بــدوره إلى إفراغ الكلمات من محتواها القاموسيّ، ويحيلها إلى محتويات جديدة طارئة مــستمدّة مــن الـسيّاق الشّعريّ الّذي صبّت فيه؛ فيهبها دلالات جديدة مؤقّته، ويظلّ فيها المعنــي مرجّـاً(3)، فالتّــاص مـع الــصتلاة ومتعلّقاتها في شعر " درويش" يخــرج عــن المعنــي المعجمـيّ؛ ليكـون وســيلة إيحـاء، تنبثـق مــن محـيط التّجربة؛ فقد تكون الصّلاة سبيلاً للخلاص من المحتلّ، وتأكيدًا على وحـدة المـشاعر بــين المـسلم والمـسيحيّ تجاه جحافل المحتلّين، وهذا يظهر في قوله:

ويلَّلكَ المَاءُ؟

بللني فذهبتُ إلى الرّاهبِ الأمرثوذكسيّ . صلّى أمامي وصلّى لأجلي وكان جنودُ المظلات ظلّى

فلم يستطيعوا دخول الكنيسة...

آه على جبل يتشعّب في جسدي كالشّعيرات، مليونُ مَرَحُم يُصلِّي لميلادنا يا صديقي (4)

تتخلّص المفردات من حياديّتها، وتتحوّل إلى رموز لغويّة مؤشّرة على كينونات دلاليّة تقع خارج اللّغة (5)، فاللّفظ الدّينيّ "صلّى" فيما سبق ينتقل من معناه العقائديّ الحياديّ؛ ليتحوّل إلى رمز ينمّ عن واقع حرج، يتطلّب الصبّر والتّوسل من أجل الخلاص، ويشير إلى العمل النّضاليّ المشترك الّذي يوحّد المشاعر بين المسلمين والمسيحيّين، وإلى المخاطر الّتي تعترض طريقهم، فالصلّلة هنا شبيهة بمعجزة تثير الأمل، وتحقّق الهدف الذي يقترب لعدم قدرة الجنود على الدّخول إلى الكنيسة، والتّناص مع الألفاظ

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأول، 138.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد حماسة عبد اللَّطيف، اللَّغة وبناء الشَّعر، 186.

<sup>(3)</sup> ينظر: فتحي "محمد رفيق" يوسف أبو مراد، شعر أمل دنقل، دراسة أسلوبية، 77.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 127- 128.

<sup>(5)</sup> ينظر: فتحي محمد رفيق يوسف أبو مراد، شعر أمل دنقل، دراسة أسلوبيّة، 76.

الدّينيّة المسيحيّة "الرّاهب"، "الأرثوذكسيّ"، "الكنيسة" يحيل القارئ إلى جوّ روحيّ، يختلط بحالة نفسيّة وليدة الواقع، – وإن كانت اللّفظة الثّانية لا تخلو من الثّقل الّذي لا يحقّق لها الانسجام مع السيّاق والصيّلة في السيّاق السّابق لا تقتصر على الأداء الإنسانيّ، بل يظهر ذَلك عبر التّشخيص بقول السّاعر: "رحم يصلّي لميلادنا" (1)، فتكون تعبيرًا عن مشاعر الرّجاء، والرّغبة في البذل والعطاء

ألفاظ الشّعر ليست ألفاظًا محددة الدّلالة، فالسّاعر من خلالها لا يعبّر عن الواقع ومسميّاته الحقيقيّة، إنّما يعبّر عن واقعه النّفسيّ، وما تختلج به نفسه من أحاسيس<sup>(2)</sup>، و" درويسّ" ينتقي ألفاظ المعجم الدّينيّ؛ ليكوّن دلالاته المفرديّة الخاصّة، تلك المفردات الّتي تستمدّ من الواقع، وتنهل من الحوادث والمعاني، فتثير في النّفس خلجاتها بالاعتماد على العقل في وعيه ولاوعيه، ومن هنا تعدد تسمية المسميّات الحسيّة والمعنويّة ليس بخلق مفردات من خارج المعجم، وإنّما باستبدال الأسماء والمسميّات؛ إذ يقول الشّاعر:

سَنَسْمَعُ أَصُواتَ أَسلافِنا فِي الرَّبِاحِ، ونُصْغي إلى نَبضِهِدُ فِي أَسلافِنا فِي السَّالِمِينَ اللهِ مَن أَسلافِنا فِي السَّالِمِينَ اللهِ مَن اللهُ مُن سُجَدَّتُنا

مُقَدْسةٌ كُلُّها، حَجَرًا حَجَرًا، هَذه الأمْرْضُ كُخِخٌ لآلِيةٍ سَكَنَتْ مَعَنا، نَجْمةٌ نَجمةٌ، وأضاءَت لَنا

# لَيالِي الصَّلاةِ . . . مَشَينا حُفَاةً لِتَلْمُس مُوحَ الْحَصَى (3)

اللّغة الشّعريّة رمز للعالم كما يتصوره الـشّاعر، وكذَلك هـي رمـز لعـالم الـشّاعر النّفسيّ، فهـي وسيلة للإيحاء، وليست أداة لنقل معان محدّدة (4)، والرّمز الدّينيّ جزء مـن لغـة الـشّاعر الموحيـة هنا، فلعـلّ "ليالي الصّلاة" (5)، هي ليالي البحث عن السّبيل المشرق، ويتعمّق هـذا المعنـي حينما تـضاف "ليـالي" إلـي "الصّلاة" في السّطر الأخير، وقد يرمز بذَلك إلى كلّ مـا يعتـرض سبيل الباحـث عـن حريّته مـن مكابـدة وعناء، فالغربة والنّضال والحرمان والتّشرد، والـستهاد... كلّ ذَلـك يتخلّل " ليـالي الـصتلاة" ؛ الّتـي تمثّل بذَلك مشوار الفلسطينيّ نحو رقعـة وجـوده، نحـو وطنـه "فلـسطين". واسـتخدام الله ظ الـدّينيّ فـي تلـك المقطوعة لم يقتصر على "الصّلاة"، بل يغذي الشّاعر نصّه بلفظة "مقدّسـة" فـي الـسطر الثّالـث؛ ممّا يلهـب الإحساس بالانتماء وضرورة مواصلة الهدف.

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 128.

<sup>(2)</sup> ينظر: شوقي ضيف، في النّقد الأدبيّ، 129.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 508.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد الله محمد الغذامي، كيف نتذوق قصيدة حديثة؟، فصول، م4، ع4، 1984م، ص59.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 508.

الشّعر نقد للحياة التي يراها السّاعر، ويتخيّلها؛ لما تثيره في نفسه من عواطف محاولاً تفسيرها<sup>(1)</sup>، وأداته للتفسير هي البناء اللّغويّ، وما يتضمّنه من ألفاظ، ونقد الحياة لا يقوم على نقل صورتها بما هو مألوف للآخر، وإنّما يعكس صورتها وفقًا لرؤية خاصّة، يثيرها الإحساس، وتكوّنها المخيّلة؛ والشّاعر بذَلك يلجأ إلى الألفاظ الرّامزة الّتي تحمل دلالة روحيّة إلى جانب دلالة ماديّة. يقول "درويش" متناصًا مع اللّفظ الدّينيّ:

ولماذا أعشق الأمرض الذي تسرقك مني وتُخفيك مني وتُخفيك معن البحر؟ لماذا أعشق البحر الذي عَطَى المصلِينَ وأعلى المئذنة ؟ (2)

إذا كان "درويش" لم يتمكّن من حبّ البحر الّذي كان عادة شاهدًا على حادثة أو مسرحًا لحادث (3)، فالبحر في المقطوعة السّابقة يحمل إيماءة سلبيّة تتضمّن سمة الغدر حتّى لو عشقه السّاعر عشقًا قسريًا، ولفظ "المصلّين" قد يرمز إلى المغدور به سيّما إذا وقع عليه الفعل" غطّى" الّذي يعبّر عن معنى غائر للغدر، ولكن ما سرّ إعلاء المئذنة رغم تغطية المصلين؟ قد يكون في ذَلك إشارة إلى أنّ أصواتهم باقية ونداءهم صادح، لا تقضي عليه محاولات العدو الغادرة، فمهما حاولوا اقتلاع النّفوس الإنسانيّة فالدّرب مشرع، والرّسالة باقية، والأجيال تأتي، وتمضي، وتأتي...

الكلمات في الشّعر ليست مجرد ألفاظ صوتيّه ذات دلالات صرفيّة أو نحويّة أو معجميّة، وإنّما هي تجسيم حيّ للوجود، فاللّغة الشّعريّة وجود له كيان وجسم، وهي التّجربة السّعريّة، والتّجربة السّعريّة تجربة للسّعريّة غالبًا ما تخرج عن معناها المعجميّ، وبما أنّ اللّغة الشّعريّة غالبًا ما تخرج عن معناها المعجميّ، وبما أنّها ترتبط بالتّجربة، فالشّاعر يحول دلالات تلك الألفاظ؛ لتتحوّل إلى رموز تومئ إلى الواقع، ولا تعنى بحرفيّة تفسيره. يقول "درويش" متّخذًا من اللّفظ الدّينيّ رموزًا، تشدّ المعنى إلى الإحساس:

منذ عشرين سنة وأنا أعرفه في الأمربعين وطويلاكنشيد ساحلي، وحزين كان يضي كهايات كان يضي كهايات صدر أ<sup>(5)</sup>

.

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد الشّايب، أصول النّقد الأدبيّ، 25.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 187.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمود درويش، ياسر عرفات والبحر... الكرمل، ع 10، 1983م، ص4.

<sup>(4)</sup> ينظر: السّعيد الورقي، لغة الشّعر العربيّ الحديث، مقوّماتها الفنّيّة وطاقاتها الإبداعيّة، 64.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 597.

إنّ الألفاظ بما تحمله من موسيقا، وصور، وتركيز عاطفيّ، وفكر يدعم هَذه العناصر تعكس ظلالاً نفسيّة؛ فالشّاعر الأصيل هو الّذي تزخر لغته بالخصائص الفنيّة: الفنيّة؛ وله دلالات نفسيّة مستوحاة من دلالته الأصليّة ودلالته الإيحائيّة؛ ومن هنا كان له حضور في السيّاق الستابق؛ ليبوح بخلجات نفسيّة عميقة، تركها المتحدّث عنه (2) في نفس الشّاعر، فالصيّلاة بما فيها من نزاهة وخشوع، وبما تتضمّنه من إيحاء عميق الأثر تعكس تلك الخلجات الّتي تجول في نفس الشّاعر، وتكشف عن عمق الصلّة الّتي تربط بينه وبين المتحدّث عنه بصيغة الغائب،ونهايات الصيّلاة تحول المضيّ إلى بقاء، والابتعاد إلى اقتراب، والشّاعر يرسم صورتين متقابلتين يطابق فيهما بين الإتيان والمضيّ، ويربط كلّ واحد منهما بما يوائم الإحساس المتصل به، فالإتيان يقترن بالحدّة والحيويّة؛ إذ هو كسيف، والمضيّ واحد منهما بما يوائم الإحساس المتصل به، فالإتيان يقترن بالحدّة والحيويّة؛ إذ هو "نهايات صلاة"(3).

الرّمزيّة هي قدرة القصيدة على إثارة تـصورّات ذهنيّة دلاليّة فـضلاً عـن قابليّتها لإثارة معان متعدّدة في نفس المتلقّي (4)، والتّناص مع اللّفظ الدّينيّ بوصفه أحد وسائل الرّمــز لا بـد أن يثيــر فــي الــنفس تلك التّصورّات ذات المعاني المتعدّدة، وأحسب أنّ الـشّاعر حينما يهتــدي إلــي تلــك التّعــابير الرّمزيّة لا يفكّر في دلالتها أحيانًا، ولا تكون قد تولّــدت وفقًا لتفسيرات ثابتـة الأبعـاد لديــه، بــل إنّه يهتــدي إلــي موضوعه بوعيه وإحساسه، وفي لاوعيه يغذّي فكرته بكلّ ما تجود بــه مخيلتــه الّتــي تــشكل مادّتها معتمـدة على قورة الإحساس؛ وبذا يزخر خياله بوسائل إيحائيّـة، تـستمدّ دلالــة عامّــة مــن الفكـرة الرئيـسة، وتحمـل دلالات مختلفة لا تخضع للمنطق والقياس أثناء النّف سير، فالـشّاعر أحيانًا كــالمتلقي فــي عــدم قدرتــه علــي ددلالة ثابتة للرّمز، ومهما بلغت النّصوص الشّعريّة المحتوية علــي الرّمــوز مــن الوضــوح فــلا بــد أن تتوع المعاني الّتي تثيرها في الذّهن، إذ يقول الشّاعر معبّرًا عن الواقع مستندًا إلى اللّفظ الدّينيّ:

ذَلك الظَّلّ الّذي سقط في عينيك

شيطان إله

جاء من شهر حزيران

الكي يعصب بالشمس الجباه

إنه لون شهيد

ي. إنه طعب صلاة <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> ينظر: عدنان حسين قاسم، الأصول التراثيّة في نقد الشّعر العربيّ المعاصر في مصر، 76.

<sup>(2)</sup> هو الشّاعر راشد حسين. (ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 595).

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 597.

<sup>(4)</sup> ينظر: بهجت عبد الغفور الحديثي، در اسات نقدية في الشّعر العربي، 40.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 343.

تتميّز لغة الشّعر بما تحمله من انفعالات ومشاعر ودلالات إيحائيّة للألفاظ<sup>(1)</sup>؛ وهَذا ما حمل الشّاعر في السيّاق السّابق على التّناص مع أكثر من لفظ دينيّ؛ إذ يتحدّث إلى السّاعرة "فدوى طوقان"<sup>(2)</sup> معبّرًا عما يمور في نفسه من إحساسات تجاه الوطن متلاحمًا بأهله، فالسّاعرة تحمل صورة الوطن الماثلة في ذهنه، وكلّ إحساس يراه في عينيها يوازي إحساسًا في نفسه، وتستحيل تلك الأحاسيس إلى ظلّ، ويتحوّل ذَلك الظّلّ إلى مجموعة من الصور الّتي انعكست على مخيّلة السّاعر في لاوعيه، ومن ضمنها" طعم صلاة"<sup>(3)</sup>؛ إذ إن اللّفظ الدّينيّ هنا يحمل دلالة خاصّة، ولا يمكن أن تكون حقيقيّة حسب تركيبها السيّاقيّ، فلفظة الصّلاة تحمل كلّ المعاني الإيحائيّة الّتي تشدّ الإنسان المنتمي إلى وطنه؛ ففيها خشوع، وحميّة، وحزن، ومعاناة، وانتماء، ونضال... وكلّ ما يعبّر عن مشاعر إنسان منتم، يحمل عبء قضيته.

تعبّر الألفاظ عن أدق مشاعر النفس الإنسانية، وتصور خباياها، وتكشف عن مكنوناتها (4)، والشّاعر يستخدم الألفاظ وقد حملت دلالات مغايرة لدلالتها المعجميّة؛ فيلجأ إلى الرّمز؛ لأنّه الوسيلة الأكثر قدرة على تفجير مشاعره الذافقة، فالرّمز وليد الإحساس، أمّا المعاني المعجميّة فهي تنقل الفكرة، وتركّز على مخاطبة العقل أكثر من مخاطبة الإحساس، واللّفظ الدّينيّ وثيق الصيّلة بالرّوح، وقادر على إثارة المشاعر سيّما إذا خرج عن دلالته الأصليّة؛ ليتّصل بجوانب إنسانيّة شديدة الحساسيّة؛ إذ يقول "درويش" متناصًا مع اللّفظ الدّينيّ:

نحن مَنْ صربًا . . . لِمَنْ ؟ فامرسُ يُغمد في صدر مَأخيه خنجرًا باسدالوطنُ ويُصَلّى لينال المغفرةُ . (5)

الخلق الفنّي إذن خلق تلقائي، يعبّر عمّا يستفيض في نفس الفنّان، ويجيش في شعوره (6) من أحاسيس، تحركها مثيرات واقعيّة، فالشّاعر يتناصّ مع اللّفظ الدّينيّ "يصلّي"؛ ليعبّر عن إحساسه تجاه تتاقضات الواقع والقسوة الأخويّة، والفعل "يصلّي" يرمز إلى السّلوك المناقض للواقع؛ فقد يتمثّل في ادّعاء الإخلاص، والتّفاني، والوطنيّة. والشّاعر يختار ذلك اللّفظ؛ ليكشف عن عمق التّناقض؛ وذَلك لأنّ الصّلاة عمل نزيه لا بدّ أن يعبّر عن طهارة النّفس؛ وبذَلك يحمل ذَلك اللّفظ في السبّياق ما يناقض هَذه المعاني، فالصّلاة تمارس لإخفاء الصورة القبيحة لذَلك الفارس العربيّ الّذي " يغمد في صدر أخيه خنجرًا باسم

(4) ينظر: سعد سليمان حمودة، لغة التصوير الفنّي في شعر النّابغة الدّبياني، 158.

<sup>(1)</sup> ينظر: عثمان موافي، في نظريّة الأدب من قضايا الشّعر والنّشر في النّقد العربيّ القديم، 136.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 342.

<sup>(3)</sup> نفسه، 343

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 163.

<sup>(6)</sup> ينظر: على أدهم، على هامش الأدب والنّقد، 184.

الوطن ويصلّي لينال المغفرة" (1)، فأيّ صلاة تلك! وأيّ مغفرة! هنا تظهر المفارقة الّتي تصوّر الواقع أدقّ تصوير في جوّ تكتفه السّخرية.

إنّ غاية الشّعر هي الوقوع على التّعبير الإيحائيّ للكشف عن حالـة مـن حـالات الـنّفس فـي صـورة وجدانيّة (2)، وتلك الحالة تدخل الشّاعر إلى عالم لاشعوره الّـذي لا ينفـصل عـن محيطـه الاجتمـاعيّ، ويتّخـذ من تبادل دلالات الألفاظ سبيلاً للوصول إلى غايته؛ إذ يقول منتهكًا واقعيّة اللّغة:

غرب على ضفّة النهر، كالنهر. . . كَيْرُبِطُني بِاسمك الماءُ . لا شيء كُرْجعني من بعيدي الم نخلتي: لا السّلام ولا الحرب . لا شيء يُدُخلني في كتاب الأناجيل . لا شيء يُدُخلني في مض من ساحل الجَرْبر (3)

إنّ اللّغة الشّعريّة غير مستمدّة من معجم اللّغة، وإنّما من معجم الحالات النّف سيّة، فه ذه اللّغة تأخذ الأبعاد الوجدانيّة، وتتوالد فيها الألفاظ مغلّفة بالأخيلة<sup>(4)</sup>، فالسشّاعر يستحضر اللّفظ الديّنيّ، ويعيد صياغته وفقًا للتّيّار العاطفيّ والفكريّ الملتجّ داخله، فلعلّ عدم الدّخول في "كتاب الأناجيل" (5) فيما سبق بكلّ ما يحمله من إحساس بالضيّاع يشير إلى فقدان الهويّة والتّاريخ والوطن والوجود، ف"كتاب الأناجيل" هو الوجود والاستقرار، هو العودة بكلّ معانيها، والأناجيل ترتبط بالتّاريخ الدّينيّ لـ"فلسطين"، و لعلّ دخول الشّاعر فيها هو دخول في "فلسطين"، والشّاعر يشعر باليأس من ذلك سيّما أنّ تجربة "بيروت" بعدت المسافة بينه وبين الوطن بدلاً من أن تقرّب.

الشّعرُ تجربة، وهو فهم الإنسان في جهده الإبداعيّ، والـشّاعر يتجسّد فـي القـصائد الّتـي يتخلف فيها باستمرار نظام القيم الفنّيّة، فأن نفهم الشّعر هـو أن نفهم مـن داخـل القـصائد وأبعادها<sup>(6)</sup>، وباختلاف التّجربة تختلف تصور ات الشّاعر، وانعكاسات ذاته في الـشّعر، وحياكتـه للفكـرة، ومـن هنـا يختلف فهمنـا للنّصّ، ويكون ذلك الفهم نابعًا من فهمنا للشّخصيّة والتّجارب المرتبطة بـه؛ لـذا يكـون فهـم الـنّصّ الـشّعريّ قاصرًا عن بلوغ الغاية القصوى؛ وبذا تختلف التّأويلات النّصيّة مـن قـارئ إلـي آخـر مهمـا بلغـت درجـة التّمكّن. يقول الشّاعر معبّرًا عن ذاته في "جداريّة":

لِي حَذْوَةُ الفَرَسِ الَّتِي طامرت عن الأسوامر . . . لي

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 163.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمّد غنيمي هلال، النقد الأدبيّ الحديث، 379.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 112.

<sup>(4)</sup> ينظر: ساسين سيمون عسّاف، الصّورة الشّعريّة ونماذجها في إبداع أي نواس،17.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 112.

<sup>(6)</sup> ينظر: وائل غالى، الشُّعر والفكر، أدونيس نموذجًا، 226.

#### ماكان لي. وقصاصةُ الوَمرَقِ التي التُنرِعَتْ من الإنجيل لي (1)

إنّ الشّعريّة بحث عن الجديد، ومغامرة في اللّغة، وانحراف بأساليب القول عن المألوف<sup>(2)</sup>، ولعلّ الغموض يزداد بقدر انحراف السّاعر عن مألوفيّة اللّغة، وليس جديدًا أن يوصف شعر "درويش" بالغموض خاصنة إذا كان يتميّز بالانحراف اللّغويّ؛ إذ يعيد السّاعر فيما سبق النّظر في الحياة، ويلقي نظرة خاطفة على ما تبقّى له من صلات بها، فتبقى له قصاصة الورق الّتي انتزعت من الإنجيل "(3). حقًا إنّه تعبير محيّر في مضمونه، فهل تعني قصاصة الورق الشّيء القليل أم الكثير؟ هل هي اتّصال بالواقع أم اختراق له؟ فمهما كانت الصورة الّتي تختفي وراء ذلك التّعبير فإنّ ذلك يمثّل بالنّسبة للسّاعر ذكرى، تشدّه للحياة بشقائها الواقعيّ ولذّتها المتخيّلة.

الشّعر يعيد الحياة إلى اللّغة عندما تستهلك، وتصبح مجرد لغة يوميّة، وهو يطورها، ويعرف الإنسان بوجوده من خلالها، وللكلمة في بناء القصيدة دور كينونيّ<sup>(4)</sup>، فاللّغة اليوميّة المتّصلة في دلالتها الحقيقيّة بالتّجربة تستحيل إلى لغة يوميّة أخرى مستمدّة من واقع الحياة، غير أنّها بخروجها من موقعها الأصليّ إلى موقع آخر، ومن دلالة حقيقيّة إلى رمزيّة تكتسب سمة مستجدّة مصاحبة للدّلالة المستجدّة، فالألفاظ الدّينيّة المتّصلة بالحياة اليوميّة تكتسب قيمة نابعة من السيّاق ومن الجوّ النّفسيّ؛ إذ يتناصّ الشّاعر مع الوثيقة الدّينيّة الإنجيليّة لفظًا في موقع آخر؛ فيقول:

أعرف البيت من حَفَقان المناديلِ. أولى المحمامات تبكي على كتفيّ. وتحت سماءِ المحمامات تبكي على كتفيّ. وتحت سماءِ الأناجيلِ مركضُ طفلٌ بلاسبَب. مَرْكُسُ فُ الماءُ، والسّرو يركضُ والرّبحُ تركُسُ في المرّبح، والأمرضُ تركضُ في نفسها. قلتُ: (5)

إنّ لغة الأدب تجسّم الخيال، وتبرز العاطفة، فالكلمات تكون موحية بقدر خضوعها للعاطفة الّتي يشكّلها الخيال<sup>(6)</sup>، والشّاعر متناصًا مع اللّفظ الدّينيّ يعمّق الإيحاء، ويجهر بالخلجات الرّوحيّة الّتي تحيط بإحساسه، ويعود دَلك الإحساس إلى الماضي، وتتجلّى الدّفقة الرّوحيّة الموحية بقوله: "تحت سماء الأناجيل" (<sup>7)</sup>؛ إذ يقود ذَلك التّعبير قارئه إلى تأمّل الامتداد التّاريخيّ لـ "فل سطين"، والأناجيل بكلّ ما فيها

\_

<sup>(1)</sup> محمود درویش، <u>جداریّة</u>، 102.

<sup>(2)</sup> ينظر: على جعفر العلاق، الدّلالة المرئيّة قراءات في شعريّة القصيدة الحديثة، 30.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، جداریّة، 102.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمود درويش، الشُّعر حرفة وهواية، الكرمل، ع79، 2004م، ص200.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 52.

<sup>(6)</sup> ينظر: أحمد كمال زكى، النّقد الأدبى الحديث، أصوله واتّجاهاته، 138.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 52.

من سيرة فداء وعقيدة تُصور نفسًا بطوليّة في براءتها،حينما تغطّي طفلًا، ويمتدّ ذَلك؛ ليـشمل الأرض على امتدادها تحت السمّاء. إنّ النّناص مع اللّفظ الدّينيّ "أناجيل" يسكن الماضي ذا الحسس الدّينيّ التّاريخيّ في الحاضر، ويجعل الزّمانين واحدًا؛ إذ إنّ المكان واحد.

الشّاعر يقدّم إيحاءات تمتاح من الواقع واللّواقع، يختلط فيها الحلم بالواقع والرّمز بالحقيقة، ويتشابك العنصران، ويتجمّعان في اللّوعي عند المتلقّي؛ ممّا يجعله يدرك عوالم مختلفة وراء العمل الشّعريّ<sup>(1)</sup>، ولغة القصيدة الحديثة لغة رمزيّة تقوم على الإيحاء الّدي لا يتحقّق إلاّ بالابتكارات اللّغويّة التي تخرج اللّفظ من حقل الألفاظ الّتي يتآلف معها؛ ليتّصل بدائرة لفظيّة جديدة، تمدّه بالإيحاء، وتبعده عن الوضوح، وكلّ ذَلك يتمّ ضمن عمليّة كيميائيّة في الجزء اللّواعي من العقل؛ إذ يقول الشّاعر:

أنا أوّلُ القتلى وآخر مَنْ بموتُ. إنجيلُ أعدائي وتومراةُ الوصايا اليائسةُ

كُتِبَتْ على جسدي (2)

إنّ جوهر عمليّة التّجديد يكمن في قدرة الشّاعر على عدم الوقوف على أشكال معيّنة من التّعبير، وتقديم رؤية عن الحياة بالاعتماد على التّجربة الخلاّقة أداء وتوصيلاً(3)، والـشّاعر هنا يحاول التّجديد بإعادة صياغة التّجربة الواقعيّة؛ إذ يخرج الألفاظ الدّينيّة المسشيرة إلى الوثيقة السمّاويّة من موضعها الطّبيعيّ؛ لتدخل في سياق إيحائيّ جديد غير مألوف، ويظهر ذَلك عبر طائفة من التّصور الت اللاّواعية، فالإنجيل يرتبط بأعدائه في السّطر الثّاني، ولعلّه يسشير من خلال ذَلك إلى عداء مسيحيّي" لبنان" للفلسطينيين، أمّا التّعبير " توراة الوصايا اليائسة" (4) فهو قد يسشير إلى مخالفة اليهود لعقيدتهم، وما تتضمّنته في بعض الأحيان من مبادئ، تنص على التسامح والإنسانيّة، وبقوله: "كتبت على جسدي (5) يكشف عن رغبة المسلم في التّسامح وعن تقديره لبعض ما في هَـذين الكتـابين الـسمّاويّين من قيم في الوقت الذي تناسى فيه أصحابهما تلك القيم؛ وذَلك لما أوقعوه بالفلسطينيّ من ظلم، ومن هنا كانت الوصايا يائسة فيما سبق؛ لأنّها لم تجد من يأخذ بها من اليهود الّدين يتقنّعون بـذرائع توراتيّـة ملفقة لإثبـات الحقينيّة م في الأرض.

الشّعر إدراك عميق للعالم، ودخول في تجربة إنسانيّة عميقة، والأدوات الفنّيّة هي الّتي تساعد الشّاعر على نقل التّجربة، ولَكن هَذه الأدوات ليست إلاّ وسائل يمكن تبديلها(6)، ولا يمكن أن تدرك

<sup>(1)</sup> ينظر: رجاء عيد، لغة الشّعر قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر، 168.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 69.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد الرّضا علي، <u>القناع في الـشّعر العربيّ</u> المعا<u>صر، مرحلة الـرّوّاد،</u> مجلّـة آداب المستنـصريّة، ع7، 1983م، ص169.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 69.

<sup>(5)</sup> نفسه، 69.

<sup>(6)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر دراسة جماليّة، 101.

التّجربة بعمق ما لم يبتكر الشّاعر تعبيرات عميقة تـومئ إلـى الفكـرة، ولا تبـوح بهـا. يقـول "درويـش" مستعينًا بالجانب الدّينيّ:

#### بلاد حقيقيّة ، لا مجانر ، ذراعاك

#### حولي. . . هنالك قرب الكتاب المُقَدَّس (1)

تبنى العناصر اللّغوية السّعرية بطريقة معقدة؛ ممّا يمنحها ثقلاً دلاليًا (2)، فالحقائق والصور تتداخل، وتتشابك في ذهن الشّاعر على اختلاف أزمنتها وأمكنتها، وبقدر ما يحدث التّشابك ترداد قابليّة الشّعر للتّوع في التّأويل، ففي المقطوعة السّابقة يتناص الشّاعر مع اللّفظ الدّال على الوثيقة الدّينيّة، "الكتاب المقدّس" (3) الذي يشير إلى بعد مكانيّ في السّياق، فسواء أكان الشّاعر يخاطب الجنس الآخر أم بلاده أم يدمج بينهما، فالتّعبير الدّينيّ قد يمثّل الموطن بالنّسبة له، وباقتراب الشّاعر من "الكتاب المقدس"، يتحقّق القرب من الوطن؛ نظرًا لارتباط ذَلك الكتاب بـ"فلسطين" بوصفها مهدًا له.

" يمنحنا الشّعر رؤية خاصّة للحياة الاجتماعيّة" (4)، وهي تكتسب خصوصيّتها من الزّاوية التّخييليّة للشّاعر، وهي الزّاوية الّتي تتّضح معالمها أوّلاً من خلل الألفاظ الّتي يعالج موضوعه بوساطتها؛ إذ يطلق العنان لخياله؛ ليمارس عمليّة تركيب الألفاظ على نحو يتلاءم مع تصور ه العاطفيّ، ويخلق صوراً تتضمّن المعنى ولا تصرّح به؛ إذ يقول:

## ... كان المكانُ مُعَدًّا لِمُؤلده: تلَّهُ مَن مرباحين أَجداده تَتَلَفَّتُ شَرَقًا وَغرَبًا . و نربتونة قُرْبَ نربتونة فِي اللَّغَةُ . . . (5)

يحتل اللّفظ الدّيني هنا مساحة موثرة في المعنى غير منفصلة عن السياق الكلّي، فلفظ " المصاحف" في السطر الثّالث يثير في السياق بعدًا دينيًا ؛ إذ يتحوّل إلى أرض تحوي أشجار الزّيتون، هنا تتكامل أبعاد القداسة، ولم يأت اختيار الزّيتون بوصفه شجرًا اختيارًا عفويًا، فهو يتّصل بالبيئة الطّبيعيّة لــ " فلسطين " من ناحية، وبالنّص الدّيني من ناحية أخرى، فالـشّاعر يجعل اللّغة المتّصلة بمعرفة الإنسانيّة ذات طابع إبداعيّ خاصّ، " فاللّغة في جوهرها تحتل موقعًا مركزيًا متميّزًا في العقل الفرديّ والجمعيّ معًا "(6).

لكلّ لفظة دورها في الكلام، وكلّ كلمة تشحنه بدلالات مختلفة، فاللّغة السّعريّة متعلّقة بعالم الشّاعر، والكلمة عالم صغير منضو في ظلّ ذَلك العالم الّذي يفرغها عن معناها التّقليديّ، ويشحنها

<sup>(1)</sup> محمود درویش، سریر الغریبة، 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: يوري لوتمان، تحليل النّص الشّعريّ، بنية القصيدة، 60.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 29.

<sup>(4)</sup> ماهر حسن فهمي، تطور الشّعر العربيّ الحديث بمنطقة الخليج، 111.

<sup>(5)</sup> محمود درويش ، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 19.

<sup>(6)</sup> باقر جاسم محمّد، النّتاصّ: المفهوم والآفاق، الآداب، ع 7-9، 1990م،س. 38، ص68.

بمعنى جديد (1)، و"درويش" يستخدم اللّفظ الدّينيّ " ملائكة"؛ ليـشحن الـسّياق الـشّعريّ، ويـسقط عليـه أصـالة روحيّة تاريخيّة مستمدّة من اللّفظ الدّينيّ؛ إذ يقول:

كُلُّ الملائكة الذين أُحبُّهُمُ أخذوا الربيع من المكان، صباح أسس، وأور ثوني قمّة البُرْكانُ (2)

إنّ أبرز ما يميّز لغة الشّعر هو ثراؤها بالطّاقات التّعبيريّة، واكتنازها بالإيحاءات (3)؛ ممّا يوفّر للقصيدة الخاصيّة الفنيّة المؤثّرة الّتي تمنحها القيمة الّتي يبحث عنها المتلقّي في سبيل المتعة، والألفاظ الدّينيّة وسيلة لذَلك؛ إذ يخرج الشّاعر اللّفظ الدّينيّ " الملائكة " من مجاله اللّغويّ المرتبط بالمتجاورات اللّفظيّة الدّينيّة إلى مجال آخر يرتبط بالواقع النّفسيّ وبالتّجربة الّتي تثير ذَلك الواقع في ضوء ما يتوافر من إيحاء، فالملائكة أحبّة الشّاعر؛ وبذا يكون ذَلك اللّفظ معبّرًا عن ذات الشّاعر ليس بمعزل عن جماعته ومجتمعه، واللّفظ " ملائكة " يعبّر عن النّزاهة والطّهارة والبراءة بصرف النّظر عن الفئة التّي يخصّها الشّاعر بذَلك اللّفظ.

يقوم الشّعر الرّمزيّ على تغيير وظيفة اللّغة الوضعيّة بإيجاد علاقات لغويّة جديدة، وهَذا يغيّر مجرى الصيّاغة المألوفة؛ وذَلك لأنّ هذا الشّعر ينبع من عالم غريب داخل الإنسان، يتمثّل في المشاعر الغامضة، ومن علاقات متناقضة دفينة في الذّاكرة<sup>(4)</sup>، و"درويش" يستخدم اللّفظ الدّينيّ رمزًا مرتبطًا بجملة أحاسيسه المتّصلة بالمحيط الاجتماعيّ الذي يكتنفه، وتكمن أهميّة اللّفظ الدّينيّ رمزًا في الإيحاءات الرّوحيّة الّتي يدّخرها؛ لما فيها من سموّ، وفرط نزاهة؛ حيث يقول متناصًا مع اللّفظ الدّينيّ بما يحقّق ذلك:

, اليوم إنجيلُ السّوادُ،

اليوم تآبت مرب مرعن توبة التوبات وامرتفع الحداد

إلىجبينالله

واختفت الملائكة الصغيرة

فأكاليلِ الرِّمادُ ... (5)

إنّ ما ينبغي الالتفات إليه في العمل الإبداعيّ هو اللّغة الّتي يفترض فيها في هَذه الحالة أن تكون متجاوزة؛ لأنّها ليست أداة توصيل فحسب، بل هي وشيج من نسيج من النّص، وهي وليدة مخاض

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتّجاهات الجديدة في الشّعر العربيّ المعاصر، 339- 341.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 54.

<sup>(3)</sup> ينظر: إبراهيم الكوفحي، خصوصية الخطاب الشُعري في ديوان "طواف المغنّي" لحبيب الزيودي، دراسة في ظاهرتي (التّاص، والانحراف الأسلوبيّ)، دراسات، م29، ع1، 2002م، ص1.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتّجاهات الجديدة في الشّعر العربيّ المعاصر، 121- 122.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 65.

إبداعيّ (1)، واللّفظ الدّينيّ جزء من اللّغة الإبداعيّة داخل العمل السّعريّ، فالنّموذج السّعريّ هنا يتدفّق بالمشاعر الّتي تتصهر فيها الإيحاءات الدّينيّة انصهارًا تتجدد معه الأحاسيس كلّما تجدد تلقّي العمل الشّعريّ، والشّاعر وفقًا لذّلك يعيد صياغة الألفاظ الدّينيّة المختزنة في ذاكرته صياغة تتلاءم مع طبيعة الموقف الذي يتجسد في تلك الومضات السّعريّة، ففي السيّطر الأوّل تتجلّى الوثيقة الدّينيّة الإنجيليّة بسوادها، وهي قد ترمز إلى سجل المآسي والويلات الّتي يعانيها السبّعب الفلسطينيّ، أمّا الملائكة المتغيرة المختفية في أكاليل الرّماد، فهي صورة لا تومئ إلى أبعد من جيل الضّحايا الأبرياء الّذين تتكامل براءتهم لكونهم ملائكة، وما أشد تلك البراءة إذا كانت تلك الملائكة صغيرة! فأيّ تصوير ينقل صورة الضّحايا نقلاً أعمق من هذا التصوير؟! بذا تكون اللّغة الدّينيّة وسيلة للخروج بالواقع من شكله المصوغ بلغة مألوفة إلى تصور جديد، لا يخلو من سمة الإبداع.

إنّ الأديب يشحذ كلّ قدراته الفنيّة في محاولة لبناء العمل الأدبيّ؛ وبذا يبثّ اللّغة من فكره وخياله وثقافته؛ فيختار اللّفظ الدّقيق، ويحوّر، وينتقي، ويعدّل (2)؛ بحيث ينسجم ذَلك مع أفكاره وخلجات نفسه انطلاقًا من الوعي واللاّوعي؛ فيجد الشّاعر ملامح مشتركة بين الألفاظ الدّينيّة وبين مسمياتها في السبّاق الشّعريّ؛ إذ يقول:

### فإذا احترقت على صليب عبادتي أصبحت قديساً . . بنري مُقاتل (3)

يتدخّل شاعر الحداثة بإمكاناته الفنّية في خلخلة العلاقة القائمة بين الدّوال والمدلولات، مع الإبقاء على الطّبيعة الرّمزيّة الّتي تتيح له تجاوز المستوى الدّلاليّ، وإعمال التّأويل فيما يقع في إطار رؤيته (4)، فتتحوّل الدّوال عبر إحساسه المتحكّم في رمزيّة اللّغة؛ لتتّصل بمدلولات أخرى، فهو هنا يسقط اللّفظ الدّينيّ المسيحيّ "قدّيسًا" على نفسه معبّرًا عن الدّات الفلسطينيّة في نقائها وطهارتها، ومبعث ذَلك هو الصبّر على مقارعة الخطوب، والثبّات أمام المحتلّ، فالمقاتل قديس، طاهر ونزيه، والشّاعر يقوي الصبّد بين القدّيس والمقاتل من خلال تجسيدهما في واحد، والّذي يفريق بينهما هو الزّي.

قد تختلف معاني الأشياء في حدود العقل، وتأتلف في حدود الانفعال الدني يخلقها خلقًا نفسيًا، ويصهرها في حرارة العاطفة (5)، من هنا فإنّ استخدام اللّفظ الدّينيّ غير معبّر عن فكرة دينيّة في السّعر لا يأتي إلاّ نتيجة للحظة تدفّق انفعال نفسيّ عبر الجانب العقليّ اللاّواعي؛ فتنسحب الألفاظ من دلالاتها الواقعيّة الّتي يستند في معرفتها إلى العقل إلى دلالات لا تخضع لتفسير علميّ، بل تعتمد على الإيحاء، وتفسّر بذلك تفسيرًا ينطلق من أثرها في إثارة الإحساس، يقول "درويش" ناقلاً اللّفظ الدّينيّ عبر إحساسه:

<sup>(1)</sup> ينظر: يوسف حسن، النَّناص في قصيدة (انكفاءة على امرأة ووطن) للشَّاعر إبراهيم محمد إبراهيم، الرّافد، ع75، 2000م، ص13.

<sup>(2)</sup> ينظر: شكري عزيز ماضى، من إشكاليّات النّقد العربيّ الجديد، 36.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 236.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد عبد المطّلب، ظواهر تعبيريّة في شعر الحداثة، فصول،م8، ع3، 4، 1989م، ص70.

<sup>(5)</sup> ينظر: إيليا الحاوي، نماذج في النّقد الأدّبي وتحليل النّصوص، 37.

الدّمروبَ إليك حبلٌ من دمي واللّيلُ سقفُ اللّصِّ والقدّسِ فُبَعةُ النّبيِّ وبنرَّة البوليس (1)

إنّ أقوى العوامل صلة بين السّعر والحالات النّفسية ينحصر في شاعرية الألفاظ<sup>(2)</sup>، والألفاظ الدّينيّة لها أثرها في الربط بين الحالة النّفسيّة لكلّ من المبدع والمتلقّي، وتزيد معرفتهما بالواقع، فالسّبّاعر ينقل واقعًا اجتماعيًّا بالاستعانة باللّفظين الدّينيّين: "النّبيّ" و "القديس"، ويجمع بين "القديس" ونقيضه "اللّص" مبرزًا المعنى عبر هاتين الصورتين المتناقضتين اللّتين يجمعهما اللّيل، في "اللّص" و "القديس" كلاهما يعمل ليلاً، لكنّ شتّان بين متسلّط ينتهز ظلام الليّل؛ ليكون فرصته للغدر، وبين قديس يتنزّه عن المآثم، يعمل ليلاً، فيلتقي بنقيضه، فالشّاعر من خلال النّقيضين يعمق المعنى، ويلقي الضوء على النّماذج الإنسانيّة؛ فيبرز ملامح إنسان يسعى للبناء إلى جانب إنسان يسعى للهدم؛ وبذا تزداد صورة الواقع وضوحًا في ذهن المتلقّي، ويتفاقم إحساسه به.

إنّ الكلمة في الفنّ لا يقصد منها أداء المعنى فحسب، وإنّما تتجاوز ذَلك إلى الإيحاء والظّلل (3)؛ وبذا فإنّ الباحث أثناء الدّراسة لن يستطيع أن يقدّم المعنى المتضمّن بدّقة، بـل إنّ كـل ما يتوصـّل إليه يقـوم على الحدس، ولن يتجاوز الإيحاء في الوقت الذي لم يكن فيه الشّاعر قـد نقـل إلينا ما يمـور فـي صـدره وفقًا لمعنى علميّ دقيق؛ إذ لا يمكن أن يكون اللاّوعـي وما يتضمّنه من مكبوتات خاضعًا لمنطق؛ لأنّ الشّاعر في هَذه الحالة أبعد ما يكون عن الإدراك المنطقيّ، والتّناص مع الله ظ الدّينيّ فـي غيـر سـياقه هـو خير معبّر عن حالة اللاّوعي؛ إذ يقول الشّاعر:

على ليل المُهاجِرِ. تسطعُ المُجنر إفيا كُتُبًا مُقَدَّسَةً . وسلسلةُ التّلال

تصير معراجًا، إلى الأعلى ... إلى الأعلى.

إنّ الأحاسيس الإنسانيّة تكيّف نفسها من أجل الظّفر بالهدف الّذي ترتضيه تلك النفس، وتتحو إزاء الجهة الّتي تراها مناسبة لإنجاز الهدف، والمشاعر الإنسانيّة حينما تطفح قد يستحيل تفسيرها (أأ)، فالشّاعر يرسم صورة حالمة للوطن، وهذه الصورة ليست إلاّ هدفًا في مضمونها، طالما حلم به، وعبر المتخيّل تأتي الصورة مستندة إلى جانب روحيّ يضفي عليها بعدًا قداسيًّا، لا يخلو من سمو يحلّق بالروح الإنسانيّة حيث تجد متعتها وثراءها، فلعلّ سطوع "الجغرافيا كتبًا مقدّسة" (أفقى تلك المقطوعة يشير إلى

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 563- 564.

<sup>(2)</sup> ينظر: إسماعيل مظهر، في الأدب والحياة،85.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد درويش، في نقد الشّعر، الكلمة والمجهر، 36.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، لا تعتذر عما فعلت، 41- 42.

<sup>(5)</sup> ينظر: الفرد آدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟، 61- 62.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 41-42.

تحوّل الأرض إلى تاريخ دينيّ، ومن هنا يستطيع المتلقي أن يتخيّل كلّ ما تتضمنه الكتب المقدّسة من ماض حافل بالحقائق الإنسانيّة المتصلة بكلّ زمان ومكان؛ فتتحوّل "فلسطين" إلى تاريخ، والتّخلّي عنها بذلك يكون تخليًا عن تاريخ كونيّ، وتكتمل الصورة المثاليّة السنيّة للأرض؛ إذ إنّ " التّلال تصير معراجًا، إلى الأعلى... إلى الأعلى "(1). هنا ترقى الأرض بل تلالها في جوّ روحيّ لاشعوريّ إلى الأعلى، وهو رقيّ يتلاءم مع الحلم ومع الهدف والواقع المفقود، واللّفظ الدّينيّ " معراجًا" بإيقاعه الممتدّ يحلّق عبر بعد مكانيّ، يمتدّ من الأرض إلى السّماء، وكلّ ذلك يحمل المخيّلة على تأمّل الصورة الحدسيّة الخارقة للواقع.

بالانفعال يتم تحويل العالم، وذلك بأن يعيش الإنسان كما لو كانت علاقة الأشياء بممكناتها غير منظمة بوساطة مناهج حتميّة (2) فالانفعال جمهرة من الأحداث العاطفيّة، تتّجه نحو المستقبل؛ لتكوّنه بطريقة انفعاليّة (3)، والشّاعر بوصفه يعاني تجربة انفعاليّة، ويحلم بعالم لا يراه يتّجه عبر تلك التّجربة، ويرسم عالمه المتخيّل وفقًا لرؤاه المستقبليّة، وبوساطة الله ظ الدّينيّ يقيم "درويش" علاقات جديدة بين الأشياء؛ فيحطّم الصّلات الحتميّة فيما بينها؛ حيث يقول:

في القدس، أعني داخل السُّوس القديم، أعني داخل السُّوس القديم، أسيرُ من بلاذكرى أسيرُ من بلاذكرى تصويني. فإن الانسياء عناك يقتسمون تامريخ المقدّس. يصعدون إلى السّماء ويرجعون أقل إحباطاً وحزباً، فالحبَّة والسّلام مُقدّسان وقادمان إلى المدينة. (4)

لكلّ لفظة من ألفاظ الشّاعر إحالة ودلالة، تتّكئ في معظمها على ذه عائب، فالفظة الواحدة ظلال تثري اللّغة، وتجعلها متعددة الدّلالة، ويبقى المضمون خاضعًا للاحتمال<sup>(5)</sup>، فالألفاظ الدّينيّة المستوحاة من النّصوص السّابقة في هَذا السسّياق تكسب النّص حسنًا قداسيًّا، وتثريه دلاليًّا، ليبدأ ذَلك بالدّخول المكانيّ " في القدس "(6) الّتي تنعم بالقداسة، ويزداد الإحساس بذلك بالإشارة إلى وجود "الأنبياء هذاك"؛ ألى فيستعيد الشّاعر التّاريخ الدّينيّ عبر لفظ " الأنبياء"؛ ليصبح التّاريخ كلّه مقدّسًا بقوله: " يقتسمون

.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت ، 42.

<sup>(2)</sup> ينظر: جان بول سارتر، نظرية الانفعال، دراسة في الانفعال الفينومينولوجي، 54.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 72.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد الباسط أحمد مراشدة، <u>التّاصّ في الـشّعر العربيّ الحديث،</u> ص223، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، 2000م.

<sup>(6)</sup> محمود درویش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47.

<sup>(7)</sup> نفسه، 47.

تاريخ المقدّس"<sup>(1)</sup>، وتلك الأجواء الّتي يستثيرها تُداخِل الماضي بالحاضر عبر التّاص ؛ فيكون ذَلك مدعاة للتّعلّق بتلك المكانيّة ذات الملمح القداسيّ، وتأخذ تلك الصورة بالتّكامل بقول الشّاعر:" يصعدون إلى السماء"<sup>(2)</sup> لتتسع دائرة القداسة والمدّ التّاريخيّ الدّينيّ، وتكتمل ؛ إذ إنّ "المحبّة والستلام مقدّسان"<sup>(3)</sup> عند الشّاعر، فالقدس عبر التّاريخ عرفت بذَلك، غير أنّ الشّاعر يهدف من هَذا التّعبير إلى السّمى، فهذا الوصف لذَلك المكان أدعى للتّعلّق والالتصاق.

إذا كانت اللّغة إعادة خلق وتشكيل، تتقاطع فيه دلالات محدودة ومدلولات لامحدودة من خلال تعدّد مستويات النّص وأنظمته الإشاريّة (4)، فإن الشّعر بوصف اللّغة وسيطه بيشكّل عبر محاولات الخلق الّتي تستبدل مواقع الدّوال؛ لتربطها بمدلولات جديدة، و"درويش" ينتقي من الدّوال الدّينيّة ما يشير إلى معان وليدة التّجربة؛ إذ يقول:

سَهَرًا كال النفس قرب المُعجِزات. أمِنْ هنا وُلِدَ الكلامُ (5)

... ... ...

ك د كانت الأنهائر نايات ولم تَعَلَّمُ. وك مسَجَنَ الرّخامُ منا ملاتكةً ولم نعرفْ. وكم ضَلَّتُ هنا مصرُّ وشام (6)

يستخدم الشّاعر المفردة في شعره بمعان وإيحاءات متفرّقة، ووظيفة الكلمة تتحقّق من خلال استدعاء تلك المعاني، واختلاط الدّلالات<sup>(7)</sup>؛ إذ تمثّل لفظة "المعجزات" جملة من التأمّلات المفاجئة الّتي قد تسير بالواقع نحو المتخيّل؛ وبذا تكون وسيلة لتحقيق الأحلام، والمعجزات هي كلّ ما يتملّك ذهن الشّاعر من سبل تقود الفلسطينيّ عبر دربه المرتجى، وهي أبرز ملمح من ملامح سير الأنبياء بما تتضمّنه من إمكانات نصيّة شاسعة، وقد كانت وسيلتهم لتحقيق أهدافهم والسمّور بها، والفلسطينيّ لا بد أن يجد وسيلته للسمّو بعالمه الحالم بالحريّة؛ لذا يستتير الشّاعر بلفظ المعجزات؛ ليحمل أعباء الفكرة، وفي السّطر الأخير يتناص مع اللّفظ "ملائكة"؛ ليشير إلى الفلسطينيّين المعذّبين الأبرياء.

إنّ "درويشاً" يستعيد حياته المصادرة في الشّعر؛ فتصير اللّغة لديه بديلاً موضوعيًّا عن الوجود الطّبيعيّ المستلب، ويمارس فيها حياته الوجدانيّة والوجوديّة والنّفسيّة والحلميّة والإبداعيّة هي طريقه نحو تفريغ مكبوتات اللّوعي الّتي لا تنفصل عن أحلامه المكبّلة، وهي المادّة الّتي يجسد من

<sup>(1)</sup> محمود درویش، لا تعتذر عمّا فعلت ، 47.

<sup>(2)</sup> نفسه، 47.

<sup>(3)</sup> نفسه، 47.

<sup>(4)</sup> ينظر: خيرة حمر العين، <u>لسانيّات النّصّ،</u> علامات في النّقد، م10، ج38، 2000م، ص349

<sup>(5)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 465

<sup>(6)</sup> نفسه، 466.

<sup>(7)</sup> ينظر: إبر اهيم خليل ، النّتاص في "لماذا تركت الحصان وحيدًا"، الرّافد، ع58، 2002م، ص50.

<sup>(8)</sup> ينظر: خالد زغريت، تجليات الهوية والإبداع للتركيب الإضافي في شعر محمود درويش، عالم الفكر ،م32، عام الفكر ،م32، ع3، 2014م، ص 271.

خلالها لوحة عالمه الخاص الّتي لا تنفصل عن العالم المحيط به، وبوساطة اللّغة ينزع إلى كلّ ما يحرك الحاضر نحو مستقبل مثاليّ، فيختار الألفاظ الأكثر تأثيرًا والأشدّ عمقًا؛ ليعبّر عن غايته؛ إذ هو يقول:

ويا أبها الكرمل، الآن تقرع أجرإسكل الكنائس وتعلن أن مماتي المؤقّت لا ينتهي دائمًا، أو ينتهي مَرَّةً. أً(أ)

وها نحن نحمل ميلادنا مثلما تحمل المرأةُ العاقرُ اكحُلُما

وهاأنت مئذنة الله حيئا

ر وقبعة كجنود المظلات حينًا (2)

إنّ لغة الأدب بطبيعتها لغة مجازيّة، وقانونها هو قانون الانزياح عن المألوف، وثمّة علاقة بين الانزياح والتّناص (3)، فالانزياح نحو اللّفظ الدّينيّ هو تناص دينيّ، والشّاعر يمارس الانزياح نحو الألفاظ الدّينيّة المتعلّقة بفكرة جزئيّة في السّياق؛ إذ تأتي الكنائس مقترنة بأجراسها؛ لتثير إيقاعًا مشجيًا غامضًا، يعبّر عن لحظات سكينة مؤقّته، أمّا قول الشّاعر: "أنت مئذنة الله (4) فهو يوحي بتألّق "الكرمل" وشموخه وثباته ، لكنّه سرعان ما يختفي إذا ما أصبحت قبّعة كما في السسّطر الأخير، والسسّاعر يرمز إلى الوطن الذي تتأرجح صورته بين المثاليّة المرجوّة بعيدًا عن الاحتلال وبين الواقع المرفوض بوجود الاحتلال؛ وبذا يكون الانزياح موحيًا بغاية كامنة في نفس الشّاعر، وبإحساسه تجاه الواقع المولّد لتلك الغاية.

الأدب صياغة لموقف إنساني؟ إذ يتركّز موقف الكاتب ممّا أمامه مـن عـالم الـنفس أو عـالم الطّبيعـة، وفي الصيّغة الّتي يختار ينساب ذَلك العنصر الشّخصيّ الّـذي يميّـز الأدب عـن التّفكيـر المجـرد؛ فيـضيف إلى موضوع المشاهدة عنصرًا من نفسه، أو يتلقّى منه عنصرًا، ومـن اخـتلاط العنـصرين تخـرج الـصوّر الّتي تحقّق وحدته النفسيّة أو تصل بينه وبين العالم الخارجيّ (5)، فالـشّاعر يـستمدّ فكرتـه مـن مواقـف الحيـاة الإنسانيّة المختلفة، لكنّه لا ينقل تلك المواقف نقلاً حرفيًا، وإنّما يـضفي عليهـا أحاسيـسه، ومـن هنـا يوظّـف ألفاظه الخاصنة الّتي تنسجم مع خلجات نفسه، وقد لا يأتي انتقـاء لفـظ مـا مقـصودًا لذاتـه بقـدر مـا يكـون عفويًا، يهيمن عليه إحساس نابع من تجربة طبيعيّة، فمـن هنـا لا بـد لأدب نـابع مـن موقـف متماثـل عنـد شعراء مختلفين من أن يصطبغ بصبغة نابعة من ذات الشّاعر؛ إذ يقول:

مَشَيْتُ على ما تَبقَّى من القلبِ،

صوب الشمال...

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 472.

<sup>(2)</sup> نفسه، 473.

<sup>(3)</sup> ينظر: باقر جاسم محمّد ، التّناصّ: المفهوم والآفاق، الآداب ، ع 7-9، 1990م، س. 38، ص68.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 473.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد مندور، في الميزان الجديد، 121.

ثلاثُ كنائس مهجورةً، سنديانٌ على المجانبّينِ، قُرى كنقاط على أَحْرُف مُحِيَتُ، (1) ... ... ثلاثُ كنائس مهجورةً مآذن مكسويرة، (2)

إنّ القصيدة الّتي تحلم بإعادة صياغة العالم، لا تصوغه من حيث هـو عـالم مـن الأشـياء بـل مـن حيث هو عالم من الكلمات، عالم اللّغة، وتحتلّ اللّغـة فـي الـصيّاغة الجديدة مكانـة أكثـر مركزيّة وأشـدّ محسوسيّة بين مكونات العالم الجديد<sup>(3)</sup>، فالشّاعر يتناص مع اللّفظـين الـدَينيّين "كنـائس"، و"مـآذن"؛ ليخلـق عالمًا خاصنًا، يعيشه عبر مخيّلته، فهو يرسم صورة ملائمـة لتـصور اته تمـتح مـن الخيـال غالبًا، وتحـاكي الواقع أحيانًا، أمّا رمزيّة الكنائس المهجورة في السّطرين الثّالـث والـستادس فهـي جـزء مـن المكان الّـذي يتخيّل الشّاعر أبعاده، وإن كنت لا أستطيع تحديد مدلول لها، فليس عجبًا أن تحمـل دلالـة خاصـة فـي ذهـن الشّاعر، يعجز المتلقي عن الوصول إليها، ولـيس عجبًا أن تعبّـر عـن متخيّـل عفـويّ لا يخـضع تفـسيره لمنطق، والكنائس بوصفها ترتبط باليهوديّين والمسيحيّين على السّواء تبـدو غامـضة الدّلالـة، لكنّهـا قـد تعبّـر بصورة عامة عن التّحوّل الزّمنيّ والشّعور بالـضيّاع النّفسيّ والهـروب مـن هَـذا الـضيّاع بالتّوجـه نحـو الخيال، أمّا الــ"مآذن المكسورة" فهي قد تعبّـر عـن مـشاعر الانكـسار والإحبـاط، وفـي النّهايـة يرسـم الشّاعر صورة قاتمة تعبّر عن رحلة حياتيّة مظلمة، وعن إحساس مشوش نحو الحياة اللأمستقرة.

يرسم الشّاعر قصيدته بالألفاظ المثقلة بالإيحاء (5)؛ ممّا يجعلها تمتاز بالغموض، وتبقى الإيحاءات في كثير من الأحيان مستعصية على التّفسير، و"درويش" شاعرًا تثقل ألفاظه بالإيحاءات المنبثقة من منبوتات؛ إذ لا يمكن لما يصدر عن هَذا الجانب أن يُفسّر تفسيرًا منطقيًا خاضعًا للوعي، فهو يقول معتمدًا اللّفظ الدّينيّ وسيلة للإيحاء:

وما عليك ! ذهبت للموت انجميل ومدينةُ البترول تحجز مقعدًا في جنة الرّحمَن قلت م لي وطوبى للمُموِّل والمؤذِّن . . . والشّهيد ! (6)

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 133.

<sup>(2)</sup> نفسه، 136.

<sup>(3)</sup> ينظر: كمال أبو ديب، الحداثة، السلطة، النّصيّ، فصول، م4، ع3، 1984م، ص44.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 136.

<sup>(5)</sup> ينظر: خيري الضامن، في التّكوين الشّعري، 33.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 481.

عبر التناص تتحول " جنّة الرحمن" (1) إلى مكان دنيوي، يتنازعه النّاس، ويحصلون عليه بالحجز، وفي السّطر الأخير يتوسّط اللّفظ الدّيني "مؤذّن" لفظتي "المموّل" و "الـشّهيد"؛ ليحمل دلالـة نابعـة من الواقع المتخيّل في ذهن الـشّاعر؛ إذ يخفي وراء تلـك اللّغـة الدّينيّة مفردات وتراكيب تحمل دلالات خاصّة، تشكّلها التّجربة والفكرة المنبثقة منها، " فدلالات المفردات والتراكيب تعيد تـشكيل ذاتها داخل الـنّص، وتخضع نفسها للتّأويلات الممكنة؛ لتعمّق الإيحاء الكلّي الذي يقـوم الـنّص على توليده " (2)، فلا تفهم تلـك الإيحاءات منفصلة عن التّجربة، بل تصور الواقع العربيّ في ضوء الإحساس به.

الشّعر يشبه الحلم من حيث فقدان المنطق الـشّكليّ وعقلانيّـة الوضع المتعارف عليه للأشياء (3)، وهذا ما يسمح بالتّأويل المتعدّد، بحثًا عمّا توحي إليه المفردات الرّامزة؛ إذ يقول الـشّاعر موزّعًا الألفاظ الدّينيّة في مناطق متقاربة؛ لتومئ إلى معانِ شتّى:

ونحن أهمل المعبد المهجوم مهجوم ون فوق خيولنا البيضاء ينبت فوقنا قصبُ وتعبر فوقنا شهب ونبحث عن محطّتنا الأُخيرة المبتق ألم صُلَّ المُخيرة المبتق المرضُ لم نعمر فوقها منفى كنيستنا الصغيرة هل نحن جلد الأكرض؟ عَمَّنْ تبحث الكلمات فينا وهي التي عقد كث لنا في العالم السقلي محكمة البصيرة وهي التي بَنت المعابد كي تُروض وحش عزلتها بمزمام وصومة وأمامنا اثاركا . وفيراءنا آثام كا . وهنا هناك . وأنبأ ثنا الكاهنات الكاهنات المكاهنات المكاهنات المكاهنات المحديدة عرضه ممكم إلى القير المقدس، مأخذ عرضه ممكم إلى القير المقدس، مأخذ - (4)

إنّ مجموعة من الألفاظ تطغى على عمل أدبي، ينتظمها ترابط داخلي، يشكل الجوهر الأعمق لنفسية الشّاعر (5)، والألفاظ الدّينيّة تكوّن جزءًا من تلك المادّة المعبّرة عن ذات السّناعر هنا، فلعل "المعبد المهجور" في السّطر الأوّل والمعابد في السّطر السسّادس وسيلة للاستئناس، وللتّعبير عن عمق السّعور بالوحشة وافتقاد الأهل،ولعل "المعبد المهجور"، يرمز إلى الوطن الّذي يبتعد عنه السّاعر، وحضور لفظ "الكاهنات" مكررًا يضفي بعدًا دينيًا خاصة إذا أنبأتنا أنّ " المدينة تعبد الأجداد"(6)، فالعبادة تضيف إحساسًا عميقًا، يكشف عن علاقة وثيقة ومتبادلة بين الأرض والإنسان، وعبادة الأجداد لا بدّ أن تتضمّن معنى

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 481.

<sup>(2)</sup> لينة أحمد عوض، لغة الشّعر عند محمود درويش (قراءة أسلوبيّة)، ص80، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، 1997ء.

<sup>(3)</sup> ينظر: رجاء عيد، لغة الشّعر، قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر، 174.

 <sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 457– 458.

<sup>(5)</sup> ينظر: نادي ساري الدّيك، الطّبيعة في شعر محمود درويش، آفاق، ع6،7،700م، س.2، ص71.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 458.

السّمو والقداسة، ومن هنا كان القبر مقدّسًا في الـسّطر الأخيـر، فهَـذه القداسـة، قـد تـشير إلـى النّهايـة المشرّفة.

لقد أدرك "درويش" أهميّة الكلمة في بنائه الفّنيّ، وما قد تحمله من طاقات إيحائيّة ودلاليّة تغني رموزه، وتخصّبها؛ لذا عمد إلى ما يسمّى بتفجير اللّغة بغية خلق معان وإيحاءات جديدة، تستكنه الواقع، وتوحي بأسراره تاركًا المجال مفتوحًا للمتلقّي (1)، وهو عَبْر كلّ ذَلك يعبّر عن رؤيته الخاصّة للواقع، تلك الرّؤية الّتي تتبثق من إحساس عميق، تنصهر فيه كلّ القوى الفاعلة في العمليّة السّعريّة انصهارًا يلقي بظلاله على المعنى؛ فيبدو غير واضح المعالم؛ إذ يقول:

إن شنت أن أنسى ... تذكرت اسكرت اسكن المردت المردت المردد المردد

لعلّ الشّاعر من خلال استخدام لفظ" قربان" يكشف عن مستقبل متخيّل، يرنو إليه، فلا يلمسه، وهو ذَلك المستقبل الذي تختفي فيه كلّ العوائق؛ وبذا تختفي معه كلّ محاولات إزاحة تلك العوائق، والقربان قد يرمز أصلاً إلى التّضحية على أنّها وسيلة للنّصر والوصول إلى الحلم المرتقب، ولعلّ في غياب القربان في السّطر الثّالث إشارة إلى تحقيق الهدف؛ وذَلك برسم صورة خياليّة للمستقبل، فاللّفظ الدّينيّ هنا له أثره في التّعبير عن الفكرة بصورة أعمق؛ إذ إنّ "الكاتب المقتدر هو الّذي يستطيع الاختيار والبناء، ولديه خبرة ومهارة بشحن الألفاظ بالدّلالات المعبّرة"(3).

إنّ نظام اللّغة نظام تحوّلات، فهو يملك من المرونة ما يجعله يقبل بعض التّغيّرات الّتي تفرضها طبيعة التّطور؛ وبذَلك تصبح التّغيّرات عناصر فاعلة في النّظام الجديد، وهذا ما يفسر تطوّر السّعر القائم على هذا الأساس<sup>(4)</sup>، ويتمّ ذَلك عبر الرّموز وما شابهها، فاللّغة الدّينيّة المحوّلة عن دلالتها تكون واحدة من جوانب التّكوين الشّعريّ القائم على خلخلة السّائد من المفردات تعبيرًا عن تجربة وإحساس ما.

يستوحي الشّاعر من المعجم الدّينيّ ما يـومئ إلـى الـصوّر القابعـة فـي مخيّاتـه؛ إذ تعبّر الألفاظ الدّينيّة عن صورة عربيّة أصيلة، يرسمها للشّاعر "أمل دنقل"؛ حيث يقول:

قرآنهُ عربيُّ، ومزمومهُ عربيُّ، وقُرْمانُهُ عربيُّ. وفي قلبه نرمَّنَانِ غربان، (5)

<sup>(1)</sup> ينظر: فتحي محمد أبو مراد، الرّمز الفنّيّ في شعر محمود درويش، 255.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 54.

<sup>(3)</sup> عبد القادر أبو شريفة، حسين لافي قزق، مدخل إلى تحليل النص الأدبى، 29.

<sup>(4)</sup> ينظر: يوسف حامد جابر، النص الأدبي في الله سانيات البنيوية، علامات في النّقد، م7، ج29، 1998م، ص226.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 144.

يفتتح الشّاعر ثلاث جمل إخباريّة متوالية بالألفاظ الدينيّة أو المتّصلة بمادّة دينيّة: قرآن، ومزمور، وقربان، وهي لا ترمي إلى ما هو أبعد من صورة معبّرة عن تاريخ أصيل، وروح مؤمنة وثّابة تتجذّر عبر الماضي والحاضر، فاللّفظة "تؤدّي وظيفة حسّاسة حين تحتلّ موضعًا، تبثّ من خلاله إشعاعها في اتّجاهات جديدة". (1)

إنّ اللّغة الشّعريّة الّتي توحي، وتلوح، تستند إلى ما يسميّه الأسلوبيّون بالانحرافات الموضعيّة الّتي لا ينشأ عنها عند القراءة تفسير أحاديّ؛ لأنّها تفضي إلى إمكانات واسعة؛ وذلك لأنّ لغة السشّعر تعتمد على التّوسيع والتّتويع الحدسيّ والتّكثيف وإدماج الحدود<sup>(2)</sup>، والانحرافات الموضعيّة عند "درويش" لا شكّ أنّها تحتلّ مساحة شاسعة من شعره، والألفاظ الدّينيّة كغيرها من الألفاظ تتحرف عن موضعها عند هذا الشّاعر؛ لتدخل ضمن لائحة التّفسيرات المتتوّعة بتتوّع القرّاء؛ إذ يقول:

لاأمرضى بما يرضي دَمَرَ الإغربقِ مِن مربح بَّبُ لَتَنْهِي المأساةُ بالمأساة. قد ذبحوك كي يجدوك كرسيًّا فلا تجلسُ

> لأنَّ جميع آلهتي كلابُ البحرِ فاحذمرها ولا تذهب إلى القُرِهانِ...

> > إنّ الرّبح واقفةٌ

فلاتلمس يدَ القرصانِ،

لا تصعد إلى تلك المعابد (3)

إنّ كلّ عمل فنّي مفتوح على تنوق لانهائي؛ وذلك لأنّ ه يتد دد في ذات ه بوصفه مصدرًا لا ينف د من التّجارب، كلّما تمّ تسليط الضوء عليه بكيفيّة منتوّعة أعطى في كلّ مررّة جانبًا جديدًا، فالكلمات في القصيدة تستدعي سلسلة من الدّلالات (4) وتتنوّع تلك الدّلالات بتنوّع المتلقّين؛ لتناسب رؤاهم وإحساساتهم، كما تتبدّل بتقلّب الحالات النفسيّة والفكريّة الّتي يمرّ بها القارئ، من هنا يغدو النّس الشّعريّ محمّلاً بتأويلات عدّة، يحيط بتفسيرها الشّك في معظم الأحيان، فلعلّ الآلهة في السمّطر الثّالث ترمز إلى الأراذل من القادة والزّعماء والفئات الّتي تتآمر على الفل سطينيّ، وتدعي الألوهيّة والنزاهة، والذي يؤكّد سلبيّة المعنى هو جعل تلك الآلهة كلابًا ، فالشّاعر يستخدم اللّفظ الدّينيّ هنا؛ ليكون نقيضًا لدلالته الأصلية، فهو في تصويره للواقع يبحث عن صور معاكسة؛ لتكون الصورة أكثر إثارة. أمّا القربان في السمّطر الرّابع فلا شك أنّه يمثل نقيضًا للآلهة، وهو يحمل دلالة إيجابيّة، توثّق الصمّلة بين الفل سطينيّ ووطنه، والمعابد في السمّطر السمّابع هي بوتقة المقاومة، وهي المأوى والملجأ بالنسبة للفلسطينيّ.

(2) ينظر: عاطف جودة نصر، النص الشّعري ومشكلات التّفسير، 151.

<sup>(1)</sup> صلاح رزق، أدبيّة النّصّ، 217.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 71.

<sup>(4)</sup> ينظر: تزفتان تودوروف و آخرون، في أصول الخطاب النَّقدّي الجديد، 81.

#### الفصل الثّالث التّناصّ التّاريخيّ

#### 1. المكان التّاريخيّ صورة للمكان المحدث

- \* "الأندلس" معمقة للإحساس بفقدان المكان
- " كنعان" صورة مجسدة للوجود الفلسطيني
  - ❖ "سمرقند" صورة للمكان المفقود
  - "بابل" المنفى المتجدد والحنين الدائم
    - ❖ "أورشليم" بين التناص والواقع
- \* "روما" موضوعًا للتناص والإيحاءات المتنوعة
- المكان اليوناني عبر التناص تمثيل للصراع المتضاربة غاياته
  - "قرطاج" صورة للمكان الممثّل لوضعيّة الفلسطينيّ مهجرًا
    - "هيروشيما" تجسيد للكارثة وتعميق للإحساس بها
      - 2. الصورة التّاريخيّة للنّموذج الإنساني
      - النّموذج الإنساني المدمر صورة لطغاة العصر
  - النّموذج الإنساني المثالي وسيلة للتّحدي واستلهام العبرة

#### التّناصّ التّاريخيّ

يمتد الزّمن عبر التّاريخ، وتتعاقب الأجيال على هذه البسيطة، فتتشأ الصرّاعات الإنسانيّة، وتنحسر مهما كانت دو افعها، فلكلّ أمّة تاريخ، ولكلّ شعب بقعة مكانيّة يحيا عليها كارهًا أو راغبًا، أمّا الصرّاعات فتنمو داخل السنّف الإنسانيّة وخارجها، والشّاعر فردًا من جماعة يعيش تلك الصرّاعات؛ ثم تتشأ في نفسه طاقة مكبوتة، يسمعى إلى تفريغها، فتمر أثناء ذلك في مخيّلته صور مختلفة، لتلتقي كلّ صورة بمثيلتها، وتتداخل تلك الصور، وتنصهر لتتشكّل من جديد في قالبها اللّغويّ محمّلة بأبعاد واقعيّة ونفسيّة وخياليّة، فيتّحد الماضي بالحاضر والقريب بالبعيد، والواقعيّ بالمتخيّل، فيهيمن التّاريخ على بعض تلك الصور، ومن هنا ينشأ التّناص التّاريخيّ بمختلف تفاصيله.

يعنى بالتّناص التّاريخي تداخل نصوص تاريخيّة منتقاة من النّص الأصليّ مؤدّية غرضًا فنّيًا أو فكريًا أو كليهما معًا، (1) لقد كثر استخدام الرّموز التّاريخيّة، استخدامًا اختلفت فيه دلالتها الأصليّة عمّا يلقيه الشّاعر عليها من الظّلال؛ ممّا يبدّل تلك الرّموز، ويحوّل القصيدة إلى عالم جديد، يأخذ القارئ بمدلولاته. (2)

يتكون النص التاريخي غالبًا من أحداث ترتبط بأزمنة وأمكنة محددة، لا بد أن تقود مسيرتها عناصر إنسانية، ومن هنا تكتسب أهميّتها، وتجلّي أيّ عنصر من العناصر التاريخيّة المذكورة في أيّ نص شعريّ يعبّر عن وجود النص التاريخيّ داخله، ويستدعي مفهوم التّناص التّاريخيّ، سيّما أنّنا لا نستطيع تخيّل الفكرة دون أن نلمّ بتلك العناصر في الذّهن.

كان للثقافة التاريخية أثر ملموس في شعر "درويش"، وقد تباينت أبعاد ذَلك الأثر من شخوص وأمكنة وأحداث، فكان لكل جانب من تلك الجوانب بوصفه غير منفصل عن الآخر أثره الخاص في شعره. وقد مثّل البعد المكانيّ الذي يعدّ جزءًا من النّص التّاريخيّ رؤية خاصة للشّاعر، تداخلت بالمعلم المكانيّ المحدث؛ لما بينهما من مدلمح متشابهة على الرّغم من الاختلاف في ملامح أخرى.

#### 1. المكان التّاريخيّ صورة للمكان المحدث

#### "الأندلس" معمقة للإحساس بفقدان المكان

كانت "الأندلس" بالنسبة للشّاعر العربيّ الحديث حقلاً ثريًّا بالموضوعات والرّوى والرّموز؛ لما تختزنه في وجدان العربيّ من دلالات تثير الذّاكرة، وتحرّك الذّات، وقد أفاد "درويش" من موضوعة "الأندلس" إفادة كبيرة، وأعاد استخدامها رموزًا في أكثر من قصيدة. (3) ف"الأندلس" بكلّ ما تثيره من إحساس بالواقع كانت صدى لانفعالات الشّاعر وتصور اته المنبثقة من زمكانيّة لا تنفصل عن ذاته.

<sup>(1)</sup> ينظر: أحمد الزَعبي، التتاص التاريخي والديني: مقدّمة نظرية مع دراسة تطبيقيّة، للتّناص في رواية رؤيا لهاشم غرايبة، مجلّة أبحاث اليرموك، م13، ع1، 1995م، ص 177.

<sup>(2)</sup> ينظر: نبيه القاسم، الحركة الشّعريّة الفلسطينيّة في بلادنا من خلال مجلّة " الجديد" ( 1953- 1985م)، 292.

<sup>(3)</sup> ينظر: على جعفر العلاق، بنية القناع:قراءة في قصيدة أحد عشر كوكبًا، بعيدًا عن الإفراط في البوح، علامات في النقد، م7، ج25، 1997م، ص77.

إنّ عدّ التّاريخ حقلاً مرجعيًّا لرؤى الخطاب الشّعري المعاصر يدفع هذا الخطاب للاتّكاء على كثير من المعطيات المعطيات المعرفيّة؛ وبذلك لا يستطيع الشّاعر التّخلّص من بروز نزعته الاجتماعيّة داخل قسمات الخطاب، (1) فبإدامة النّظر في صورة "الأندلس" الاجتماعيّة استطاع "درويش" أن يَعْبر إلى واقعه الاجتماعيّ المماثل في ذهنه رغبة في تجسيد ذلك الواقع بصورة تتجدّد فيها الإثارة، ولعلّ أوّل إشارة إلى "الأندلس" ظهرت في شعر "درويش" في ديوانه :" مديح الظلّ العالي"؛ حيث تكرّر لفظ "الأندلس" وحده ثلاث مرات، ثمّ انفتحت فيما بعد دواوينه اللاّحقة على الصورة التّاريخيّة لذلك المكان بمختلف أشكالها، والذي يتبادر إلى الذّهن هنا اقتران "الأندلس" بتجربة الخروج على القسريّ من "بيروت" الّتي مرّ بها "درويش" فردًا فلسطينيًّا، وهو خروج معنويّ إلى جانب كونه مادّيًّا. لقد جاء استحضار "الأندلس" في شعر "درويش" فيما بعد إمّا بتجلّي لفظ "الأندلس"، أو إحدى مدنها، أو ممالكها، أو بالإشارة الى مظاهر الحضارة فيها...، وكلّ ذلك لا ينفصل عن الأحداث المرتبطة بها. يقول الشّاعر، وقد استحضر "قرطبة":

فلتواصلُ نشيدكَ باسمي. هل اخترتُ أُمِي وصوتَك؟ صحراء صحراء ولتكن الأمرض أُوسع من شكلها البيضوي. وهذا الحمامُ الغربُب حمامٌ غرب. وصدق مرحيلي القصير إلى قرطبة . وافتراقي عن الرّمل والشعراء القدامي، وعن شَجَرٍ لم يكن امرأة. البداية ليست بدايتنا، والذخان الأخيرُ لنا (2)

••• •••

-إلىأين يا صاحبي؟

- إلى حيثُ طامر الحمام فصفَّق قمحٌ وشق السَّماء

- ليربط هَذا الفضاء بسنبلة في الجليلُ

- هل نَجَوْت، إذن، يا صديقى؟

- تدلّيتُ من شرفة الله كالمخيط في ثوب أُمّي الطّويلُ

والربطلت عوسجة فانفجرت . . . (3)

الوجود في المنفى يعني الانقطاع عن الوجود في الوطن، ويعني تمدّدًا داخليًا لوجود الوطن؛ وبذا تتشط حركة الخيال، وتظهر مستويات متعدّدة للحلم والذّاكرة، فيتفرّق المكان الواحد في أمكنة عدّة، ويتحوّل زمن الحياة إلى أزمنة تاريخيّة. (4) فرحيل الشّاعر إلى غير بلد، جعل الرّمز المكانيّ لديه محاطًا بهالة ضبابيّة كثيفة؛ إذ يتناصّ مع الرّمز المكانيّ "قرطبة" الّذي لا يمكن تخيّله بعيدًا عن نصّ تاريخيّ، يلخّص مسيرة الزّمن وفقًا لفترة ما لا تجرّد من

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد عبد الرّحمن يونس، المؤثّرات الأسطوريّة والتّاريخيّة في الشّعر السّوريّ المعاصر، المعرفة، ع383، 1995م، س.34، صر 142.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 89.

<sup>(3)</sup> نفسه، 90.

<sup>(4)</sup> ينظر: اعتدال عثمان؛ جماليّات المكان، الأقلام، ع2، 1986م، س.21، ص77.

عناصر أخرى، تغرض نفسها عليها، ويأتي ذلك التتاص في جو يكتنفه الغموض، وإن كانت عملية النقل السحقيق للمعاني الشعرية في رأيي أمرًا غير محتمل خاصة القصيدة الحديثة؛ وذلك لأن الوصول إلى المعنى الخاضع لوعي المتلقي يتطلّب منه أن يستعيد كل الظّروف الّتي مرّ بها الشّاعر أثناء عمليّة إفراز النص السقعري، ويستمل ذلك الاطلّاع على كل الأفكار الّتي مرّت في ذهنه، والصور الّتي تولّدت في مخيلته، والحالات الانفعاليّة المسيطرة على النص قبل ولادته، وأثناءها، ومجموع النشاطات العقليّة وحتى الجسميّة التي أنجزها، وكل ما يتضمنه العقل في وعيه ولاوعيه، وهذا ليس ممكنًا؛ لذا فإن القارئ للمقطوعة السّابقة يقع في حيرة أثناء محاولته تفسير دلالة الرمّر المكاني "قرطبة"، وقد علّق "نادي ساري الذيك" على المقطوعة السّابقة قائلاً: " فضياع قرطبة هو ضياع فلسطين وكلا الضيّاعين مفروض"، (1) و "قرطبة" قد لا تكون "فلسطين"؛ لأن الرّحيال يوصف بالقصير في قول الشّاعر: "وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة "ذك كما أن الحوار القائم بين الشّاعر وصاحبه قد لا يسشير إلى أن الرّطبة" هي "فلسطين" وذلك حينما يواصل قائلاً:

#### - لماذا تربد الرّحيلَ إلى قرطبةُ؟ - لأنّي لا أعرفُ الدّرب، صحراءُ صحراءُ ؟ (3)

فالرّحيل إلى "فلسطين" قد لا يسأل عنه في منطق الشّاعر؛ لأنّه لا يحتاج إلى مبرر، وإجابة السّوال قد تـشير إلى أنّ "قرطبة" ليست "فلسطين"؛ لأنّ ذلك المكان متّكاً للتّائه الّذي يضلّ دربه، فيكون الرّحيل اضطراريًا وبحثًا عن مكان مؤقّت يوصل إلى مكان دائم وهو "فلسطين". " إنّ "بيروت" الواقع كانت طريقًا لقرطبة المـساوية لفلـسطين، وبيروت الحلم المرتبط بواقع ما، هي ذاتها "قرطبة"، " فبيروت بوجود الشّاعر فيها كانت ممكنًا، يتيح الحركة إلـي قرطبة المساوية لفلسطين/ غير الممكنة، ولكنّ الخروج جعلها تساوي فلسطين لتصير قرطبة أخرى"، (4) فــ "قرطبة وإن كان الرّحيل إليها يحمل دلالة مستقبليّة بقول الشّاعر: " لماذا تريد الرّحيل إلى قرطبة؟" (5) لعلها "بيروت" الّتي تم الرّحيل إليها ومنها، وهي تمثّل المشوار المؤقّت الّذي يؤدّي إلى "فلسطين"، بل إنّ الرّحيل عنها أصبح فاجعة تعادل فاجعة الرّحيل عن "فلسطين"؛ وذلك لأنّه زاد الفلسطينيّ قصوًا عن وطنه، بل إنّ "قرطبة" في ذلك السّياق كلّ مكان خارج خريطة الوطن، يرحل الشّاعر إليه حالمًا بتقوية أواصر العودة إلى وطنه، أمّا "قرطبة" التّاريخ فهي المكان الذي بني فيه العربيّ مجده، فأصبحت حلمه وهدفه، غير أنّ الرّحيل إليها في النّص الشّعريّ ليس الحلم نفسه، بل هو السّبيل إلى ذلك الحلم، فالشّاعر حين "يذكر قرطبة يقرنها بالسّعي للوصول إلى هدف ما، وهو ما يحلم به دائمًا" (6)، من هنا يواصل قائلاً:

#### إلى أين أذهب؟ في بادئ الأمر قلتُ: أُعِلِّمُ حرَّبتي المشي، مالتُ

<sup>(1)</sup> نادي ساري الدّيك، محمود درويش الشّعر والقضيّة، 18.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 89.

<sup>(3)</sup> نفسه، 90.

<sup>(4)</sup> مهى عتّوم، <u>تحوّلات المكان في شعر محمود درويش، مرحلة ما بعد بيروت ( 1982- 1995</u>)، ص31، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، (د.ت)

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 90.

<sup>(6)</sup> ناصر علي، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، 164.

عليّ، استندتُ إليها، وأسندتُها، فسقطنا على باتع البرتقال العجونر، وقمتُ، وكدّستُها فوق ظهري كما يحملون البلاد على الإبل والشاحنات، وسرتُ. وفي ساحة البرتقال تعبتُ، فناديتُ: أيتها الشرطة العسكريّةُ الآ أستطيع الذّها بإلى قرطبةً. (1)

تبقى "قرطبة" مثارًا للتساؤل أمام الباحث، ويسوق الشّاعر قصيدته التّي أخذت منها المقطوعات السّابقة في النّص، ويقرّبه من الواقع، ويثير الجدل حول ذَلك الواقع، وتحـت وطـأة الانفعـال المتّصل بالعالم اللاّشعوريّ تتم ولادة القصيدة المحمّلة بالتّناصات التّاريخيّة القابلة لأكثر من تأويل، فالانفعال وقدرته الخالقة - كما يرى إيليّا الحاوي - يبدّلان من الواقع العقليّ تبديلاً جذريًّا في أحيان كثيرة، فهو يخضعه ليقين اللّحظـة النّفسيّة التّي تستقطب الزمن، وتدرك الحقيقة المستورة وراء الحقيقة المبذولة المتداولة (2)؛ ليكون ذَلك التّعبيـر فنًا يستقبله المتلقّي ببعض المقوّمات الّتي امتلكها المبدع أثناء عمليّة الإبداع الفنّيّ.

الفنّ تعبير عن أوضاع اجتماعيّة خاصّة، ولحظات تاريخيّة محدّدة، وتاريخ الإنسان ليس سلسلة من الحلقات المنفصلة الّتي لا يربطها غير التّتابع، بل هناك اتّصال عميق في حركة الأحداث<sup>(3)</sup>، وهذا الاتّصال العميق يسترعي انتباه الشّاعر؛ ليبحث عن الظّروف المتلامسة في ضوء تجربته الخاصّة التّي تبزغ من وسط اجتماعيّ، فهو إذ يحاول نقل الواقع في ضوء التّواصل التّاريخيّ يقول في قصيدة "بيروت":

يروت امن أين الطريق الى نوافذ قُرْطُبة أنالا أهاجر مُرَبَين ولا أحبُك مرَبَين ولا أحبُك مرَبَين ولا أحبُك مرَبَين ولا أحبُك مرَبين البحر بين البحر بين أحوم حول أحلامي وأدعو الأمرض جمجمة لروحي المنعبة وأمريد أن أمشي وأمريد أن أمشي شمة الموافذ قرطبة (4)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 92.

<sup>(2)</sup> ينظر: إيليًا الحاوي، نماذج في النّقد الأدبي وتحليل النّصوص، 37.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمود أمين العالم، النَّقافة والنُّورة، مقالات في النَّقد، 300.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 199- 200.

يعدّ الشّوق من أقسى الحالات النّفسيّة الّتي يتعرّض لها الإنسان(1)، سيّما إذا كان ذَلك الشّوق متواصلاً يرتبط بوطن ضائع، تنسد إليه السبل. إن "قرطبة" في السياق الشّعري السّابق وسيلة تناصيّة ابثّ الطّاقة الوجدانيّة المثخنـة بالأشواق ، لعلُّها المكان الّذي يبحث عنه الفلسطينيّ في مهجره، لعلُّها "فلسطين"، والذّليل إليها "بيروت"، كما يبدو في قول الشّاعر:" بيروت! من أين الطّريق إلى نوافذ قرطبة"(<sup>2)</sup>، ويربط الشّاعر في السّطر الثّاني ذَلك الطّريق بالهجرة المصحوبة بتشتّت المشاعر بين المهجر والمستقرّ، أمّا البحر الّذي لا يرى فيه غير البحر في السّطر الرّابع فهو رمز الهجرة، ويتعمّق معنى الهجرة حينما يبقى الشّاعر محوّمًا حول أحلامه، لتتّسع دائرة المكان لديه، وتشمل الأرض في السّطر السّادس، ويطول مشواره نحو ذَلك المكان بقوله:" وأريد أن أمشى لأمشى"<sup>(3)</sup>، ويبتعد الهدف إذا ما اكتـسب حدث المشى دلالة مستقبليّة، ويمتد المشى حينما يكون من أجل المشى لا من أجل الوصول، فتستغرق المسيرة المستقبليّة أمدًا مديدًا لا تُعرف له حدود، ثم يسقط الشّاعر في السّطر ما قبل الأخير حتّى يتوقّع المتلقّى أنّ السّقوط تمّ في "قرطبة"، ولكن يفاجأ؛ إذ يجد الفلسطيني ممثّلاً بالشّاعر لا يزال في طريقه لا إلى "قرطبة" ذاتها بل إلى نوافذها، هنا يختزن الشَّاعر طاقة من مكبوتات اللَّوعي المتَّصلة بأحلام الفلسطينيّ المضنية والمحسّرة، ويمتدّ اللَّوعي عنده بفعل النَّناصّ؛ ليشمل اللاَّوعي الجمعيّ المعبّر عن أحلام البشريّة جمعاء، وتأتى كلّ تلك المعاني المؤكّدة على الشُّعور بالضّياع والرّغبة في الاستقرار محاصرة بــ "نوافذ قرطبة "(4) في السّطرين الأوّل والأخير لتبرز قيمة الدّال المكانيّ " قرطبة" ، ويأتي ذَلك الدّال التّاريخيّ ليعمّق مجمل الأحاسيس الّتي تتّصل بسعى الفلسطينيّ للوصول إلى هدفه رغم كلّ المعوّقات، ويضيق الطّريق نحو الهدف القتران "قرطبة" بالنّوافذ، فإذا كانت "قرطبة" عبر الزّمان الأندلسيّ تعبّر عن الضيّاع المتّصل بجيل غابر، فهي تعبّر في السّياق الشّعريّ عن الضيّاع المتّصل بزمان وجيـل حاضرين، ومن هنا تتداخل الأمكنة والأزمنة والأجيال والأحداث، فتكون "قرطبة" المعادل المكانيّ لـضالّة الفلسطينيين، ويكون الزّمان الفلسطينيّ قد استرسل إلى الزّمان الأندلسيّ، والوقائع الأندلسيّة حلّت بالوقائع العصريّة، والجيل الفلسطيني اكتسب بعض قسماته من الجيل القرطبي الأندلسي، وقد جاء كلّ ذَلك معبّرًا عن حالة نفسية تتأرجح بين اليأس والإصرار، انطلاقًا من أنّ الوصول إلى "قرطبة" التّاريخ الغابر لم يعد حلمًا قائمًا، بل هو أمر لا يحتمل التّفكير، بينما الوصول إلى "فلسطين" هدف منشود، وإن كان طريقه شائكًا، فهل يستحيل الرّجوع إلى "فلسطين" كما قد يستحيل الرّجوع إلى "قرطبة"؟ وهل يأس الشّاعر من الوصول إلى "فلسطين" بقدر غروب "قرطبة" في مخيّلة المسلمين؟ هنا تكمن المفارقة بين التّاريخيّة الآفلة وبين الواقع الحاليّ المنفتح على المستقبل.

يعيش الشّاعر في مكان يؤثّر في تشكيله وبنائه، ويؤثّر في أدقّ تفاصيل حياته (5)، وقد يختلف "درويش" عن بعض الشّعراء في أنّ أكثر من محيط مكاني أثّر في بناء فكره وإحساسه، ومن هنا جاء الرّمز المكاني لديه مموها،

(1) ينظر: هاني يحيى نصري، الحبّ والفاجعة، 295.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 199.

<sup>(3)</sup> نفسه، 200.

<sup>(4)</sup> نفسه، 200.

تتداخله أكثر من صورة مكانيّة، فالأمكنة تتضارب في ذهنه؛ لتتمحور كلّها حول بقعة مكانيّة واحدة وهي "فلسطين"؛ إذ يقول في ضوء استحضار "قرطبة":

> - أَلاَ بُدَّ مِنْ مَسْرَجَ يَا أَبِي؟ فَقَالَ: وَلاَ بُدَ مِنْ شَاعِرٍ فِي الطَّرِيقِ إِلَى قُرْطُبَةُ وحِيدًا . . وحيدًا يَسِيْرُ إِلَى قُرْطُبَةُ، وَوَحْدِي أَصَدَقُهُ حِينَ مِكذِبُ مِثْلِيَ . . . ما أَكْذَبَهُ (1)

يتّحد هنا الزّمنان: العابر والحاضر، وتحلّ صورة "قرطبة" في صورة الوطن المفقود، فكلاهما فقد عَبْسرَ التّاريخ، وكلاهما شهد أحداثًا جسيمة، وكلاهما يمثّل المبتغى في لحظة زمنيّة معيّنة، و"درويش" من خال ذَلك يحاول أن يبرز دور الشّاعر في السّعي للوصول إلى الحلم، ويتعمّق دوره حينما يسير وحيدًا، وهو في الواقع يستقي من لاشعوره؛ ليعبّر عن فكرة مستمدّة من الواقع عبر الشّعور، فحدث أثناء ذَلك نوع من الانفصال بين السّاعر الحقيقيّ وبين الشّاعر الذي يطلبه "درويش" على لسان الأب في السّطر الثّاني، ويكون ذَلك من أجل السّعي للوصول إلى الهدف عبر الخيال الشعريّ في الوقت الّذي قد يصعب في الواقع، ويكون التّاريخ وسيلة للتّخيّل، غير أنّ المكان "يظلّ على الرّغم من ذَلك واقعًا محتملاً؛ إذ إنّ جزئيّاته تكون حقيقة، ولَكنّها تدخل في سياق حلميّ"(2).

إنّ التّاريخ هو المصدر الّذي نعود إليه في حياتنا وتجاربنا اليوميّة، فهو استلهام لأحداث الماضين<sup>(3)</sup>، والمكان التّاريخيّ أحد الإشارات الّتي يرتكز عليها النّص الشّعريّ للسّمو بالجانب الفنّيّ للقصيدة، والبعد به عن المباشرة الّتي يختفي معها عنصر اللّذة المستوحى من ذَلك الجانب، وتبقى "قرطبة" ذَلك الرّمز المتّصل بوضعيّة الشّاعر النّف سيّة والعقليّة المتحكّمة في صيرورة القصيدة بصورة تكفل لها الغنى والتّجدد؛ إذ يقول "درويش":

ومفاتيحُ قرطبة ِفي خوب الضّباب مفاتيحُهُ

لايُذَيِلُ أَشعامه، باسمه (<sup>4)</sup>

نتراسل الأمكنة كما نتراسل الأزمنة في شعر "درويش" ، ويستحضر الشّاعر التّاريخ في دورته؛ ليكون المكان صنو الارتحال الدّائم الّذي تتماهى فيه الأمكنة الواقعيّة في الأمكنة التّاريخيّة الّتي يتكدّس فيها الأفول والاغتراب؛ لتظهر الأحداث في مرجعيّتها الاجتماعيّة والتّاريخيّة والذاتيّة (5) ، ففي مرحلة آنيّة قريبة تمثّلها المقطوعة السّابقة يبقى "درويش" محتفظًا في مخيّلته بصورة "قرطبة" بدلالتيها الحقيقيّة والرّمزيّة، فلعلّها تمثّل "فلسطين" الّتي شكّلت في فترة زمنيّة الجزء الأكبر من تفكيره وتوجّهاته، فلم يعد النّص في أعمال الشّاعر الأخيرة مبنيًا على الحلم بالعودة؛ وذلك

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 357.

<sup>(2)</sup> اعتدال عثمان، جماليّات المكان، الأقلام، ع2، 1986م، س.21، ص76.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمّد عويد محمّد ساير الطّربوليّ، <u>المكان في الشّعر الأنداسيّ من عصر</u> المرابطين حتّى نهاية الحكـم العربـيّ، 484هـــــ 897هـــ، 125.

<sup>(4)</sup> محمود درويش<u>، كزهر اللّوز أو أبعد</u>، 121.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد صالح الشنطي، خصوصية الرويا والتشكيل في شعر محمود درويش، فصول مجلّة النقد الأدبي، م7، ع1-2، 1986 1987م، ص 143.

لأنّ النّص الشّعريّ يرافق مستجدّات الحياة الّتي لا تتفصل عن ذات الشّاعر، فهو في ديوانه "كزهر اللّوز أو أبعد" الّذي أخذت منه المقطوعة السّابقة يسترجع استرجاعًا خاطفًا بعض ملامح ما أثمره مشوار السّتين عامًا الّذي قصاه باحثًا عن "قرطبة" الّتي تحلّ في "فلسطين"، فلم تبدُ "قرطبة" صورة مكانيّة تتفشّى ملامحها في أجزاء المكون الشّعريّ، بل جاءت منحصرة في مساحة جزئيّة ضيّقة، لا تتعدّاها إلى منطقة أوسع، بل تحوّلت لتدلّ على ملمح من ملامح شخصيّة الشّاعر الّذي يرى أنّ الوصول إلى "قرطبة" الرّمز لا يكون إلاّ بالقبض على مفاتيحها، ويبدو ذلك بعيدًا ما دامت المفاتيح " في جنوب الضبّاب" اللّذي يكسب القصيدة جانبًا ضبابيًا معتمًا، لكنّه لا بدّ زائل، وسرعان ما ينتقل الشّاعر فيما بعد ليواصل تفاصيل صورته، ويأتي ذلك بفعل استجابة الأديب لعوامل ذاتيّة، لا تتفصل عن المؤثّرات الخارجيّة، ويكون الماضي وسيلة الشّاعر للتّعبير بعمق عمّا يختلج في نفسه من مشاعر.

من الشّعراء من التفت إلى الماضي، فوجد فيه صورًا حيّة لما نعيشه (2)، فقد كان الماضي الأندلسيّ مليئًا بتلك الصّور؛ إذ مثّل عند "درويش" صورة من صور التّمزّق والضيّاع الّذي عاشته "فلسطين" عبر سني الاحتلال، فالألم الّذي تركه ضياع "الأندلس" في نفوس المسلمين عبر التّاريخ لم يكن لينتهي، بل كان مبعث إثارة في نفس الـشّاعر المحدث؛ إذ بقيت تلك الصورة ماثلة في الذّاكرة الإنسانيّة، قابلة للتّخيّل في كلّ زمان ومكان، ومصدر إمداد خصيب للتّجربة المنبثقة من محن التّمزّق، تصبغها بألوانها وخطوطها. إنّ استلهام الواقع التّاريخيّ العصيب للأنـدلس أحـد عوامل الإثراء مضمونًا وشكلاً في شعر "درويش"، ومن هنا يشمل التّأثير القصيدة، حيث يقول:

والنهايات بدايات سؤالي عن صواب الأغنية تصدر أعلينا تصدر أعلينا وتصرر الاقبية وتصير الاقبية في المؤند المراقبية المراقب المراقبية المراقب المراقبية المراقبية المراقبية المراقبية المراقبية المراقبية المراقبية المراقبية المراقبة المراقب المراقبية المراقبة المراقب المر

يتجمّع الزّمن الدّامي: ماضيه وحاضره دفعة واحدة في وجه الإنسان الشّاعر الّذي يكون مكلّفًا بتجسيد رؤياه في أبعاد الزّمان<sup>(4)</sup>، وبوصف "فلسطين" و "الأندلس" زمنين داميين يتناص الشّاعر في تعبيره عن "فلسطين" مع "الأندلس" نظيرًا سياسيًا لها؛ إذ تتّحد الأمكنة عبر التّاريخ حينما تتساوى في وضعيّتها؛ وبذا تتّحد المشاعر تجاه تلك الأمكنة؛ ليتعمّق الإحساس بالمكان الحاليّ الّذي يسعى الشّاعر لإثارة مشاعرنا حوله. إنّ رمز "الأندلس" المتجلّي في السّطر الأخير لم يتكرّر في موضع آخر من القصيدة الّتي أخذت منها تلك المقطوعة، وهو كما يبدو انحصر في رقعة محدّدة من القصيدة، ولكنّ ذلك لا يعني أنّ القصيدة بمجملها لا تتمحور حول البحث عن "فلسطين" المختفية وراء صورة "الأندلس".

\_

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 121.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد إبراهيم حور، بكاء رمز، جمال عبد النّاصر في مراثي الشّعراء، 155.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 267.

<sup>(4)</sup> ينظر: علي الشرع، <u>قصيدتان في زمن الحصار: محمود درويش قصيدة لبيرو</u>ت، أدونيس، الوقت، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللَّغويّات، م10، ع1، 1992م، ص154.

لقد كان تجلّى "الأندلس" أكثر وضوحًا وإثارة في ديوان الشّاعر:" أحد عشر كوكباً" الّذي تضمّن قصيدة:" أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسيّ" ،وقد أثير حول ذَلك الدّيوان جدل يتعلَّق بمفهوم "الأندلس"، وبالتّحديد بحضور "غرناطة" آخر معقل للمسلمين فيها ؛ إذ يربط الباحثون في ذَلك الدّيوان بين ظروف خروج المسلمين النّهائيّ من "الأندلس" وبين اتّفاقيّة السّلام الفلسطينيّة الإسرائيليّة(<sup>1)</sup>، بينما ينفي "درويش" أن تكون تلك رمزيّة تعبّــر عن مفاوضات السّلام، وقد عبر الباحث "عادل الأسطة" عن ذَلك رابطًا بين الزّمن ومضمون القصيدة بقوله: "حقًا إنّ المرء لا يستطيع أن يهمل الزّمن الكتابيّ للقصيدة كلّيًّا"<sup>(2)</sup>، وقد أكّد أنّ لتلك القصيدة صلة بموقف الـشّاعر مـن مفاوضات السّلام، وأخذ على الشّاعر التّناقض بين ما يقوله سياسة وما يقوله شعرًا<sup>(3)</sup>. إنّ المتتبّع حقيقة لأعمال الشّاعر داخل وخارج الوطن لا بدّ أن يلاحظ أنّ مجمل أعماله ارتبطت بأحداث كبرى سواء أكانت تلك الأحداث تتصل بالتّاريخ السياسي للقضيّة الفلسطينيّة مرتبطة بالذّات والإنسانيّة، أم تتّصل بالـذّات منفصلة عن الـسياسة ومتصلة بالإنسانية، ومن هنا تكون أعمال الشّاعر بمجملها قد عبرت عن تجارب واقعيّة في إطار متخيّل، وقد اتَّصلت باللَّحظة الزَّمنيَّة اتَّصالاً يجعل المتلقِّي يفهم الشُّعر من خلال الواقع، ويتعمّق إحساسه بالواقع من خالال الشُّعر، وحينما لا تكون هناك تجربة جديدة تهزّ الشَّاعر فلا بدّ أن نبحث عن معنى الشُّعر في تلك الذَّات، وفي رأيي إنّ للشّاعر الحقّ في إخراج نصّه من الآنيّ الّذي يتّصل بلحظة خالية، ولا يتجاوزها إلى لحظة آتية، من حقّه أن يجعل النّصّ الشّعريّ مرنًا قابلاً للتّعايش مع مستجدّات الحياة، و لا تعبث به تقلّبات الزّمن، متجدّدًا بتجدّد الـزّمن والقارئ، والمنطوق الشُّعريّ قد لا يقارن بالمنطوق السّياسيّ إذا كان مخالفًا له، وقد يفهم من خلاله إذا كان موافقًا له؛ وذَلك لأنّ السّياسة تفهم مجرّدة من العواطف، والشّعر لا يفهم إلّا بالعواطف، والشّعر ليس شعرًا إلّا بالخضوع للَّوعي والدَّفق الانفعاليّ، والسّياسة لا تكون إلاّ بكامل الوعي، والفرق بين الشّاعر والإنسان العاديّ غير الـستياسيّ في هَذه الحالة أنّ الشَّاعر يوثّق عواطفه، والتّعبير المباشر عن العاطفة يفقد النَّصّ قيمته الجماليّة، ويدخل الشَّاعر في جدل حتمي، يبعد الشّعر عن معناه الحقيقي، وكما أنّ للشّاعر الحقّ في إبعاد النّص عن الوضوح، للقارئ الحقّ في أن يفهم النّص فهمًا يتماشى مع رؤيته الخاصّة، ومن هنا تنشأ التّأويلات المتعـدّدة الّتــى تــستند الِــى الظّـروف الاجتماعية و الذّاتية للشّاعر.

يصل الفنان إلى موضوعه حين يحرك روحه حدث خارجي أو انفعال داخلي؛ فيحس بالرّغبة في إعطاء شعوره تجاه ذَلك شكلاً خارجيًا، حينئذ يتخيّل الصورة الّتي يجيء عليها... فتسقط كلّ فكرة على كلمتها، وتتجسم الأفكار في الصور (4). إنّ واقع الحياة بما فيه من أحداث طارئة يثير في نفس الشّاعر انفعالاً تجاهه؛ ممّا يدفعه إلى نزع صور الماضي؛ ليجسد بها الحاضر، فكانت "الأندلس" الصورة الّتي تحمل أبعادًا تلامس الحاضر، فهي ليست

<sup>(1)</sup> بدأت عمليّة النّسوية المعروفة باسم "عمليّة سلام الشّرق الأوسط" في "مؤتمر مدريد" يــوم 10/30/ 1991م، وكــان ذَلــك بمبــادرة أمريكيّة، ثم خاضت منظّمة التّحرير الفلسطينيّة محادثات سريّة في "أوسلو" أسفرت عن إعلان الاتّفاق فــي 9/13/ 1993، فــدخلت القضيّة الفلسطينيّة في معترك جديد، وقد تمّ توقيع الاتّفاق في "واشنطن" باسم "اتّفاق إعلان المبادئ لإقامة حكم ذاتيّ انتقاليّ". (ينظر فـــي ظروف الاتّفاقيّة: موفّق ياسين ، الصّمود الدّامي، 126، وأحمد صدقي الدّجاني، الخطر يتهدّد بيت المقدس، 94- 66).

<sup>(2)</sup> عادل الأسطة، ظواهر سلبيّة في مسيرة محمود درويش الشّعريّة وأبحاث أخرى، 3.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 6، والدّراسة كاملة من 1- 18.

<sup>(4)</sup> ينظر: الطَّاهر أحمد مكّي، الشَّعر العربيّ المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، 13.

"الأندلس" ذاتها، بل توحي بتواشج الأمكنة؛ فلكلّ مكان أحداثه وخصوصيته الزمانيّة الّتي يتقاطع عبرها الماضي مع الحاضر، وتلتقي أبعاد الحدثين؛ ليتعمّق فهمنا للحاضر. لقد كان لـــ"غرناطة" إيقاع شديد الشّجو في نفس "درويــش"؛ إذ مثّلت مرحلة النّهاية الأكيدة؛ لذا ارتبطت بدفقة شجيّة مصحوبة بالأسف واليأس، فقد انصهرت عبر مخيّلة الشّاعر الصور الاجتماعيّة المتزاحمة لتشكّل بعدًا اجتماعيًّا حاضرًا معبرًا عن موقف ذاتيّ تجاه قضيّة اجتماعيّة، ولا يعني ذلك أنّ هذا الموقف لا يتصل بروح فئة اجتماعيّة لها موقفها المشابه،حيث يقول "درويش" في ديوانه: "أحــد عــشر كوكباً":

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحاب وَصيَّةَ أَهْلى ؟ وَأَهْلَى بَسْرُكون الزَّمَانَ كَما يَشْرُكونَ معاطفَهُ مُ فِي الْبُيوت، وأَهْلي كُلَّما شَيَّدوا قُلْعَةٌ هَدَموها لحكَى مَرْفَعوا فَوْقَها خَيْمة للْحَنين إلى أَوِّل النَّخْلِ. أَهْلي يَخُونونَ أَهْلي فِ حُرُوب الدّفاع عَن الْملْح. لَكَنَّ عَرْناطَةً مَنْ ذَهَب منْ حَرِيمِ الْكَلامِ الْمُطَرَّبْرِ بِاللَّوْسْ، منْ فضَّة الدَّمَع فِي وَتَس الْعُودِ . غَرُناطَة للصُّعودِ الْكَبَيرِ إلى ذاتها ... وَلَهَا أَنْ تَكُونَ كُما تُنتَغى أَنْ تَكُونَ: الْحَنينَ إلى أَيْ شَيْء مَضَى أَوْ سَيَمْضِي: يَحُكُّ جِنَاحُ سُنونَوَة مُدَامْراً قي السّرير، فتصريحُ: غَرْنَاطَةٌ جَسَدي وَيُضَيّعُ شَخْصٌ عَزَ لَتَهُ فِ الْبَرابِي، فَيَصْرُخُ: عَرْناطَةٌ بَلدي وَأَنَا مِنْ هُناكَ. فَغَني لَتُنبي الْحَساسينُ مِنْ أَضْلُعي دَرَجًا للسَّمَاء الْقرَبَبَة. غَني فُروسيَّة الصَّاعدين إلى حَنْفهمُ قَمَرًا قَمَرًا فِي مُرَاق العشيقة. غَني طُيوس الحديقة حَجَرًا حَجَرًا . كَمْ أُحَبُك أَنْت الَّتِي قَطَّعْتني وَنَرًا وَنَرًا فِي الطَّرِيقِ إلى كَيلها المحارّ، غني لاصباح لرإنحة البن بعدك، عَني ركحيلي عَنْ هَديلِ الْيَمامِ على مرُكْبَيْكِ وَعَنْ عُشْ مروحي فِي حُرُونِ اسْمِكِ السَّهُل، غَرْبَاطَةٌ للْغناء فَعَني! (1)

لا شك أن التداخل النصي يعلن عن اندماج الآني بالتاريخي، وعن تعدد الوعي في الخطاب الشعري، وذلك باستحضار الغائب الذي يتضمن الوعي القديم والجديد؛ ليمارس فاعليته الشعرية في النص الحاضر<sup>(2)</sup>، وعبر تلك

\_

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 477- 478

<sup>(2)</sup> ينظر:محمد عبد المطلّب، مناورات الشّعريّة، 51

العلاقة بين الآنيّ والتّاريخيّ يتوزّع إيقاع "غرناطة" في السّياق السّابق توزيعًا عشوائيًّا، ففي السّطر الخامس تظهر "غرناطة" مذَّهبة؛ ممّا يعمّق الإحساس بالتّفريط بها خاصّة إذا كان ذَلك من قبيل خيانة الأهل للأهل كما يبدو في الأخير، فإذا كانت "غرناطة" "الأندلس" الصَّفعة الأخيرة الَّتي تلقَّاها المسلمون آنذاك بإعلان الخروج منها، ومن ثــمّ الخروج الشَّامل من التَّاريخ الأندلسيّ، فـــ"غرناطة" الشَّاعر ليست مكانًا أخيرًا، ولا تمثَّل خروجًا مادّيًّا، بل إنّ المكان لم يتغيّر، والعرب خارجون من خريطة الوطن العربيّ منذ زمن، والأمر بعد اتّفاقيّة السّلام لم يتغيّر فيــه شـــيء، بالنّسبة للفلسطينيين سوى أنّ خروجهم المعنويّ أصبح موثّقًا تاريخيًّا، فلم يعد هناك مجال للإصرار على العودة بمفهومها الماديّ والمعنويّ، ولم يعد هناك مجال للتراجع عن قرار الخروج، لم تعد هناك أحلام تولّـدها ظـروف حماسيّة، فالفلسطينيّ الحالم يقف مكبّل الفكر والشّعور، سيّما إذا كان شاعرًا وثّق كلّ أحلامه وأحاسيسه الـشّاسعة المعبّرة عن سعة صورة الوطن في مخيّلته، هَكذا لا يستطيع "درويش" أن يتقبّل هَذا الواقع بهدوء أو ترحاب؛ لأنّ سفره الشُّعريّ السَّاكن في ذاكرة التَّاريخ والجماهير كفيل بأن يتصدّى لأيّ محاولة تدعوه للرّضوخ لذَلك الواقع. أمّا السّطر السّابع فتتفوّق فيه "غرناطة" الشّاعر الّتي تدلّ بمفهومها الضّيّق على "فلسطين" وبمفهومها الأوسع على المكان العربيّ الّذي يفقد وجوده عليه، وتزداد سموًّا حينما تكون للصّعود الكبير إلى ذاتها، وفي السّطرين السّادس والـسّابع يستحضر الشَّاعر ملمحًا من ملامح "غرناطة"؛ ليعزف إيقاعًا حزينًا حينما يجعل "غرناطة" "من فضَّة الدَّمع في وتر العود"، (1) فلم يعد العود الّذي كان أبرز مقومات حياة اللّهو والطّرب في "الأندلس" ذات المعالم الحضاريّة (2) يعزف ألحانًا مسلّية، بل يعزف دموعًا هي "غرناطة"، أمّا السّطر العاشر، فيظهر فيه الحلول الّذي يعمّـق صلة الإنـسان بــ"غرناطة" بوصفها معادلاً مكانيًا للمكان المحدث المفقود، لا سيّما "فلسطين"؛ حيث قولــه: " فتــصرخ: غرناطــة جسدي"<sup>(3)</sup> فاقتران التّوحّد بالصّراخ عند الشّاعر يعلن لحظة انفجار مكبوت اللّوعي انطلاقًا مـن رؤيـة واعيـة، ويستمرّ الصّراخ في السّطر الحادي عشر، ليتّسع مدى الشّعور بضياع "غرناطة"، حينما ينبعث الصّراخ من غيـر جانب، وفي السّطر التّالي تتجلّي أنا الشّاعر الّتي لا تعبّر عن ذاتها فحسب، أمّا اللّفظ "هناك" فيمثّل الـوطن البعيـد المفقود الّذي ينقطع الدّرب إليه، ويتحوّل أخيرًا مشهد الصّراخ إلى غناء، وليس الغناء إلاّ تعبيرًا عن حالـة نفسيّة حزينة، نأتي بعد الصّراخ، فالغناء بكاء صاخب على "غرناطة"، ويستمرّ الغناء حتّى يقول الــشّاعر فـــى الــسّطر الأخير: "غرناطة للغناء فغني! "(4) وهل الغناء هنا غير النواح المعبّر عن حال مؤسِّ؟ أوليست "غرناطة حريّة بالغناء؟؟؟ من خلال ذَلك يوجد الشّاعر المشابه المكانيّ لـ"فلسطين" بكلّ ملامحه، فيجسّد التّجربة الّتي تتنامي فيها الإحساسات العميقة، ومن هنا تتحقّق وظيفة الشّعر الّتي يرى "عبد الرّحمَن شكرى" أنّها تقوم على إبانة الصّلات الّتي

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 477.

<sup>(2)</sup> ينظر في ذَلك: السّيّد عبد العزيز سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام الأندلس، 147- 157، وينظر: السيّد عبد العزيز سالم، <u>قرطبة،</u> حاضرة الخلافة في الأندلس ( دراسة تاريخيّة عمرانيّة أثريّة في العصر الإسلاميّ)،2/ 78- 120.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 478.

<sup>(4)</sup> نفسه، 478.

تربط أعضاء الوجود؛ إذ يتم التَأليف بين الحقائق بفضل ما يملكه الشّاعر من بعد نظر يجعله يميّز بين معاني الحياة بفضل عظم إحساسه بها، فالشّعر نتاج العواطف والخيال<sup>(1)</sup>.

> . . . وأَنَا واحدُّ منْ مُلوك النهايَة . . . أَقْفَنُ عَنْ فَرَسِي فِي الشِّناء الأَخيرِ، أَنَا مَرُفْرَةُ الْعَرَبِي الأَخيرَةُ كَ أُطلُّ على الآس فَوْقَ سُطوح الْبُيوت، ولا أَتَطَلَّعُ حَوْلِي لِنُلاَّ مِر إِنِّي هُنَا أَحَدُّ كَانَّ يُعْرِفُنِي كانَ يَعْمِ فُأَنِّي صَقَلْتُ مُخامَ الْكَلامِ لَتَعْبُرَ امْرَأَتِي بُعَ الضُّوء حافيَةً، لا أُطلُّ على اللَّيل كَيْ لاأري قَمَرًا كان نشعل أسْراس غَرْناطَة كُلَّها جَسَدًا جَسَدًا . لا أُطلُّ على الظّلْ كَيْ لا أَمرى أَحَدًا يَحْملُ اسْمي وَيَرْكُضُ خَلْفي: خُذ اسْمَكَ عَني وَأَعْطِنِي فَضَّةَ الْحَوْمِ. لَا أَتَلَفَّتُ خَلْفِي لَنُلا أَتَذَكَّرُ أَنِي مَرَهُنْ عَلَى الأَمْنُ صَ لَا أَمْنُ صَ فَ هَذه الأَثْرُض مُنذُ تَكَسَرَ حَوْلِي الزَّمانُ شَطَابا شَطَايا كَمْ أَكُنُ عَاشِقًا كَيْ أَصَدَقَ أَنَّ الْمِياهُ مَرِامًا، مثكما قُلْتُ للزَّصدقاء الْقُدامي، ولاحُب كشفعُ لي مُذْ قَبِلْتُ "مُعَاهَدَةَ التيه" لَـدْ تَبْقَ لِي حاضرٌ كَيْ أَمْرَ غَدًا قُرْبِ أَمْسِي. سترفع قَشْتَالَةُ

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الرّحمَن ياغي، القصيدة الملائكيّة والجواهريّة والدّرويشيّة والقبّانيّة في شعر: نازك الملائكة، محمّد مهدي الجواهريّ، محمود درويش، نزار قبّاني، 115.

# تَاجَهَا فَوْقَ مِنْذَنَّة اللهِ. أَسْمَعُ خَشْخَشَةً للْمَفَاتِيحِ فِي الْجَهَا فَوْقَ مِنْذَنَّة اللهِ. أَسْمَعُ خَشْخَشَةً للْمَفَاتِيحِ فِي اللهِ عَلَى أَنَا اللهِ عَنَا اللهُ هَبِي وَدَاعًا لِتَامِر عِنَا، هَلُ أَنَا اللهُ عَلَى اللهُ خَيرَةُ (1) مَنْ سَيُغُلِقُ بَابِ السَّمَاءِ الأَخْدِرَ؟ أَنَا نَرَفْرَةُ الْمُرَمِي الأَخْدِرَةُ (1)

إنّ في الحزن ألمًا هادئًا يجتاح الذّات، فبعد كلّ جرح تبقى أصداء ذَلك الألم، وفي الحزن صدى لألم عميق. تتوقُّف الرُّغبة مع الحزن، وتتحقُّق الإرادة الصَّامتة للوجود، وتلغى إرادة الفرد أمام إرادة الكون حين تجـرّده مــن الرّغبة<sup>(2)</sup>، وحينما يشتدّ وقع تلك المشاعر، وتجد طريقها إلى اللّغة في ذهن الشّاعر تصاغ وقد جمعت بين الخيــال والحقيقة، وتتداخل حقائق الحاضر مع حقائق الماضي لتتراوح الأخيرة في النُّصِّ الحاضــر بــين الذَّائقــة الفنّيــة والإدراك العقليّ، ففي السّياق السّابق يستجيب "درويش" لتلك العمليّة، ويعزف إيقاع النّهاية الحزين، و"غرناطة" هي الَّتي تثير ذَلك الإيقاع بكلُّ ما يحيط بها من مقوّمات، فمنذ قراءة العنوان :" أنا واحد من ملــوك النّهايــة" تطالعنـــا الصقحات المظلمة من تاريخ "الأندلس"، وتطلُّ علينا شخصيّة "أبي عبد الله الصّغير"، آخر ملوك "غرناطة" ومعاهدة تسليم "غرناطة" الّتي وقّعها سرًّا(3) مع ملكة قشتالة وزوجها(4) ، والأنا الّتي تعبّر في الواقع الأندلسي عن الملك الغرناطيّ تحمل في السّياق الشّعريّ دلالة الآخر الّذي يمثّل طرفًا في معاهدة السّلام، ولعلّ الصّورة تزداد التـصاقًا بالقيادة الفلسطينية، ويتكرر إيقاع العنوان المتراوح بين الضّغينة والحزن في السّطر الأوّل، وتنتهي الفروسية اللّزمة للمقاومة، وتختفي مواصفات الفارس إذا ما قفز عن فرسه في السّطر الثّاني، ولعلّ الشّاعر هنا يستحضر حادثة خروج " أبي عبد الله الصّغير " من الحمراء؛ ليلتقي بملك "قشتالة" ؛ إذ همّ بترك جواده عندما رأي " فرناندو"، لكنّ " فرناندو" منعه<sup>(5)</sup>. والقفز له دلالة عميقة توحي بالاستسلام غير الواعي دون الوصول إلى مرحلة النّزول، كما توحي بالتّهرّب من الواقع، ويتجسّد ذَلك بوضوح في السّطرين السّادس والسّابع إذا ما رفض ملك "غرناطة" الّذي اتّخذ سمة القناع للعربيّ المحدث الإطلال على ليل ذَلك المكان كي لا يرى "قمرًا كان يشعل أسرار غرناطة كلّها"(<sup>6)</sup>، وقـــد يرمي الشَّاعر من وراء ذَلك إلى سرِّيَّة المعاهدة الَّتي خاضها "أبو عبد الله"، فلم تعد هناك مقدرة على مواجهة الواقع حتّى اللّيل لا يستطيع أن يواجهه؛ لأنّ قمره يعرفه، ويكشف أسراره، هنا يتداخل الزّمن الأندلسيّ بالآنيّ؛ ليكشف عن تشابه اللَّحظات الزَّمنيَّة، وارتباط الأنا بالزَّفرة الأخيرة يلغي الوجود، ويعلن الخروج البطيء مـن الـذَّاكرة لتلـك الشّخصيّات أوّلاً وللشّعوب الّتي يرتبط مصيرها بها ثانيًا، وإلغاء الشّاعر الوجود لا يقتصر على الحاضر،بل يجوب آفاق الماضي بقوله:" و لا حبّ يشفع لي مذ قبلت" معاهدة النّيه" لم يبق لي حاضر كي أمرّ غــدًا قــرب أمــسي"<sup>(7)</sup>،

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 481- 482.

<sup>(2)</sup> ينظر: هاني يحيى نصري، الحبّ والفاجعة، 315.

<sup>(3)</sup> ينظر في هَذه الشّخصيّة ، المقري التّلمساني، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب ، 6/280- 281.

<sup>(4)</sup> هما إيزابيلا وفرناندو، ينظر ترجمتهما: نيقو لا ناهض، الموسوعة عربية عالمية مصورة بالألوان، 18/ 3272 و ترجمة إيــزابيلا، دائرة سفير للمعارف الإسلامية، ع 31- 22/ 2408- 2400، وينظر: حول الاتفاقية : عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة، دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطه، 82- 83، وفي المراسلات والوثائق المتعلقة بالاتفاقية: ترجمة عبد الفتــاح عــوض، فصول في تاريخ الأندلس بداية النهاية، 129- 275.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمّد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصّرين، العصر الرّابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، 265- 266.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 481.

<sup>(7)</sup> نفسه، 482.

فالتّاريخ النّضاليّ الطّويل من عمر القضيّة الفلسطينيّة يمحوه القبول بالمعاهدة؛ فينسلخ التّاريخ الأندلسيّ على التّاريخ الفلسطيني، وتختلط الأحداث والأزمنة وصولاً إلى المرحلة الموسومة بمرحلة السّلام. لم تكن تلك هي النّهاية التّي ينشدها الشَّاعر ممثَّلاً للفلسطينيّ، ليست تلك هي النّهاية الّتي يستطيع القارئ استرجاع صورتها المتخيّلة في مجمل درب له، والشَّاعر فلسطينيًّا أطال البحث عن حاضر ومستقبل لا بدّ أن ينتابه الشُّعور باليأس والضّياع في مثل تلك الحالة الفلسطينيّة المشابهة لحالة "الأندلس". وفيما بعد تمتدّ مساحة التّناصّ مكانيًا لتشمل "قشتالة" في السّطر السّادس عشر، والشَّاعر هنا يعيدنا للدّور التّاريخيّ لــ"قشتالة" المناهضة لــ"غرناطة" آنذاك<sup>(2)</sup> فهزيمة المسلمين في الثّانيــة نصر للأولى؛ لذا تحتفل "قشتالة" بذلك النّصر لترفع " تاجها فوق مئذنة الله"<sup>(3)</sup>، وهَذا أيضًا يعيدنا إلى الواقع الأندلسيّ وما يلتصق به من عمران وحضارة حيث المساجد والمآذن الَّتي تحوّلت بخروج المسلمين إلى كنائس، ولعلّ الشّاعر هنا يشير إلى إقامة قدّاس الكاثوليك في الجامع الأعظم بعد تسلّم مدينة الحمراء؛ إذ حُوّل الجامع منذ ذَلك اليوم إلى كتدر ائيّة غرناطة (4)، فالمآذن رمز للوجود الإسلاميّ الّذي يتزعزع بوجود التّاج فوقها، وليس التّاج إلاّ رمزًا للسّيادة والتَّألُّق على حساب الوجود الإسلاميّ، وهَذا الواقع لا يخالف واقع "فلسطين"؛ حيث تستباح أماكنها الدّينيّة ومقدّساتها. وتبلغ الأحداث الَّتي تمثَّل في التَّاريخ جانبًا من سيرة "أبي عبد الله الصّغير"، وفي الحاضر القيادة الفلسطينيّة ذروتها حينما تسمع "خشخشة للمفاتيح" <sup>(5)</sup>، لتتشدّ أنفاس المتلقّي إلى النّهاية غير المرجوّة،ولعلّ ضربات أنفاس المتلقّي تتسارع لسماع تلك الخشخشة، وتتقبض حينما يودّع "التّاريخ الدّهبيّ"، وهذا ما يعني التّسليم، وهنا يأتي الانفراج المسفر عن خسارة وألم، ويتفاقم الإحساس بالسَّقوط التَّاريخيّ الَّذي يتجدّد في بقعة زمكانيّة جديدة؛ وبذا ينكسر تاريخ العربيّ الموصوف بالذّهبيّ انكسارتين، وأيّ شعور هَذا الّذي تستكنهه نفس الشّاعر حينما ينغلق "باب الـسمّاء الأخير "(6)، وتتأكّد النّهاية المفجعة في رمزيّة عالية؟!!، وإذا مثّل "أبو عبد الله" الزّفرة الأخيرة للوجود الإسلاميّ في "الأندلس" تبعًا للسطر الأخير، فمرحلة السلام تمثّل تلك الزّفرة؛ إذ هنا يستحضر الشّاعر اسم الأكمة الّتي بكي عليها "أبو عبد الله" بعد التّسليم، وهي" زفرة العربيّ الأخيرة" (7)، ليحيل ذَلك إلى دلالة جديدة، تحمل واقعًا نفسيًّا مـشابهًا لواقع " أبي عبد الله " ومستمدًّا من اسم المكان المجسد لذَلك الواقع النّفسيّ.

أصبح الرّمز يقوم على التّراكم بين المواقف والأحداث الرّمزيّة في محاولة تجاوز الفعل التّاريخيّ إلى إبراز الصرّاع؛ وذَلك بتحويل الواقع إلى حركة تغيير تنتهي عند الحلم، فهو يلخّص الدّلالة الجوهريّة في النّصّ؛ ليبعث في الرّموز التّاريخيّة القدرة على رصد الحركة الانفعاليّة لمعاناة الللّة الله ومتابعة تجربة الأرض في السيّاق التّاريخيّ (8)، وبتلاحم التّاريخ عبر أكثر من حقبة زمنيّة، وبتداخل الواقعيّ بالتّخيّليّ يستطيع الشّاعر أن يرصد حركة

.482 محمود درویش، لیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 482.  $\binom{1}{2}$ 

<sup>(2)</sup> ينظر في ذَلك الدور: عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة، دراسة في تاريخ الأندلس بعد سقوط غرناطة، 79-83.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 482.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصّرين، وهو العصر الرّابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، 262.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 482.

<sup>(6)</sup> نفسه، 482.

<sup>(7)</sup> ينظر: محمّد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصّرين، وهو العصر الرّابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس ، 267.

<sup>(8)</sup> ينظر: جمال مجناح ، دلالات الرّمز التّاريخيّ في شعر محمود درويش، الطّريق، ع3، 2002م، س. 61، ص97.

الواقع رصدًا يتماشى مع الشعوره وقدرته على تجسيد الإحساس بما يتلاءم مع ذائقة المتلقّي. يقول السَّاعر في قصيدة" أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسيّ" في المقطع المعنون" في المساء الأخير ... ":

فالمكانُ مُعَدُّ لِكَيْ يَسْتَضيفَ الْهَاءَ ... هُنَا فِي الْمَسَاءِ الْأَخِيرُ مَسَلَى الْجَبِالَ الْمُحيطَة بِالْغَيْمِ: فَتْحُ .. وَقَتْحُ مُضَادَ وَرَمَ مَانُ قَدِيمُ سُلْمِ هَذَا الزّمَانَ الْجَديدُ مَفَاتِحَ أَبُوابِنا فَادُخلوا، أَبِهَا الفَا تَحونَ، مَنَا بَرِلنَا واشْرَبُوا حَمْرَنَا فَادُخلوا، أَبِهَا الفَا تَحونَ، مَنَا بَرِلنَا واشْرَبُوا حَمْرَنَا مَنْ مُوشَحِنَا السَّهُلِ. فَاللَّيل نَحْنُ إِذَا النَّصَفَ اللَّيلُ، لا مَنْ مُوشَحِنَا السَّهُلِ. فَاللَّيل نَحْنُ إِذَا النَّصَفَ اللَّيلُ، لا فَجُرَيعُ خَمُلُهُ فَالْمِنْ قَادِمُ مِنْ نُواحِي الأَذانِ الأَخيرُ ... شايُنا أَخْضَرُ سَاخِنُ فَاشْرَوهُ، وَفُسُنتُهُنَا طَالمَ جُ فَكُلُوهُ اللَّي اللَّهُ مَنْ خَشَبِ الأَنْهُمْنِ وَالْمَنْ مُوسَلِقُوا لِلْتُعَاسُ وَالْمُولِ ، وَنَامُوا على مربشِ أَخْلامِنا عَلَى مَنْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إنّ التّناص التّاريخي يقوم على استدعاء الماضي في حركة الحاضر وصولاً به إلى المستقبل، ويقوم ذلك على شبكة من العلاقات والمداخلات المعقّدة، يفكك الزّمن من أجل إعادة ترتيبه، ويتعمّق المكان من أجل إعادة ابتكاره (2) تبدأ هذه الحالة في المقطوعة السّابقة بظهور نقاط التّماس بين الماضي الأندلسي والحاضر الفلسطيني، ففي السّطر الأول تطلّ علينا لفظة المكان، وهذا ما يحيل إلى مكانين اتصلت بكلّ منهما أحداث متشابهة، غير أنّ المكان في هاتين اللّحظتين الزّمنيّتين لا يستضيف بشرًا بل هباء، وهذا ما يدلّل على حالة غير طبيعيّة يمر بها ذَلك المكان، ووتتأكّد تلك الحالة بعبارة "المساء الأخير" ألذي يمثل لحظة الخروج من التّاريخ، واستقبال الهباء يعكس موققً ساخرًا، فلعل الهباء هو الغرباء عن هذا المكان الذي يضحّى به من أجلهم، و"المساء الأخير" ليس مساء واحدًا، بـل هو مساء أندلسي وآخر فلسطينيّ، والتّداخل لا يقف عند الأزمنة، بل يمتد حتمًا إلى الأحداث " فتح..وفتح مضادً (4)، هما أن الواقع يخالف ذلك الأمر؟ الشّاعر ينقل ذلك وهل فتح الفلسطينيّون في هذه المرحلة؟ وهل فتح الفلسطينيّون موطنهم، ويقوم الصّهاينة بالفتح المضادً؟ أم أنّ الواقع يخالف ذلك الأمر؟ الشّاعر ينقل ذلك المدلول التّاريخي كما هو، وينعكس الواقع ليتلاءم مع التّاريخ، ويواصل "درويش" رضوخًا لتلك الذفقة: "وزمان قديم يسلّم هذا الزّمان الجديد مفاتيح أبوابنا"، (5) هنا يعلن التّداخل الزّمنيّ، هنا ينبثق الزّمنان معا إيذانًا بأنّ تاريخ العربـي يسلّم هذا الرّمان الجديد مفاتيح دياره تفلت من قبضته، فالزّمان ليس له، والمفاتيح بذلك ليست مفاتيحه، والمكان لم يعد مكانـه، فيضم العربيّ المحدث واقعة الحاليّ إلى تاريخ أجداده، والزّمان - وإن تغيّر - يحمل تجارب متشابهة في أبعادهـا.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 475- 476.

<sup>(2)</sup> ينظر: على الخليلي ، الورثة الرواة من النَّكبة إلى الدولة، 133.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 475.

<sup>(4)</sup> نفسه، 475.

<sup>(5)</sup> نفسه، 476.

ويواصل "درويش":" فادخلوا، أيها الفاتحون، منازلنا..." (1)، في هذا الجو الساخر المؤلم يتجلّى الأفق الترحابي الذي يشد المتلقّي، ولكنّه ترحاب بالأعداء، ويشتد الواقع إيلامًا إذا ما كان الدّخول ليس عابرًا أو ركينًا، بل هـو دخـول لمنازلنا؛ إذ إنّنا أصبحنا بلا مأوى، هنا يبلغ الذّل غايته القصوى؛ لكون الدّخول منتهكًا لكـل شـيء، هكـذا دخـل النصارى "الأندلس"، وهكذا يدخل اليهود "فلسطين"، ويلقي الشّاعر الضوّء على الإبداع الفكري الأندلسي ومظاهر الحياة بقوله: "واشربوا خمرنا من موشّحنا السهل... شاينا أخضر ساخن فاشربوه، وفستقنا طازج فكلوه، والأسررة خضراء من خشب الأرز" (2)، كلّ ذَلك تعرّض للانتهاك، كما أنّ كلّ شيء في "فلسطين" ينتهـك. وتلـوح النّهايـة المفجعة في السلطر السّادس بغياب الفجر، ونعت الأذان بالأخير، ويواصل "درويش" مرحبًا بعدوّه بسخرية مـشجية مستخدمًا صبغة المتكلّمين:

### فَادْخُلُوهَا لِنَخْرُجُ مِنْهَا تَمَامًا، وَعَمَّا قَلِلِ سَنَبْحَثُ عَمَّا فَالْ سَنَبْحَثُ عُمَّا كَالْ الم

" فادخلوها لنخرج" تلك صورة حيّة نابضة بالأسى والذّل الممتدّ عبر مرحلتين زمنيّتين، كلتاهما تجسد الأخرى، ولا تومئ إلى غير الضيّاع والتّمزّق، وسرعان ما يبدأ البحث عن الوطن الضائع والتّاريخ الّذي ضاع في تاريخ الآخرين، فدخول النّصارى إلى "الأندلس" لم يكن ليعني غير خروج المسلمين منها، ودخول الآخر إلى "فلسطين" بحدّ ذاته خروج للفلسطينيين إلى البعيد. و"لا شيء أوجع من ذَلك على النّفس إلاّ سوال النّفس في النّهاية "(4):

## وَسَنَسْأَلُ أَنْفُسَنَا فِي النهايَة: هَلْ كَانَتِ الأَنْدَلُسُ هَهُنَا أَمْ هِنَاكُ أَنْفُسَنَا فِي النهايَة: هَلْ كَانَتِ الأَنْدَلُسُ

"و هو سؤال يحمل بين طيّاته الحسرة، والمرارة، والتوجّع"<sup>(6)</sup>، هكذا ينتهي مساء الفلسطيني الأخير كما انتهى مساء الأندلسي الأخير، وتضيع "فلسطين" ضياعًا أكيدًا، ويعبّر الشّاعر بالإضافة إلى ذَلك عن السّعور بالسّدة هول والفقدان لكلّ شيء في ضوء تشابك الأمكنة.

إنّ جوهر الشّعر التوحد والاندغام، توحد الشّاعر بجذره التّاريخيّ وكيان أمّته، توحّده بالهويّة الإنسانيّة، وبالطّبيعة والكون من حوله (7)، وسرّ التّوحد هو الإحساس العميق بالحوادث والأشياء، والتّقصيّي في تفسير الحقائق، والالتفات إلى مضمون الزّمن، وأثناء ذَلك يعثر الشّاعر على ما يلامس فكره وإحساسه، ويتجدّد إحساسه بالماضي انطلاقًا من مثيرات الحاضر، ويتعمّق إحساسه بالحاضر إذا ما فهم الماضي فهمًا عميقًا، وتاريخ الشّاعر لا ينفصل

\_

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 476.

<sup>(2)</sup> نفسه، 476.

<sup>(3)</sup> نفسه، 476.

<sup>(4)</sup> بسام قطوس، مقاربات نصيّة في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 32.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 476.

<sup>(6)</sup> عبد الباسط محمد محمود الزّبود، الصورة وتحوّلات المعنى عند محمود درويش (مرحلة ما بعد بيروت، 1982) الثّابت والمتحول نموذجًا، ص 141، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، 1998م.

<sup>(7)</sup> ينظر: أحمد محمود خليل، في النقد الجماليّ، رؤية في الشّعر الجاهليّ، 12.

عن تاريخ الإنسانية جمعاء، و"درويش" دومًا يستقي من الماضي، ويشدّه إلى الحاضر، و"الأندلس" تكون جزءًا من عالمه؛ إذ يقول في المقطع الخامس من " أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسيّ":

ذات يُوْم سأَجُلسُ فَوْق الرَّصيف . . . مرَصيف الْفَربِبَة الْمُربِبَة الْمُربِبَة الْمُربَق الْمُربَق الْمُربَق الْمُربَق الْمُرايا . أَما كُنْت يومًا ، هُنا ، يا غَربِبُ ؟ خَمْسُمانَة عام مَضى وانْقضى ، وَالْقطيعة لَـمُ تَكْتِبُلُ بَيْنَا ، هَهُنا ، والرّسائِل لَـمُ تُنْقَطعُ بَيْنَا ، والْحُروبُ لَـمُ تَنْقَطعُ بَيْنَا ، والْحُروبُ لَـمُ تَنْقِيمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

فِ الرَحيلِ إلى جَوْهَم واحد . عانقيني لأُولَدَ ثَالِيَةً مِنْ سُيوف دَمَشْ قَيْة فِي الدَّكَاكِين . لَمْ يَبْقَ مَني عَيْرُ دَمْ عِي القَديمَة ، سَرْج حِصاني المُذَهَب . لَمْ يَبْقَ مَني عَيْرُ مُخْطُوطَة لابن مرُشُد ، وَطَوْق الْحَمامَة ، والتَّرْجَمات . . . (2)

لا وجود لإبداع فكريّ بلا تجربة، والمعرفة بالموضوع تجربة، وكلّ قول جديد للمعطى ذاته هو معطى بذاته، يولّد وقائع معرفيّة جديدة (3)، والشّاعر حين يصوغ تجاربه الّتي لا تتقطع بانقطاع حياته لا يكتفي بنقلها بالصورة الأولى أو في إطاريها: الزّمانيّ والمكانيّ؛ بل يستقي من تجارب التّاريخ؛ ممّا يثير نوعًا من الجدل العقليّ حول النّصّ، وهذا ما يوليه قيمة فكريّة إلى جانب قيمته الجماليّة في آن واحد، وهذا ما نلمحه في المقطوعة السّابقة التّي تبدأ بوقوف الشّاعر على الرّصيف، وهي نتيجة طبيعيّة يستشعرها بعد شعوره بانسحابه وشعبه من تاريخه، وولوج عدوّه في ذلك التّاريخ، فهو يجلس غريبًا كما يبدو في السّطر الثّالث، ولكنّ الجلوس من خلال السّياق لم يكن فوق رصيف "فلسطين"، ونحسّ بذلك بقول الشّاعر: "خمسمائة عام مضى" (4)، وهذا ما يحيلنا إلى زمنيّة السسّقوط التّام للأندلس، فالفترة ما بين ذلك وما بين تاريخ الإنتاج الشّعريّ هي كذلك تقريبًا، ويمضي هَذا السرّمن، و لا يسزال الإحساس متصلاً بالوطن، ويدخلنا الشّاعر في تشابك زمنيّ: "ههنا". (5) إنّ اسم الإشارة "ههنا" يخلق نوعًا من المفارقة في السّياق بحثًا عن صلته بأجزاء النّص بعده وقبله "ذات يوم سأجلس...، ذات يوم أمسرّ..." (6)، وتكمن المفارقة في الدّلالة المستقبليّة للجلوس والمرور من ناحية، وفي كون اسم الإشارة يدلّ على القرب المكانيّ من ناحية المفارقة في الدّلالة المستقبليّة للجلوس والمرور من ناحية، وفي كون اسم الإشارة يدلّ على القرب المكانيّ من ناحية

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 483.

<sup>(2)</sup> نفسه ، 484.

<sup>(3)</sup> ينظر: علي حرب، (النصّ والحقيقة I)، نقد النّص، 227.

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني ، 483.

<sup>(5)</sup> نفسه، 483.

<sup>(6)</sup> نفسه، 483.

أخرى، وبقوله:" والحروب لم تغيّر حدائق غرناطتي"<sup>(1)</sup> تبقى صورة الوطن النّقية ماثلة في ذهنه، وتبقى الرّغبة بالعودة قائمة على الرّغم من الشّعور باليأس والضيّاع؛ لذا يرغب الشّاعر في الولادة ثانية بقوله: "عانقيني لأولد ثانية"،<sup>(2)</sup> فلعلّ الولادة ولادة تاريخ جديد، تاريخ غرناطيّ فلسطينيّ. هنا يحاول الشّاعر أن يخترق الواقع؛ ليعيش واقعًا بديلاً وتتوالى فيما بعد الإسقاطات التّاريخيّة على الحاضر، وتتجلّى ملامح الحياة الأندلسيّة ومعالم الفكر المختبيّ، "مخطوطة لابن رشد"، الحضاريّ، فلم يبق من الأندلسيّ في "الأندلس" إلاّ الآثار الباقية الّتي أغنت الفكر الأجنبيّ، "مخطوطة لابن رشد"، "طوق الحمامة"، ومظاهر رامزة تنطق بتراث باقٍ لأمّة ماضية. فهل يكون الفلسطينيّ مجرد تراث باقٍ في تاريخ "قلسطين"؟؟؟...

لم يأت استخدام الإشارات التاريخية لدواع جرسية فقط، وإنما توظف لإخراج الراهن، ووضعه في دراما تاريخية؛ أي لجعل النص يعمل في التاريخ أو في الماضي، ويعمل في اللّحظة نفسها على مستويين زمنيين مختلفين، فالراهن ثقيل إلى حدّ الخفّة في اللّغة، والإشارات التاريخية تضع النّص في زمن آخر، في الماضي الذي يحمي من السقوط في المباشرة، والماضي هو الزّمن الأكثر صلابة الذي يفتح على المستقبل، (3) ففي :" أحد عشر كوكباً..." يعيد "درويش" إلى الشّعر بلاغة الذّاكرة التراجيدية والموضوع الكوني، حين يحول استعادة الحدث إلى حكمة موسوعية، تحتشد فيها مفردات الخروج الجارح من جملة تواريخ (4)، وتبلغ الذّاكرة المأساوية ذروة حضورها في الجزء المسمّى "بالكمنجات" من تلك القصيدة، ويتكون ذلك الجزء من عشرين سطرًا، يبدأ كلّ واحد منها بذلك اللّفظ، ومع إيقاع الكمنجات يعزف إيقاع البكاء الذي يتكرّر فعله في السّياق ثماني مرّات؛ حيث يقول الشّاعر في مواقع من ذلك الجزء:

## الكَمنجاتُ (6) تُبكي مَعَ الْغَجَرِ (6) الذَّاهِبِينَ إلى الأَّندَلُسُ الكَمنجاتُ بَكِي على الْعَرَبِ الْخارجِينَ مِنَ الأَنْدَلُسُ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 483.

(3) ينظر: محمود درويش، التراجيديا الفلسطينيّة، ستجد تعبيرها الأرقى، مشارف، ع3، 1995م، ص 92- 93.

<sup>(2)</sup> نفسه، 483.

<sup>(4)</sup> ينظر: صبحي حديدي، "أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسيّ"، الحداد يليق بغرناطة، مجلّة الدّراسات الفلسطينيّة، ع13، 1993م، ص 173.

<sup>(5)</sup> كمنجة، آلة طرب ذات أربعة أوتار وقوس معرب (كمانجة الفارسية) (ينظر: نديم مرعشلي ، أسامة مرعشلي، الصحاح في اللغية والعلوم، معجم وسيط تجديد صحاح العلامة الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات العربية، مادة (كمن)، 1118، أساس آلة الكمان هي آلة الرباب العربية التي انتقلت مع العرب إلى "الأندلس"، وقد تقدّمت هذه الآلة بفضل العرب، كما نقل العرب هذه الآلة إلى الأندلس، أحبها أهل البلاد الأصلية، وقاموا بتحسينها، (ينظر: سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية، تاريخ الموسيقا السشرقية، 204).

<sup>(6)</sup> الغجر: شعب متجول منتشر في جميع القارات، يحتمل أنهم انحدروا من أصل هندي شرقي، يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم الخاصة، ويتبعون دين الذولة التي يعيشون فيها، معظمهم من الكاثوليك أو الأرثوذكس (ينظر: دائرة معارف الشعب، الموسوعة العربية العربية الأرثوذكس (ينظر: دائرة معارف الشعب، الموسوعة العربية الأنسكلوبيديا"، 33/ 4990). تقول بعض الروايات التاريخية: إنّ الغجر من أصول تتارية، ومن الغجر من يدين بالإسلام، وتعيش هذه الفئة في "رومانيا"، والغجر قبائل متنقلة لا تعرف الاستقرار، ويرفضون الانتساب إلاّ للجنس الغجري، (ينظر: مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، ، ج8/ جورجيا- زائير، ص 229- 330).

الكَمنجاتُ تُنكي على نرَمَن ضائع لا يَعودُ الكَمنجاتُ تُنكي على وَطَن ضَائعٍ قَدْ يَعودُ

اكَمَنجاتُ تُحْرِقُ عَاباتِ ذاكَ الظَّلامِ الْبَعيدِ الْبَعيدُ الْبَعيدُ الْبَعيدُ الْمِددُ . الكَمَنجاتُ تُدْمي الْمُدى، وَتَشُمُّ دَمَي فِي الْوررد .

الكَمنجاتُ تَبكي مَعَ العَجَر الذَّاهِ بِنَ إِلَى الأَنْدَلُسُ (1) الصَّمنجاتُ تَبكي على الْعَرَبِ الخَامرِجينَ مَنَ الأَنْدَلُسُ (1)

احتفظ الغجر بحلمهم في ماضيهم الطويل وحلمهم في العودة كتعبير عن حريّة قبائلهم المترحّلة، وقد أصبح حلمهم في العودة على مرّ القرون غير ذي شأن. وإنّ الآمال المعقودة من أجل تجمّع جديد قد أصبحت محض خيال؛ ذلك أنّ الماضي لم يترك لهم سوى مرارة التّجربة (2)، من هنا كانت الكمنجات مشاركة للغجر في البكاء، فهم شعب مهجّر، لا يعرف الاستقرار، ورحيل العرب من الأندلس شبيه برحيل الغجر إلى غير موطن، ومنها "إسبانيا". فيتحوّل الوجود العربيّ في "الأندلس" إلى آثار متبقية تبكي أهلها الذين صنعوها، وغابوا، والشاعر من خلال ذلك يعكس المسيرة العكسيّة للحياة، وتبادل الشّعوب للأماكن، فالكمنجات تبكي مصيرها والغجر في مكان واحد، ويتواصل فعل البكاء المعبّر عن واقعة مأساويّة في السّطر الثّاني؛ ليتأكّد فقدان العرب لتاريخهم، فيمثّل الماضي أكثر من تاريخ، ويلتحم التّاريخي المأساويّ في دورة امتداده بالحاضر المشابه له في مأساويّته في جوّ إيقاعيّ ممثلي بالحزن والكمد، فالغجر هم الفلسطينيّون المهجرون من ديارهم، وهم الباحثون عن العودة الّتي أصبحت أمراً بعيد المنال في المرحلة الّتي يصورها الشّاعر، والعرب الخارجون من "الأندلس" هم الفلسطينيّون كذلك، وهذه الجماعات الثّالاث يتمعها الرّحيل وفقدان المكان، أمّا السّطران الثّالث والرّابع فيتفاقم فيهما الشّعور بالحزن والضياع، والياس من العودة، وتبقى الكمنجات برمزيّتها إلى الوطن باحثة عن أهلها دون جدوى، ليتحوّل بكاؤها إلى شحور بالنّقمة على المفرّطين بها، وذلك حينما يقول "درويش" في نهايات ذلك الجزء:

الكَمنْجاتُ تَتْبَعُنِي، هَهُنَا وَهناكَ، لَتَثَارَ مَنِي الكَمنجاتُ تُبْحَثُ عَنِي لِتَقْتَلَنِي، أَيْمَا وَجَدَنْنِي

الكَمنجاتُ تُبكي على الْعَرَب الخامرِجينَ مِنَ الْاندلُسُ الْكَمنجاتُ تُبكي مَعَ الْفَجَرِ الذَّاهِبِينَ إلى الْاندلسُ (3)

\_

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 495- 496.

<sup>(2)</sup> ينظر: هانزيكون فويكت، أغاني الغجر، 14.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 496.

هنا يظلّ الموقف رهنًا للسبّاق الاجتماعيّ ،ويكون الأدب جزءًا من تشكيل الحياة، وكاشفًا عن جوهرها<sup>(1)</sup> في ضوء إحساس الذّات الشّاعرة بها. ففي السّطر الأول يصبح اليأس من العودة أمرًا أكيدًا عبر الزّمن، فإذا ما يئست الكمنجات من عودة أهلها ترحل باحثة عنهم داخل المكان وخارجه، ولكن لا لتحضنهم؛ بل لتشار منهم، ويعبّر الشّاعر عن ذَلك واضعًا نفسه موضع الآخر الذي تخلّى عن تاريخه النّضاليّ، لتبلغ المأساة أوجها بتحول علاقة التّلاحم بين الوطن بكلّ معالمه وبين الإنسان المتشبّث به إلى علاقة ثأر وعداء، وكأنّه يسلخ بضمائر الأنسا السنّسر على نفسه؛ ليعبّر عن شدّة إحساسه بالفجيعة أو ليؤنّب الآخر بتأنيبه لنفسه، ويتبع المستقبل حركة الحاضر، لتستمرّ دورة التّاريخ معاكسة لإرادة الإنسان.

# "كنعان" (2) صورة مجسّدة للوجود الفلسطيني "

"الإنسان يحنّ بطبعه إلى الماضي البعيد، ويجد فيه الحياة المثلى الكاملة الخالية من كلّ الشّوائب التّي تكــدّر صفوه، وتنغّص عليه عيشه"(3)، فالوجدان المعاصر مشحون بميراث ماضيه، والأديب الّذي يفقد اتّصاله بماضي أمّته عاجز عن التّعبير عن وجودها الحيّ (4)؛ لذا كان الشّاعر حريصًا أثناء تعبيره عن حاضره على أن يعـود إلــى الماضي، ولم يأت ذلك إلاّ رغبة في تفسير ملابسات الحاضر وتقصتي أبعاده، فالماضي رمز للإحـساس بــالوجود والتّمستك بالبقاء، والاسم التّاريخيّ الأول لــِ"فلسطين"، "كنعان" هو الأدعى للاستثارة من أجل الصّمود أمام التّحديات التّاريخيّة القائمة على التّحريف، ولعلّ حضور المكان "كنعان" جاء متأخّرًا في شعر "درويش"، وكان ذَلك أوّلاً فــي ديوانه " حصار لمدائح البحر"؛ إذ يقول:

# ... وأحمل أمرض كنعان آلتي اختلف الغزاة على مقابرها وما اختلف الرواة على الذي اختلف الغزاة عليه (5)

إنّ الأديب بما يمتلكه من رؤية ذاتيّة تكتسب فاعليّتها من النّظرة الجماليّة يسعى إلى توظيف ما يجده صالحًا ممّا ترسّخ في نفسه وذاكرته، وما يلتمس فيه من قدرات تزجي عمله الأدبيّ بروح خاصّة، تـستوعب شـيئًا مـن خصائص مجتمعها وآفاقه (6)، و "درويش" يحرص على استيعاب كلّ المقوّمات الّتي من الممكن أن تخدم تجربته، والتّاريخ بما يتضمنه من حقائق دالّة وبراهين ثابتة مصدر رئيس من مصادره في سبيل إثبات الهويّة، و "كنعان" في المقطوعة السّابقة هي التّاريخ الأصيل لهذا الشّعب، فالشّاعر يصوغ ذلك الرّمز في صورة جماليّة يتخيّلها الإحساس

(2) سميت فلسطين أرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية على شكل موجات في فترات متباعدة (ينظر: محمد سلامة النّحَال، فلسطين أرض وتاريخ، 27)، وكنعان هو ابن سام بن نوح (ينظر: الحموي، معجم البلدان، 484/4) وكنعان هو أوّل اسم لـ "فلسطين" (ينظر: فيليب حتّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، 87/1)، وعصام سخنيني، فلسطين الدّولة، جذور المسألة في التّاريخ الفلسطيني، 18).

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الله التطاوى، الشّاعر مؤرّخاً، 17.

<sup>(3)</sup> ادزارد، د. م.ه...، بوب، ف . رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير، 11.

<sup>(4)</sup> ينظر: عائشة عبد الرّحمن بنت الشّاطئ، قيم جديدة للأدب العربيّ القديم والمعاصر، 159.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 201- 202.

<sup>(6)</sup> ينظر: على حدّاد، بدر شاكر السيّاب، قراءة أخرى، 108

وذَلك بقوله:" وأحمل أرض كنعان"(1)، وهو حينما يقلب الصورة الواقعيّة يعبّر عن فكر وإحساس واقعيّين، فحمل تلك الأرض هو حمل لأعباء القضيّة، وهو قوّة لاشعوريّة تكشف عن شدّة الانتماء والتّواصل والتّمات لبين الإنسان والأرض، وهذا ما يستدعي البحث عن مبرّرات عقلانيّة تاريخيّة، وهي التّمستك بالهويّة الكنعانيّة الأصيلة الّتي تثبتها الرّوايات التّاريخيّة القادرة على دحض كلّ افتراءات الغزاة، فالحقيقة التّاريخيّة ثابتة، لا خلاف في أنّها تثبت تفوق الوجود العربيّ الأصيل في "فلسطين"، ومع ذلك فإنّ الغزاة يحاولون قلب الحقائق التّاريخيّة، بما يبرر مصالحهم على أرض "فلسطين" الكنعانيّة.

إنّ التّاريخ بكلّ ذاتيّاته وموضوعيّاته وأصالته يحضر كحاجة لذات منكوبة في تاريخها (2)، والذّات الفلسطينيّة المستبعدة من التّاريخ تبحث عن كلّ ما يمكن أن يجعلها قريبة من تاريخها الحاليّ، فليس هناك ما هو أقدر على ذلك سوى تاريخها الماضي الّذي يؤصل وجودها، والشّاعر المغترب أشدّ النّاس حاجة للاتّصال بذَلك المصدر الّذي يلبّي حاجته تجاه مشروعه الحياتيّ المكرّس من أجل قضيّته، و"كنعان" الفلسطينيّة صورة صادقة لتاريخ الفلسطينيّ المحدث، و"درويش" يستغلّ هذه التّسمية معبّرًا عن انتمائه؛ إذ يقول:

أُمِي تضيء نُجُور كَنْعَانَ الأخيرة، حول مراتي، وتَرْمِي، في قصيدتي الأخيرة، شالها! ((3)

تعدّ الكنعانيّة في التّراث الفلسطينيّ نقلة لتحشيد الحاضر نحو المستقبل، وليست قفزة عن الحاضر إلى الماضي، وهي تطوير للشّخصيّة الوطنيّة الفلسطينيّة (4)، وعبر الكنعانيّة يحاول الشّاعر تجاوز الحاضر المرفوض إلى حاضر متخيّل، فيستنسخ الأزمنة بعودة إلى التّاريخ، تظهر فيها أمّه الحقيقيّة وقد احتفت بالواقع الجديد المنبثق من مستقبل متخيّل، فإضاءة "نجوم كنعان"(5) هي استعادة التّاريخ الأوليّ لــ "فلسطين"، ويأمل الشّاعر أن يكون أخيرًا بوصفه "كنعان" بالأخيرة في السطر الأول، فهذا اللّفظ يكشف عن النّهاية الّتي يبحث عنها، فإذا كان لــ "فلسطين" ماضٍ يعتدّ به، ويرستخ الوجود الفلسطينيّ، فهو الأنسب لتجسيد المستقبل في صورة حاضرة بتوظيف صيغ الحاضر، "تضيء"، "ترمي" فيبدو الحاضر مشرقًا كما أراده الشّاعر، ويمنحه الشّعر ما لم تمنحه إيّاه الحياة وذلك من خلال الاقتراب من التّاريخ الأصيل.

نحن إذن نعيش اغترابًا عن تاريخنا، إننا بحاجة إلى مقاربته، والمقاربة لا تتحقق مع الغائب، الغائب بحاجة إلى حضور، والحضور يفضي إلى علاقات ثقافية متنوعة، بعضها يصبح رمزًا متعارفًا عليه وآخر يندش، وكل ذلك يحدث بتلقائية؛ لأننا في داخل الثقافة الواحدة ثقافات، والموحدات تتحرك في سياق طبيعيّ؛ لتتحوّل إلى رموز (6)، والمتلقّب بدوره يحاول أن يمخر التّاريخ باحثًا عن تلك الرّمزيّة. فيتخيّل الماضي في ذاته، والماضي في الحاضر،

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 201.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الله رضوان، المرؤ القيس الكنعاني، قراءات في شعر عز الدّين المناصرة، 248.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا،81.

<sup>(4)</sup> ينظر: على الخليلي، الورثة الرّواة من النّكبة إلى الدّولة، 135.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا،81.

<sup>(6)</sup> ينظر: وسيم الكردي، إشارات في علائق الإبداع بالتراث الشعبيّ، ملامح من التّجربة المسرحيّة الفلسطينيّة، عـ شتار ، ع6، 1995م، ص61.

وتستمر هذه العمليّة غير مرّة، في كلّ مرّة يضيف إلى معرفته بالنّص شيئًا جديدًا، يقرّبه من إدراكه، ويعطيه قيمــة أكبر، ويستند في كلّ ذَلك إلى العقل والذّائقة المرتبطة بالحسّ الجماليّ، وذَلك بالتّوفيق بينهما؛ إذ لا يفهـم الأدب إلاّ بكليهما، وتكون "كنعان" نموذجًا لتلك العمليّة حيث يقول الشّاعر:

يُسَمَّى بأَسْماننا . لَـدْ ذَكُنْ مُخْطِئِينَ لَأَنَا وُلَدْنا هُنا ولا مُخْطِئِينَ لَأَنَا وُلَدْنا هُنا

هُنا، وأَحَبُوا مَدانِحَنا للنبيذ، أَحَبُوا أَساطيرَا وفِضَةَ مُرْتُونِنا . لَـدُنَكُنْ مُخْطِئِينَ كُأَنَّ الْعَذامرى

على أمرض كُنعانَ عَلَقْنَ فَوْقَ مرؤُوسِ الوعول سراويلَهُنَ ، لَيْنضَجَ تِنُ الْبُرامري وَيَكْبُرَ خَوْخُ السُّهول،

ولا مُخْطِئينَ . . لأَنْ مرُواةً كَثيرِينَ جاؤوا إلى أُبجديَّينا (١)

إنّ النّفس الإنسانيّة وهي تعاني حالة التّمزّق إزاء قمع الاحتلال تهرع إلى حماية ذاتها، فتتحصن داخل كيانها التّاريخيّ ضدّ محاولات إلغائها من قبل الآخرين<sup>(2)</sup>، فالتّاريخ الكنعانيّ بكلّ مقوّماته يمثّل الزّمان الأصيل على أرض "فلسطين"، واستتباب الحياة الحرّة، والإحساس بالتّوغّل في التّاريخ والتّأصل في الوجود، و"درويش" في المقطوعة السّابقة يحتمي بالتّاريخ الكنعانيّ واثقًا متتبّعًا خطى السّلف، مستضيئًا بأنماط حياتهم، والتّاريخ الكنعانيّ يتحول إلى رموز تتصل بالمكان "كنعان"؛ إذ يعبر الشّاعر عن الاتصال به، فيبدأ بإشارة عامّة إلى المكان في السسطر الشّاني؛ بقوله:" لَكنَ هذا المكان - النّزيف يسمّى بأسمائنا... لأنّا ولدنا هنا"<sup>(3)</sup>، والشّاعر يمثّل جماعة الفل سطينيّين، وذلك بعبيره عن التّواصل بالتّاريخ في ضوء استخدام ضمائر الجمع، وكأنّه بإشارته إلى حدث الولادة يحيل إلى حقيقة تاريخيّة، ترتبط باليهود الذين قدموا إلى "فلسطين"، إلى حيث لم يولدوا، وهو يدلي بحجّة تاريخيّة تبيّن أطماع الغزاة المتواصلة في "فلسطين" الأرض والتّاريخ، وتعدّد الغزاة إشارة إلى أنّ اليهود لم يكتفوا باختطاف المكان، بل انتحلوا كلّ شيء، من الغزاة الذين رفضهم التّاريخ، وتعدّد الغزاة إشارة إلى أنّ اليهود لم يكتفوا باختطاف المكان، بل انتحلوا كلّ شيء، الأرض وحتّى تفاصيل الحياة، وبيرز الشّاعر ذلك الغزو بالفعل "أحبّوا" مكرّرًا في السّطر الخامس، ويسرتبط

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 534.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد جبر شعث، الأسطورة في الشّعر الفلسطينيّ المعاصر، 85.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 534

<sup>(4)</sup> نفسه، 534.

بالإشارات التّاريخيّة المجتزأة من الحضارة الكنعانيّة كالنّبيذ<sup>(1)</sup> والأساطير، وفضيّة <sup>(2)</sup> الزيّبون<sup>(3)</sup>. ويحاول السشّاعر إثبات الهويّة في السّطر السّابع باستحضار التّركيب " أرض كنعان"<sup>(4)</sup>، فتتبعه إشارات كنعانيّة، "الوعول"<sup>(5)</sup>، و"النيّن"، و"خوخ السّهول"<sup>(6)</sup>، فيدخل إلى العمق التّاريخيّ، ويتصاعد ذلك بقوله: " لأنّ رواة كثيرين جاءوا إلى أبجديّتنا ..."<sup>(7)</sup> فالرّواة هم التّاريخ نفسه، بل هم التّاريخ الأصدق، أمّا الأبجديّة فهي رمز للاتّصال بين الإنسان والأرض والوجود، بل هي لغة الوجود، أمّا مجيء الرّواة إلى الأبجديّة في السّطر الأخير فيعلّله الشّاعر إذ يواصل قائلاً:

لكَيْ يَصِفُوا أَمْ ضَنا ، مِثْلَنا مِثْلَنا ، تِلْكَ أَصُواتُنا

وَأَصوا تَهُ مُ تَتَقَاطَعُ فَوْقَ التّلالِ صَدَى وَاحِدًا للصّدى وَعُوي سُدى وَيَعُوي سُدى وَيَعْوي سُدى كَا اللّهُ النّاي فِي النّاي، والرّبِحُ تَعُوي وَتَعْوي سُدى كَا أَنَّ أَنَا شَيدَ الْمُ اللّهِ الْمُخْرِف كَا أَنَّ الْبلادَ تَلْقَنْنَا مَا نَقُول... ولَكَ تَعْدَ الشّعيرِ لَنَا، وَأَمْرِيحًا لَنَا، ولَنَا وَلاَئْ حُوان (8) تَقَالِيدُنَا فِي مَدِمِ الْبُيُوتِ وَمَرْبِيَةَ الْقَمْحِ وَالْأَقْحُوان (8)

لقد كان مجيء الرّواة كما يبدو في السطر الأوّل هنا من أجل وصف "فلسطين"؛ إذ يبرز الشّاعر أثناء ذَلك مكانتها التّاريخيّة، ويستدعي اسمها التّاريخيّ؛ ليقدّم الفكرة في إطار جدليّ غير متجرّد من الجانب الجماليّ الّذي يعدّه "نعيمة" ضرورة من ضرورات الأدب، وهو في رأيه حاجة إنسانيّة تتجاوز الزّمان والمكان، وفي الرّوح عطش إليها لا ينطفئ (9)، فالشّاعر ينقل الفكرة وقد انصهرت في قالب فنّي يعبّر عن لاوعيه، فيظهر النّسق الفنّي بتقاطع الأصوات فوق التّلال في السطر الثّاني، هذا التقاطع الذي لا تختفي معه الحقيقة الّتي يريد أن يعبّر عنها، وبقوله: "والرّيح تعوي وتعوي سدى (10) يعزل الصوت الشّائب عن الصوت النّاتج عن نقاطع أصوات الرّواة مع أصوات الرّواة مع أصدوات أصحاب الأرض، فلعلّ صوت الرّيح صوت المحتلّ الذي يحاول أن يندس في قلب التّاريخ، وفي السطر الخامس تصبح الحقيقة أوضح إذا ما لقّنت البلاد أهلها ما يقولون، ويبقى الشّاعر مستندًا للإشارات التّاريخ، ويهمس بكلّ ذَلك في "كنعان": "الشّعير "، "القمح"، "الأقحوان"، ويبقى صوته ساكنًا في صوت الفلسطينيّ والتّاريخ، ويهمس بكلّ ذَلك في

<sup>(1)</sup> كان النّبيذ عند الكنعانيين موجودًا بكثرة، بل كان أكثر من الماء(ينظر: صالح فنّوش، القدس حضارة وتاريخ، 25).

<sup>(2)</sup> كانت الفضة مكدّسة عند الكنعانيين في الأسواق تكديس النّراب (ينظر: صالح فنّوش، القدس حضارة وتاريخ، 26)

<sup>(3)</sup> الزّيتون من المحاصيل النّموذجيّة عند الكنعانيين (ينظر: فيليب حتّى، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 93/1).

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 534.

<sup>(5)</sup> من أهم الحيوانات المدجنة عند الكنعانيين الماعز (ينظر: فيليب حتّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، 94).

<sup>(6)</sup> انحصرت الأعمال الرئيسة للكنعانيين في الزراعة، وكان القمح والشّعير والعنب والزيّتون والتيّن والرمّان والجوز من المحاصيل النّموذجيّـة عنـد الكنعانيّين، وقد سمّيت الحبوب، والكرمة، والزيّتون بحقّ ثالوث بلاد البحر المتوسّط في الإنتاج الزرّاعيّ. (ينظر: فيليب حتّى، تاريخ سورية ولبنان وفسطين، 93/1)

<sup>(7)</sup> أعظم ما قام به الكنعانيون للحضارة هو اختراع الأبجدية الهجانية التي تعد أهم الاختراعات في تاريخ الحضارة البشرية. (ينظر: صالح فنوش، القدس <u>حضارة وتاريخ</u>، 26).

<sup>(8)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 534-535

<sup>(9)</sup> ينظر: ميخائيل نعيمة، المجموعة الكاملة، 3/ 390-391.

<sup>(10)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 534.

ضوء شعوره بالقلق النّاتج عن " توجّس مؤلم، يستشعر معه الإنسان أنّ حدثًا خطيرًا يوشك أن ينزل بــه"(1)، وهَــذا يحدسه الشّاعر في مرحلة مستقبليّة متمخّضة عن عمليّة السّلام، فهو لا يخضع لزمان ومكان في تصوير الفكرة، بل يبتعد وفقًا لما يتطلّبه فكره وإحساسه.

إنّ من طبيعة الإبداع التّحرّر من قيود الزّمان والمكان، وتحطيم ما هو منطقيّ بما أنّ اللاّشعور لا يعمل وفق الواقع المنطقيّ، وبذَلك يجد الشّاعر لذّة في التّعبير عمّا يختلج في نفسه من أفكار ورغبات و آمال ومخاوف بـشتّى الرّموز (2)، فالطّابع الرّمزيّ من أخص خصائص السّلوك الصّادر عن الكبت والحرمان (3)، والتّاريخ مـصدر تـريّ بالرّموز ما دام يشمل الحياة الماضية بكلّ عناصرها، وهو بوقائعه ونماذجه الإنسانيّة ومعالم الصرّاع فيـه أصـدق الرّموز تعبيرًا عن موقف الإنسان من الحاضر، وتاريخ الشّاعر الذّاتيّ هو الأقوى مـن بـين الرّمـوز التّاريخيّـة الماضية، و"كنعان" وثيقة الصيّلة بهويّة الفلسطينيّ؛ لذا تكرّر حضورها في شـعر "درويـش"؛ حيـث يقـول فـي قصيدته: "ربّ الأيائل يا أبي ربّها" (4):

شَجَرٌ، وأفكارٌ، ومزمارٌ. . سأففرُ من يديك إلى الرّحيلُ لأسرَعكس الرّح، عكس غروبنا . . منفاي أمرضُ لأسرَعكس الرّح، عكس غروبنا . . منفاي أمرضُ من الشهوات، كنعائية، ترعى الآيائل والوعولُ . . أمن من الكلمات يحملها اليمام إلى اليمام . . وأنت منفى منفى من الغزوات ينقلها الكلام إلى الكلام . . وأنت أمرضُ من الغزوات ينقلها الكلام إلى الكلام . . وأنت أمرضُ أمن النعناع تحت قصائدي، تدنو وتنأى ثمة تدنو شمة تدنو شمة تنائى في السم فاتحها الجديدُ شمة تنائى في الغزاة وثبتوها فوق أطلال المعابد والجنودُ كُنتَ من حَجَر لكان الطّقس آخرَ . . يا بن كنعان القديمة (5)

الشّاعر المبدع إذن لا يخاطب العقل فحسب، وإنّما يخاطب النّفس والشّعور، فلا يمكن للوسائل الفنّية الخاضعة لموازين العقل أن تكون ناجحة في الكشف عن المعنى، وإنّما الوسائل النّاجحة هي الّتي تنفذ إلى الأعماق بما تعتمد عليه من التّأثير والإيحاء<sup>(6)</sup>، و"درويش" في المقطوعة السّابقة يستند إلى "كنعان" التّاريخيّة في الإطار الفنّيّ، ويحاول أن يصل إلى التّأثير باستعمال ذلك الرّمز؛ إذ يبدأ ظهور اللّفظ "كنعانيّة" ضمن علاقة نحويّة غامضة، وفي هَذه المقطوعة يخفت الجدل القائم على الرّموز التّاريخيّة؛ لأنّ النّص ينبثق من تجربة ذاتيّة لا تخلو من جانب

<sup>(1)</sup> إيمان فوزي، في الصّحّة النّفسيّة، 109.

<sup>(2)</sup> ينظر: حلمي المليجي، سيكولوجيّة الابتكار، 176.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبده بدوي، وجهة نظر في الشّعر.. الفلسطينيّ المعاصر، الشّعر فنّ العربيّة الأوّل، ع27، 1981م، ص 67.

<sup>(4)</sup> هَذه القصيدة عبارة عن رثائيّة طويلة يرثي فيها "درويش" والده .( ينظر: محمود درويش، حوار مع محمود درويش، نــزوى، ع29، 2002م، ص 26).

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 392.

<sup>(6)</sup> ينظر: عماد الخطيب، مبادئ النّقد التّطبيقيّ، 134.

موضوعيّ، والكنعانيّة في السّياق السّابق ترتبط بالمنفى، وفي اللاّشعور يحوّل الشّاعر والده إلى منفى، و"درويـش" عادة حينما يتناص مع مكان ما في غير موضع يكرّر الرّموز المرتبطة به، فــ"المزمار "(1) و "الوعول" من الألفاظ الّتي تحيل إلى التّاريخ الكنعانيّ، هَكذا تختلط الأحاسيس في النّفس الشّاعرة، فتختلط التّصور ات الذّهنيّـة، ويتكرر الرّمز "كنعان" المجذّر للهويّة في قول الشّاعر: "يا بن كنعان القديم" (2)، هذا الرّمز يمنحه لوالده، ويؤكّد على الــزّمن الماضى بلفظ "القديم".

# → "سمرقند" (3) صورة للمكان المفقود

إنّ الرمز لا يجمع أطراف الأشياء بعضها بعضًا، وإنّما يصدر من الدّاخل إلى الخارج أو يلج من الخارج الله الدّاخل، فيجسد النّفسيّة الله في مبتكر، ويبعث المادّيّ محاولاً أن يبدع العالم إبداعًا جديدًا، (4) فالمعانداة النّفسيّة النّتي تهيمن على تجربة الشّاعر الإبداعيّة تجعله يتمثّل العالم في صور ذهنيّة تبلورت من ثقافته المتصلة بالكون، وتلك المعاناة لم تكن لتظهر إلاّ نتيجة للحرمان الماديّ المرتبط بالوجود الإنسانيّ؛ إذ لا مجال الفصل بين مادّيّات الحياة ومعنويّاتها، ولعل أسمى تلك الماديّيات هو الوطن، وكلّ ما يتصل به من معنويّات يكون ذا أثر عميدة في توجّهات الشّخصيّة، لا سيّما المبدعة، وبالانطلاق من تلك العلاقة المدركة بين المؤثّر والمتأثّر يسمعى الـشّاعر للبحث عن مماثل مادّيّ للوطن المفقود من أجل ترسيخ الإحساس به، ومن هذه النّاحية يتجلّى المكان الآخر معدلاً للمكان الذّاتيّ، فتكون "سمر قند" صورة مكانيّة من صور التّاريخ الّتي تستحثّ المتلقّي على التقصيّي في فهم الحاضر؛ إذ يقول في قصيدته " من أنا دون منفى":

لاشيء يأخذني من فرإشات حُلمي إلى واقعي: لا التراب ولا النامرُ. ماذا سأفعل من دون وَمرْدِ سَمَرْ قَنْدَ؟ ماذا سأفعل من دون وَمرْدِ سَمَرْ قَنْدَ؟ ماذا سأفعل في ساحة تصقُلُ المُنشدين بأحجامها القمرية؟ صِرْنا حَقِيفَيْنِ مِثلَ منا منا نرانا

-

<sup>(1)</sup> شغف الكنعانيّون بالموسيقا والرّقص، ومنهم استوحى "داود" النّبيّ لحن مزاميره عندما أدخل الغناء إلى العبادة العبرانيّة، (ينظر: صالح فنّوش، القدس حضارة وتاريخ، 29).

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 392.

<sup>(3)</sup> سمرقند: قيل إنها من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، هدمها أحد ملوك اليمن عندما تحصن أهل الصيّن بها، فسميّت "شـمركند"؛ أي شمر هدمها، فعربت إلى "سمرقند"، ثمّ أعيد بناء تلك المدينة بصورة أفضل مما كانت عليه، للمدينة أربعة أبواب، وفيها المسجد الجامع، وفيها نهر بنيت عليه مسنّاة عالية، وهي تقع خلف نهر "جيحون"، وتدعى المحفوظة، وقيل إنّ من مات في هذه المدينة مات في الـسمّاء السّابعة، ويحشر يوم القيامة في السّماء السّابعة مع الملائكة في الجنّة. (ينظر: الحمويّ، معجم البلدان، 246/3- 249). سنة 616هـــ نزل النّتار بـــ"سمرقند" فقتلوا أهلها، ودمر وها (ينظر: الحميريّ، الرّوض المعطار في خبر الأقطار، 323)، و"سمرقند" إحدى مــدن جمهوريّة أوزبكستان الواقعة وسط قارة آسيا جنوبي غربي الاتّحاد السّوفييتيّ سابقًا، وعاصمة أوزبكستان طشقند، و"سمرقند" تقع شرق الجمهوريّة على نهر جيحون (ينظر: موريس شربل، موسوعة المعلومات الضرّوريّة في الحياة، الــــدتيل الجغرافـــيّ، 36، ومــشهور حسن يوسف أبو سمور، وعمر محمد العرموطيّ، موسوعة العالم الإسلاميّ، 378، وآمنة أبو حجر، موســوعة المـــدن الإسلاميّة، 111).

<sup>(4)</sup> ينظر: إيليًا الحاوي، نماذج في النّقد الأدبيّ وتحليل النّصوص، 142.

في الرباح البعيدة. صربا صديقين للكائنات الغريبة بين الغيوم . . . وصربًا طَليقَيْن من جاذبيَّة أمرض الهُويَّة . ماذا سنفعل... ماذا سنفعل من دون منفى، وليلِ طويلِ ىُحَدِّقُ لِيغَالمَاء ؟ (1)

تكمن الوظيفة الرمزيّة الّتي تعامل معها الشّاعر المعاصر في الصرّاع القائم بين وجوده وعالمه الـدَاخليّ(2)، فالصّراع الخارجيّ يرتكس في ذاته ليستحيل إلى نموذج داخليّ، يصور رؤيته الخاصّة الّتي تسهم اللّغة في كينونتها، واللُّغة تستقى من التّاريخ، كما تستمدّ مادّتها من جوانب الحياة المختلفة، فــ "سمرقند" في المقطوعة الـستابقة تمثّـل الحلم والمكان التّاريخيّ المعبّر عن ضياع الحاضر، والحاضر الضّائع ليس وطنًا فحسب، بل هو الـوطن والمنفي والعالم العربيّ أجمع، و"درويش" حينما يندب، فهو لا يندب مكانًا محدّدًا، وإنّما يندب التّاريخ الإسلاميّ: ماضيه وحاضره، سيّما أنّه لم يفتقد مكانًا و احدًا، ولم يستشعر خسارة واحدة، وهذا ما يستدعي وعيًا بذَلك التّاريخ، وقد استند في نقل ذَلك الوعي إلى الأسلوب الإنشائيّ الاستفهاميّ في السّطر الثّاني، مرتبطًا بحالـة نفسيّة تجسم تحرّكاتـه وتطلُّعاته، وتعبّر عن التّشتّت النّفسيّ والذّهنيّ المرتبط بالبحث عن "سمرقند" الّتي تمثّل الوطن المفقود، بل التّاريخ العربيّ والإسلاميّ الممزّق، وتبدأ الإشارات التّاريخيّة الّتي تصل المكانين، فــــورد سمرقند "(3) قد يحيل إلى طبيعــة "سمر قند" (4)، ويتكرّر الاستفهام المشدود بالدّفقة العاطفيّة؛ ليقود القارئ إلى ساحة "سمر قند" في السّطر الرّابع، أمّا أحجار "سمرقند" فهي إحالة تاريخيّة إلى خواص ذلك المكان (<sup>5)</sup>غير المنفصل عن الصوّرة المتخيّلة للوطن في ذهن الشَّاعر، والأحجار لا تبقى على صورتها الأوَّليّة المألوفة، بل هي في الوعي الباطن أحجار قمريّة تجعل الإحساس يلتصق بالمكان المفقود، أمّا "المنشدين" فلعلّهم الباحثون عن الوطن المرنّمون باسمه، وتندفع الدّفقة العاطفيّة المعبّرة عن الضبياع والقلق إلى أن يعود الشّاعر إلى الاستفهام المتّصل بـــ "سمر قند" الضّائعة في الزّمانين: "ماذا سنفعل مـن دون منفي، وليل طويل يحدّق في الماء؟"(<sup>6)</sup>، وهَذا ما يشعر بامتداد جذور التّاريخ الغابر في حاضرنا المـشابه، وتتداخل الأزمنة بكلّ ما ينتابها من عوامل؛ لتؤكّد أنّ التّاريخ يستعيد ذاته في لحظات انكسار ه،و التّحديق في الماء ليس إلا صورة مستوحاة من الذّاكرة الطّبيعيّة لـــ "سمرقند" (7)، هكذا يتخيّل الشّاعر الصّورة التّاريخيّة، ويجسّد مكانين

<sup>(1)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 113- 114.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتِّجاه النَّفسيّ في نقد الشَّعر العربيّ، دراسة، 420.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 113.

<sup>(4)</sup> يقول الحموي:" وخلف المدينة روضة من رياض الجنّة". (ينظر: الحمويّ، م<u>عجم البلدان، 2</u>49/3) ويقول صاحب الرّوض المعطار: وهي كثيرة الخصب والنُّعم والفواكه، وقلَّما يكون فيها دار كبيرة، إلاَّ وفيها بستان ومياه متدفَّقة ، و (ينظر: الحميريّ، الرّوض المعطار في خبر الأقطار، 322).

<sup>(5) &</sup>quot;سمرقند" كلُّها طرقها وسككها مفروشة بالحجارة (ينظر: الحميريّ، الرّوض المعطار في خبر الأقطار، 322).

<sup>(6)</sup> محمود درويش، <u>سرير الغريبة</u>،113-114.

<sup>(7 )</sup> خارج مدينة "سمرقند" ماء حلو عذب، من شرب منه شرب من ماء الجنة، ومن اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه، و لا يخلو أي قــصر أو بيت من المياه المتدفّقة، ففيها مياه ظاهرة، ولهذه المدينة مياه جارية، تدخل في نهر كان أصله خندفًا قديمًا (بنظر: الحموي، معجم البلدان، 247/3-249، و الحميريّ، الرّوض المعطار في خبر الأقطار، 322، وآدم منز، الحضارة الإسلاميّة في القرن الرّابع الهجــريّ أو عــصر النّه ضنة فــي الإسلام، 277/2).

في واحد، فالحاضر ليس إلا امتدادًا للماضي، وما الماضي إلا صورة مدركة مكتملة التفاصيل، نستطيع أن نصعها نصب أعيننا إذا ما أوقعنا الحاضر في حبائل الصراع مع النفس والذّاكرة.

ليس الماضي مجرد ذكريات عابرة، وليس التّاريخ هو ذَلك الماضي المنقضي، بل هو تلك الذّاكرة النّابيضة القابلة للتّفجير إلى حلم، هذا الحلم الّذي تجسد وعيًا داخل الذّاكرة المتكونة من الهم ّم الـذّاتيّ النّابع من الهم ّم الاجتماعيّ<sup>(1)</sup>، فالماضي لا ينفصل عن الحاضر، بل إنّ العناصر المكونة لهذين الزّمنين تدخل في حلقة متّصلة، وإحساسنا بالحاضر يتولّد داخل الماضي ويتحدّد فيه؛ ليجد طريقه الأرحب لتفجير الطّاقة الشّعورية المكبوتة، ولعللّ الإنسان يلجأ إلى الماضي مستأنسًا به أو متحسّرًا عليه كلّما تكاتفت المؤثّر ات، واستفحل التّوتر داخله، فالواقع المتردّي بكلّ ما يعتريه من مثيرات دفع "درويشًا" نحو الماضي ضائق الذّرع، محملق النّظر في الأمكنة التّاريخيّة، باحثًا عن الملامح المشتركة بينها وبين خاصته المكانيّة مجسدًا للمكانيّة الرّمزيّة في الحقيقة بما يثير التّأمّل والاستدراك؛ إذ يقول:

كُنْ يا غرب الْمَوشَح لي . مثلما أَنَا لَكَ: ماني لمائك ، ملحي للحك، واسمي على اسمك تعويذة من قد تُقرِينا من تلال سَمَر قَند في عصرها الذهبي (2) . فلا بُدَ مَني (3)

إنّ اللّجوء إلى التراث لا يعني الرّجوع إلى التّاريخ بقدر ما يعني إحياء الفعل الإنساني (4)، وهكذا لا يمكن أن نفهم أيًا من الإشارات التّاريخيّة دون تخيّل دور الإنسان عبر حقب زمنيّة متطاولة، فيتحوّل الماضي المتراوح بين التّخطّي والتقهقر إلى مصدر إلهام، يحثّنا على التّحرّك بتخيّلاتنا نحو المستقبل، فقد نغذ الخطى، وقد نتراجع وفقًا له؛ لنبحث عن سبيلنا الآخر، في سمرقند" الّتي مرّت بمراحل متناقضة عبر التّاريخ هي الصورة المقاربة لـقلسطين" في المقطوعة السّابقة، ومن هذا الوعي تكون حلمًا يحدّد للفلسطينيّ ممثّلاً بالشّاعر صورة المستقبل البازغة من الحاضر، وقد حلّت في مكان وزمان جديدين، وفي أثناء حضور "سمرقند" في النصّ الحاضر يعبر الشّاعر عن يأسه من الواقعيّ، ويحاول التماس الأمل بالتّخيّليّ، وذلك بسعيه للاقتراب من "سمرقند" الّتي تمثّل مرحلة تاريخيّة مشرقة تسقط على "فلسطين" في أزمنتها الثّلاثة، وذلك ما يبدو في السّطرين الرّابع والخامس، وكلّ ذلك يصوره الأحسر، الذّهبيّ لـ"سمرقند"، وينفتح باب حياة أخرى للشّاعر حينما يضيق ذرعه بالواقع، ويكون ذلك بصحبة فتاة الأحسلام، وصورة الوطن تأتي في السّياق السّابق مرتبطة بمشوار الشّاعر مع تلك الفتاة، بيد أنّ أمل الـشّاعر بـالعودة إلـي

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الله رضوان، المرؤ القيس الكنعاني، قراءات في شعر عز الدين المناصرة، 288.

<sup>(2)</sup> هو العصر الذي يطلق على فجر حياة الإنسان في العالم عند شعراء الإغريق والرّومان القدامى، وهو في نظرهم عصر سعادة مطلقة وحياة انسجام لا يشوبها فقر ولا صراع، والعصر الذّهبيّ في تاريخ الأدب هو ما أجمع المؤرّخون على أنّ الأدب وصل فيه إلى القمّة، وأنّ النّطور الثّقافي لأمّة من الأمم ازدهر فيه ازدهارًا بيّنًا (ينظر: مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، 248). ويفهم من ذَلك أنّ هذا العصر يطلق على مراحل التّقوق والازدهار في أيّ مجال كان.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 89.

<sup>(4)</sup> ينظر: حسين حمزة، مراوغة النّص، دراسات في شعر محمود درويش، 32.

المكان الواقعيّ المرموز له بــ "سمرقند" يبدو خافتًا لاقتران الفعل تقرّب بقد: "قد تقرّبنا" (1)، لكنّ الأمل سرعان ما يتشبّث بالقوّة إذا ما كان الاقتراب من "تلال سمرقند" (2)، وفي ذلك سموّ، فالوصول إلى التّلال خطوة متقدّمــة مــن الدّخول، سيّما إذا كان ذلك في العصر الذّهبيّ. تلوح صورة الوطن في الأفق الجديد، تتداخل الأزمنة فــي أحوالهـا المتقلّبة والمتباعدة؛ لتسيطر الصورة الزّمنيّة المنصهرة في ذهن الشّاعر، هنا تتــشابه الأحــداث: الــواقعيّ منهــا والمتخيّل، وإن اختلفت الأمكنة، فتصبح "سمرقند" وجهًا آخر لــ"فلسطين"، يمثّل صراع الأجيال المتعاقبة الذي يؤدي إلى فترات بناء وانهيار في ظلّ أكثر من تجربة تاريخيّة، تسلخ على التّاريخ الفلسطينيّ.

إنّ الغربة والوضع الممزّق هما اللّذان دفعا الشّاعر إلى الاستمرار في ذكر المدن التّاريخيّة (3)، فالمنفيّون مجتثّون من جذور هم ومن أرضهم ومن ماضيهم (4)، وهم دومًا في صراع دائم بين الإحساس بالوجود واللاّوجود، فصورة المكان المفقود عند "درويش" لم تقف عند حدودها الأولى، بل استترت بالصوّرة التّاريخيّة الّتي تمثّل صنوًا مكانيًا لها، و "سمرقند" واحدة من الصور المتأصلة في المكان المحدث في مخيّلة الشّاعر؛ ممّا يسهم في تشكيل المكان في الذّاكرة تشكيلاً يأخذ من الجماليّات والحقائق، ويمتح من الشّعور واللاّشعور، وهذا ما يكسب الزّمكانيّة الحقيقيّة أصالة تاريخيّة، تجعلها أكثر أهميّة. لقد أفرد "درويش" في ديوانه " حصار لمدائح البحر" قصيدة بعنوان " حوار شخصيّ في سمرقند"، تكرّر فيها اللّفظ "سمرقند" في المتن تسع عشرة مرّة، من ضمنها ما جاء في اللاّزمة؛ إذ

سكر فند خيمة مروحي المُشرَدُ وخمس جهات الدمعة أني سمر قند خيط حرم سمر قند خيط حرم يعلق شاطئ واد على فرس تحمل المطرا وصوتاً تدلّى من الله سمر قند نهر تبحقد سمر قند نهر تبحقد سكر فند خيمة مروحي المشرَدُ . (5) سمر قند خمسون سيّد أينتَ حبْن على عَبَة ويرسُ مُن لِلْيل شك لَكُ يُم يَ

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 89.

<sup>(2)</sup> نفسه، 89.

<sup>(3)</sup> ينظر: نادي ساري الديك، محمود درويش، الشُّعر والقضيّة، 19.

<sup>(4)</sup> ينظر: إدوارد سعيد، تأمّلات حول المنفى ومقالات أخرى1، 122.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاّني، 98.

فَتَاطِرَ من كلمات القرى (1)

•••

سمرقند سُجّادة للصّلاة البعيدة

سمرقند مئذنة للندى

وبوصلةٌ للصدى(2)

وداعًا سمرقند ! <sup>(3)</sup>

هناك جوانب حياتيّة تؤثّر سلبًا أو إيجابًا على المبدع؛ فالصور والمواقف والتّعبيرات المترسبّة في ذاكرته والمستحضرة أثثاء العمليّة الإبداعيّة تأتي نتيجة لمخزون ثقافيّ وفكريّ وحضاريّ ناتج عن نقاعل المبدع صع الواقع (4)، فتجربة "درويش" عبر المنافي ولدت في ذهنه وعيًا ثقافيًا تاريخيًا تجسد في السّياق الشّعريّ السّابق نتيجة للإحساس بالاغتراب، و"سمرقند" هي الصورة الّتي يفرغ فيها طاقات الأحاسيس المكبوتة في اللاّوعي، وهي وسيلته للخلو مع نفسه أثناء التأمّل في الواقع، ولعل "سمرقند" هي "بيروت" إذا ما كانت خيمة كما يبدو في السّطر الأول الذي يمثّل اللاّزمة، سيّما أنّها اقترنت بالتّشرد، ومن عادة الشّاعر حين تنفتح نصوصه على التّاريخ أن يسوق بعض الإشارات فهو في السّطر الثّالث يشير إلى "درب الحرير" (5)، وذلك بجعل "سمرقند خيط حرير" (6)، وهي صورة وإن التمدّت من الواقع التّاريخيّ تحمل دلالة ذاتيّة نتبعث من إحساس الشّاعر، ثم تتوالى الإشارات المرتبطة بالواقع التّاريخيّ لنا المرتبطة بالوطن التلوية والمئذنة، كلّ ذلك يحيل في الوعي إلى تاريخ "سمرقند" الّتي تمثّل المكان المستباح عبر الوطن العربيّ والإسلاميّ، وكلّ ذلك يصدر من لاوعي الشّاعر حتّى أصبح النّص محتشدًا بالرّموز المتولّدة من نيّال المفقود سواء أكان وطنًا أم منفي، وفي لحظات القوّة والاتهبار، وهي المكان المتعرّض للانتهاك، وفي النّهاية يودّع الشّاعر "سمرقند" بنفس إيقاعيّ حزين خافت، يتّصل بأزمة الرّحيل داخل الوطن وخارجه، وإلى غير منفي، وهذا ما أكسب الرّمز مرونة، جعلته قابلاً للتُجدد بتجدد التّجربة.

(1) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثانی، 100.

<sup>(2)</sup> نفسه ، 102.

<sup>(3)</sup> نفسه، 104.

<sup>(4)</sup> ينظر: مراد عبد الرّحمَن مبروك، من الصوت إلى النّص، نحو نسق منهجيّ لدراسة النّص الشّعريّ، 113.

<sup>(5) &</sup>quot;طريق الحرير": هو الطّريق الممتد عبر المنطقة العربيّة إلى "إيران" فـــ"سمرقند" ثمّ "الصيّن"، ويعد الوطن العربيّ بحكم موقعه الوسيط عنق الزّجاجة لـــ"طريق الحرير" (ينظر: نعيم الظّاهر، جغرافيّة الوطن العربي، 21).

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 98.

إنّ مستجدّات الحياة الحديثة بكلّ ما تتضمّنه من تفاصيل تتميّز بالتّشابك مع ذاتها من ناحية ومع العصور الماضية من ناحية أخرى، فهي تخلّف تراكمات تكوّنت عبر فترات زمنيّة، تضمّ الماضي والحاضر، وترنو إلى المستقبل، فليس الماضي بمنعزل عن الحاضر؛ فما هو حاضر سيصبح ماضيًا؛ لذا أصبح الماضي يفرض نفسه على لغة الشّاعر وإنتاجه، فاللّغة ليست قادرة على أن تمنح الشّاعر فرصته الكافية للتّعبير عن شعوره بالتّأسّي دون أن تأخذ من الماضي، وهي بدون استنادها إلى ذلك المقوّم لا تتجاوز كثيرًا صورة الواقع المحسوسة، فاللّغة حكما يرى طه حسين - يجب أن تتطوّر؛ لتلائم هذه الحياة، وتطوّرها واقع على كلّ حال(1)؛ لذا لجأ السشّاعر المحدث إلى الرّموز، والتّاريخ كان مخصبًا لها، و "سمرقند" إحدى وسائل التّخصيب، حيث يقول "درويش" في قصيدته " أقبية، أندلسيّة، صحراء" الّتي قد يظهر فيها هذا الرّمز المكانيّ للمرّة الأولى:

أنا ألف عام من اللّحظة العربية، أبني على الرّمل ما تحمل الرّبح من غَرَوات ومن شهوات وعطر من الهند. أذكر درب الحربر الله الشام. أذكر مدرسة في ضواحي سمر قند، وامرأة مقطف التّمر من كلماتي وتسقط في النهر (2)

يظل النص الشعري ملتصقا بالواقع والحدث، لكنه يترسل أحيانا في تداعيات (3) تاريخية تخصيه، وتخلق بكاتفقا بين عناصره، وتثير تراكمات من تلك العناصر، لا ترتبط بزمن واحد، فالمقطوعة السابقة تكشف عن نظرة تاريخية واعية مدركة لتفاصيل الحياة في أنم معانيها وأعمقها، وقد جاءت "سمرقند" غير منفصلة عن معالم تاريخها؛ لتكون رمزا للمكان العربي المصاب بالضيّاع والفرقة، وتظهر عبرها الإحالات التاريخية التي لا بد أن تحمل في التكون رمزا المكان العربي المصاب بالضيّاع والفرقة، وتظهر عبرها الإحالات تتصل بتاريخ "سمرقند" من ناحية وبالصوّرة المكانية الساكنة في مخيّلة الشاعر من ناحية أخرى، فالغزوات، وعطر الهند، ودرب الحرير، والمدرسة، والنمر، والنهر، إشارات تعبّر عن كثافة النص المستحضر داخل النص الحاضر، فالشاعر يختزن تلك الإشارات إلى وانصهرت في البنية التصيّبة الممتصنة للأحاسيس المحركة للمخيّلة، وكل ذلك يبث الحياة والحيويّة في داتها؛ بل لاتصاله بلحظات الكبرياء والمجد، والشاعر يسقط ذلك على الوطن العربي لا ليعكس تلك الوضعيّة في ذاتها؛ بل ليعكس واقعًا حاضرًا مغايرًا أشد التغاير؛ إذ يتحول "درب الحرير" كما يبدو في السطر الثاني إلى مجرد ذكرى، وهذا الذرب لا بد أن يكون قد حمل دلالة مكانيّة تتصل بعالم الشاعر، وكذلك باقي الإشارات، وتلك المكان. الضائع وحنينًا له، على الرغم من البعد عن ذلك المكان.

<sup>(1)</sup> ينظر: طَه حسين، حديث الأربعاء، 95/2.

<sup>(2)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 90.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمّد علي اليوسفيّ، أبجديّة الحجارة، 51.

حين يفكّر "درويش" زمنيًا يستأنس بأزمنة مضت، وأزمنة ستجيء، وحين يمضي في زمنه الخاص الله تطرحه قصيدته يبدي قدرًا من الانفلات المكاني (1)، فالزّمان والمكان قوتان لا تكاد تنفلت إحداهما من الأخرى؛ وبذا فإنّ العودة إلى الزّمن الماضي لا بدّ أن تتصل بمكان له خصوصيته المتبلورة من المتناقضات الإنسانية، و"درويش" إذ يكرّس أحاسيسه تجاه مكان يبحث عن أمكنة لها حضور ملفت في الذّاكرة التّاريخيّة حقيقة بتلك الأحاسيس؛ لتكون قادرة على نقل التّجربة نقلاً صادقًا، يحقّق الإثارة الجدليّة والشّعوريّة، فمن هنا تكرّر حضور "سمرقند" في شعره؛ إذ يقول:

... كَمْ يَبْقَ فِي صَوْتِنا طائرٌ واحدٌ للرّحيلِ إلى سَكَرُ قَندَ أُو عَبْرِها، فَالزّمانَ تَكَسَرَ واللّغةُ انْكَسَرَتُ وهذا الْحَواءُ الذي قد حَمَلناهُ يومًا على كَتْفَيْنا عَناقيدَ مَن عِنَبٍ مُوصِلِيّ، يُطِلُّ صَليبًا عَلينا

سَنُفْرِغَ آخِرَ أَلْفَاظِنَا فِي مَدْمِ الْمَكَانِ، وَبَعْدَ قَلِيل سَنَرُنُو إِلَى غَدْنَا، خَلْفَنَا، فِي حَرِيمِ الكَلامِ القَديم (2)

الشّعر هو ما أشعرنا، وجعلنا نحسّ عواطف النّفس إحساسًا شديدًا، فالمعاني الشّعرية هي خـواطر المـر، وآراؤه وتجاربه، وأحوال نفسه، وعبارات عواطفه<sup>(3)</sup>، و"درويش" في السّياق السّابق تزدحم نفسه بمشاعر، تتراوح بين القلق واليأس، بل هو مصاب بحالة من الهمود الارتكاسيّ ناتجة عن شـدة حـزن وأسـي اسـتجابة للـشّعور بالخسارة (4)، ولعلّ هذه الحالة مسيطرة على مجمل ديوان الشّاعر " أحد عشر كوكبًا"، فالشّاعر يعبّئ تلك الطّاقـات الشّعورية في رموز، ولعلّ أبرزها الرمز المكانيّ، وهو هنا "سمرقند" الّتي يعكس من خلالها الوضع العربيّ الّـذي استهلّت قاده إلى تلك الحالة النّفسيّة.. فمنذ بداية تلك المقطوعة يبدو الشّاعر هامدًا، خافت الأمل، وأسلوب النّفي الّذي استهلّت به تلك المقطوعة يبدو خافت الإيقاع مثخنًا بالضّعف؛ إذ تتوقّف النّفس عن أحلامها، ويختفي نشيد العودة، ويظهـر ذلك من خلال اليأس من العودة إلى "سمرقند" الّتي تمثّل الوطن المهجور، وكلّ البلاد الضّائعة الّتي تعدّ جزءًا مـن تاريخ الشّاعر، وهي واحدة من أماكن عديدة مفقودة، يدلّ عليها التّعبير " أو غيرها"(5)،الذي تلمح فيه نثريّة لا تخلو من فقر فنّيّ، وتكسّر الزمّان، وانكسار اللّغة، وإطلالة الهواء صليبًا، كلّ ذَلك يحيل إلى الهمود النّفسيّ والإيقـاعيّ، من فقر فنّيّ، وتكسّر الزمّان، وانكسار اللّغة، وإطلالة الهواء صليبًا، كلّ ذَلك يحيل إلى الهمود النّفسيّ والإيقـاعيّ،

(1 ) ينظر: عبد الله السَمطيّ، (محمود درويش.. رؤية عربيّة)، محمود درويش ومواقيت القصيدة، جماليّات الزّمن النّصيّ، مقاربة وصغيّة سيميائيّة، القاهرة، ع151، 1995م، ص71.

(3) ينظر: عبد الرّحمَن شكري، دراسات في الشّعر العربيّ، مجموعة بحوث، نشرت بالرّسالة، والثّقافة، والمقتطف، والهلال، وغيرها، 247.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 555.

<sup>(4)</sup> الهمود حالة نفسيّة، تتَصف بالحزن والأسى، ولا يوجد شخص لا يتعرّض لهذه الحالة، ومنه الهمود الارتكاسيّ: وهو تفاعل إنسانيّ طبيعيّ يظهر فيه الحزن الذي يحدث استجابة للشّعور بالخسارة، وقد يكون ذلك نتيجة لكارثة أو نكبة حقيقيّة أو رمزيّة متخيّلة، وعدم حدوثه في مثل هذه الظّروف لا يبشّر بالخير .(ينظر: وضّاح سيّد وهبة، أضواء على خفايا النّفس، 52)

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 555.

ولعلّ ما يلمح عند الشّاعر تكرار رمز الحرير مرتبطًا بــ "سمرقند" في غير موضع، ويبدو ذَلك في قوله: "سنرنو إلى غدنا، خلفنا، في حرير الكلام القديم" (1)، ويحاول أن يربط بين الأزمنة المختلفة في هذا السّطر بأسلوب تتحقّ معه المفارقة، و"درب الحرير" الّذي ظهر في مقطوعات سابقة يحيله الشّاعر في كلّ مرة إلى صورة جديدة، وهـنا يدلّل على أنّ "درويشًا" يتمثّل النّص التّاريخيّ، ويصبح جزءًا من لغته يتجسد بتلقائية فنيّة، تربط السشّعور بالفكرة، وتعبّر عن حالة لاواعية، تذوب فيها تلك اللّغة بالأحاسيس، فيتحوّل النّص التّاريخيّ إلى صدى إيحاءات في بعض الأحيان، وعادة ما يزود "درويش" ملامح الماضي المستحضر بما يدلّ على زمنيته، ويبدو ذَلك ماثلاً في لفظ "القديم" وكأنّه يتعمّد إحالة القارئ إلى زمن ماض دون أن يتجاهل الحاضر والمستقبل. وفي نهاية الأمر يأتي ذَلك السسّياق بكلّ ما تضمّنه من مشاعر منبثقًا من تجربة مستدعية لتلك المشاعر، وهي تجربة "العراق"، وحالة الدّمار المستعادة التي أصابتها في أوائل التسعينات.

#### ابابل" المنفى المتجدّد والحنين الدّائم الله المرابع

إنّ "درويشًا" قارئًا للتّاريخ ومتمكّنًا منه لا ينظر إليه من زاوية أنّه تاريخ، بل ينظر إليه بناظر العصر والمحيط الاجتماعيّ، فهو يحاول إعادة صياغة الواقع المسقط على إحساسه وفقًا لما اختزنته الذّاكرة من مقومات تاريخيّة، وهو بذلك يشرك المتلقّي في محاولة فهم التّاريخ فهمًا جدليًّا، يقوم على إنشاء الصرّاع الفكريّ حول حقب زمنيّة متقاربة أو متباعدة، وفي ضوء ذلك يكون التّاريخ مصدرًا للإقناع؛ لما يحويه من حجج أصبحت نتائجها متمثلة في النّفس، ولم تعد أمرًا متخيّلاً، بل هي حقيقة تعيد الذّاكرة إلى الوراء، قبل أن تمتد إلى الحاضر والمستقبل. كانت "بابل" حقلاً تاريخيًّا ثريًّا في مخيّلة "درويش"، وقد ظهر التّناص مع هذا المعلم المكانيّ في مرحلة غنائيّة مبكرة في شعره؛ إذ يقول:

مامل حول جيدنا

وشمر سبايا عائدة

تغيّرت ملابس الطّاغوت (2)

الماضي يعيش في الحاضر بشكل مستمرّ، والإنسان في حاضره يخضع جزئيًّا لماضيه، فتفسير ظواهر الحاضر ومشكلاته يفرض البحث عن جذورها في الماضي، والفنّ يجد لنفسه الوحي والإلهام في أحداث التّاريخ، هذا الاستيحاء التّاريخي في الفن سمة عامّة في الفنون الإنسانية (3)، فالشّاعر يستخدم رموزًا تاريخيّة تتعلّق بتاريخ اليهود؛ ليكسبها بعدًا فلسطينيًّا بإلباسها التّاريخ الفلسطينيً و "بابل" في السيّاق السّابق تقودنا إلى أكثر من ناحية؛ لما تحمله من دلالة تاريخيّة مناقضة للواقع، واليهود عبر التّاريخ كانوا مسبيّين إلى "بابل"، بينما اليوم يمارس اليهودي الظلم ضدّ الفلسطينيّين، ويهجّرهم من ديارهم؛ لذا "تغيّرت ملابس الطّاغوت" فمن هنا نفهم التّاريخ فهمًا يتماشي

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 555.

<sup>(2)</sup> نفسه، المجلد الأول، 104.

<sup>(3)</sup> ينظر: قاسم عبده قاسم، الشّعر والتّاريخ، فصول، مجلّة النقّد الأدبيّ، م3، ع2، 1983م، 235- 236.

<sup>(4)</sup> ينظر: فاروق مواسي، القدس في الشُّعر الفلسطينيِّ الحديثِ، 12.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 104.

مع ظروف العصر، وفي ضوء ذَلك يعبّر الشّاعر عن أمله بعودة شعبه وفقًا لتقصيّي دورة الحياة المتقلّبة، وضعف اليهود عبر التّاريخ مصدر قوّة للشّاعر والفلسطينيّ بصورة أشمل، وإن كان الواقع غير ذَلك، فالشّاعر يلجاً إلى التّاريخ؛ ليستلهم قوّته وحياة شعبه منه.

إنّ حضور التّاريخ في الشّعر الفلسطينيّ يعكس عذابات الشّاعر وتجاربه الّتي تحمله على الاغتراب عن تاريخه، وهذا لا يعني رفض جذوره بقدر ما هو بحث عن تلك الجذور، وعن الوطن الّذي أصبح حلمًا، وهذا الحلم يضمن ترابطًا وجوديًّا ووجدانيًّا، يوحد العلاقات المختلفة بين الحاضر والماضي والمستقبل، والتّناص التّاريخيّ يقيم حوارًا بين الأزمنة الّتي يتجلّى الوطن من خلالها<sup>(1)</sup>، و"بابل" عبر التّاريخ صورة معاكسة للواقع في بعض مرتكزاتها ومشابهة له في جزئيّات أخرى، فهي قادرة على أن تهمس بعذابات الفلسطينيّ المقهور، ورغبته في استعادة كيانه إذ يقول "درويش":

لَنذُهُبُ كِما نحن. جننا مَعَ الرَّحِ من بابلِ ونسيرُ إلى بابلِ... لَمِكُنْ سَعَرِي كَافَيًا ليصير الصُنوبَرُ فِي أَثْرِي لفظة لمدح المكان المجدوبي نحن هنا طَيبونَ. شمالَيةٌ مريحُنا، والأغاني جَنُوبِيَةٌ (2)

إنّ علاقتنا بالتّاريخ تقوم على الجدل والحوار، كما أنّ تلقينا للعمل الفنّي عمليّة جدليّة، تقوم على ما يطرحه علينا من أسئلة (3)، وحينما يوظّف التّاريخ في النّص الأدبيّ، فهذا يعني أنّ الجدل سيثار حول نصيّن في واحد؛ ممّا يجعل الإحساس بالنّص متعدّد الاتّجاهات، فاستدعاء "بابل" في السيّاق السّابق بما تحمله من دلالات ماضية لا بدّ أن يلمس الحاضر، بيد أنّ "بابل" تتحوّل من دلالة المنفى لتدلّ على الوطن، فهي تمثّل بداية المشوار ونهايته، غير أنّ البداية تمثّل الماضي، والنّهاية تمثّل المستقبل الغامض، ومسيرة الشّاعر إلى "بابل" تكون بصحبة الأخرى؛ فتتحوّل "بابل" إلى حلم ذاتيّ ذي نزعة خياليّة، ولعلّ الشّاعر يتناص في قوله: "شماليّة ريحنا، والأغاني جنوبيّة" (4) مع الواقع التّاريخيّ لـــ"بابل" حيث " حشر الله الخلائق في بابل، بعث إليهم ريحًا شرقيّة وغربيّة وقبليّة بحريّـة.. " (5) بلــه أنّ الشّاعر يحوّر الاتّجاهات وفقًا لرؤياه الخاصّة وتجربته الذّاتيّة المتغذّية بملامح الواقع.

-

<sup>(1)</sup> ينظر: جمال مجناح، دلالات الرّمز التّاريخيّ في شعر محمود درويش، الطّريق ع3، 2002م، س.61، ص44.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 15- 16.

<sup>(3)</sup> ينظر: نصر حامد أبو زيد، إشكاليّات القراءة وآليّات التّأويل، 42.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 16.

<sup>(5)</sup> الحمويّ، معجم البلدان ، 310/1.

يستطيع الفنّان أن يقدّم لنا جوهر الحقيقة بثقافته الواسعة؛ فيحرّك فينا معاني الوقائع التّاريخيّة؛ إذ يبعث الماضي، ويدفع به إلى المستقبل من خلال توظيف نوعيّ للأحداث التّاريخيّة (1)، و"بابل" جزء من ثقافة الشّاعر الّتي تتحدر من الواقع التّاريخيّ الّذي يشكّل انعطافًا نحو الحاضر، ثم يتجاوزه إلى المستقبل، وهي رمز للمنفى الحاليّ للفلسطينيّ؛ إذ يقول:

ونغني القدس:

يا أطفال بابلُ

يا مواليد السلاسلُ

ستعودون إلى القدس قريبًا

وقريبًا تحبرون.

وقريبًا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي

قريبًا يصبح الدّمع سنابل.

آه، يا أطفال بابل

ستعودون إلى القدس قريبًا (2)

إنّ التّناص يكشف عن الترسبات العميقة لأنماط التّقافة، إنّه رغبة النّص الجديد في تعضيد مسعاه لتوصيل المعنى وإحداث التّأثير (3)، والمقطوعة السّابقة وإن كانت نتيجة مرحلة لم تكن قد بلغت فيها ثقافة "درويش" المستوى الفنّي الذي بلغته في المراحل اللاّحقه تكشف عن ترسبات ثقافيّة لا تتفصل عن تاريخ الأرض والعناصر البـشريّة الفنّي الذي بلغته في المراحل اللاّحقه تكشف عن ترسبات ثقافيّة لا تتفصل عن تاريخ الأرض والعناصر البـشريّة ذات الشرعمقا في تخيير الإحساس به، فالشّاعر باستحضاره "بابل" يجردها من العنصر الإنساني الوثيق الصلة بها أصلاً، ويضم اليها صورة شعبه في المنافي، فهي المنفى الذي يصور الفلسطيني منذ الأربعينيّات وحتّى تـاريخ الإنتاج الشّعري، وهو حينما يصور المنافى بعيل الوطن وجهه المقابل، فالأماكن واحدة، والأحداث والأجيال تتغيّر، ويستم تبادل المعطيات، غير أنّ الحالة الّتي يمر بها المكان واحدة عبر الزّمنين، فإذا كانت القدس وفقًا للتّاريخ فقدت شعبًا، العصور الخالية، بل هم الفلسطينيّون المحدثون، و"القدس" تحتقل بعودتهم انطلاقًا من الحاضر في نظرة إلى المستقبل، إنّها عودة شعب يعيش على حسابه شعب، ففي جو تغمره النّشوة تبدو القدس صادحة، وعبر ذلك ينقل الشّاعر مشاعر الإصرار والأمل، والإيمان بحتميّة العودة، ويثير تلك المشاعر في النّفوس القافة، ويحدث نوعًا مـن التوصل بين الفلسطينيّين في منفاهم وبين الوطن، ويأتي ذلك عبر استخدام أسلوب النّداء المتكرّر المـوقظ لـوعي المـستقبل: المناقي، مخاطبًا أطفال "فلسطين" في مخلف منافيهم، ثمّ تتوالى الأفعال بصيغة الحاضر الذالّـة علـى المستقبل: المستقبل:

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتجاه النّفسيّ في نقد الشّعر العربيّ، دراسة، 118.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 400.

<sup>(3)</sup> ينظر: ناظم عودة خضر، الأصول المعرفيّة لنظريّة التّلقي، 131.

"ستعودون"، "قريبًا تكبرون"، "قريبًا تحصدون"، "قريبًا يصبح" (1)، وفي النّهاية تبقى "بابل" وسيلة لإثـراء الـذّاكرة إذ تظهر عبرها صورة الفلسطينيّين في منافيهم، تلك الصّورة الّتي حاول أن يخفيها الشّاعر بالتّوجّـه نحـو المـستقبل المستند إلى الأمل بالعودة، والمعبّر عن مشاعر التّوق لها.

ينبغي للشّاعر "أن يتغلغل في أعماق الأشياء، حتّى يذيع بواطنها وأسرارها، وهو لن يصل إلى ذَلك إلاّ إذا كانت له نفس قويّة الإحساس بالكون ومشاهده ((2))، والتّغلغل في أعماق الأشياء لا بدّ أنّه ينبثق من الذّات، ولا بدّ لتلك الذّات من صلات بالعنصر الإنساني، ولغة الشّاعر وسيطه للكشف عمّا ينتابه من أحاسيس مقترنة بالتّجارب المنتابعة، وتتولّد تلك اللّغة أحيانًا من خلال تداخل صور الأشياء في الذّهن، والنّظر إليها من زاوية لاشعوريّة، تتبع من تتضارب فيها الأسماء والمسمّيات، وتخرج عن معرفتنا الطّبيعيّة لها؛ لتكون رموزًا تثير تصوّرات جديدة، تتبع من طريقة فهمنا لها. يقول "درويش" وقد استحضر الرّمز "بابل":

قليلٌ من اللّيل قريك يكفي لأخرج من بابلي إلى جوهري - آخري . لاحديقة لي داخلي وكُلُكِ أَنْتٍ . وما فاض منك "أنا" الحُرَّةُ الطّيّبةُ (3)

بعد أن صارت "فلسطين" وطنًا لا يشبه الحلم الذي كان يحمله "درويش"، ما الذي يمكن لــــ"درويش" أن يكتبه، ويحلم به (4) بعد منتصف التسعينات؟ إن صورة "بابل" في المقطوعة تمثل وعيًا آخر، ينبع من عالم الشّاعر الـــذّاتيّ، فهو في السّطر الأوّل يبحث عن عالم آخر، وإن كان مؤقّتًا؛ ليخرجه من "بابل"، فالخروج منها خــروج معنــويّ، يصرف الشّاعر إلى ذاته، وإلى البحث عن المرأة في ضوء الشّعور بالخسارة، فهو قضى قسطًا طويلاً من الزّمــان باحثًا عن "بابله"، والآن يريد أن يخرج منها؛ لينصرف إلى ذاته باحثًا عن نفسه في نفسه، فلم تعد "بابل" لتاتف حولها معظم معاني القصيدة، بل هي جزء من سطر شعريّ، يكشف عن انصراف الشّاعر إلى تجربة جديدة، "ففي الــشّعر يغني الإنسان ذاته، ويصور أحلامه وآلامه، ويعكس رؤاه، فهو جزء لا يكاد يتجزّاً من كيانه، يحكــي مــن خلالــه شخصـه، ويغني تجاربه "(5).

#### أورشليم" بين التناص والواقع

مهما كان التَأثير العاطفيّ الذي يلوّن مكانًا سواء أكان حزينًا أم مضجرًا، – فما دام قد تمّ التّعبير عنه شعريًا – فإنّ الحزن يتناقص، ويخفّف الضّجر (6)، فالشّاعر الّذي يعاني أزمة مكانيّة تؤثّر في وجوده، نجده يركّز إنتاجه في وصف ذَلك المكان، والبحث عنه، وإعادة تشكيله وفقًا للغاية الّتي يطمح للوصول إليها، والمكان عنده ليس مكانًا

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 400.

<sup>(2)</sup> عبد القادر المازنيّ، الشّعر "غاياته ووسائطه"، 21.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 45.

<sup>(4)</sup> ينظر: ظبية خميس، قراءة نقدية في ديوان "سرير الغريبة" تأليف: محمود درويش، العربي، ع 493، 1999م، ص165.

<sup>(5)</sup> عبد الله التطاوي، الشّاعر مؤرّخًا، 18.

<sup>(6)</sup> ينظر: غاستون باشلار، جماليّات المكان، 183.

واحدًا في صورته الأصليّة، وإنّما هو عدّة أمكنة في واحد، وهو ليس ذَلك المكان الّذي يبدو للإنسان العاديّ في صورته الأولى، وإنّما هو كلّ ما تمليه المخيّلة على النّفس الشّاعرة من صور، تحيله إلى المثاليّة وقت البحث عن جماليّاته وإلى نقيضها وقت إشعار الآخرين بالأسى الملتف حوله، وللمكان صورة كليّة تمثل في الوطن بكلّ تسمياته، وصورة جزئيّة تشمل أنحاء منه، وقد كانت "فلسطين" بتسمياتها ورموزها تمثّل صورة الوطن الكليّة عند "درويش"، وما يرتبط بها من أجزاء ومعالم يمثّل الحضور الجزئيّ لصورة الوطن، ولكنّه تصوير لا ينفصل عن كليّة الوطن المتخيّلة. وإحدى تلك الصور تمثّلت في الاسم "أورشليم" الذي كُرر في غير موضع في شعر "درويش"؛ إذ يقول:

أما كان من حَقِّنا أن نحب، ونلعنها أو مرشليم إذا ما ادّعى الكذب فيها نبي الظّلام؟ فقد يكذب الأنبياء و

وقد بصدق الشعراء كثيرا...(1)

من شأن العمل الأدبي أن يلهب الخيال بإثارة الحواس، بتضمنه ما يكون في وسعه أن يلهب في المتلقي انفعاله، ولا يحدث ذلك إلا بمنبّه جمالي (2)؛ ولذا كان خيال الأديب قد بلغ تلك الغاية من التأثّر، فهو قـادر علـى أن يحدث التأثير في المتلقي، لقد مثلّت المقطوعة السّابقة شدة انفعال الشّاعر بموقف قتل الفلسطيني الذي جعله يربط ذلك بالقضية بصورة شاملة، وجاء ذلك في سياق ديني تاريخي مفيدًا من ذلك الجانب، هكذا تبدأ تلـك المقطوعة بالاستفهام الذي يقر حق الفلسطيني في التعلق بوطنه، وينتقل الشّاعر فيما بعد؛ ليستند إلى تاريخ "أورشليم" المتّصل بالاستفهام الذي يقر حق الفلسطيني في التعلق بوطنه، وينتقل الشّاعر فيما بعد؛ ليستند إلى تاريخ "أورشليم" المتّصل باليهود، معتمدًا على ما جاء في الإنجيل: "يَا أُورُشلَيمُ يَا أُورُشليمُ، يا قَاتلَة الأنْبيّاء ورَاجمَة المُرْسَلين إلَيْهَا "(3)، و الحترزو ا من الأنْبيّاء الكذبية النين يأتُونكُمْ بثيّاب الْحَمُلان، ولَكَنُهُمْ مِنْ دَاخِل نَنَابٌ خَاطِفَة "(4)،"...سَيَقُومُ مُسَحَاء كَذَبَة ويُغطُونَ آيات وعَجائب" (5). فلعنة "أورشليم" بالتأكيد ليست لعنة للوطن، وإنما هي لعنة للغزاة الحالين في تاريخه اليهودي، فلها التسمية لا تعني إلاّ العهد اليهودي، إذن هي لعنة للتسمية لا للمسمّى، فيحيلنا ذلك إلى عناصر الاحتلال المتميزة بالفجور والتسلّط، من هنا أراد الشّاعر أن يبرر حق الفل سطيني في التَمرّد، ومن خلال ذلك يسقط كلّ المبرّرات الملققة الّتي يحاول التماسها، وادّعاء الكذب المستمدّ من النّص الـدّيني ليس إلا ادّعاءات المحتل الباطلة في السيّطرة على الأرض، وتهجير أهلها منها.

ليس الإبداع هو الثّقافة وحدها، مثلما ليس هو الموهبة وحدها، ولَكنّه هَـذان ومعـه المعاناة والتّجربة، والمخاض الإبداعيّ المؤلم والألم الّذي يترك في الذّات ندوبًا وجراحًا، إنّه ما يجيش في نفس المبدع<sup>(6)</sup>، وما يتأصل في وجدانه، وما لا يقوى على البقاء داخل هوّة الكبت في تلك النّفس، فلم يعد عمل الـشّاعر قـابلاً للتّعـايش مـع

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاّني، 136.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد كمال زكي، النَّقد الأدبيّ الحديث أصوله واتَّجاهاته، 60.

<sup>(3)</sup> العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متّى، الأصحاح الثّالث والعشرون، 37، ص43.

<sup>(4)</sup> نفسه، الأصحاح السّابع، 15، ص12

<sup>(5)</sup> نفسه، الأصحاح الثّالث عشر، 22، ص82

<sup>(6)</sup> ينظر: على حدّاد، بدر شاكر السّيّاب، قراءة أخرى، 39.

صيرورة الحياة دون الثّقافة المتشرّبة للدّفق العاطفيّ، وليس الدّفق العاطفيّ إلاّ وليدًا لمؤثّرات الحياة الّتي لا يمكن أن تمرّ مرورًا عاديًا، وكلّ ذَلك، وتضاف إليه القدرة على استغلاله، يتوافر في "درويش" شاعرًا؛ إذ يقول:

إنّ الفنّان لا يستطيع أن يواري في نفسه ما ينعكس فيها من صور وفكر، فسرعان ما يجد نفسه مضطرًا إلى إبر از ها<sup>(2)</sup>، سواء أكانت تلك الأفكار منطلقة من تجربة ذاتيّة أم موضوعيّة، فــ "جداريّة" "درويش" تفجير لمكبوت ذاتيّ، أفقده القدرة على الصمّت، فهو في المقطوعة السّابقة يعبّر عن وضع نفسيّ منطلق من زاوية لاشعوريّة، جعله يعيد النّظر في الأشياء، ويفقد ارتباطه بها، وهذا ما ألجأه إلى استخدام الاستفهام، و "أورشليم" الّتي قضى قسطًا من الزمان باحثًا عنها باسمها الآخر لم تعد تعنيه من زاوية أنّ كلّ شيء سينقضي، وليس ذلك إلاّ تعبيراً عن حالــة لاواعية، أفقدته ارتباطه بمغريات الحياة في الوقت الذي ازداد فيه تعلّقه بالحياة.

إنّ إنسانيّة الأدب، نادرًا ما تحقّق بعيدًا عن عمق المعاناة في الملابسة الوجدانيّة، وجوهر المعاصرة في أن ينفذ ببصيرته إلى العمق، (3) إنّ تجربة الموت إنسانيّة بكلّ ملامحها، وهي لا شكّ نابعة من معاناة، ومكثّفة للإحساس بها؛ إذ يقول "درويش":

هل أنت ابن سجاني القديم ؟

فعم !

- فأين أبوك ؟

قال: أبي توفي من سنين .

أصيب بالإحباط من سكام الحراسة .

ثم أو مركني مه منك ومهنته ، وأوصاني المن أحمي المدينة من نشيدك . . .

قلت : منذ متى تراقبني وتسجن على نفسك ؟

قلت: لم تك قد وكدت فقال: لي مرمن ولي أنرليك ،

وأمريد أن أحيا على إيقاع أمريك ا

<sup>(1)</sup> محمود درويش، <u>جداريّة</u>، ص89.

<sup>(2)</sup> ينظر: شوقي ضيف، في التّراث والشّعر واللّغة، 97.

<sup>(3)</sup> ينظر: عائشة عبد الرّحمن، بنت الشّاطئ، قيم جديدة للأدب العربيّ القديم والمعاصر، 217.

#### وحائط أوس شليم (1)

إنّ علاقة المرء بوجوده لها بعدها الفنيّ الإبداعيّ، فهي علاقة خلق وابتكار، فالإنسان كائن لا ينفك عن تخيّل الوجود<sup>(2)</sup>، سيّما إذا كان ذلك التّخيّل كما يبدو في المقطوعة السّابقة ينبثق من معاناة ذاتيّة، تقيم صراعًا مع الـذّات، يلغي كلّ الدّوافع أو يبقيها في الأحلام، وعبر أسلوب الحوار القائم بين الشّاعر وابن سجّانه القديم، وضمن نظرة خاطفة إلى الواقع يستحضر الشّاعر المكان التّاريخيّ بوصفه محورًا للصرّاع الحاليّ، ومن خلل تجربة ذاتيّة يتوصل إلى الموضوعيّ، ويربطه بالتّاريخيّ بالإشارة إلى امتداده عبر المكان "أورشليم"، وتأتي التّسمية التّاريخيّة منطلقة من طبيعة الصرّاع ومرتبطة بالطّرف الطّاغي، وقد ركّز الشّاعر على التّاريخ في دورته المنبوذة، وذلك بإشارته إلى تمسّك ابن سجّانه القديم بحائط "أورشليم" في السّطرين الأخيرين، ممّا يكشف عن واقع بغيض طال أمده، فالتّاريخ ماضيًا وحاضرًا صورة يتجسّد عبرها الواقع.

## "روما" موضوعًا للتّناصّ والإيحاءات المتنوّعة

يحوي التّجسيد المكاني دلالات اجتماعية وسياسية ملتصقة بذات الشّاعر، ومعبّرة عن مجتمعه وفكره الحضري والثّقافي، وهذا ما يعطي المكان أهميّة في النّص الشّعري بدلالاته المختلفة (3) لقد جاء المكان في شعر "درويش" منتزعًا من ذاكرة تاريخيّة تشمل البعد الإنساني، وتؤدّي إلى تحقيق الغاية الشّعريّة على مستوى واسع التَأثير، فهو بذلك يخاطب الإنسان عبر أمكنة متباعدة، ويعيده إلى الأحداث الغابرة؛ ليتملّى فكره منها، ويستطيع من خلالها أن يضع لمساته الذّهنيّة على نتائج الحاضر؛ فيكون المستقبل مجالاً للتّخيّل؛ وبذا يمتلك الشّاعر القدرة على الإقناع والتَأثير النّاتج عن جدل عميق بين الذّوات المختلفة المتمثّلة أثناء عمليّة التّلقين، وينتج ذَلـك عن محاورة الآخر حوارًا غير مباشر، تلجه عناصر من خارج النّص وداخله، ولم يكن ذَلك عند "درويش" منحصرًا في زمكانيّة التي سلّط عليها الشّاعر رؤيته المتضمنة لفكره وخياله وإحساسه بالإضافة إلى الأمكنة السّابقة، وقد جاء التّناغم بين ذَلك المكان الحاضر في الذّاكرة التّاريخيّة، وبين أحاسيس الشّاعر الّتي لا تنفصل عن التّجربة بما نتضمته من أفكار في مرحلة مبكرة، تدلّل على أنّ الشّاعر أقام اعتناء بربط واقعه بالتّاريخ الغابر منذ انطلاقته شاعرًا، غير أنّ قلّـة التّمرّس لم تتح له الفرصة للتّعامل مع الرّموز تعاملاً يتحكّم في البناء الشّعريّ، ويتداخل معه على نحو عميـق، فيقول وقد استحضر "روما" مكانًا، وزمانًا، وأحداثًا:

نیرون مات، ولم تمت سروما... بعینیها تقاتل ! وحبوب سنبلة تموت

<sup>(1)</sup> محمود درویش، جداریّة، 94-95.

<sup>(2)</sup> ينظر: علي حرب، (النّص والحقيقة، III) الممنوع والممتنع، نقد الذّات المفكّرة، 162.

#### ستملأُ الوادي سنابلُ . . ! (1)

إنّ الشّاعر أثناء سعيه لنقل موضوعه يحول أفكاره إلى وقائع نصيّة، تتباين طريقته في نقل تلك الوقائع وفقًا لكلّ واقعة حياتيّة أو ذهنيّة (2)، فالفكرة تمرّ في ذهنه بمراحل مختلفة، تتعتل فيه وفقًا لتلك المراحل حتّى تصل إلى صورتها النّهائيّة بوسائله الخاصّة، ومن هذا المنطلق تكتسب "روما" وتكسب النّص سمات خاصّة في المقطوعة السّابقة، على الرّغم من عفويّة حضورها وسطحيّته، فالشّاعر يستلهم حادثة حسرق "روما" على يد الطّاغية "يرون" (3)؛ ليعبّر عن مجريات الواقع في "فلسطين"، وعمّا يتعرّض له الفلسطينيّ من ظلم على أيدي الطّغاة، و"روما" ضمن الجوّ النّفسيّ الذي عاشه الشّاعر تجاه واقع القهر ليست إلا تعبيرًا عن حالة مشابهة تحلّ فيها الصورة الحدسيّة المستقاة من الواقع والذافعة نحو المستقبل، وهي في حالتي القوّة والضّعف في الماضي "فلسطين" في حاضرها ومستقبله، فالشّاعر يستلهم القوّة من تلك الكارثة التّاريخيّة في محاولة للتّصدي للواقع العنيف من أجلل حاضرها ومستقبل، وهو يستحث الآخر على الصّمود، ويستنهض فيه الهمّة، ويستبشر بروال الاحتلال بقوله: "يرون مات، ولم تمت روما... بعينيها تقاتل "(4)، فالمقاومة في منظوره لن تضعف ، وستبقى قائمة حتّى بعد زوال الاحتلال، وسقوط الضّحايا لا يعني إلاّ ميلاد أضعافهم، من هنا يكون التّاريخ وسيلة للإثـارة والحـث على يسوق ذلك ضمن صورة منفرة للمحتلّ، تستمد ملامحها الوحشيّة من التّاريخ؛ ممّا يعمّق الصرّاع بتـداخل الأمكنة يسوق ذلك ضمن صورة منفرة للمحتلّ، تستمد ملامحها الوحشيّة من التّاريخ؛ ممّا يعمّق الصرّاع بتـداخل الأمكنة والأزمنة والشّخوص والأحداث في تشكيل فنّى معبّر عن معركة مصيريّة.

ما العمل الفنيّ سوى نظام تترابط فيه التّجارب الشّخصيّة، والقيم، والدّلالات؛ لتشكّل شيئًا واحدًا (5)، ومن خلال الفنّ نتعرّف على شفرات الطّبيعة والتّاريخ والإنسان بانبثاقها على مستوى حدسيّ (6)، وتكون تلك الدّلالات قد استمدّت طاقتها من خلاصة المواقف الإنسانيّة المتولّدة في أزمنة متباعدة وأمكنة متتوّعة؛ لتصبح جزءًا حيًا من جسد القصيدة، لا تنفصل عن موضوعها، بل هي وسيلة لتوصيله بطريقة تدفع القارئ للتّبصر في فرضيّات مختلفة، تنظلق من داخل النّص، وتعود إليه، وتنبثق من تلك الفرضيّات عناصر كونيّة لا تستقيم الحياة بدونها، والمكان أحد تلك العناصر الدّائمة الاتّصال بعناصر أخرى، و"روما" ببعض تجلّياتها شكّلت جانبًا من نصّ الشّاعر؛ إذ يقول:

#### مروما على جلودنا

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 13.

<sup>(2)</sup> ينظر: على جعفر العلاق، ، الدّلالة المرئيّة قراءات في شعريّة القصيدة الحديثة، 121.

<sup>(3)</sup> في سنة 64 للميلاد وهي السنة الحادية عشرة لحكم "نيرون" قام "نيرون" بحرق "روما" ليلاً، وانهارت سقوف البيوت على سكانها، وهرب من استطاع أن يهرب وسط النيران، وخرج "نيرون" في موكب حافل من حملة المشاعل وحراس القصر، وبدأ يطوف في "روما" يعزف على قيثارته المحبوبة الحانًا شجية على ضوء النيران، وعاد إلى القصر، وألقى القيثارة، وجلس قائلاً:" لقد احترقت "روما" المدينة اليوم، وسيحفظ التاريخ هذا اليوم ولكتي سأشيد على أنقاضها مدينة جديدة (ينظر: إير اهيم شرف الذين، وعلى شرف الذين، موسوعة غرائب العالم لقطات من الكون المثير، وثائق تاريخية نادرة، 6/87) ويروى أن "نيرون" كان في أنتيوم، وعاد إلى المدينة عندما اقتربت النيران من القصر، وقد كانت العصابات تقذف المشاعل، ولم يجرؤ أحد على مقاومة النيران، ولكن "نيرون" بعد عودته فتح حدائقه الخاصة للجموع المحتاجة. (ينظر: تحرير: جون كاري، تعريب: محمد المغربي، وقائع ومشاهير... أحداث التاريخ الكبرى يرويها شهود عيان، 999، ق.م، 1986م، 35-37).

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 13.

<sup>(5)</sup> ينظر: تزفتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النَّقديّ الجديد، 84.

<sup>(6)</sup> ينظر: عاطف جودة نصر، الرّمز الشّعريّ عند الصّوفيّة، 97.

أمرقام أسرى. والسياط تنفحتها إذا هوت، أو ترتخي. . كان العبيد عزكاً فنتتوا البلاط! (1)

إنّ فاعليّة التّناص عند "درويش" تحمل نكهة الزّمن الشّعريّ الّتي ينجم عنها توثّب إلى اللّحظة القادمة وإلى ارتقاب إيقاعاتها المدهشة (2) إذ يستند إلى الماضي جريًا وراء حاجة نفسيّة اجتماعيّة ملحّة يصور عبرها المستقبل في صورة ماضٍ منقضٍ تأكيدًا على الرّغبة المرتبطة بالواقع، وهذا ما يتاح للقارئ إدراكه في المقطوعة السمّابقة، فالعودة إلى "روما" في تاريخها الغابر تعكس نظرة الشّاعر إلى بيئته بما يتحقّق معه التّأمّل، ويأتي ذلك ضمن جانب يتمثّل في الصرّاع الطبّقي الذي كان سائدًا في ذلك المكان في فترة زمنيّة ماضية، إذ ألحق ذلك الصرّاع الظّم بطبقة العبيد التي يجسدها الشّاعر في صورة الشّعب الفلسطينيّ الذي يتعرّض للأسر والقهر والتّعذيب، أمّا الطبقة الرّومانيّة الحاكمة، فهي اليهوديّ العصريّ الذي يمارس أقسى ألوان الظّم، ويأخذ الشّاعر أثناء ذلك من الواقع التّاريخيّ الفعلي المحتمع الرّومانيّ المرتبط بأسرى الحروب في المجتمع الرّوماني (3)، ويعيد صياغته وفقًا للحلم الذي يسعى إلى تحقيقه، وهـو بـذلك يستحثّ عامّة الشّعب المستعبد من قبل الاحتلال للتّورة على جلّده مستتيرًا بتجربة الأسرى في المجتمع الرّومانيّ، اقتوا والقعل عند الحدود الأولى للفكرة المستلهمة من النّص التّاريخيّ، بل يعيد صياغتها متوافقة مع حدسه، والفعل التّتوا في السطر الأخير يدلّ على الزّمن الماضي واقعًا وصيغة إذا ما اقترن بالتّجربة التّاريخية الغابرة، بينما يحمل دلالة المستقبل في مضمونه والماضي في صياغته مقترنًا بالواقع الفلسطينيّ، فتتقلب الصيّاغة؛ لتوائم قـوّة الرّغبة المرّغبة بالاعتماد على الرّمز.

العمل الفنّي تدفع إليه أسباب هي التّي تدفع إلى الحلم، ويحقّق من الرّغبات المكبوتة في اللاّشعور ما يحققه الحلم، ويتّخذ من الرّموز ما ينفّس عن هذه الرّغبات، ويخلق بين تلك الرّموز علاقات غريبة، ومن هنا تأتي المتعة النّي يجدها الفنّان في إخراجه عمله الفنّي إلى الوجود<sup>(4)</sup>، والرّمز يعمل على تخصيب الرّؤية، ويمكّن الشّاعر من استبطان التّجارب في الحياة؛ ممّا يمنحه القدرة على استكناه المعاني استكناهًا عميقًا، (5) والماضي يختزن رموزًا تعمل على التّخصيب؛ لأنّه الأقدر على إثارة الدّهشة والاستغراب؛ لما فيه من ثقل في تجاربه المتكاملة؛ ولما فيه من تحوّلات ناتجة عن صراعات متواصلة، و"روما" مثلّت في ذهن الشّاعر نمطًا من تلك التّحوّلات؛ إذ يقول:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 104.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الله السمطي، (محمود درويش، .. رؤية عربيّة)، محمود درويش ومواقيت القصيدة، جماليّات الــزَمن النّــصتيّ مقاربـــة وصفيّة سيميائيّة، القاهرة، ع151، 1995م،ص 80)

<sup>(3)</sup> لقد تدفّقت على المجتمع الروماني جراء الحروب مجموعة من الأسرى، وبالتّحديد إلى "روما"، وبيع أولَنك الأسرى عبيدًا في أسواق النّخاسة، وكانوا يكوون بالنّار لوسمهم، ويبقى الوشم علامة أبديّة، يعرفون بها، وكان سادتهم يضعونهم ليلاً في ثكنات الحكومة ونهارًا يساقون إلى حقول أسيادهم، فامتلأت "روما" و"صقلية" بالعبيد الذين أقلعوا البلاد بالثّورات الّتي كانوا يقومون بها نتيجة للمعاملة السبيّئة التي كانوا يتلقّونها في مختلف أنحاء "إيطاليا". (ينظر: محمود شاكر، موسوعة الحضارات و"تاريخ الأمم القديمة والحديثة"، 342/1).

<sup>(4)</sup> ينظر: عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، 48.

<sup>(5)</sup> ينظر: شاكر النّابلسيّ، مجنون التّراب دراسة في شعر وفكر محمود درويش، 506.

. . . لَمَ يَنِيَ فِ الْأَمْرِضِ مُنَسَعُ للقَصيدة ، يا صاحبي فَهُلُ فِي الْفَصِيدة ، يا صاحبي فَهُلُ فِي الْفَصِيدة مَنْسَعُ ، بَعْدُ ، للأَمْرُضِ بَعْدَ العِمراق ؟ وَمَروما تُحاصِرُ أَمطام عالَمنا ، والزُّوج يُدُقُونَ أَقْمام ها نُحاسًا على الْجانم . مروما تُعيدُ الزَّمان إلى الْكَهْف . مروما تَعُيدُ لِمُنْفاك مَنْفى . . . (1)

اليس من طبيعة الأشياء أن يطغى الماضى على الحاضر، أو يلغى الحاضر الماضى؛ لأنّهما متداخلان، والا يلبث المستقبل أن ينضم إليهما، وتسير الحياة"(<sup>2)</sup>؛ لذا لم يستطع الشّعراء الانفلات من الماضي، وإن لم يكن ماضيهم، فالماضى بكلّ صلاته هو ماضى الإنسانية جمعاء، والشّعراء جزء من الإنسانيّة، فالمكان "روما" في المقطوعة السَّابقة، وما يتضمنه من جزئيّات تبلور نتيجة لحاجة الشَّاعر للتّعبير عن إحساسه المنبثق من وضعيّة آنيّة، فالواقع العربيّ المتقهقر أمام سطوة العالم الأجنبيّ ممثّلاً بــ"أمريكا" كان دافعاً للشّاعر؛ ليصور إحساسه بالاستناد إلى ذَلك الرّمز، وما مارسته "أمريكا" في التّسعينات في "العراق" شبيه بمواقف "روما" في عصورها الغابرة، فلم تكن سياسة سيطرة القويّ على الضّعيف، ومحاولة التّوسّع الوجوديّ لتنتهى عبر أزمنة متباعدة، فالمكان "روما" ينتقل من خريطة الزّمن الماضي؛ ليحلّ في زمننا، وذَلك المكان لا يمكن أن يتجرّد من العنصر الإنسانيّ الّذي أكسبه الأهميّة، من هنا يتشابه طغاة العصر الأمريكيّ مع طغاة "روما"، والشّاعر يعبّر عن شدّة ضيقه بالواقع بقوله:" روما تحاصر أمطار عالمنا "(3)، إنّها صورة مثيرة، تزيد الواقع خطورة والمتلقّى دهشة، فالحصار يثير إحساسًا بالضّعف والانسحاق، يقود إلى تفاقم الشُّعور بالهلاك إذا ما كان واقعًا على الأمطار، ولا شكَّ أنَّ ذَلك يكون مصحوبًا بالــذَّلّ و الانكسار إذا ما كانت الأمطار المحاصرة " أمطار عالمنا"(4)، ويفيد الشّاعر من تجارب الشّعوب المظلومة وابتكاراتها؛ فيجعل الزنوج يدقون أقمار "روما" "نحاسًا على الجاز" <sup>(5)</sup> في السّطرين الثّالث والرّابع، وفي ضوء إيقاع الجاز الصّاخب يعبّر الشّاعر عن الواقع الّذي يملؤه الضّجيج انعكاسًا للصّراعات الإنسانيّة، وهكذا يستعيد التّاريخ نفسه، وهكذا يعبر الشّاعر عن واقع العصر بالاستضاءة بالتّاريخيّ، فـــ"روما" في عصرها تكون الصّورة المشابهة تاريخية في السطر الرّابع ترتبط بحياة الإنسان البدائيّ الإيطاليّ الّذي كان يعيش في المغاور والكهوف<sup>(6)</sup>؛ لتحلو لهم

(1) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 552.

<sup>(2)</sup> جلال الخيّاط، المتاهات، 42.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاّني، 552.

<sup>(4)</sup> نفسه، 552.

<sup>(5)</sup> نشأت موسيقا الجاز على يد السود الأمريكيين، وهي تعبير عن حنينهم إلى جذورهم الإفريقيّة، وتعبير عن نفسيّتهم وواقعهم في العالم المتحدة (ينظر: وهيب أبي فاضل، موسوعة عالم التّاريخ والحضارة، الجديد، ظهرت عام 1912، وانتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة (ينظر: وهيب أبي فاضل، موسوعة عالم التّاريخ والحضارة، الجزء العاشر من الدّيانة المسيحيّة حتّى آخر القرن العشرين، 153/10). يتميّز هذا النّوع من الموسيقا باللّحن المرتفع والإيقاعات المرخمة. (ينظر: ياسين صلواتي، الموسوعة العربية الميسرة والموسّعة، 3/ 1304)

<sup>(6)</sup> تقسم العصور الحجريّة إلى حجريّ قديم، وحجريّ متوسّط، وحجريّ حديث، أمّا القديم فيقسّم إلى أدوار وهي: قديم ووسيط وحديث، وفي الدّور الحديث بدأ الإنسان يسكن المغاور والكهوف، وقد تمّ التّوصل إلى معلومات مختلفة عن ذَلك الإنسان من خلال الآثار المتروكة في تلك الكهوف.(ينظر: محمّد محفّل، تاريخ الرّومان، تاريخ إيطاليا وروما حتّى عصر الفقوحات الكبرى، 54- 69).

الحياة على أرضنا، فهذه إشارة تكشف عن الطّمع التّاريخيّ المتواصل القائم على السّطوة والتّسلّط، ومن خلال ذَلك يسعى الشّاعر إلى تحويل التّاريخ في مسيرته الواقعيّة إلى رموز غير واقعيّة، تنمّ عن طبيعة الواقع المحدث، ويأتي ذَلك بتضخيم الفكرة؛ لتتحقّق الإثارة، وتتفاقم تلك الإثارة بقوله:" روما تهببّ على الأرض"(1)، فالطّغيان يـشمل وجودنا، وهذا ما يثير التّرعزع الّذي يحقّقه قول الشّاعر:" فافتح لمنفاك منفى"(2)، هَذا التّعبير المبتدأ بالصيغة الإنشائيّة الآمرة يوحي بفقدان الإحساس بالوجود، فالخطر يحدّق بأمّة العرب، وأمّة العرب تكون جزءًا من الخطر على نفسها، فلعلّ هذا ما أراد أن يوصله الشّاعر.

كان العنف التّاريخيّ الّذي يعاني منه الشّعب الفلسطينيّ – ولا يزال – عنفًا كونيًّا يجاوز الحدود إلى الوجود، والزّمن إلى الأبد، وقد أحال التّخييل الشّعريّ الجرح الفلسطينيّ إلى جرح عالميّ (3)، والتّخبيل يثير في خيال المتلقّي صورًا ينفعل لتخيّلها وتصوّرها، وقد يكون بتصوّر شيء عن طريق الفكر (4). فالجرح الفلسطينيّ يحسن من جراحات الإنسان عبر أزمنة وأمكنة متباعدة، يبصر بالمخيّلة بتمثّل صورة النّموذج الإنسانيّ المقهور بكلّ ملامحه المؤلمة وبالفكر؛ حيث تستعاد الحقائق الماضية في الذّهن مع محاولة للربط بين هذه الحقائق عبر العصور، كما تحسّ بالشّعور المرتبط بهنين الجانبين، وكلّ ذلك يتمثّله المتلقّي عبر مواقع متفرّقة من الإنتاج الشّعريّ، ويأتي نتيجة لقدرة الشّاعر على الجمع بين خواص العقل والعاطفة، والأخذ من إفرازات الحياة بما يستحثّ على التّأمل الّذي قد يؤدّي إلى الإدراك. أمّا "روما" فهي جزء من تاريخ الإنسانيّة وأنماط اندفاعها نحو الوجود ماضيًا وحاضرًا؛ حيث يقول الشّاعر في "مرثيّة ماجد":

كُل أمرض الله مروما، يا غربب الدّامر، يا محمّا يغطّي الواجهات وسادة الكلمات، يا محمد الفلسطيني، يا خبر المسيح الصّلُب، يا قُرْبَان حوض الأبيض المتوسّط. اختصر الطّريق عليك يا محمد الفلسطيني، يا سجّادة الوثني، يا كهف المحضام ات القديمة، يا خيام المحاكم البدوي، يا دمع الفقير ويا مرّكاة المليوني، ويا مرادًا مراد عن طلبات هذي السّوق، يا حلم الفلسطيني في الطّرقات، يا نهرًا من الأجساد في واحدٌ. (5)

إنّما الشّعر إعادة بناء وصقل وتصميم لأحزاننا، وهو تعبير مجسّم لذواتنا في خضم الصرّاعات، ينطلق من الذّات إلى المجموع<sup>(6)</sup>، فالشّاعر عبر المقطوعة السّابقة يعيد بناء التّجربة مجبولة بالعواطف والأفكار، وهو أثناء ذلك لا يتقيّد بالحدود الزّمانيّة المتّصلة بتجربته ، بل يوالج الأزمنة انطلاقًا من مكان واحد أو غير مكان، فهو يستغلّ المكان الذي انطلق منه الحدث، وهو "روما"؛ ليعيده إلى زمانه البعيد؛ للكشف عن مدى صلة الفلسطينيّ بمكانه

(3) ينظر: وائل غالى، (محمود درويش.. رؤية عربية)، الحصان يقتحم الأشباح، القاهرة، ع151، 1995م، ص154.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 552.

<sup>(2)</sup> نفسه، 552.

<sup>(4)</sup> ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 89.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاّني، 142.

<sup>(6)</sup> ينظر: نعيم عرايدي، البناء المجسم، دراسة في طبيعة الشّعر عند محمود درويش، 34.

"فلسطين"، وتكون "روما" مجالاً للتعبير عن ضيق المكان به؛ حيث التهجير والقتل يلاحقه أينما حلّ؛ لذا يرى الشاعر أنّ " كلّ أرض الله روما" (أ)، ودلالة "روما" هنا لا تقتصر على كونها مكان اغتيال الشّهيد في الزّمن الحاضر، وإنّما هي "روما" الأزمنة الغابرة أيضًا بكلّ ما تحمله من دلالات تتناسب مع عدم الشّعور بالأمان، ويتعمّق ذلك الإحساس بنداء الشّاعر:" يا قربان حوض الأبيض المتوسط" (أ) الموقظ أسماع المتلقّي، والمنطلق من واقع الفلسطينيّ المعذّب، ويحيلنا ذلك التّعبير إلى تاريخ الرّومانيّين؛ إذ كانوا يقدّمون قرابين بشريّة لآلهتهم (أ)، من هنا كان "ماجد" قربانًا فلسطينيًا، يهدر دمه في ذلك المكان السّاكن في المعرفة التّاريخيّة، وهو نموذج لا يقتصر على ذاته، بل هـو رمـز لكلّ الفلسطينيّين على درب التّضحية، هكذا يختلط ماضي "روما" بحاضر الفلسطينيّ في المكان ذاته، في إذا كانت قرابين "روما" تقدّم للآلهة، فهي في الحاضر الفلسطينيّ قرابين خلاص الوطن المقدَّمة خارج خريطته، وهذا ما يزيد الإحساس بالمعاناة التي استطاع الشّاعر أن يعمّق تجسيدها بالإيماءات التّاريخيّة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بـل يواصل الشّاعر ربط النّداء بتلك الإيماءات " يا كهف الحضارات القديمة "(4)، وهو في ذروة اللاّوعي يعيدنا إلى تاريخيّة الإنسان في بداية تكوينه وانطلاقه من الكهوف؛ ليشير إلى عراقة الفلسطينيّ وأحقيّته بالوجود الّتي تجعلـه تاريخيّة الإنسان في بداية تكوينه وانطلاقه من الكهوف؛ ليشير إلى عراقة الفلسطينيّ وأحقيّته بالوجود الّتي تجعلـه أدعى بالبقاء، ومع ذلك فهو مجال للنّهش والتّعذيب.

## المكان اليوناني عبر التّناص تمثيل للصّراع المتضاربة غاياته

يصور الأدب طبيعة العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع، والفرد والمجتمع، والإنسان والكون، وبين الشكل والمضمون (5)، فالأدب ينطلق من إحساس الشاعر تجاه مثير ما يتكون من جانبين: أحدهما ذاتي والآخر موضوعي، وهذان الجانبان يعمل كلّ منهما إلى جانب الآخر مؤثّرًا ومتأثّرًا في سبيل إخراج السشكل النّهائي للعمل الأدبي بصورة نستطيع أن نلمسها من خلالها، وأثناء البحث عن الفكرة في العمل الأدبي لا بدّ أن يستوقفنا السشكل كمقوم لها؛ إذ لا نستطيع أن ننظر إلى أيّ منهما خارج الآخر، والنّتاص مع المكان التّاريخي مراوحًا بينهما يقيم جدلاً يغني النص، وقناعة المتلقي به رمزًا تجعل النص قابلاً للتمثّل في كلّ تجربة تتصل بالمكان، وتتشابه في ملامحها مع موضوع الشّاعر الحالي، وفي النّهاية لا بدّ أن يثير النّص اهتمام المتلقي على المستوى الإنساني، فمن الأمكنة التّاريخية الأخرى الّتي استحوذت على اهتمام "درويش" "اليونان" وما قد يتفرّع منها من أجزاء، وبالتّحديد "أثينا". لعلى أول إشارة إلى ذلك المكان جاءت في ديوان الشّاعر:" العصافير تموت في الجليل"، وذلك في قصيدة " ريتا ... أحتيني"؛ حيث تكرّر فيها لفظ "اليونان" سبع مرّات، واللّفظ "أثينا" ثماني مرّات، ولكنّ ذلك لم يعدُ كونه رمزًا، يختفي وراءه اسم "فلسطين"؛ فلم ينحصر في جانب تاريخي محدد لذلك المكان؛ إذ يقول الشّاعر:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 142.

<sup>(2)</sup> نفسه، 142.

<sup>(3)</sup> الرومانيون كغيرهم من شعوب العالم القديم قدموا أحيانًا لآلهتهم قرابين بشرية، (ينظر: محمد محفّل، تاريخ الرومان، تاريخ ايطاليا وروما حتّى عصر الفتوحات الكبرى، 214)، وقد انتشرت عادة نقيم القرابين في الربيع المقدّس الذي يلي أيام الضيّق والشدّة الكائنة في فصل الشنّاء، وقد اختلف في نوعيّة هذه القرابين، فقد تكون بشريّة من مواليد الموسم، وقد يستعاض عنها بطرد الجيل المولود في أثناء الربيع المقدّس خارج الجماعة بعد أن يبلغ سنّ الرئشد، (وينظر: على عكاشة، وشحادة الناطور و جميل بيضون، اليونان والروّمان، 142).

<sup>(4)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 142.

<sup>(5)</sup> ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريّات الأدبيّة، 68.

مربتا . .أحبيني! وموتي في أثينا مثل عطر الياسمين لتموت أشواق السّجين. .

> اكحنهن صامر هوية اليونان، واليونانُ تبحثُ عن طفولتها ولا تجد الطّفولةُ (1)

إنّ الشّاعر أثناء الإبداع يعاني صراعات متباينة، تأتي في خلق جديد، تنتظمه دوافعه وأفكاره وانفعالاته، وهو لا يكون على درجة من الوعي في تلك اللّحظات، (2) ففي تلك المقطوعة يتمثّل صراع السشّاعر مع الواقع والذّات، وينعكس ذلك عبر انفعالاته في لحظات لاواعية، تبرز فيها إحساسات ذاتيّة متواشجة، تتبع من داخل الذّات الشّاعرة وخارجها، فيضاف الهمّ الاجتماعيّ المرتبط بـ "فلسطين" بُعيد الاحتلال لتجربة ذاتيّة، والشّاعر أثناء ذلك ينقل الواقع نقلاً غير مباشر؛ إذ قد تصبح "اليونان" رمزًا متخيّلاً لـ "فلسطين"، ولكنّه يبقى نائيًا عن حدود اللّفس الدّاخليّة.

يتم اختراق الشاعر للماضي بمسؤولية فنية وجهد خاص؛ إذ يتطلّب الأمر تعميم المغيزى والدّلالية دون إله المناح، كي لا تفسد الدّلالات، ويكون الدّال ومدلوله متساويين، (3) فالأدب لا يسعى إلى نقل معان وصور محددة، وإنّما يهدف إلى الإيحاء بحالات نفسية (4)، والحالات النفسية تلك هي الّتي تتطلّب رموزًا تحجب المدلول، وتتبح إلمكانية تعدّده وتداخل أشكاله في الذّاكرة، أمّا الدّال فيعمل وفقًا لإرادة الشّاعر الكامنة داخل النّص، وداخل ذاته، وتبعًا لرؤية المتلقي الخاصة القائمة على الحدس والإلهام أحيانًا وعلى البحث والتتقيب أحيانًا أخرى، وهذا ما يكسب النّص القدرة على التحدي والانفلات من الزمان والمكان والإنسان، وهذا ما يضمن له اكتساب تجربة جديدة في ضوء تجربته الخاصة المنبثقة من العصر والبيئة والذّات الشّاعرة، وإنسانيّتها لن تبقى محصورة في تلك العناصر، والذي يتحكّم في ذلك هو القارئ الذي يبحث عن شعر يتناسب مع واقع جديد، فكما أنّ الوقائع تتداخل في السنّص الواحد من خلال التّناص وأثناء كتابة ذلك النص، فإنّ أعداد المتداخلات يبقى قابلاً للتّز ايد أثناء قراءة النّص ذاته وهذا ما يكسبه الخلود والتّطور عبر أزمنة لاحقة، ومن هنا، فالأدب الأكثر خلودًا لا يرمي إلى نقل معنى متقىق عليه، و"درويش" شاعرًا يسعى إلى تحقيق الإبداع يلجأ إلى ذلك إذا ما استحضر المكان التّاريخي؛ إذ لا يمكن أن يلمس المتلقي أحيانًا إشارات واضحة تخص الذال أو المدلول، إذ يقول وقد تناص مع المكان "أثينا":

لعلَّ لِي مرؤيا وأخجلُ من صدى الأجرإس وهو يجيئني صداً

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلِّد الأول، 274.

<sup>(2)</sup> ينظر: علي الغريب محمد الشُّنَّاوي، الصَّورة الشَّعريّة عند الأعمى التَّطيليّ، 276.

<sup>(3)</sup> ينظر: حاتم الصكر، مرايا نرسيس، الأنماط النّوعيّة والتشكيلات البنائيّة لقصيدة السرد الحديثة، 223.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد مندور، الأدب ومذاهبه، 119.

#### وأصرخُ فِي أَثْينا: كيف تنها مرين فينا؟ (1)

هناك إذن تتاص بلا تفاصيل، بلا إشارات وتلميحات؛ لأن إطاره في أصل استخدامه يخضع للتمدد والتوسيع<sup>(2)</sup>، ف"أثينا" في المقطوعة السّابقة تنفتح على اللاَمحدود، تنفتح على أزمنة وأمكنة وتفاصيل وأحداث غير قابلة للانتقاء والتحديد، بعضها ينطلق من تاريخها المنفتح للتّأمّل، وبعضها منبثق من ذات الشّاعر وواقعه، وبعضها يتجه نحو المستقبل، ويأخذ من ذات المتلقين، فالشّاعر في جو نفسي محاط بالحزن واليأس يندفع نحو التّاريخ معبّرًا عن فقدانه للمكان، و"أثينا" رمز للمكان الضّائع، ولعلّها "بيروت" في أوج انهيارها، وهذه الصورة الأخيرة تنفتح على صورة مكانيّة أخرى تتولّد في ذهن الشّاعر وإحساسه، ويبحث عنها المتلقّي في ظلّ صلة النّص بمحيط السشّاعر وراء التّاريخ المطلق للمكان "أثينا"، ويسوق الشّاعر ذلك في جو من الغضب والدّهشة والفجيعة، ويعتمد الاستفهام وراء التّاريخ المطلق للمكان "أثينا"، ويسوق الشّاعر ذلك في جو من الغضب والدّهشة والفجيعة، ويعتمد الاستفهام جانبًا فنيًّا، يعلن نبرة متوتّرة عالية، وذلك في السّطر الثّالث، ويزداد التّوتّر إذا كان الانهيار داخل النفس، فهَـذا ما يعبّر عن قوّة الانفعال الّتي تحيل الخارج إلى الدّاخل؛ فيتجسّد المكان داخل الإنسان في اللّوعي، وإذا كان الواقع أن يعبّر عن قوّة الانفعال الّتي تحيل الخارج إلى الدّاخل؛ فيتجسّد المكان داخل الإنسان في اللّوعي، وإذا كان الواقع أن يعبّر عن قوّة الانفعال الذي المكان، فالفلسطيني خارجه، ومع ذلك يحلّ المكان داخل المكان، فالفلسطيني خارجه، ومع ذلك يحلّ المكان فيه.

يذهب التَّفكيكيّون (3) إلى أنّ هناك نصوصًا بعدد المتلقين، بل إنّ النّص الواحد يتعدّد ويتتوّع، ويختلف طبقًا للحظات أو فترات التلقي، وبذلك ليس ثمّة نص على الإطلاق، فالمؤلّف ليس إلا محركًا أو مثيرًا للاختلاف حول ما يكتبه (4)، وهذا حقًا ما ينطبق على النّص الدّرويشيّ، فلم أقم بإعادة القراءة لنصوصه في لحظة ما إلا وقد خرجت بشيء جديد محير ، ولا شك أنّ ذَلك يتفاقم في ضوء البحث في مجال التّناصّ، وهذا ما النفت إليه الباحث "عادل الأسطة" حينما قال: إنّ نصوص "درويش" خارج الوطن ينبغي أن تدرس وقد اعتمد الدّارس على رأي التّفكيكيّيين الذين يرون أنّ كلّ قراءة جديدة لا بدّ أن تتقض سابقتها (5)، ولكنّ قراءة أخرى قد تعيده إلى حيث توصل في مررّات سابقة، وبذلك لا يكون النقض مطلقًا، وذلك ما يمكن للباحث أن يلمحه في ضوء التّناص الذي يقود إلى غير تأويل، والعنصر المكانيّ التّاريخيّ بوصفه أحد فروع التّناصّ يكون موقفًا للقارئ في كثير من الأحايين؛ إذ يقول الـشّاعر متمثّلاً "أثينا":

# وإنْ كَانَ هَذَا الْخَرْمِفُ الْخَرْمِفُ النِّهَائِيّ، فَلْنَبْتَعِدْ عَنْ سَمَاءِ الْمَنَا فِي وَعَنْ شَجَرِ اللَّاخَرِينَ. كَبِرْمَا قليلًا

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 202.

<sup>(2)</sup> ينظر: حاتم الصكر ، مرايا نرسيس، الأنماط النّوعيّة والتّشكيلات البنائيّة لقصيدة السّرد الحديثة، 223.

<sup>(3)</sup> ظهر مصطلح التَفكيك أو لا عندما استخدمه فلاسفة الإغريق في تحليل المعطيات الرياضية والمنطقية التي تكشف الفكر غير المتماسك، وبعد خمسة وعشرين قرنًا عاد المصطلح للوجود في شكل نظرية أدبية ولغوية وفلسفية على يد الفيلسوف "بيريدا" عندما أصدر كتابه:" في علم النّحو" عام 1967 امتدادًا لمنهج الفيلسوف "هيدغر" في ثلاثينيّات وأربعينيّات القرن العشرين، وقد نقض فلسفة الزمن، ثم طبّق نظريّاته عمليًّا بالاعتماد على تفكيك نصوص فلسفيّة ولغويّة وأدبيّة ونقديّة، وقد أكّد على أنّ وجود نص نهائيّ وهم كبير . (ينظر: نبيل راغب، موسوعة النّظريّات الأدبيّة، 224 - 225).

<sup>(4)</sup> ينظر: نبيل راغب، موسوعة النّظريّات الأدبيّة، 225.

<sup>(5)</sup> ينظر: عادل الأسطة، إشكاليّة القراءة... إشكاليّة النّصّ، قراءة في سطر شعريّ لمحمود درويش، الكلمة، مجلّة اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين، ع6، 2000م، ص 75 – 76.

# ولمَ نُتَبِهُ للتَجاعيد فِي نُبْرَة النَايِ . . . طالَ الطَّرِيق ولمَ نَعْتَرِفُ أَنَّنَا سائر ونَ على دَرْب قَيْصَرَ. لمَ نُنَبِهُ الْقَصيدة وقد أَفْرَغَتُ أَهْلَهَا مِنْ عَواطِفِهِ مَكَيْ تُوسَعَ شُطْإَنِهَا

### وَنُصِبَ حَيْمَنَا حَيْثُ أَلْقَتْ بِنَا الْحَرْبُ بَيْنَ أَثْبِنَا وِفَاسِ مِنْ (1)

إِنَّ الشَّيء الأول الَّذي يجب أن يوجد قبل عمليّة التَّكوين الشَّعريّ هو المادّة الأولى الّتي توجد خارج الــذّات الفرديّة للإنسان، وهذا ما يسمّى بالمؤثّر<sup>(2)</sup>، وهذا المؤثّر الواقعيّ لا بدّ أن يـستدعي مـؤثّرات، تثيرها الـذّاكرة الشّاعريّة الخاصّة، وهي جزء من ثقافة الشّاعر سواء أكانت موجودة مسبقًا أم تكوّنت بدافع الحاجة إلى الكتابة، من هَذا الوعي جاء في السّياق السّابق حضور المؤثّر المكانيّ التّاريخيّ، ويأتي ذَلك في جوّ لاواع، ينـــال مــن وعــي المتلقّي، ولا يلبث أن يجعله متقلّبًا بين حالتي الوعي واللاّوعي، وتاريخيّة "أثينا" و"فارس" وما تقتضيه من عودة إلى التّاريخيّ من أجل فهم الواقع الجديد تصبح جزءًا من النّص الشّعريّ. فالشّاعر نظر إلى الصّراع التّاريخيّ القائم على بسط السيطرة من ناحية، ودفع الخطر من ناحية أخرى بين هاتين المنطقتين لا سيما سيطرة "فارس" على "أثينا"، ولاحظ بعض الملامح التّاريخيّة البارزة كالانقسامات الدّاخليّة بين المدن اليونانيّة أو مراحل الهجوم المتفرّقة بين المكانين "أثينا" و "فارس" <sup>(3)</sup> وعدم تو افر الاستقرار والثّقة، فوجد تلك الملامح وغيرها تتسلخ على واقع العرب حديثًا؛ لما يتعرّضون له من مخاطر أجنبيّة في ضوء انقسامهم على أنفسهم، ولكنّ القارئ للنّصّ الشّعريّ لا يستطيع أن يلمس علاقة واضحة بين الدّال والمدلول، فما تكون "أثينا"؟ وما تكون "فارس"؟ إنّ تحديد المدلولين بدقّـة لــيس ممكنًا؛ وذَلك نظرًا لاختلاف الملابسات المرتبطة بالبلدين والمتصلة بالواقع الحاليّ، فحضور المكانين لا يعني تمثُّلهما بذاتهما وبكلِّ التَّفاصيل بقدر ما يعنى تمثّل بعض الحوادث والسّمات المتّصلة بالعنصر الإنسانيّ؛ وذَلك لأنّ الملامح الخاصة بـ "أثينا" مثلاً لا يمكن أن تنطبق جميعها على أحد النَّقيضين المحدثين، وكذَلك بالنَّسبة لـ "فارس"، ف"أثينا" عانت من التسلّط وعدم تعاون المدن اليونانيّة الأخرى معها، وهَذا ما ينطبق على الواقع العربيّ؛ إذ إنّ "فلسطين" و "العراق" تعانيان ذَلك، ولكنّ "أثينا" تجاوزت ذَلك وحقّقت نصرًا أمام "فارس"، وهَذا ما لا ينطبق علي الواقع العربيّ، والأمر نفسه يمكن تخيّله بالنّسبة لـــ"فارس"، والشّاعر أثناء ذَلك جعل شعبه خارج تلك الحرب كمـــا يبدو في السّطر الأخير، فهو خارج الوجود كذّلك؛ إذ إنّ ضياعه كان نتيجة لتلك الحرب الّتي لم يكن طرفًا فيها، فاستحضار "درويش" للتّاريخ يفتح سجلاً تاريخيًّا غير منقيّد بكلّ التّفاصيل في الوقت الّذي ينفتح فيه على اللآنهائيّ، والتّركيب التّاريخيّ الّذي يكون جزئيّة صغيرة من السّطر الأخير قد نتخيّله بعشرات الصّقحات.

إنّ تجربة الشّاعر رؤية متميّزة، وموقف خاص من الكون والحياة؛ لذا فإنّ نشاطه الخياليّ في صوغ تلك التّجربة لا يكون انصياعًا لأحكام المنطق والعقل<sup>(4)</sup>، بل إنّ لاشعوره وعمق إحساسه وذائقته الفنّية وقدرته على

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 528- 529.

<sup>(2)</sup> ينظر: خيري الضّامن، في التّكوين الشّعريّ، 28.

<sup>(3)</sup> لمعرفة بعض التفاصيل التاريخية المرتبطة بأثينا وفارس (ينظر: لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدّمة في التاريخ الحضاري، 35- 163، وينظر: علي عكاشة وشحادة الناطور، وجميل بيضون، اليونان والرّومان، 28- 85).

<sup>(4)</sup> ينظر: حسن طبل، الصورة البيانية في الموروث البلاغي، 27.

التصور والتخيل، كلّ ذلك يتحكم في طريقة الصياغة، والقدرة على إعادة إنتاج الواقع، بما فيه سمة التمتع، فهو وإن اشترك مع الآخرين في اطلاعه على المثيرات الخارجية- يختلف عنهم في القدرة على تصورها تصورًا داخليًا، وفي مدى إدراكه لها، وتفهّمها فهمًا جديدًا يتماشى مع الحسّ الجماليّ مستعينًا بحواسه المتميّزة، وقابليتها للتّغلغل في أعماق المدركات، وإعادة تشكيلها تشكيلاً يتملّك الملكات الإنسانية؛ إذ يخاطب النفس إلى جانب العقل، ويشدّها إلى المعرفة والمتعة، ويكون ذلك بالاستناد إلى أساليب تعبيرية متمردة على المنطق، والتّناص مع المكان التّاريخيّ "أثينا" عند "درويش" هو أحد تلك الأساليب؛ إذ يقول:

وَلَمْ تَكُنِ الْأَمْرُضُ أَثْقَلَ قَبْلَ الْحَلِيقة، لَكُنَّ شَيئًا كَهَذَا عَرَفْنَاهُ قَبْلَ الزّمانِ . . . سَنَرُوي الرِّباحُ لِنا

بدايَّنَا والنهايَّة، لَكِنَنا شُرِفُ اليَّوْمَ حاضِرَاً وَمَدْفِنُ أَيَّامَنا فِي مرمَادِ الأَساطيرِ، لَيسَتُ أَثينا لنا،

وَتَعْرِفُ أَيَّامَكُ مُنِ دُخانِ الْمَكانِ، وَكَيْسَتُ أَثْيِنَا لَكُمْ، وَتَعْرِفُ أَيْنَا لَكُمْ، وَتَعْرِفُ مَا هَيًّا الْمُعْدِنُ -السَّيِدُ اليَّوْمَ مِنْ أَجْلِنا (1)

إنّ لغة الشّعر هي لغة الانفعال والوجدان؛ لذَلك هي لغة إيحائيّة؛ لأنّها تثير فينا الإحساس بالصور، وهي لغة جماليّة؛ لأنّها تشير فينا الإحساس بالصور، وهي لغة جماليّة؛ لأنّها تستخدم الألفاظ استخدامًا مجازيًا في نسق معين (2) وأحد وسائل الإيحاء الصادرة عن الانفعال المتدفق عند "درويش" هو التّناص مع الرّمز المكاني "أثينا" الذي يحقّق غاية جداية كما يبدو فيما سبق، وكلّ ذَلك يأتي نتيجة للرّغبة الملحّة في التّعبير عن عمق الصرّاع الإنساني الوجودي ، فشعور الشّاعر بفقدان الوجود تضاعف في ديوانه "أحد عشر كوكبًا" الذي تحلّق فيه الصرّاع حول "فلسطين" الّتي تحوّلت صورتها إلى صورة رمزيّة، وهي "أثينا"، وقد أتى "درويش" بذَلك في ضوء تعبيره عن الشّعور بالإخفاق في السّمو بالهدف بعد صراع طويل، لم ينته، وقد تركّز حضور الرّمز المكاني التّاريخي في ذهنه نتيجة لذَلك الشّعور، وجاء ذَلك في جوّ مفعم بالصرّاع النفسي كنتيجة حتميّة للصرّاع الخارجي؛ إذ يساق فيه النّفي في ضوء المفارقة بين جملتين، تتجسد فيهما الفكرة بصورة معبرة عن نفس صاحبها في السّطرين الرّابع والخامس، فالشّاعر يشعر بخيبة الأمل في مرحلة ترتبط بالسّلام؛ لأنّ شعبه لن يحظى بشيء مُرض، و لعل هذا ما جعله في لاوعيه يقول:" ليست أثينا لنا"(3)، وفي مقابل ذَلك لا يمكن أن يقيع بأنَ "أثينا" رمزًا لـ"فلسطين" يمكن أن تكون لعدوء بقوله:" وليست أثينا لكم"(4)، وفي مقابل ذَلك لا يمكن أن الخريطة وراء "أثينا" الذي نتضمتها جملتان منفيتان يفرق بينهما الضمير المتّصل بلام الاختصاص المثيرة المعنسي الصرّاع في ظلّ ذلك يدفن الشّاعر أيامه في السّطر الرّابع برماد الأساطير مفيدًا من الجانب التّاريخي المصاوية المرتبط بالقضيّة قد آل إلى رماد، واللفظ " ندفن" يحيل إلى مأساوية الحدث المحدث

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 506.

<sup>(2)</sup> ينظر: على الغريب محمد الشُّنَّاوي، الصّورة الشّعريّة عند الأعمى النّطيليّ، 281.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 506.

<sup>(4)</sup> نفسه، 506.

حينما يدفن وشعبه أيّامهم بأنفسهم، ومع ذَلك لن يكون الوطن الّذي احترق فيه تاريخه لعدوّه، وما ذَلك إلاّ تعبير عن عدم القدرة على تصديق الواقع.

يستمدّ الأدب موضوعاته من الحياة، وتصاغ أفكاره من أحداث لها أبعاد إنسانية وعاطفية على درجة عالية وواعية (1)، والعلاقة ما بين الأدب والتاريخ علاقة تلازميّة جدليّة (2)، فموضوعات الحياة الحديثة في ذهن السّاعر انفتحت على موضوعات الحياة الماضية، وأخذت تستمدّ عناصر بنائها من جوانبها المختلفة، فليست جوانب الحياة الّتي يعيشها الشّاعر قاصرة على ذاتها في مخيّلته، وأنماط الحياة بمختلف أشكالها تتواصل مع التّاريخ، ولا تنفصل عنه، والتّاريخ ليس قاصرًا على مكان واحد، وإنّما تتتوّع فيه الأمكنة، فيتفاقم الصرّاع؛ إذ يقول "درويش":

#### لم يكن عُمْرُهُا كافيًا لنشيخ معًا

ونسير إلى السينما متعبين

وَشُهُدَ خَاتَمَةَ الْحَرِبِ بِينَ أَثْيِنَا وَجَامِهَا

ونرى حفلة السلم ما بين مروما وقرطاج (3)

إذا كانت النّظريّة الفلسفيّة تسعى لاستكناه الحقائق والبحث عن جوهر الأشياء، والولوج إليها من باب الجدل والحوار والمنطق؛ فإن هذه النّظريّة تجد صداها في الشّعر (4)، واستكناه الحقائق في الشّعر آخذًا من الفلسفة يأتي من خلال مداخلة الحقائق الماضية بالحاضر كما يبدو في المقطوعة السّابقة الّتي يعبّر الشّاعر من خلالها عن إحساسه بقصر عمره لإحساسه بطول عمر قضيّته عبر سني الصرّاع دون طائل؛ ممّا يجعله يرحل بحدسه نحو المستقبل؛ ليتصوّر مرحلة نهاية الصرّاع الّتي لن يشهدها وصاحبته، وهذا يعبّر عن حالة يأس وضيق وصل إليها بعد طول انتظار، فلغة اليأس كما يرى "درويش" أقوى من لغة الأمل؛ لأنّ في اليأس فسحة لتأمل المصير الإنساني (5)، والّذي أسهم في تعميق ذلك الشّعور النّص التّاريخي الّذي يقود المخيّلة إلى غير مكان، وإلى غير مرحلة تاريخيّـة، لها السيّاق تنفتح ذاكرته على تاريخها الغابر حيث المجد المشرق والآفل بين الحين والآخر، وقد كان نتيجة لـصراعات طويلة خاضتها (6)، أمّا اللّفظ " جاراتها"، فهو يوحي بتعدد الأمكنة، وبذلك بتعدد أشكال الصرّاع وقوّة سطوته، وهذا ما ينسلخ على حاضر الشّاعر، بيد أنّ تلك الأمكنة في زمانها الغابر خرجت من بوتقة الصرّاع خلافًا لمكان الشّاعر. ما ينسلخ على حاضر الشّاعر، بيد أن تلك الأمكنة في زمانها الغابر خرجت من بوتقة الصرّاع خلافًا لمكان الشّاعر. أمّا "وقرطاج" (6) فهما لم تقلاً دورًا في تعميق ذلك المعنى عن "أثينا"، وهذا ما يدفع المتلقّـي للمقارنـة بـين

-

<sup>(1)</sup> ينظر: على عبد الخالق على دومة، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، 89.

<sup>(2)</sup> ينظر: جمانة مغيد عبد الله السّالم، غرناطة في الرّواية، دراسة في خمسة نماذج روانيّة ، 13، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، 1999م.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 13.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد الله التطاوي، الشَّاعر مفكَّرًا، 22.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمود درويش، التَراجيديا الفلسطينيّة ستجد تعبيرها الأرقى، مشارف، ع3، 1995م، ص86.

<sup>(6)</sup> في تاريخ أثينا (ينظر: لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدّمة في التّاريخ الحضاريّ ، 121- 184، وحسين الشّيخ، در اسات في تاريخ حضارة اليونان والرّومان، 97- 106، وبطرس البستانيّ، دائرة المعارف، 29/2- 527).

<sup>(7)</sup> في الصّراع بين روما وقرطاج (ينظر: على عكاشة وشحاده النّاطور، وجميل بيضون، اليونان والرّومان، 167- 183).

الحاضر الفلسطينيّ من ناحية، وبين الماضي والحاضر المرتبطين بالأمكنة المستدعاة من ناحية أخرى، والـشّاعر يرتدّ بحاضره إلى الزّمن الماضي بقوله:" لم يكن"(1)،وكأنّه يعيد المستقبل إلى الماضي، ويخلق نوعًا مـن المفارقـة الزّمانيّة النّي تتشأ من الصرّاع النّفسيّ النّاشئ تجاه الواقع، ولعلّ ما يلحظ عند "درويش" أحيانًا أثنـاء تناصـّه مـع التّاريخ أنّ النّص لديه يكتسب طابعًا تاريخيًا، تخفت فيه الروح الفنيّة في الوقت الّذي يتعمّق فيه المعنى.

# "قرطاج" صورة للمكان المثل لوضعية الفلسطيني مهجراً

يوظّف "درويش" إذن التّناص وفقًا لرؤاه السّياسيّة والفكريّة والنّفسيّة (2) وعندما تكون سمة الصرّاع، صراع وجود لا حدود كما هو الحال بالنّسبة للصرّاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ (3)، تكون للشّاعر رؤية نافذة مجبولة بأحاسيس القلق والتّمرّد على الإحساس بالاستقرار، وتلك الرّؤى والمشاعر ينصهر كلّ منها في الآخر، وقد عبّر التّناص التّاريخيّ عن ذلك، وأسهم في استعراض النّموذج الإنسانيّ الّذي يقحم المتلقّي إلى التّعمّق في الإحساس بالنّص الشّعريّ نحو التّماسك والغموض، واتّجهت ذاكرة المتلقّي نحو الشّعريّ، وكلّما ازداد التّشابك بين النّصيّن اتّجه النّص الشّعريّ نحو التّماسك والغموض، واتّجهت ذاكرة المتلقّي نحو الاستقصاء، والظّروف المحيطة بالنّص انطلاقاً من زمنيّتها عادة ما تساعد على تأويله، فالسشّاعر يستغلّ المكان التّاريخيّ استغلالاً هادفًا، وينصله من زمانه؛ ليحلّ في زمان القصيدة؛ بحيث قد يخيّل لمن يلقي نظرة أولى عاجلة على القصيدة بأنّه يعبّر في حقيقته عن موضوع تاريخيّ، وهذا ما يدلّل على شدّة حضور الرّمز في المرموز له، هنا يحتاج النّص إلى سيولة فنيّة ذاتيّة حتّى لا يشعر القارئ بأنّه يقوم على السّرد التّاريخيّ؛ حيث يقول الشّاعر:

مرمانا البحرُ في قرطاج أصدافاً ونجمة من يذكر الكلمات حين تُوهَجت وطنا لمن لا ماب كه ؟

في كلّ نص أدبيّ تنساب سيولة خبيئة تدّخر لكلّ قارئ، وبالحدس يمكن استبار أعماق السنّص وعلاقاته الجماليّة، والحدس هو المدخل للنّفاذ إلى العالم الشّعريّ (5)، ولعلّ القدرة على التآلف مع شعر "درويش" في معظم الأحيان قائمة على الحدس، وفي كلّ عمليّة حدسيّة يستطيع القارئ استدراج قيم جماليّة جديدة، ووفقًا لذَلك يستطيع أن يلمس المتلقي للمقطوعة السّابقة جماليّات فنيّة ومعنويّة، تتبثق من النّص نفسه، ومن لحظات القراءة، وكلّ ذلك لا ينفصل عن قدرة الشّاعر على إعادة تشكيل المكان تشكيلاً تاريخيًّا آنيًّا، ف"قرطاج" في السيّاق السّابق تـشير إلى تخلخل مكانيّ أثناء عمليّة التشكيل الشّعريّ، يشدّنا إلى معرفة الملامح المشتركة بين أمكنة تتصل بأزمنة مختلفة، ويبدأ ذلك في السيّاق السّابق بالفعل "رمى" المتصل بروح الجماعة في السيّطر الأول، وهو بذاته يعبّر عن السخياع، والقرتر، ولعلّها والتوتر، ولعلّها

<sup>(1)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 13.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الباسط أحمد محمد مراشده، التتاص في الشّعر العربيّ الحديث، ص215 ، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، 2000م.

<sup>(3)</sup> ينظر: هاني الحسن، العودة إلى الينابيع (2) الخروج من مأزق أوسلو، وثيقة للحوار، 66.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 237.

<sup>(5)</sup> ينظر: غالية خوجة، قلق النّص محارق الحداثة، 288- 289.

"بيروت" النّي مثّلت موقعًا وسطًا، يشدّ المهاجر نحو وطنه، والشّاعر يحاول تزيين الواقع -و إن كان مريرًا- بتحويله النّماذج الإنسانيّة المقهورة إلى أصداف ونجمة.

يستغلّ الشّاعر المحدث المعطى التّاريخيّ، وقابليّته للتّأويل أثناء التّعبير عن تجربته الشّعريّة؛ كي يمنح عمله الفنّيّ نوعًا من الشّموليّة مسترعيًا فكر المتلقّي ووجدانه، ومحقّقًا تواصلاً وتفاعلاً مع العمل الفنّيّ الجديد<sup>(1)</sup>،من هَــذا المنطلق حرص "درويش" على إثراء إنتاجه بمصادر ثقافيّة شتّى، تمدّه بمعطيات خصبة، تكسبه الثّقة فــي الإبــداع والقدرة على تخطّي احتماليّة الانزلاق من ميدان الإبداع الحداثيّ الذي يستمدّ سماته من الزّمن المتجدّد، بكلّ ما يثيره من رغبة في الابتكار، والقدرة على مواكبة المرحلة، يقول الشّاعر متناصًّا مع المكان التّاريخيّ:

أتذكرون؟

أيام غربتنا هناك؟ ويرقصون على الحقائب ساخرين من سيرة المنفى البعيد ومن بلاد سوف يهجرها الحنين هل تذكرون حصائر قرطاج الأخير؟ (2)

النّفس لا تقرّ على قرار في حركيتها؛ لأنّها في جدليّة دائمة بين الوعي واللاّوعي، بين السذّاكرة والنّسيان، وبين الرّضى واللاّرضى، بين الهواجس والأماني المتصارعة في عالم الواقع الماديّ الضيّيق (3)، وإحساس السنّفس الشّاعرة بالصرّاع لا يساوي إحساس الآخرين به، فالشّعر لا سيّما الفلسطينيّ في أهدأ أحواله يعبّر عن حدّة الصرّاع، والشّاعر في المقطوعة السّابقة يتخيّل العودة عبر أحلامه نتيجة للصرّاع القائم على الرّغبة في الوجود والاستقرار؛ إذ يحيل المستقبل إلى حاضر، والحاضر إلى ماض؛ ليختلط مع الزّمن الأصليّ، وبين الماضي والحاضر تشأ أبرز الذّكريات مستندة إلى الماضي في قوّة تأثيره، وبالاعتماد على الاستفهام " هل تذكرون "(4) تتعمّـق الدّكريات في الذّكريات أبيروت" المتوغّل الذّاكرة، ويحاول الشّاعر إثارة ذكريات الآخر أثناءه، ولعلّ "حصار قرطاج الأخير "(5) هو حصار "بيروت" المتوغّل في الإحساس، ذلك الحدث المؤدّي بالفلسطينيّ بعيدًا عن غايته، لتصبح "فلسطين" أبعد، فاستدعاء "قرطاج" يصفي على الحدث وسيلة إقناع حيّة، تقوم على المحاورة الصّامتة بين المبدع والمتلقّي، وهذا الأسلوب الذي تخـتلط فيـه الأزمنة يعيد تشكيل الحياة وفقًا لإرادة المبدع؛ ممّا يمنحه الانبعاث، وتجنّب إمكانيّة التّناسي إذا ما حلّ فـي السرّمن الماضي؛ ليكسب سمة الانفتاح على الأزمنة؛ وليصبح قابلاً للحلول في تجارب جديدة؛ ممّا يؤدّي إلى خلوده وقابليّته الماضيّ في معارك الحياة المتجدّدة.

(1) ينظر: شوقي أحمد يعقوب أبو زيد، <u>تواصل الشَّعر الفلسطينيّ الحديث بالتَراث،</u> ص184، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان،

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 438.

<sup>(3)</sup> ينظر: ياسين الأيّوبي، في محراب الكلمة، بحوث ودراسات نقديّة في الأدب العربيّ الحديث والمعاصر، 150.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 438.

<sup>(5)</sup> لعل الشّاعر في المعنى الحقيقيّ للحصار يقصد حصار الرّومان لقرطاج الّذي استمرّ ثلاث سنوات من (146- 149ق.م)، وقد دخلها الرّومان بعد أن دافع أهلها، وحاربوا بكلّ قواهم. (ينظر: علي عكاشة، وشحادة النّاطور، وجميل بيضون، اليونان والرّومان، 181- 182).

#### "هيروشيما" تجسيد للكارثة وتعميق للإحساس بها

التجربة الشّعرية صيغة حلم من حيث الغيب النّفسيّ الذي يطالعه الفنّان، وهو غيب لامنطقيّ شبيه بحالـة الحلم اللّيليّ أو الحلم في حالة يكون فيها الإنسان بين الصّحو والنّوم<sup>(1)</sup>، إنّ تجربة "بيروت" بـذاتها كانـت بالنّـسبة للشّاعر غير منفصل عن أمّته أشبه بحلم، فما حدث في "بيروت" كان في مخيّلته أقوى ممّا هو في الواقع، وقوة الحدث لا تحدّد في ذاتها فحسب، بل في كيفيّة تلقيها، وشدّة الإحساس بها الّتي تتفاوت من إنسان لآخر، ولا شكّ أنّ وقعها على مخيّلة الشّاعر يمنحها القوّة والتّأثير، وإنّما تصطدم التّجربة في ذهن الشّاعر بـصور مماثلـة، تـسلك المشاعر المكبوتة طريقها من خلالها، وقد وجد في كارثة "هيروشيما" (2) الصوّرة الّتي يمكن أن تنصح بـشحنة الانفعالات الّتي تملأ نفس الشّاعر؛ إذ يقول:

الآن فالأحوال هادنة تمامًا مثلما كانت. وإنّ الموت يأتينا بكلّ سلاحه المجوي والبري والبحري. مليون انفجاس في المدينة. هيروشيما وحدنا نُصغي إلى سرعد المحجاسة، هيروشيما وحدنا نُصغي لما في الرّوح مِن عبث ومن جدوى وأمر كا على الأسواس تهدي كلّ طفل لعبة للموت عنقوديّة وأمر كا على الأسواس تهدي كلّ طفل لعبة للموت عنقوديّة يا هيروشيما العاشق العربي أمريكا هي الطّاعون، والطّاعون أمريكا أمريكا

العلاقة بين شخصية الفنان والمجتمع علاقة تفاعل، فالمجتمع لا يوجد بمعزل عن تلك الشخصية ، وإنما هو جزء منها، والعمل الفني في النهاية تعبير ذاتي عن ثنائية الفنان والمجتمع فل المناعر عن أحوال المجتمع في المقطوعة الستابقة يميّزه الانفعال، والعاطفة المتأجّجة، ولم يكن ليبلغ ذلك المبلغ لولا بروز المؤثّرات التعبيريّة، ومن ضمنها تجربة إنسانيّة متمركزة في الذّاكرة العالميّة، تفصح عن هويّة الأمريكيّ عبر فترات زمنيّة متفاوتة وأمكنة مختلفة، فالرّمز "هيروشيما" الذي يتكرّر إيقاعه الصاخب أربع مرات في المقطوعة السابقة، ينطلق من تجربة حقيقيّة مذهلة قادرة على منح معضلة الشّاعر بعدًا إنسانيًا أوسع مدى، بما يشبع رغبة النفس في تفجير العاطفة عبر إعدادة تفجير الواقع، وبما يضمن توصيل الفكرة مجبولة بالإحساس، معلنًا أنّ الأحاسيس والخسارات المعنويّة هي التي تعرّضت لها "هيروشيما" بكلّ ما أثارته من زلزلة عالميّة غيّرت مجرى التّاريخ تحلّ في "بيروت" الّتي غيّرت أحداثها مجرى حياة الفلسطينيّ غير منفصل عن العالم، وأمريكا نقف خلف التّاريخ تحلّ في "بيروت" الّتي غيّرت أحداثها مجرى حياة الفلسطينيّ غير منفصل عن العالم، وأمريكا نقف خلف

<sup>(1)</sup> ينظر: شاكر النّابلسيّ، مجنون التّراب، دراسة في شعر وفكر محمود درويش،520.

<sup>(2)</sup> ينظر في تلك الكارثة: فتحي رضوان، مع الإنسان في الحرب والسّلام، 407، 429، ومحمّد الجزائريّ وآخرون، الموسوعة السّياسيّة التّاريخيّة، 264.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 37- 38.

<sup>(4)</sup> ينظر: عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، 140.

"هيروشيما" الرّمز والحقيقة، وتلوّث العالم بأحقادها وأطماعها، من هنا يكتسب العمل الفنّيّ قدرته على إعادة التَأثير في الآخر، ودفعه للتبصر في الواقع.

إنّ دلالات المكان في الأدب العربيّ نقطة الانطلاق الّتي تشحن الرّؤيا، وتقيم الزّمن النّقافيّ بأبعاده الجديدة، فأشكال المواجهة الّتي تتّخذ من الشّعر وسيلة لها لا تبقى محدودة بنقاط انطلاقها، بل يأتي الرّمز أو عالم العلاقات الفجيعيّة ليعطي مدلولات جديدة (1)، ويستوحي المكان دلالته من طبيعة الظّروف المفروضة عليه، وبذَلك لا بـــــــّ أن تكون الرّموز المكانيّة المرتبطة بالمكان "فلسطين" كفيلة بنقل الصورة نقلاً يستثير الإحساس والذّاكرة، ويوحى بالتَّأمّل وتعميق الرّؤية، ولعلّ هَذا ما جعل الشّاعر يستوحي صورة "هيروشيما" المفجعة غير مرّة، وفي كــلّ مــرّة تعكس واقعًا له زمنيّته ومعطياته الخاصّة، فلعلّ الإشارة الأولى إلى "هيروشيما" هي الّتي يقول فيها فــي ديوانـــه " العصافير تموت في الجليل":

وعلى الحائط تبكى هروشيما . .

ليلة تمضى،ولا نأخذ من عالمنا

غر شكل الموت

في عن الظهيرة.

إنّ مادّة الإبداع مستمدّة من العالم الخارجيّ ومن الذّكريات، والإبداع ليس مجرّد محاكاة لشيء موجـود ثــمّ إعادة بنائه، بل هو الكشف عن علاقات ومتعلّقات ووظائف مستجدّة (3)، والأدب بوصفه عمليّة إبداعيّة يغوص في أعماق المجتمع عبر رؤية ذاتيّة للشّاعر، ويستمدّ من هذين الجانبين المتلاصقين أغلب مقوّماته، وينشأ ضمن عمليّة إعادة بناء تلتقي فيها المتشابهات والمتناقضات سواء بسواء، فـ "هيروشيما" مشابهة لـ "فلسطين" في محنتها التقت بها في مخيّلة الشّاعر، ومنحتها ملامحها وتسميتها، وارتبطت بها تبعًا لنظام علائقيّ، غير أنّ صخب "هيروشيما" يبدو أكثر خفوتًا في هذه المقطوعة، وكثافتها الإيحائيّة أكثر هدوءًا، وعبر "هيروشيما" يصوّر الشّاعر مرحلة الـسقوط الشَّامل لـــ"فلسطين"، ويركّز على الحالة النّفسيّة الّتي ترتبط بوضعيّة ذَلك المكان وأهله، ويغطّي ذَلك بحالـة مـن الحزن الخانق، تتجسّد من خلال استدعاء الرّمز "هير وشيما" أوّلاً وتصوير ها باكية على الحائط ثانيًا؛ فتبرز المأساة في غياب الصوّوت الإنسانيّ.

<sup>(1)</sup> ينظر: الياس خوري، الذّاكرة المفقودة دراسات نقديّة، 200.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 247.

<sup>(3)</sup> ينظر: يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، 272.

# الصورة التّاريخيّة للنّموذج الإنسانيّ النّموذج الإنسانيّ المدمّر صورة لطفاة العصر

وَمَ أَيْتُ هَاوِيَةً، مَرَأَيْتُ الْحَرْبَ بَعْدَ الْحَرْبِ، تَلْكَ قَبِيلَةٌ دَالْتَ وَيَلْكَ قَبِيلَةٌ قَالَتُ لِهُولا كُو الْمُعَاصِرَ: نَحْنُ لَكَ وَاقُولُ: لَسِنا أُمَّةً أَمَّةً، وأَبَعَثُ لا بِخَلْدُونَ احْتِرامِي وَأَنْوَلَ: لَسِنا أُمَّةً أَمَّةً، وأَبَعَثُ لا بِخَلْدُونَ احْتِرامِي وَأَنْكَ أَنَّهُ وَأَبَعَثُ لا بِخَلْدُونَ احْتِرامِي وَأَنْكَ مَنْ وَأَنْكَ مَنْ وَأَنْكَ مَنْ وَأَنْكَ مَنْ وَأَنْكَ مَنْ وَأَنْكَ مَنْ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الل

يختار الشّاعر ألفاظه وتراكيبه؛ فتتصف عباراته بالتّفخيم والتّعميم، والوقوف عند مـواطن التّاثير وإيحاء الانفعالات وإثارة العواطف، فالهدف من الأفكار هو صياغتها بطريقة مؤثّرة (3)، والأسماء التّاريخيّة بوصفها ألفاظًا لا تنفصل عن الواقع التّاريخيّ بكلّ ما يتضمّنه من أحداث وتفاصيل كانت وسيلة لإثارة الجدل والتصعيد العاطفيّ في المقطوعة السّابقة، وتعدّدها يعني تعدّد المقومات الّتي تتأصل فيها الفكرة، فالشّاعر أراد أن يقنع المتلقّي بأنّ صـورة العدوّ عبر التّاريخ واحدة لا تتغيّر على الرّغم من مرحلة الانعطاف التّاريخيّ المتصلة بعمليّة السّلام، فـ"هو لاكو" في السّطر الثّاني هو القناع الذي ألبسه لغزاة العصر، وأكّد على كونه قناعًا بوصفه إيّاه بالمعاصر، هَـذا الوصـف أخرجه من دائرة الماضي إلى دائرة العصر، وكسر معالم النّطابق بين الرّمز والمرموز له، ولعلّ ذَلك الوصـف يضعف قوّة التّرميز والتّقمّص، وحلول الرّمز في المرموز له، وإذا كان "هو لاكو" قد قاد حربًا، ودمّر، وشرّد، وقتل،

<sup>(1)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، عناصر العمل الفنّي، دراسة جماليّة، 7.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 523 - 524.

<sup>(3)</sup> ينظر: تقى الدّين النّبهاني، التّفكير، 125- 126.

وطغى، وأفسد، فغزاة العصر لا يختلفون في ملامحهم عنه، بل يستمدّون صورتهم منه، وأمام هذه الصورة تتحدد الصور العصرية المتناقضة؛ إذ يتمثّل ذلك من خلال الواقع الذي ينقسم فيه النّاس أمام الغزاة إلى فريقين عاص وطائع، فالقبيلة الّتي "قالت لهو لاكو المعاصر: نحن لك"(1) في السطر الثّاني لعلّها تمثّل الفريق الذي خضع لعمليّة السلام بصورة خاصة، أو أنّها تمثّل كلّ من يخضع للغزاة في عالم الشّاعر، ويقدّم نفسه طائعًا صاغرًا بين أيديهم، ولكنّ الشّاعر يرفض هذا الموقف، يرفض أن يكون مستعبدًا، ويستند بذلك إلى تاريخه المشرق الذي لم تعرف فيه أمّته الخنوع كما يبدو في السطر الثّالث، حيث يستدعي "ابن خلدون" مؤرخًا تحفل مصنفاته بتاريخ العرب العريق، وعبارته: " وأبعث لابن خلدون احترامي" (2) لا تخلو من نثريّة مبتذلة، ويستنهض الشّاعر قواه من لجّة اليأس معلنًا ثبات الذّات المتمردة على تحوّلات الواقع، والتناص مع التّاريخ واستخدام الرّمز التّاريخي لا يقف عند "هو لاكو"، بل تتسع مساحة الصورة؛ لتشمل الصليبيين والمغول، وبذلك يتصاعد الإحساس بالنّفور من صورة الغزاة، فلعل "الصليبي الجديد" الغازي الأمريكي، و"المغولي المرابط" هو الصهيوني المرابط في "فلسطين" سيما أنّ مخاض الغزو الأمريكي للعراق ولّد إحساسًا يائسًا، ترتبت عليه تحوّلات في حركة التّاريخ، نشأت عنها انفعالات قويّة في النفس المندعة.

بعد أن ينشأ الانفعال، ويرتد إلى الدّاخل، ويتعمّق، ويتعقّل، ويغدو سبيلاً إلى الرّؤيا النّافذة يتحـول إلـى معاناة هي الانفعال بعد أن يتقيّد، ويعود وسيلة لاستبطان الحقائق والحلول في روح الطّبيعـة وخفايـا الـنّفس، وهـي الانفعال المهندي بنور العقل؛ إذ ينيبه، ويحتويه، والعقل يهب الانفعال الثقافة، فيغدو انفعالاً مثقفًا، تتصهر فيه الثقافة فـي الانفعال الثقافة، فيغدو انفعالاً مثقفًا، تتصهر فيه الثقافة فـي بوتقة النّفس (3)، لقد عبر "درويش" عن معاناته بجانبيها: الذّاتيّ والموضوعيّ مستندًا إلى الحقيقة في طوريهـا: الماضـي والحاضر، وأتت تلك الحقيقة مرتوية بانفعالاته، وغدت ثقافته جزءًا من مفهوم الواقع، واتصلت بإحساساته التّريخ؛ إذ يقول: إلى نقل الحقيقة، وقد جسد ملامح إنسان العصر معتمدًا على نماذج إنسانيّة أسهمت في توجيه مسارات التّاريخ؛ إذ يقول:

كُنْ لِجِيتَا مرَبِي وَمَرًا أَيُهَا الْمَاءُ، قَدْ وَصَلَ الْفَاتِحُونَ وَمَضَى الْفَاتِحُونَ وَمَضَى الْفَاتِحُونَ الْفُدَامِي جَنوبًا شُعُوبًا تُرَمِّدُ الْكَامَهَا فَي مُركَامُ الْفَاتِحُونَ النَّحُولُ: أَعْمِ فُ مَنْ كُنْتُ أَمْسٍ، فَمَاذَا أَكُونُ فَي مُركَامِ النَّحَوْلِ: أَعْمِ فُ مَنْ حُنْتُ أَمْسٍ، فَمَاذَا أَكُونُ وَمَرًا فَي فَرَامُ الْفَاعُ الْمَاءُ لَا مَصْمَ فَي فَي مَصْمَ اللَّهِ الْمَاءُ لَا مَصْمَ فَي فَاسٍ، وَالشَّامُ ثَنَالًى . ولا صَقَّرَ فِي فَاسٍ، والشَّامُ ثَنَالًى . ولا صَقَّرَ فِي فَاسٍ مَنْ اللَّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاع

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 523.

(3) ينظر: إيليا الحاوي، بدر شاكر السيّاب، شاعر الأناشيد والمراثي خصائص ومختارات، 3/6.

<sup>(2)</sup> نفسه، 523.

<sup>(4)</sup> بحار إيطالتي ولد في جنوى، قرأ في كتاب لفيثاغوراس أن الأرض مستديرة، فجعل يعمل، ويفكر ، فاستنتج أن بإمكانه الوصول إلى الهند من طريق أقصر من الطّرق المعروفة، إلا أن أساتذة الجامعات والفلاسفة سخروا منه، بقي سبعة عشر عاماً بيحث عمن يساعده، فلم يجد إلا الفشل، غير أن بابا "روما" اهتم للأمر إلى أن أبحرت سفنه الثلاثة، لم يكن يعلم أنه وصل إلى قارة جديدة هي أمريكا، بل كان يتوهم أنه اكتشف طريقاً بحريًا جديدًا إلى الهند.. ومن هنا أطلق على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اسم الهنود، توفّي في سنّ الستين مغمورًا. (ينظر: سمير شيخاني، مع الخالدين، علم الخالف على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اسم الهنود، توفّي في سنّ الستين مغمورًا. (ينظر: سمير شيخاني، مع الخالدين، علم الفتلاد، ومن هنا أطلق على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اللهنود، توفّي في سنّ الستين مغمورًا. (ينظر: سمير شيخاني، مع الخالدين، علم المنافقة على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اللهنود، توفّي في سنّ الستين مغمورًا. (ينظر: سمير شيخاني، مع الخالدين، علم المنافقة على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اللهنود، توفّي في سنّ السكين مغمورًا. (ينظر: سمير شيخاني، على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اللهنود، توفّي في سنّ السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اللهنود، توفّي في سنّ السكان العلم المنافقة على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اللهنود، توفّي في سنّ السكان العلم المنافقة الم

مراية الأهل، لا تهر سَرُق التَخيلِ الْمُحاصَرُ بِخُيولُ الْمُعاصَرُ بِخُيولُ الْمَعَولِ السَرِيعَة. فِي أَنْد لُسِ أَنْتَهِي؟ هَهُنا أَمْ هُناك؟ سَأَعْرِف أَنِي هَلَكُتُ وَأَنِي تَرَكُتُ هُنا خَيْرَ ما فِي: ماضِي لَـمْ يُبِق لِي غَيْر بُجيتا مرتي كَنْ مَنْ بَعْد رَجيتا مرتي كَنْ يُرْبُجيتا مرتي وَمَر الله الله عُدُو وَمَر الله الله عُدُو وَمَر الله الله عُدُونَ وَمَر الله الله عُدُونَ الله الله عَنْ وَمَر الله الله عَنْ وَمُنْ الله الله عَنْ وَمَر الله الله عَنْ وَمَنْ الله الله عَنْ وَمُنْ الله الله عَنْ وَمُنْ الله الله عَنْ وَمُنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ مُنْ مُنْ الله الله عَنْ فَيْ مُنْ الله الله عَنْ وَمُنْ الله الله عَنْ وَمُنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا

المعاناة الجديدة تفرض بالضرورة شكلاً تعبيريًّا جديدًا، فالكتابة الفنيّة تتطور مع الحياة، وتتجدّد بتجدّد الأفعال والمواقف، إنها مرتبطة بصيرورة الواقع، تخضع لمختلف تحوّلاته، تتشكّل تشكيلاً يتوافق وحركيّته (2)، وحينما تكون حركة الحاضر أشد تقلّبًا كما يبدو في المقطوعة السّابقة المتصلة به فإنّ هَذا يستدعي البحث عن تجارب من الماضي مشابهة ومؤثّرة كوسيلة للإقناع، من هنا كان التّاريخ راصدًا لحركة الحاضر، فالتّناص مع جوانب تاريخيّـة يزيــد النُّصِّ ثقلاً وكثافة، ويبدأ ذَلك بحركة مضطربة في السَّطر الأوَّل، فوصول الفاتحين ومضيِّهم يفتح أبواب التّـــاريخ، ويكسر الأسيجة الزّمنيّة، والوصف عند "درويش" عادة ما يرافق المدلول التّاريخيّ؛ فيحدّد زمانيّته المبهمة؛ لذا فهو يصف الفاتحين بالقدامي في السطر الثّاني؛ ليحيلنا إلى الماضي المكتظّ بالصرّ اعات، فيلخّص مسيرة التّاريخ في إشارات سريعة، ليننقل في السطر الثّالث ويقارن بين ماضي أمّته وحاضرها، فيرسم خريطة الغد، فالواقع العصري والسيطرة الأمريكية عليه تستدعى تذكّر "كولومبوس" مكتشف "أمريكا"، وذلك الحدث التّاريخيّ يصرف أنظارنا إلى تحرّكات الحياة ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً؛ لندرك خطورة الوجود الأمريكيّ على العالم العربيّ الّذي تتناثر أجـزاؤه في السّياق، لتبدو صورته مفكّكة، فلعلّ رايات "كولومبوس" تومئ إلى تحرّكات الغزاة الباحثين عن عـوالم جديدة لبسط سيطرتهم عليها، ولعلُّها تومئ للفلسطيني في بحثه عن مكانه متجاهَلًا، ومكلَّلة جهوده بالقمع، و لا ينسي الشَّاعر في السّطر الثّامن أن يجعل من "الأنداس" مثالاً لضياع ما بنته أمّة الإسلام في ماضيها وفتّته في ماضيها، الرّحمَن الدّاخل"، وفي مقابل ذَلك تظهر الصّورة المسيطرة على الواقع، وهي صورة المغوليّ العـصريّ الّتـي لا تختلف عن صورتها الغابرة، صورة المغوليّ الّذي يقهر، ويفتّت، ويدمّر. إنّه المغوليّ بخيوله السّريعة، ففي هَذا إشارة تاريخية إلى وسائل الغزو الماضية، بينما الخيول السريعة لم تعد خيو لاً، بل هي كلّ ما أنجزته العقلية العلمية المدمّرة، هي الطَّائرات الّتي تحيل المكان العربيّ إلى ركام بين عشيّة وضحاها، والفرق يكمن في أنّ أسلافنا كـانوا قادرين على التَّصدّي لكلُّ المخاطر المحدّقة، بينما يقف العرب اليوم مكتوفي الأيدي، بل يمدّون أيديهم إلى المغولميّ. وإذا ما ألقى المتلقّى نظرة على السّطرين الأوّل والثّاني، وما قبل الأخير، والأخير: "قد وصل الفاتحون ومضى الفاتحون..."<sup>(3)</sup>، "قد ذهب الفاتحون وأتى الفاتحون"<sup>(4)</sup> يدرك تعبير الشّاعر عن تقلّبات التّــاريخ عبــر الــسيرورة

(1) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 490.

<sup>(2)</sup> ينظر: ساسين عسّاف، الكتابة الفنّية، 122.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 490.

<sup>(4)</sup> نفسه، 490.

الإنسانيّة في الماضي والحاضر، فالمفارقة ما بين الوصول والذّهاب في السّطرين تغيّر دلالة "الفاتحون" بالمقارنـة مع وضعيّة الماضي والحاضر، فـــ "الفاتحون" الأولى قد تشير إلى غزاة العصر، أمّا الثّانية فقد تحمل دلالة مزدوجة، ترمي إلى أمّة الشّاعر المنتصرة من ناحية، وإلى الغزاة المتّصلين بتاريخهم الماضي من ناحيــة أخــرى، أو أنّهـــا تقتصر على الفاتحين المسلمين الّذين أفل مجدهم، ولعلّ الدّلالة الثّانية هي الأرجح، سيّما أنّ الغزاة لم ينته أمــرهم، أمّـــا اقتر ان "الفاتحون" بالذّهاب و الإتيان في السّطرين الأخيرين، فهو كذَلك يؤثّر في دلالتها، ويعمل على قلبها، فـــ"الفــاتحون" الأولى تعود في دلالتها إلى ما كانت عليه في السّطر الثّاني، أمّا الثّانية فهي تلتقي في معناها مع ما كانت عليه في السّطر الأول، فالشَّاعر يتلاعب بالألفاظ والدّلالات؛ ليعمّق المغزى، وأحسب أنّه لو استغنى عن لفظ "القدامي" لكانت اللّعبة اللَّفظيَّة أشدّ عمقًا وفنّيّة. ولا ينسى الشَّاعر أثناء ذَلك أن يعبّر عن إحساسه بالضّياع النّاتج عن فقدان الماضي والحاضـــر والغد في الأسطر الأربعة الأخيرة، وهو أراد من خلال كلّ ذَلك أن يذكّر أمّته بتاريخها، أراد أن يقنعها بخطورة الواقع، أراد أن يحذّرها من ذَاك المغوليّ المستحدث، فأثار لها ذكريات حاضرها الممـزّق عبـر "مـصر" و"الـشام" و"فـاس" و"الأندلس"... (1)، تلك هي صورة تاريخها، فمتى كانت تلك الصورة المؤلمة قادرة على إخراجها من بوتقة الخنوع والانكسار عليها أن تهتدي، وهل تهتدي؟ أُوليس التّاريخ الغابر المتكامل في عناصره بقادر على أن يمدّها بالعظة والعبرة إذا ما استطاعت إلى ذَلك سبيلاً؟ فالقصيدة وفقًا للتّناصّ ليست قصيدة فحسب، بل تقيم جدلاً تاريخيًّا سياسيًّا، والشّاعر ليس شاعرًا فحسب، وإنّما هو ناقد سياسيّ وباحث تاريخيّ.

الأدب فنّ يقدّم تجربة تفصح عن موقف إنسانيّ، ويكون خلوده على قدر قربه من حياة البشر، والتحامه بوجدانهم، وتعبيره عمّا يمكن أن يمسّ ذواتهم الإنسانيّة، والأدب يقدّم المعرفة بالصّورة والرّمز <sup>(2)</sup>، وأهمّ ما يحقّقه شــعر "درويــش" و فقًا لذَلك حلول العاطفة في الصورة و ذوبانها في كلّ أجز ائها؛ إذ نكاد أحيانًا نحسّ بحركيّة العواطف في شعر ه(3)، فالصّورة التّاريخيّة بما تحويه من إيحاءات، وبما تتضمّنه من معرفة تتّصل بحياة البشريّة، وتعبّر عن رغباتهم في اكتساب المعرفة وعواطفهم تجاه التّغيّرات الكونيّة، وهذا ما يتيح للإنتاج الإبداعيّ فرصة الانطلاق اللّمحدود، ويمنحـــه أهميّة؛ لما يكشفه من مواقف متباينة، ولعلّ أهمّها موقف الشّاعر من بين تلك المواقف. في قصيدة الشّاعر: " هدنــة مـع المغول أمام غابة السنديان"، تتكرّر صورة المغول التّاريخيّة بدءًا من النّتاصّ في العنوان خمس مـرّات، وبــذَلك يكــون المغول بالمعنى الحقيقي والرّمزي محور موضوع القصيدة؛ حيث يقول الشّاعر:

> كم أمردنا السلام كسيدنا في الأعالي. . لسيدنا في الكُتُبُ كم أمردنا السلام كغائرلة الصُّوف. . للطَّفل قرب المغامرة لهُواة الحياة . . ﴿ وَلاد أعداننا فِي عَالِمُهُمْ . . للمَغُولُ عندما مذهبون إلى ليل نروجاتهم، عندما مرحلون عن براعب مأنرها برنا الآن . . عَنَّا،

وعن وَس ق السنديانُ (4)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 490.

<sup>(2)</sup> ينظر: طَه وادي، جماليّات القصيدة المعاصرة، 21.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمّد حمزة غنايم، الصّحوة، كتاب فصليّ يعنى بشؤون الأدب الفلسطينيّ، 185.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 406.

كُلُ قُلْب هنا لا يردُّ على الناي، يسقط في شرك العنكبوت. تمهّل تمهّل لتسمع مرجع الصدى فوق خيل العَدُوّ، فإنَّ المغُول يُحبُّون خمرتنا ويريدون أن يَرْبَدوا جلد نروجاتنا في اللّيالي، وأنْ يأخذوا شعراء القبيلة أسرى، وأنْ

بقطعُوا شكجَرَ السّنديانُ

المغُول سرهدوننا أن نكون كما ستغون لنا أن نكون ا حفنةً من هبوب الغبامر على الصين أو فامرس، ويربدوننا أَن نُحبَّ أَغَانَيَهُ مُ كُلَّهَا كَي يَحُلَّ السّلامُ الذي طلبونُ. . سوف نحفظ أمثالحم . . سوف نغفر أفعالهُ معندما مذهبون مَعَ هَذَا المساء إلى مربح أجدادهم

## خلف أُغنية السنديانُ (1)

يتميّز شعر "درويش" بكثافة التّرميز، وسرعة القفز من مجال دلاليّ إلى آخر، ولطافة الإشارة وغموضــها، والتّلاعب بالضّمائر، والأصوات، والأزمنة، والمشاعر، والإسقاطات المتناوبة بين الماضي والحاضر (2)، كلّ ذَلك يكسب النّص حركية وتوتررًا، يثير المتلقّى، ويدفعه إلى أن يحدجه بعقله ومخيّلته غير مرّة، ويحاول أن يبحث عن الأحاسيس المتفارقة المتصلة به، لكن ما يصل إليه لا يعدو أن يكون نتفًا، لا يمكن أن تستبطن تمامًا بوعيها إنتاجًا لاو اعيًا، فبتنويع الضمّائر تظهر الأطراف الإنسانيّة التّي يشدّها الواقع الفلسطينيّ إليه، فالأفعال "أردنا، "تمهّل"، "يحبون"(3)تبلور صورًا مختلفة تبدو عبرها صورة العدو التّاريخيّة المناقضة لصورة الفلسطينيّ، وكلّ ذَلك ينطلق من الواقع والمرحلة، فالقصيدة التّي أخذت منها المقطوعة تمثّل خلاصة تجربة موضوعيّة أبرز مؤثّر اتها انتفاضة الثّمانينات الّتي خلّفت انعطافًا نحو السّلام، وهَذا ما حدا بالشّاعر أن يكشف عن صورة العدوّ بالاعتماد على التّاريخ كرمز معمّق للفكرة، وبالمقارنة مع صورة الفلسطينيّ المناقضة تمامًا، فالعدوّ دومًا يدّعي إيمانه بالسّلام، ويحاول أن يقلب الحقائق؛ لذا حاول الشّاعر أن يجسّد هذا الواقع، والفلسطينيّ لم يكن يومًا معتديًا مدمّرًا، بل إنّه يبحث عن حياة آمنة على أرض وطنه، دون أن يفقده ذَلك جزءًا من حقوقه، بينما المغوليّ العصريّ يبحث عن أمن لنفسه وعذاب للآخر، هَؤلاء هم المغول الّذين عرفهم التّاريخ، فنظرة إلى الوراء لن تختفي معها صورة اليهوديّ المماثلة لـصورة

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 407.

<sup>(2)</sup> ينظر: حسام الخطيب، تقنية النُّصِّ التَّكوينيّ ومغامرة مع نصّ درويشيّ، المعرفة، ع 406، 1997م، س. 36، ص142.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 407.

المغوليّ الورائيّة، وحينما يطمع المغول في كلّ شيء حتّى إنّهم " يريدون أن يرتدوا جلد زوجاتنا في اللّيالي" (1)، فهذا ما يتنافى كلّ التّنافي مع لغتهم التّي يخاطبون العالم بها، وهذا ما يعاكس صورة الفلسطينيّ حيث بدت في الأسطر الخمسة الأولى؛ وتظهر صورة جديدة لليهود بالتّناص مع الرّمز التّاريخيّ المغول في السسطر الثّالث عشر؛ إذ يريدون انتهاك كينونة الفلسطينيّ من أجل أن يتحقّق لهم الستلام الّذي يبتغون. فالشّاعر في تلك المقطوعة راوح بين الأزمنة المختلفة؛ لتوثيق الصلّة بينها؛ وليمدّنا بنظرة وجوديّة متكاملة الأبعاد، فالماضي من خلال المغول مصدر للتّأمّل وإدراك الحقائق وإثارة الواقع، والحاضر لا شك أنّه الموضوع المتخيّل، أمّا المستقبل فلا انفصام له عن الحاضر، فهو الصورة الحدسيّة له، واللّحق من الأزمنة يؤصله السّابق، ويحدّد مجراه، وكلّ ذلك يتلوّن بإحساسات الشّاعر، وما يثيره لاوعيه من جماليّات.

الفنّ انفعال جماليّ وسيلته الحدس والإلهام، وغايته الإيحاء والمشاركة والحلول في ذات الحقيقة والاتّحاد بها، وقد وجد الفنّ للتّعبير عن الوجود الشّعوريّ والرّوحيّ للأشياء<sup>(2)</sup>، واتّحاد تلك العناصر في الشّعر يعني ارتقاءه إلـى مستوى الحاجات الإنسانيّة المعنويّة المتنوّعة، ولعلّ الصّلة بين الماضي والحاضر تفتح آفاق الرّؤية، وتوقد الإحساس، وتؤلّف سبلاً إيحائيّة، لا تنفصل عن الحقيقة، بل تجعلها أكثر ثباتًا في ذهن المتلقّي، وقد أوجد "درويش" صلة وثيقة بين أزمنة الحياة المختلفة، فالماضي الذي لم يعد قابلاً للشّكّ ينفذ إلى الواقع بحقائقه؛ ليتسنّى للسّاعر عبرهما استبطان ذاته والنّفاذ إلى ذات الآخر في حالاتها اللاّواعية، وسواء أكان الإدراك الشّعري خاضعًا للبصيرة والقناعة أمّ للتخيّل فهو في النّهاية وليد الواقع؛ إذ يقول الشّاعر:

قَال لِي فِي الطَّرْبِق إلى ليله: كُلُما قُلْتُ:كلا . بَحَلِّى لِي اللهُ حرَبَة ... وبلغت الرّضا الباطني عن النفس. قلت : وهل يُصْلِح الشّعر ما أفسد الدّهر فينا وجنكيز خان وأحفاده العائدون إلى النهر ؟ (3)

إنّ أهم ما يميّز العمل الإبداعيّ الأسلوب الخاص المميّز لفنّان عن آخر، والتّعبير يتم في إطار وحدة كاملة تسمّى وحدة الحالة الإبداعيّة التّي تتضمّن عدّة جوانب، منها: المعرفيّ، والجماليّ، والمزاجيّ، فيخرج الإنتاج متميّزًا بحياة خاصّة، إذ إنّ العمل الفنّي لا ينفصل عن ظروف إبداعه (4) الّتي تتحكّم في طبيعة المؤثّرات المعرفيّة والجماليّة المشاركة في عمليّة بناء النّص، ومن بين تلك المؤثّرات المنوطة بالعناية في المقطوعة السّابقة النّسق التّساريخيّ الإنسانيّ، وذلك النّسق يتّصل بأحلام الشّعراء المشتركة في الوطن العربيّ من طرف مغاير، وهي الأحسلام التّسي

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 407.

<sup>(2)</sup> ينظر: إيليا الحاوي، في النقد والأدب، الجزء الثّاني، مقدّمات جماليّة عامّة، مقطوعات من العصر الإسلاميّ والأمويّ، 2.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، <u>لا تعتذر عما فعلت</u>، 145- 146.

<sup>(4)</sup> ينظر: مصري عبد الحميد حنّورة، الأسس النّفسيّة للإبداع الفنّيّ في المسرحيّة، 97.

انبثقت من طبيعة الواقع الذي أفسده الغزاة، وقد تمثّلت قسماتهم في "جنكيزخان" (1) في السّطر الخامس، والإفساد ينفتح على اللاّمحدود بالأحفاد العائدين إلى النّهر في السّطر السّادس، ينفتح على السّلالة المغوليّة المجدّدة للطّموحات الطّائشة، وقد انبثق ذلك السّطر من طبيعة الحدث التّاريخيّ الذي يصبّ في شكل النّص ومضمونه أو في جانبيه، العقليّ والفنيّ، فإفساد المغول عبر التّاريخ يعدل إفساد الدّهر، وإفساد غزاة العصر يجب أن يدرك من واقعيّة النّص الشّعريّ الذي يجعل تلك المعرفة تتأصل في الذّاكرة، والإحساس يرتاد آفاق المخيلة، وبقدر سعة دلالة التّاريخيّ في زمنه الغابر تتضاعف دلالته الرّمزيّة الّتي تومئ إلى الحاضر، فالشّاعر بوساطة التّاريخيّ عبر عن هم الإنسسان العربيّ الحالم، والمقطوعة تأرجحت بين نظرة مترنّحة للانتصار على الواقع الحالك على الواقع، وما ينمّ عنه من ناحية، وذلك بالإصرار على الحام والتّخيّل السّائب بلا رضوخ، وبين النّظرة اليائسة من ذلك الواقع، وما ينمّ عنه من كبت، دفع الشّاعر إلى معاناة التّجربة من ناحية أخرى.

الشّعر الحقيقيّ تجربة شاقّة ومعاناة، وقراءته قراءة فاحصة متأمّلة تجربة كذَلك ومعاناة، والـشّعر الأصـيل موقف من الإنسان ومن المجتمع والحياة بأسرها<sup>(2)</sup>، وقوام الأدب فيمـا يلهمـه مـن صـور ومعـان وعواطـف وأحاسيس<sup>(3)</sup>، والشّاعر يستند في كلّ ذَلك إلى مقوّمات تتّصل بالحقيقة في غير زمان، وتتحوّل في النّص ّإلى رمـز متخيّل ينم عن حقيقة أخرى، ندركها بكلّ ما نملك من معطيات حسيّة أو مجردة، وإدراكنا لها وإن كان متناميًا غير متناه، فهو لا يعتمد على ذواتنا فحسب، بل يستوحي من ذات الأديب ومن حاضرنا بكلّ تفاصيله وجزئيّاتـه، ومـن وتيرة الماضي الدّائبة، وكلّ هَذا ينبثق من العمل الأدبيّ المتشبّث بالأزمنة وبالعنصر الإنسانيّ محرّكًا لها؛ إذ يقـول الشّاعر:

أَتذَكَرُ السَّيَّابَ، حين أُصابُ بِالْحُنَى وأهذي: إخوتي كانوا يُعدُّون العَشَاءَ مجيش هولاكو، ولا خَدَمُّ سواهُمْ...إخوتي! (4)

شعر "درويش" يتجذّر عميقًا في التّاريخ، وإن كان ينطلق من لحظة واقعيّة نحو ماضٍ قريب أو بعيد، ناقلاً في ذهابه الزّمنيّ وإيابه تصور ات، تستشفّ من الدّلالات العميقة للمفردات والصور (5)، فاحتواء النّص الدّرويشيّ للتّاريخ يعني التتّاص معه انطلاقًا من رؤية محدثة للواقع المحيط به، و "هو لاكو" قائدًا مغوليًا ليس إلاّ صورة مطابقة للمجتاح العصريّ، فالمغوليّ التّاريخيّ الذي ولج "العراق"، ودمر، وأفجع العالم بنزوته التّدميريّة، لم تكن صورته لتختفي في حاضرنا، بل هو الأمريكيّ الذي يقنعنا بأنّ التّاريخ ليس إلاّ مكرّرًا لذاته في أحواله المتقلّبة، فالسشّاعر يربط بين الأحداث المتوالية التّي تعرض لها"العراق" عبر التّاريخ من قبل غير غاز طامع، وهذه الأحداث إنّما تأخذ طابعًا واحدًا حتّى لو اختلف الغزاة انتهاء بالسّقوط الأخير، غير أنّ الذي زاد النّص انطلاقًا من الواقع حدّة وتورّرًا

<sup>(1)</sup> للتعرّف على هذه الشّخصيّة، ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 5/525 - 527، ودائرة سفير للمعارف الإسلاميّة، موسوعة الحروف، (ب-ج)، ع، (47- 48)، ص 71- 75.

<sup>(2)</sup> ينظر: شفيع السّيّد، قراءة الشّعر وبناء الدّلالة، 95.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد حسين هيكل، ثورة الأدب، 36- 37.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 122.

<sup>(5)</sup> ينظر: عزّت عمر، "جدّارية" محمود درويش، تأريخ لهزائم الموت أمام المعرفة، الرّافد، ع76، 2002م، ص102.

التّغييل الشّعريّ الذي لم يكن ليتجاوز الواقع إلا في وسيلة التّشكيل، فيبلغ اللاّوعي أوجه بفعل الهذيان في الـسطّر التّأني، وهو تعبير عن الدّهشة؛ ممّا يحدث في الواقع، وعن شدّة الألم المتمخصة عن التّخاذل والخنوع، فالإخوة الذين أعدّوا العشاء لجيش "هو لاكو" هم كلّ العرب الملتقين حول الغزاة بقيادة "أمريكا"، هم أولَئك الـذين مهّدوا الطّريق لهم، وبسطوها ورودًا، وليست هذه التّجربة بمنفصلة عن تجربة الفلسطينيّ، ولن تكون مقتصرة على الوضعيّة الحاليّة، أمّا التركيب "جيش هو لاكو" (1) فهو يولجنا في الحاضر من خلاصة الماضي، وهو يوحي بتعدّديّـة صوريّة، تلتقي فيها نماذج العصر الغازية بقيادة "هو لاكو" حقيقة ورمزًا، وفي الطّرف المقابل تبزع صور إخوة الشّاعر، "و لا خدم سواهم" (2)، ويتكرّز إيقاع الإخوة في السّياق جنبًا إلى جنب مع "هو لاكو" وجيسه، هنا نحسس حرارة الإحساس وعفوية التّعبير، ولعل علامة الحذف الفاصلة ما بين اللّفظ "سواهم" والإخوة توحي بثقل ما يبوح به الشّاعر، وثقل الحقيقة التّي ترغمه على إفرازها في النّص الشّعريّ والبوح بها؛ لأنّها حقيقة، وحضور السّيّاب في النّص مع ذات الشّاعر المختفية وراء ذلك النّص يعني أن المحنة تتطلّب شاعرًا، يستبطن المكبوت، ويدفع بالأحاسيس إلى حيث تجد سبيلها الأقدر على استنفادها.

إنّ الفنّان لا يتقيّد بحرفيّة الحدث التّاريخيّ المتّصل بالشّخصيّة، فهو يستخدم عناصر أخرى مكمّلة لعمله الفنّي بغية تصوير قوّة التعبير الجماليّة في فنّه (3) ، فالأدب فن جميل غايته تبليغ رسالة ما في الحياة والوجود (4) ، والشّخصيّات والأحداث ذاتها تتحوّل إلى جماليّات إذا ما تفلّت من زمنيّتها؛ لتعبّر عن الحاضر الذي تتضمّنه رسالة الفنّان، فكلّ نموذج يلتف حوله المنتج الشّعريّ يجد نموذجه المشابه في مسيرة الإنسانيّة في زمنها المنصرم، فالتّاريخ ليس إلا مكونًا تراكميًّا متداخل العناصر، من هنا كان حضور المثال الإنسانيّ غير منفصل عن معالم تكوينه شيئًا شائعًا في القصيدة الحديثة المتعدّدة الخصائص. لقد كان للتّتار نصيب من الحضور في شعر "درويش"؛ إذ يقول: في قصيدته " سنونو التّتار "الّتي يبدأ فيها التّناص من العنوان؛ ممّا يوحي بمركزيّة ذلك الرّمز الّذي يتكرر لفظًا في المتن ثلاث مرّات:

على قَدْس خَيْلي قَصُونُ السّماءُ. حَلَمْتُ عَمَا سوف يحدُثُ بعد الظّهرة. كان التّتاسُ يسيرون تحتي وتحت السّماء، ولا يحلمون بشيء وبراء الحيام التي نصبوها. ولا يعرفون مصائر ماعزنا في مهبّ الشّتاء القريب. على قدس خَيْلي يكون المساء. وكان التّتاسُ يَدُسُونَ أَسماءَهُ مُ فَي سقوف القري كالسّنونو، يُذسّون بين سنا ملنا آمنين،

(1) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 122.

<sup>(2)</sup> نفسه، 122.

<sup>(3)</sup> ينظر: عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، 137.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد حسين هيكل، ثورة الأدب، 25.

ولا يحلمون بما سوف يحدث بعد الظّهرة، حين تعودُ السّماءُ، مرُويِّدًا مرُويِّدًا، إلى أهلها في المساءُ (1)

•••

لنا، نحن أَهْلَ اللّيالِي القديمة، عاداتنا في الصّعود إلى قَمر القافية نُصدَق أحلامنا ونكذ ب أيامنا، فآيامنا لم تكن كلّها معنا منذ جاء التتار،

وها هـ م يُعِدُّون أنفسه مد للرّحيلِ (2)

إنّ استدعاء الشُخصيّات التّاريخيّة عند "درويش" ينشر ظلالاً من التّوثر، يحقن النّصوص بمدلولات جديدة ذات طابع مفارق<sup>(3)</sup>، فــ"الذّاكرة القادرة على تصور الماضي يمكنها أن تعيّن المستقبل في الاتجاء المعكوس"<sup>(4)</sup>، وتتكاء الشّاعر على الماضي في المقطوعة السابقة يمدّ النّص بايحاءات منبئقة من الماضي، ومتّجهة نحو الحاضر؛ لتشدّه إلى المستقبل المتخيّل، بل إنّ الأزمنة تتفاعل بطريقة يصعب حصر أبعادها، ويكون الحلم وسيلة الـشاعر لاختراق الأزمنة إلى جانب استحضار التّار رمزاً للمحتل العصريّ، وبين الماضي والحاضر والمستقبل المتخيّل هو نقيض عبارة الشّاعر "وكان التّار يدسون" (5)، وفعل الكينونة يخلق جوًا من المفارقة الزّمنيّة، فالمستقبل المتخيّل هو نقيض الحاضر، ويحال إلى ماض بفضل ذلك، والحلم لدى الشّاعر يأخذ طابعًا ذاتيًا لاواعيًا إرضاء للرّغبة المكبوتـة؛ إذ يسير التّار تحته في السّطرين الثّاني والثّالث، ويحاول أن يشبع تلك الرّغبة بصورة أكبر؛ إذ يتوقّف علم التّسار، فتحقق لغاية عبر المخيّلة في الوقت الذي لا يمكن الوصول إليها في الوقع، والمستقبل يرتد إلى الماضي متجاوزاً الحاضر، وفي السّطرين السّادس والمنابع يذكّر الشّاعر بالواقع في زمانه الغابر، ويذكّر بأنّ أزمة الحياة الحاضرة مُوقفًا لأحلام التّتار، والشّاعر إذ يتحدّى الواقع بالحلم يقول:" نصدّق أحلامنا ونكذّب أيّامنا" (6)، والأمل يتحقّ ق في أمل اللّيالي القديمة "(7)، وتمتد الصورة التّاريخيّة تشكّل نقطة تحوّل في مجرى الحياة، تـشمل أهل اللّيالي القديمة (1)، والأمر يتراوح ما بين مجيء التّار، وما بين إعدادهم أنفسهم في السّطرين الأخيرين للرّحيل، نقطتي البداية والنّهاية، فالأمر يتراوح ما بين مجيء التّتار، وما بين إعدادهم أنفسهم في السّطرين الأخيرين للرّحيل، نقطتي البداية والنّهاية، فالأمر يتراوح ما بين مجيء التّتار، وما بين إعدادهم أنفسهم في السّطرين الأخيرين للرّحيل، للرّحيل، المتلّب العراقي المؤلّدي المؤلّدي المؤلّدين للرّحيل، المؤلّدين للرّحيل، المؤلّدين للرّحيل، المؤلّدين للرّحيل، المؤلّدين الرّحيل، وما المؤلّدين للرّحيل، المؤلّدين الرّحيل، المؤلّد الشّاعر من خلال الصورة التّاريخيّة تشكل نقطة تحوّل في مجرى الحيان محرى الحيان محرى الحيان محرى الحيان محرى الحيان محرى المؤلّد الشّاعر من خلال الصورة التّاريخيّة الأسرية المؤلّد الشّاعر ما المّارين المؤلّد الشّاعر من خالل الصورة التّاريخين الم

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 58- 59.

<sup>(2)</sup> نفسه، 60- 61.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد صالح الشّنطيّ، خصوصيّة الرّؤيا والتّشكيل في شعر محمود درويش، فصول، م7، ع1، 2، 1986- 1987م، ص 157.

<sup>(4)</sup> محمد خضير، دراسات في الحكاية الجديدة، نقد أدبي،66.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 58.

<sup>(6)</sup> نفسه، 60.

<sup>(7)</sup> نفسه،60.

وفي ذروة التّحدّي يشد الشّاعر وعيه الباطن نحو المستقبل؛ ليرسم صورة متخيّلة نابضة بالحياة بقوله:" وها هم يعدّون أنفسهم للرّحيل"<sup>(1)</sup>، فالاستناد إلى الماضي لم يكن من أجل تصوير الواقع فحسب؛ بل ليجسد أحلام هذا الواقع متّجهًا نحو المستقبل، والتّتار الّذين عرفوا ببطشهم وجبروتهم في مرحلة تاريخيّة سالفة اندثروا، وتمّ جلاؤهم، وليس ذلك سوى تعبير عن إحساس ملحّ بالرّغبة في اندثارهم عن أرضيّة الحاضر.

لا بدّ للشّعر أن يكون قادرًا على ترجمة تفاصيل التّجربة إلى لغة لها قدرتها على الانزياح عن الجانب المرجعيّ لها، وذَلك الانزياح يجعل اللّغة ذات طبيعة شعريّة، تختلط فيه المرجعيّة بالإيحاء، ويتلبّسها شيء من الغموض الّذي يفتح القصيدة على ثراء الاحتمالات التّأويليّة (2)، واختيار الرّموز التّاريخيّة الّتي تعدّ جزءًا من نصس وسيلة انتقال للّغة من مجالها الأصليّ إلى مجال رمزيّ، له دلالته الخبيئة الّتي قد يقتصر تفسيرها أحيانًا على ذات الشّاعر، وقد تتضمّن إيحاءات عدّة، تتتوّع بتوّع رؤى المتلقين، وتحدث نوعًا من الإيهام، وتحريّك التّاريخ منف صلاً عن باقي عناصره وعالمه الخاصّ؛ ليتصل بعالم القصيدة؛ إذ يقول الشّاعر في قصيدته:" فرس للغريب":

... لوكان جسراً عَبَرْنَاهُ. لَكَنَه الدّاسُ والحاوِية وللقَمرِ البابِلِي على شَجَرِ اللّيلِ مَمْلَكَ لَا لَهُ تَعُدُ لَنا، مُنذُ عادَ التّتامُ على خَيْلنا. والتّتامُ الجُدُدُ لَنا، مُنذُ عادَ التّتامُ على خَيْلنا. والتّتامُ الجُدُدُ لَي يَعْسَوْنَنا يَجمُرُ ونَ أَسْماءَ مَا خَلْفَهُ مَد فَي شِعاب الجِبال، ويَنسَوْننا ويُنسَوْننا ويُنسَوْننا العَمراقُ (ق)

الرّمز إذن إسقاط وتحويل، وهو إحدى أوليّات الدّفاع عن الذّات أمام التّحديات الكبرى، وكلّما كبرت التّحديات، فإنّ الذّهنيّة المضطهدة مضطرّة إلى خلق رموز تساعدها على الاستمرار (4)، وليس التّناص التّاريخيّ في معظم حالاته سوى رموز، تعكس مجابهة تحدّيات الواقع كما يبدو في المقطوعة السّابقة الّتي تربط سلسلة الأحداث التّاريخيّة الّتي تنتهي عند النّجربة التّي يعبّر عنها الشّاعر، فيستدعي الموضوع غير حادثة انهيار تعرّض لها العراق إلى أن يصل إلى انهيارها الأخير، وهذا ما شدّه في السّطر التّالث إلى إحداث التّداعي بقوله: "منذ عاد التّتار على خيلنا (5)، وبالإحالة إلى التّاريخ يصوغ الشّاعر الفكرة معتمدًا على الإشارة التّاريخيّة "خيلنا"، وهذا التّصوير الحيّ لا يخلو من تعميق لمعنى الذّل والهوان لكون التّتار يعودون على خيلنا، وليس هذا ببعيد عمّا يجري في الواقع الذي لا يختلف عن زمن ماض شابهه في ملامحه، فالغزاة لا يدخلون ديارنا إلاّ بعون منّا، ويكسب الشّاعر الرّمز طابعًا عصريًّا إذا ما نعت هَوْلاء الغزاة بالجدد، ويقيم علاقات غامضة بين أجزاء الجمل، وفي النّهاية يعبّر عن استمراريّة النّسق الطّاغي على توجّهات الحياة في جانبيها: الماديّ والمعنويّ وفقًا لأزمنة متواصلة ومتباعدة في آن.

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا ، 61.

<sup>(2)</sup> ينظر: صبري حافظ، التّناص وتحولات الشّكل في بنية القصيدة عند السّيّاب، نزوى، ع7، 1996م، ص 25.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 551.

<sup>(4)</sup> ينظر: إبراهيم العلم وآخرون، دراسات نقديّة في الأدب الفلسطينيّ المحلّيّ، 147.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 551.

إنّ المحتوى الانفعاليّ الذي يرتبط بظروف اجتماعيّة أو حالات نفسيّة أنتجته يعدّ مجالاً واسعًا للتّعبير الفنيّ، فالانفعال لا بدّ أن يجد تنظيمه كي يمكن التّعبير عنه، والفنّان يعمل ما في وسعه لكي يجد المعادل الفنّيّ لانفعاله (1)، ولم وليست الحالات النّفسيّة الّتي تسيطر على ذات الفنّان بمنفصلة عن المكوّنات الاجتماعيّة والبيئيّة المحيطة به، وله ما يولّد في ذهن الشّاعر الرّغبة في البحث عن منفذ، يتخلّص بوساطته من الطّاقة الانفعاليّة تخلّصًا مجديًا، لا يذهب مغطيات جفاء، بل ينتج عنه إبداع يستقر في ذاكرة البشريّة، وحتى يكون هذا الإبداع أكثر تميزًا فهو لا يعبر عن معطيات الواقع بدلالتها المألوفة، بل يبحث عن المعادل الفنّي الذي تتلقّاه كلّ الملكات الإنسانيّة القادرة على الاستقبال والاستجابة بما لا يتوقّف على تصور التّجربة تصورًا ذهنيًا، وليس التّاريخ الغابر إلاّ معادلاً فنيًا وموضوعيًا لتاريخنا الحاضر؛ إذ يقول الشّاعر، وقد عكس الواقع المألوف:

أنا مَنْ مرأى نومَ التّتامِ على الحيولِ الراكضة . أنا مَنْ مرأى أمعاء وفوق الدّوالي . . فاقترَبُ . أنا مَنْ مرأى خمسين عَصرًا جاثمًا فوق الدّقيقة . فاقترَبُ أنا مَنْ مرأى تسعينَ والدة لبنت واحدة (2)

إنّ التجربة الشّعرية تنطلّب مستوى من الثّقافة، وخيالاً خصبًا نشطًا؛ لأنّ الشّاعر يتعامل فيها أساسًا مع أفكار ودلالات ذهنية دقيقة، وعليه أن يقدم عطاء جديدًا، ملتزمًا بروح الأداء الشّعري، (3) والأفكار متصلة بالواقع الحالي أو الماضي في المقطوعة السّابقة تحتشد بإيحاءات لاواعية، وتعكس تصورًا ذاتيًا ينم عن إحساس مثله في لتجاوز الوقع، فالشّاعر برؤياه ينتزع لثام النّتار التّاريخي؛ ليغشيه لغزاة العصر ممثّلين أوّلاً باليهود، وهو أثناء ذلك يعكس الصورة الحدسية الماثلة في ذهنه بالرّموز والصور، ويعبّر عن أمنية ورغبة ملحة بصورة مغايرة للوضعية القائمة، في السّطر الأول إشارة تاريخيّة معهودة، غير أنّ الذي لم يؤلف في ذلك السّطر "نوم النّتار على الخيول" (5)، وهذا التّعبير وإن كان بصورته المجازيّة يرمز إلى جلاء التّتار واندثارهم، فالنّتار في واقع الشّاعر على الخيول راكضة رغم نوم النّتار عليها، دلالة على أنّ لهم صحوة، وغيابهم يكون مؤقّتًا، وهذا ما يرمز إلى تجدّد الغزاة، فلعلّ النّتار في نومهم هم عزاة العصر المشابهون لهم، ويمنذ النّصوير في السّطر النّاني بالاســـتناد إلـــى الغزاة الأصليّون، وفي صحوهم هم غزاة العصر المشابهون لهم، ويمنذ النّصوير في السّطر النّاني بالاســـتناد إلـــى عالم التّذيّل والإيهام؛ حيث الأمعاء فوق الدوالي، هنا تتحقّق الرّغبة المكبونة في الذّات، ويجد الشّاعر متنفسه نحــو أحلامه النائية، فالشّعر قد يكون عالمًا خاصًا، يبنيه الشّاعر بالطّريقة التّي يريد تعبيرًا عن رفض عالمه المادّي. أحلامه النّائية، فالشّعر قد يكون عالمًا خاصًا، يبنيه الشّاعر بالطّريقة التّي يريد تعبيرًا عن رفض عالمه المادّي.

<sup>(1)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، عناصر العمل الفنّي، دراسة جماليّة، 77، 76.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاّني، 318.

<sup>(3)</sup> ينظر: شفيع السيّد، قراءة الشّعر وبناء الدّلالة، 187.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 318.

<sup>(5)</sup> نفسه، 318.

يعيد الشّاعر للمأثور الحياة في صورة معاصرة من خلال التّناص، (1) وبذا يبادل النّص المستقطب السنّص الأصلي عوامل الإخصاب والنّماء، فكلاهما يمد الآخر بالعمق والبقاء، والنّص التّاريخي بما يتضمنه من حقائق ثابتة تعاد صياغتها فنّيًا يعمل على مدّ المنتج الشّعريّ ببعد إنسانيّ، له أهميّته الخالدة، وقد تنوّعت النّماذج الإنسانيّة المنتقاة من التّاريخ من أجل تخصيب النّص وإطرائه وتعميق الإيحاء، وقد كان الصليبيّون سبيلاً لبلوغ تلك الغاية إلى جانب النّماذج البشريّة السّابقة؛ حيث يقول "درويش":

كُنْتُ أَمْشي إلى الذّات فِ الآخرينَ، وها أَنذا أَخْسَرُ الذّاتَ والآخرينَ. حصاني على ساحِلِ الأَطْلَسيِ اخْتَفى وَحِصاني على ساحِلِ المُتَوسَّطِ يُغْيدُ مُرُمَّحَ الصَّلِيتِي فِي . (2)

إنّ مادة الأدب تستمد من البشرية والتّجربة الإنسانيّة، ثمّ تعود بعد التّأويل ليتسلّمها النّاس من جديد، فت صبح مرّة أخرى جزءً امن تَجربتهم، والفنّان في هذه العمليّة هو الوسيط<sup>(3)</sup> كما أنّ التّعبير الشّعريّ جزء من الحالات النّفسيّة والشّعوريّة، وهو لغة، واللّغة كائن حيّ يتجدّد بتجدّد تلك الحالات المشعرة بالخصارة عقب تجربة الذي استمدّت منه التّجربة والمقطوعة السّابقة التي انبتقت من مرحلة التّسعينات المشعرة بالخسارة عقب تجربة السّالم تمثّل الذّات في ضوء التحامها بالمجتمع، وتعكس الأزمة النّفسيّة الّتي مرّ بها الشّاعر في مرحلة تخطّ زمنيّة متصلة بالمجتمع الفلسطينيّ، وينعكس اتصال الذّات بالمجتمع عند الشّاعر في السسّطر الأوّل؛ حيث مشيها في المخرين بيد أنّ النّتيجة تتحوّل لتتلاءم مع الإحساس بمستجدّات الحياة، فيخسر الشّاعر ذاته والآخرين في السسّطر الثّاني، وقورة العواطف الكامنة في الذّات تتطلّب صورة مناسبة قادرة على إخراج النّمط الإنسانيّ العصريّ بما يثير الثارة إلى أحداث التّاريخ والصرّراعات الّتي أدارها الصّليبيّون عبره، واختفاء الحصان من ناحية ،وإغماده الرمح في جسد الشّاعر من ناحية أخرى ليس إلا تعبيرًا عن واقع عصريّ مشابه للواقع التّاريخيّ في بعض الملامح، ومغلير بعد الشّاعر من ناحية أخرى ليس إلا تعبيرًا عن واقع عصريّ مشابه للواقع التّاريخيّ في بعض الملامح، ومغلير لله في ملامح أخرى، فالإشارات التّاريخيّة بالإضافة إلى أنّها تمدّ تطلّعاتنا نحو التّاريخيّ في بعض الملامح، ومغلير يثير الإحساس بالضيّاع واليأس عبر الإنتاج الشّعريّ. إنّ الصّليبيّ بكلّ ما تحمله ملامحه من نزعة دينيّة قاسية مدمرة للإنسان والمعتقد هو الصّورة الملائمة ليهوديّ العصر، بل للغزاة بصورة أشمل.

"إنّ الشّعر بوصفه فعاليّة فنيّة عالية، يكشف العالم، يضيئه، ويقدّمه ذاكرة حاضرة باستمرار، تفكّك الأشياء وتركّبها، تصوغها وتدفعها للإنسان بحميميّة، ويعرف من خلالها العالم (5)، فالشّاعر يعيد تكوين العالم باستناده إلى التّاريخ باحثًا عن غايته الّتي يسعى إلى تحقيقها بسلسلة من التّخطيطات الّتي تختفي معها الفواصل الزّمنيّة والحدود

<sup>(1)</sup> ينظر : عبد الواحد لؤلؤة، (التَأصيل والتَحديث في الشّعر العربيّ)، من قضايا الشّعر العربيّ المعاصر، التّناص مع الشّعر الغربيّ، الشّعر الإنكليزيّ: إليوت والمدرسة اللاّشخصانيّة، الشّعر الفرنسيّ: سان جون بيرس، الوحدة ، ع82/ 83، 1991م، س.7، ص15.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 488.

<sup>(3)</sup> ينظر: روي كاودن، الأديب وصناعته، 37.

<sup>(4)</sup> ينظر: الأدب العربيّ المعاصر، أعمال مؤتمر روما المنعقد في تشرين الأول، 1961، 179.

<sup>(5)</sup> يوسف حامد جابر، خليل حاوي، شاعر الموت والحريّة، عالم الفكر، م 31، ع2، 2002م، ص 204.

المنطقيّة، فيشكّل العالم بالطّريقة الّتي يريدها، وهَذا التّشكيل المتخطّي لصورة الحياة المألوفة أداته اللّغة الّتي تكسسر كلّ ما يريد تحطيمه، وتبنى كلّ ما يسعى للوصول إليه حالمًا؛ إذ يقول:

لا أُمريدُ العودة الآن، كما عاد الصليبيُّونَ مني، فأنا كُلُ هَذا الصّمت بين الجهتين: الآلهة من جهة أنه والذين ابتكرُوا أسماء هم من جهة أخرى، (1)

النّص الشّعري حركية من الذلالات، وهو لا يقدّم اليقين بل الاحتمال، إنّه نص يتجدّد مع كل قراءة، لا ينتهي، ولا يستنفد؛ وبذا يكون عملاً خلاقاً (2)، آيلاً لاكتساب صبغة زمنية لامنتهية، فالاتكاء على النصوص الماضية كما يبدو في المقطوعة السّابقة يسهم في سيرورة النّص، سيّما أنّ الماضي لن يتغيّر زمنه مستقبلاً، بل سيبقي ماضيًا، أمّا الحاضر الذي سيؤول إلى ماض، فهو يبقى خفيًّا وراء الماضي المستحضر، ويكون في حالة من التّمويه، وكلّما ابتعد الزّمن بالنّص ازداد عموضًا لابتعاده عن واقعه الأصلي الخاضع للتّقسير، ففي ضوء استحضار المثال المسليبي في السياق السّابق يرفض الشّاعر العودة، لكنّ رفضها ليس لأنّه يرفضها في ذاتها، بل يرفضها وقت المثال المسليبي في السّياق السّابق يرفض الشّاعر العودة، لكنّ رفضها ليس لأنّه يرفضها في ذاتها، بل يرفضها وقت لاوعيه بالطّريقة التي عاد بها الصليبيون الّذين يتّخذهم رمزًا للمحتلّ في السّطر الثّاني، فهو يشير إلى مرحلة يتجدّد فيها الوجود الصّهيوني على أرضه، فالصّهيوني لم يخرج أصلاً؛ وبذلك لن تكون له عودة، وعودة الفلسطيني في الربط عودة المتليبيين باللّفظ "منّي" في السّطر الثّاني، فهذا لا يثبت وجود الصّهيوني على الأرض فحسب، بـل ارتباط عودة الصليبيين باللّفظ "منّي" في السّطر الثّاني، فهذا لا يثبت وجود الصّهيوني على الأرض فحسب، بـل يشت عالى الرّمز من جسد الشّاعر، وهكذا يكون التّاريخ وسيلة لإيقاظ الشّعور الإنساني عبر مـساحات يتضاعف بخروج ذلك الرّمز من جسد الشّاعر، وهكذا يكون التّاريخ وسيلة لإيقاظ الشّعور الإنساني عبر مـساحات مكانيّة شاسعة.

إنّ ديمومة الرّمز في طاقته الإيحائية تنهض أو لاً من عدم ابتذاله بمضمون محدد، ومن كونه حامل انفعال وإحالة جمالية، وهذا ما يجعل الإحساس الانفعالي المكثّف مهيمنًا على النّصوص الشّعرية ذات البنية الرّمزيّة (3) فيجعلها خصبة متّصلة بالنّفس الإنسانيّة وتطلّعاتها، والتّاريخ قبل أن يتحوّل بالتّناص إلى رموز شعريّة، له تأثيره الذي لا ينقطع في حياتنا، أمّا إذا تحوّل إلى رموز تكون جزءًا من نصّ شعريّ يحمل أحداثًا مثيرة، تتّصل بنا تصالاً مباشرًا – فهذا ما يكسب النّص فاعليّة مكثّفة تزخر بالمشاعر المتراوحة ما بين الماضي والحاضر، وقد وجد "درويش" في صورة الرّوم وما تثيره تلك الصورة من أحداث نموذجًا حيًّا، ينقل إلينا من خلاله صورة العدو،

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 93.

<sup>(2)</sup> ينظر: أدونيس، كلام البدايات، 27.

<sup>(3)</sup> ينظر: سعد الدّين كليب، جمالية الرّمز الفّنّيّ في الشّعر الحديث، الوحدة، ع82- 83، 1991م، س.7، ص39.

فجاءت أوّل إشارة إلى الرّوم مبكّرة في ديوانه "عاشق من فلسطين"، ثم ظهرت إشارات أخرى في دواوين لاحقة بصورة أشدّ ثراء حيث يقول:

نَدْ، باحبيبي، ساعة على المرد الحراس عن أسوام قلعتنا، وتنكسر الصوامري. (1)

يتحقق الجمال في العمل الفتي بالصدق في التعبير، وهز الإنسان من الأعماق، بجعله ينفعل مع مضمون العمل الفتي (2)، وتزداد السمة الجمالية وضوحًا إذا جمع النص بين الصدق والانفعال المكثّف وقورة التأثير من ناحية وبين عناصر الجمال النّاتجة عن الاتصال بصور الماضي وأحداثه – كما هو الحال في النّموذج السّابق – من ناحية أخرى؛ وذلك لأنّ الماضي وأحداثه يسهمان في تعميق الانفعال النّاتج عن إدراك المعنى بعمق، والشّاعر أوصلنا إلى خضم انفعالاته بالإفادة من الرّوم ستارًا يلبسه للمجتاح الصهيوني، وهو إذ يبغي الوصول إلى ذلك يقول: "نه، يا حبيبي" (3)، وأيّ نوم هذا الذي يكون استعدادًا لعودة الرّوم؟ النّوم عند الشّاعر حتّى يعود الرّوم منتهكين لكلّ شيء ومنتصرين هو الحلّ أمام سطوة تحديات الغزاة، هنا تكمن السّخرية التي يلجأ إليها تعبيرًا عن مناقضة الواقع الحالي للتّاريخيّ، ويبرز ذلك من خلال استلهام حادثة تاريخيّة متصلة بالرّوم، وهي معركة ذات الصواري (4)، فإذا كان المسلمون في التّاريخ قد تمكّنوا من استعادة قواهم والانتصار في نهاية تلك المعركة، فالواقع الحالي يأتي مناقضًا لكلّ ذلك؛ لذا يطرد الحرّاس، وتتكسر الصواري في السّطرين الثّاني والثّالث، واختيار صيغة انفعل للفعل " تنكسر " لك ذلك؛ لذا يطرد الحرّاس، ويتأكد ذلك المعنى حينما يواصل الشّاعر في موقع آخر من القصيدة قائلاً:

عَرَبُّ أَطَاعُوا مرُّومَهُم عَرَبُُّ وِبِاعُوا مرُّوْحَهُم عَرَبُُّ . . وضاعُوا<sup>(5)</sup>

إنّ إلحاح الشّاعر على كلمة واحدة أو مجموعة من الكلمات له دلالة نفسية مؤكّدة (6)، من هنا تكرر استحضار الشّاعر للمثال الإنسانيّ "الرّوم" غير منفصل عن نصّ مفسّر للأحداث التّاريخيّة في المقطوعة السّابقة، فالتّصوير وإن لم يبدُ عميقًا يعبّر عن إحساس عميق، فهو يعصف بالواقع التّاريخيّ؛ ليتلاءم مع الواقع الحاليّ، وطاعة العرب للرّوم ليست إلاّ تعبيرًا عن تخاذلهم أمام الغزاة الصّهاينة، فيبدو العربيّ ذليلاً مستعبدًا أمام رومييّ العصر، وهذا ما يناقض الواقع التّاريخيّ.

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 11.

<sup>(2)</sup> ينظر: عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال،134.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 11.

<sup>(4)</sup> ينظر في ذَلك: ابن كثير، البداية والنّهاية، 7/77- 158، وينظر: ابن تغري بردي، النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 117/1 وينظر: ابن الأثير، الكامل في التّاريخ، 117/3- 119.

<sup>(5)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّاني، 26.

<sup>(6)</sup> ينظر: خريستونجم، التَحليل النفسيّ للأدب، الثقافة النفسيّة، م1، ع4، 1990م، ص74.

من معالم الحداثة اللّغويّة استخدام الرّمز للتّلميح بالمحتوى عوضًا عن التّصريح<sup>(1)</sup>، فالرّمز تفاعل بين مظاهر خارجيّة ومشاعر جماعيّة، لَكنّه موجّه بخلفيّة عقليّة خاصّة، مهمّتها إبر از المزاج الذّاتيّ للشّاعر بالإضافة إلى التّعبير عن تلك المشاعر الجماعيّة<sup>(2)</sup>، والشّاعر منطلقًا من بعد ذاتيّ، تكوّنه عوامل اجتماعيّة يستمدّ صوره من الماضيي مستبعدًا أحداثه بالطّريقة الّتي تتناسب مع الفكرة المنبثقة من الطّبيعة الاجتماعيّة، ويأتي ذَلك بالبحث عن معادل يتّفق وطبيعة صنوه الّذي يمثّل محور التّجربة، فالنّموذج الإنسانيّ المعاصر له قرائن في العصور الماضية صالحة لإبر از ملامحه بالانصراف عن المألوف و إحداث نوع من الإغراب و التّمويه؛ إذ يقول متناصنًا مع الرّوم بكلّ ما يقتصيه النّص من تصور ال منبثقة من السّجلّ التّاريخيّ:

والصراع هوالصراع والمسراع والمروم ينتشرون حول الضاد كالمروم يتشرون حول الضاد كالمراع والمراع والمراع المراع المرا

إنّ لغة البناء الشّعريّ لغة الخيال والانفعال والعلاقات الدّاخليّة الموحية، وإيحانيّة اللّغة الشّعريّة جاءت مسن محدوديّة مفرداتها؛ لتعبّر عن تلك الانفعالات والدّوافع، (4) ولم يكن اللّجوء إلى التّاريخ في المقطوعة السمّابقة مسن أجل حاجة لغويّة متجدّدة فحسب، وإنّما له غاية موضوعيّة نتصل بفكرة اجتماعيّة سائدة، لم تنقل بالطّريقة المتداولة، فالشّاعر في السّطر الأول يلج الواقع بالتّعبير عن الصرّاع القائم فيه؛ ليشير فيما بعد إلى أطرافه، فالرّوم بوصفهم جزءًا من نص تاريخيّ، له أبعاده الاجتماعيّة الأصليّة، يحركون الصرّاع في عصرنا الحاليّ على أنّهم صورة مماثلة للمحتلّ، والشّاعر انطلاقًا من التّاريخ يعبّر عن خطورة وجودهم بصورة أشدّ إيقاعًا للأثر في النّفس، والصرّاع العربيي الرّوميّ عبر التّاريخ يتجدّد في معناه وفي أطرافه وطريقة عرضه؛ إذ إنّ الرّوم "ينتشرون حول الضّاد"(5)، إنّها صورة موحية دالّة على الموقف، وفي الانتشار في السّطر الثّاني إحساس بالحصار الّذي يعترض الوجود، ومع ذلك " لا سيف يطاردهم هناك و لا ذراع"(6). هنا تكمن المفارقة بين الماضي المستحضر والحاضر، و لا تقف المفارقة بينهما عند هَـذا، وإنّما يتحول العربيّ من مطارد للرّوم المستحدثين إلى مطارد للفلسطينيّ؛ حيث " كلّ الرّماح" تصيب الشّاعر، فلم يقف الأمر على التّقاعس والصمّت. و"السّيف" و"الرّماح" إشارتان تاريخيّتان، لهما ما يناظرهما في الأثر في هذا العصر.

يتولّد إحساس الذّات بضياعها بتوزّعها بين أزمنة بؤرتها الحاضر، وتتّجه نحو الماضي والآتي معًا. وتستحضر الذّات ماضيها بتحريك الذّاكرة الّتي تتراوح بين الفرديّة والجماعيّة، (8) ويكتسب هذا الإحساس قوته إذا كانت هناك قضيّة جوهريّة تجعل الماضي يلامس الحاضر، ويقترب من المستقبل توجّسًا من الواقع، وقضيّة الشّاعر

<sup>(1)</sup> ينظر: إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشّعر العربيّ الحديث، 332.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد القادر الرباعي، الصورة الفنيّة في شعر أبي تمّام، 130.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 116.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، 16.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 116.

<sup>(6)</sup> نفسه، 116.

<sup>(7)</sup> نفسه، 116.

<sup>(8)</sup> ينظر: رشيد يحياوي، الشّعر العربيّ الحديث، دراسة في المنجز النّصيّ، 133.

الَّتي أفرغت في ذهنه منذ مرحلة طفوليّة مبكّرة، تشتمل على الذّاتيّة والجماعيّة، وهذا ما جعل الإحساس بضياع الذّات والبحث عن حلّ لها يسيطر على انفعالاته؛ حيث يقول:

وعليهما أن تحفظاً فلك المجواس الفاسسي وعليهما أن تحفظاً فلك المجواس النزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر من أنا؟ هذا (1)

تشكّل الدّوافع النّابعة من علاقة الشّاعر بواقعه وبذاته المنطلقات الأساسيّة الّتي تحدّد اتّجاه الخبرة الاجتماعية في بحثها عن الشّكل الشّعريّ الموائم لها؛ ممّا يولّد دوافع تعبيريّة إبداعيّة (2)، والمقطوعة الـسمّابقة إذ تمثّل رؤيــة تراوح بين الذّات والمجتمع تستند إلى التّاريخ بوصفه مصدرًا يتّصل بالمجتمع الإنسانيّ دون خضوع لقيود زمانيّة، ويمكن أن يتصل في الوقت ذاته بالحسّ الفنّيّ الإبداعيّ، لَكنّه يبقى قاصرًا إذا لم يزوّد بأساليب فنيّة مصدرها الذّات، وإلاّ قد يقترب ذَلك من المباشرة إذا ما بدا للمتلقّي أنّه يمثّل تجربة تاريخيّة حقيقيّة، تنقل الواقع نقلاً مباشرًا، من هنا كان الروم الممثّلون للعدو المعاصر هاجسًا كبيرًا أثقل صدر الشّاعر حتّى تحوّل إلى مسيطر على الذّات، وتتجلّب كان الروم الممثّلون للعدو المعاصر هاجسًا كبيرًا أثقل صدر الشّاعر والثّالث في جو لاواع، تُفقد من خلالــه الفعاليّات الفنيّة بهبوط الزّمن الثقيل عن خيمة العربيّ في السّطرين الثّاني والثّالث في جو لاواع، تُفقد من خلالــه القدرة على إدراك المعنى نتيجة لقوّة الإحساس بالضيّاع، والترّكيبان: "هاجس الروم الكبير"(3)، و " الزّمن الثقيل"(4) يكشفان عن ثقل الإحساس بوجود الأعداء، وهذا الإحساس تطلّب عودة للتّاريخ واعية له، ومدركة لكنهــه، مــشبعة بالإحساس بالحاضر، والتّجربة المتصلة به.

إنّ لجوء الشّاعر إلى استعارة الشّخصيّات التّاريخيّة يشبع دوافعه الاجتماعيّة، والفكريّة، والثّقافيّة، والسّياسيّة، والنّفسيَّة، في الوقت الذّي يشبع فيه الدّوافع التّعبيريّة الإبداعيّة الّتي تتكوّن استجابة للدّوافع الأخرى النّابعة من علاقته بواقعه وذاته (5)، وتأتي تلك الشّخصيّة لتتّصل بواقعنا من المنطقة الّتي تتّسع لها المساحة السّعريّة الملائمية لحضورها، فيكون لها أثرها البارز في السّياق، وتستمدّ قيمتها من خلال ذَلك الأثر، وقد استعان الشّاعر بشخصيّة "هرقل" قائدًا للرّوم، وإن لم يكن تكرارها ملحوظًا؛ حيث يقول:

التهينا من دموع النادبات، الراقصات، الباكيات فروي، إذاً، مركض القلوب مع الحيول إلى هبوب الذكربات فروي صُمُودَ هِرَقُل في دمه الأخير وفي جنون الأنهات (6)

تكمن القيمة الحقيقية للفن في تقديمه نموذجًا واقعيًّا، يعبّر عن قدرة الإنسان على فهم العالم وإعادة تغييره، وتنظيم قيمه وعلاقاته، (7) ويزداد ذَلك النّموذج واقعيّة إذا ما استلهم من واقع الأمم الغابرة؛ فيتّحد النّمطان الواقعيّان

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 115.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الرَّحمَن بسيسو، قصيدة القناع في الشّعر العربيّ المعاصر، تحليل الظّاهرة، 208.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 115.

<sup>(4)</sup> نفسه، 115.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد الرّحمن بسيسو، قصيدة القناع في الشّعر العربيّ المعاصر، تحليل الظّاهرة، 207.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 440.

<sup>(7)</sup> ينظر: طُه وادي، جماليّات القصيدة المعاصرة، 65.

الرّمز ليس ردّة إلى الماضي فحسب، بل له دلالات تتبئيّة وغايات مستقبليّة (1)، والرّموز التّاريخيّة وسيلة من وسائل التّناص لاستكناه الماضي تعبيرًا عن المستقبل غير منفصل عن الحاضر، كما أنّ الشّخصيّة التّاريخيّة بملامحها السّلبيّة صورة لتجسيد الحلم المتّصل بأحاسيس الكره والامتعاض، وهي الصورة المطابقة للنّموذج العدوانيّ الممقوت؛ حيث يقول الشّاعر:

ففرعون مات

ونيرون مات

وكل السنامل في أمرض مامل

عادت إليها الحياة! (2)

يستغلّ "درويش" الشّخصية التّاريخيّة محاولاً استثناس الأمل؛ إذ يوظّفها توظيفًا يخدم الإحساس والغاية، فالشّاعر يوجّه الواقع نحو الأمل مثيرًا صورة تفاؤليّة حالمة، تستند إلى الحدس؛ فموت " نيرون" و " فرعون" تعبير عن الأمل بالقضاء على المحتلّ، وزوال الاحتلال؛ ممّا يجلب الحياة للوطن في المرحلة الآتية، ويؤكّد الشّاعر ذلك باستخدام صيغ الماضي الواثقة بقوله: " مات"، "عادت"، ويحاول أن يقنع نفسه وقارئه بأن ذلك لم يعد حلمًا، بل هو واقع، ويستند في ذلك إلى التّاريخ؛ ليجعل الصورة الحدسيّة أقرب إلى التّخيّل الذّهنيّ، والمثول في الذّاكرة، وكأنّه أراد أن يضعنا في مواجهة التّاريخ الغابر بوصفه وجهًا مغايرًا للحاضر في بعض جوانبه، ومشابهًا للمستقبل المتخيّل في جوانب أخرى.

الشّعريّة فضاء مفتوح، ويتفاوت حظّ الشّعراء من ذَلك بقدر طاقتهم، وقدرتهم على امتصاص وتمثّل خبرات الآخرين<sup>(3)</sup>، والتّاريخ ببعض محتوياته يكون قابلاً للامتصاص والتّمثّل من قبل الذّات الشّاعرة القادرة على الاستيعاب والهضم والاستقبال في مادّة الإحساس والمخيّلة، فالشّخصيّات التّاريخيّة بكلّ ما ملكته من سلطة على الواقع وقدرة على توجيهه الوجهة الّتي قد تتناسب أو تتنافى مع الغاية والإرادة شكّلت الصّورة الرّاكنة في مخيّلة الشّاعر نتيجة لإدراك الحاضر، وعمق الإلمام بمكوّناته حيث يقول:

والْبَحْرُ، هَذَا الْبَحْرُ، فِي مُتَنَاوَل الأَيدِي. سَأَمْشي فَوْقَهُ وَأَسُكُ فِضَنَهُ . وَأَطْحَنُ مِلْحَه بِيَدَيَّ . هَذَا الْبَحْرُ لا

<sup>(1)</sup> ينظر: عادل كمال خضر، مفهوم الرَمزيّة في التّحليل النّفسيّ (3) تطور مفهوم الرّمزيّة في التّحليل النّفسيّ، علم النّفس، ع 61، 2002م، س16، ص10،

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 155.

<sup>(3)</sup> ينظر: صلاح فضل ، تحولات الشّعريّة العربيّة، 66.

## يَخْتَلُهُ أَحَدُّ. أَتى كِسْرَى وَفِرْعَوْنُ وَقَيْصَرُ والنَجاشي والآخَرُونَ، لِيكِي، على أَلواحِهِ (1)

التعبير الشّعري ترديد شعوري لتجارب وانفعالات متشعّبة المنطلقات، متتوّعة الاتّجاهات الّتي يشكل جوهره، وتكمن وراء ألفاظه وأشكاله التّعبيرية (2)، فالتّجربة الّتي يمرّ بها الشّاعر بتتوّع أبعادها تدفعه للبحث بتلقائية عن طروف مثلِلة لها، وإذا ما تشابهت الظّروف فلا بدّ من وجود ملامح مشتركة بين العناصر الأساسيّة للتّجربة لا سيّما العناصر الإنساني المتحكّم بكلّ تلك العناصر، وهذا ما دفع "درويشًا" في المقطوعة السّابفة لارتياد التّاريخ بحثًا عن صور مشابهة للغزاة المستقرين في الواقع والذّاكرة، فوجد في "كسرى"، و"قرعون"، و"قيصر"، و"النّجاشيّ أغشية ملائمة تسدل فوق وجه المحتلّ، فيكون التّاريخ الماضي وسيلة لنقل المعنى من صورته المألوفة في الواقع إلى صورته القائمة على الإدراك والتّخيل والتّقصي، ومن ثمّ الاقتتاع والتّمثل. أضا اقتران الشّخصيات الحاضر، وتلجه من أعمواب الصرّاع، وهذا ما يؤدّي إلى تقوية الحدث، ويعني تداخل أكثر من مرحله زمنية ماضية، تخترق الحاضر، وتلجه من أعمق أبواب الصرّاع، وهذا ما يبثّ الواقعيّة في النّص، ويجعل النّص الماضيي متضيلاً في صورة حيّة، تتراوح ما بين الماضي والحاضر مشدودًا للمستقبل بقوله: "ليكتبوا أسماءهم بيدي" (3)، أمّا كتابة في صورة حيّة، تتراوح ما بين الماضي والحاضر مشدودًا للمستقبل بقوله: "ليكتبوا أسماءهم بيدي" (4)، أمّا كتابة الأسماء فهي إعلان لتثبت وجودهم في تاريخ الفلسطينيّ، وإعلان لخسارة الفلسطينيّ لتاريخه، وتفتح ريادة التّاريخ وأبواب الفلسطينيّ، أمّا لفظة "والآخرون" في السّطر الأخير فهي تحيل إلى سلسلة رواد التّاريخ، وتفتح ريادة التّاريخ وأبواب النصّ على اللّذيهاية.

لا بدّ من تدخّل الذّاكرة إلى جانب الإحساس؛ لتؤدّي وظيفتها وتفرّغ مضامين العقل النّي اكتسبتها من الخبرات الماضية، والاستتاد إلى معطيات الحسّ، ولذَلك يكون الإحساس عنصرًا مشتركًا بين ما هو عقليّ وما هو فيزيائيّ، إذ إنّه وحده لا يفضي إلى تشييد البناء المعرفيّ، (5) فالفكر والإحساس وما يتصل بهما من عمليّات تفضي إلى الإبداع، كلّ ذَلك يسهم في تشكيل النّص الشّعريّ وفي تجديد إثارة تلك العمليّات عبر ذَلك النّص، وعبر كلّ القوى المتحكّمة في استقباله في الذّات المتلقية له، ويكون التّاريخ مثيرًا لتلك القوى ومتحكّمًا في طبيعتها، حيث يقول الشّاعر:

لن نُطيلَ النوم في قريتكم، لن نقطف الوردة من بستانكم أ لن نُصلِي معكم، لن نُقُلق الرّبّ الذي يحتامركم شعبًا على صورية. نحن لن نترك في ساحاتكم قطرة دمر أ

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 522.

<sup>(2)</sup> ينظر: فتحيّة محمود فرج العقدة، التّحليل النّفسيّ للشّعر بين الوسيلة والغاية ، عالم الفكر ، م25، ع 3، 1997م، ص 167.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني 522

<sup>(4)</sup> نفسه، 522

<sup>(5)</sup> ينظر: ماهر عبد القادر محمد على، مشكلات الفلسفة، 48

### وسنمضي قبل أن تستيقظوا من نومكم قبل أن يدخل كسرى أو سواهُ. (1)

إنّ التّاريخ بوصفه رافدًا تراثيًّا يخضع لسنن التّطور العصريّ الّتي يمليها الحاضر حتى تكتسب نسق الصّلاحيّة الحياتيّة في وهج الحاضر، وتصبح قادرة على مواصلة الدّفع في الزّمن الآتي<sup>(2)</sup>، فشخصية "كسرى" نموذج تاريخيّ صالح لتمثيل النّموذج الإنسانيّ المتمرّد، والسّطر الأخير يتضمّن ذَلك النّموذج الّذي يداخل التّاريخ في هَذا العصر، ويجعل كلاً منهما مفتوحًا على الآخر، والشّاعر في ذَلك السّطر – بالرّغم من ضيق المساحة النّصيّة التّاريخيّة يقتحم أبواب التّاريخ، ويجعله منفتحًا على اللاّنهائيّ من الرّموز البشريّة؛ وذَلك بقوله: " أو سواه"(3)، إذ إن هذا التركيب يوحي بالتّعدديّة الظّاهرة والمشيرة إلى رموز خفيّة، ولكنّه في الوقت ذاته يوحي بنثريّة لا تخلو مسن سقام فنيّ، وفي النّهاية يمثّل ذَلك الانفتاح بدءًا من "كسرى" جبابرة العصر الّذين يغترفون حريّة الآخرين، والانفتاح على التّاريخ، هنا لا يقتصر على الرّموز الشّخصيّة، وإنّما يشتمل على أفعالهم بصورة ضمنيّة؛ وبذا تتداخل الخداث مع النّص الحاليّ؛ وهي بذَلك تشكّل نصوصًا يمكن تخيّلها داخل النّص الجديد.

## النّموذج الإنساني المثالي وسيلة للتّحدي واستلهام العبرة

إنّ إدراك التّاريخ والوعي به مولّد من مولّدات دافعيّة الانتماء (4)؛ ذلك لأنّ اغترابنا عن تاريخنا يرداد، ويتعمّق كلّما تحركنا في الزّمن الماضي، بينما المعرفة والوعي وتحويل الغائب إلى حاضر خطوة أولى في آليّة إلغاء حالة الاغتراب عن التّاريخ الّتي تذوّب الانتماء (5)؛ لذا فإنّ إدراك الشّاعر لتاريخه إدراكًا يتماشى مع التّجربة الشّعريّة يوثّق صلة الإنسان بماضيه؛ فيكون ذَلك الماضي فسحة للتّأمّل والتّفكّر والموازنة التّي تقرب ما بين الماضي والحاضر، وتوثّق الوعي به، وتدفع إلى تخطّي مزالقه، ولا يكون ذَلك إلاّ بالاتصال بالمستقبل، من هنا يكون التّناص متصلاً بالأزمنة الثّلاثة دونما استثناء؛ ونظرًا لأنّنا نعيش واقعًا مثخنًا بالإخفاقات، فالماضي المناقض هو الحقيقة الأقدر على تعميق الإحساس بذَلك الواقع من أجل محاولة قلبه، والعودة إلى صورة الماضي ليس في زمن الحاضر حينما يتحول إلى النّقيض؛ ليشابه الماضي في تحركاته الحكيمة الخالدة، ومن هنا وأرغبة وي التأسي بملامحها، وتتبّع خطاها، و"درويش" شاعرًا التقت إلى تلك الظّاهرة، بيد أنّها لم تتبوأ المكانة التي الرّغبة في التأسي بملامحها، وتتبّع خطاها، و"درويش" شاعرًا التقت إلى تلك الظّاهرة، بيد أنها لم تتبوأ المكانة التي لنوائها نماذج إنسانيّة أخرى كشخوص الأنبياء مثلاً أو النّماذج الإنسانيّة التّاريخيّة المتسلّطة، وليس ذلك بمتأت الألها الماغر، ولعال أبرز تلك النّماذج الإنسانيّة الشّاعر، ولعال أبرز تلك النّماذ الله المنافية الشّاعر، ولعال أبرز تلك النّماذ الماضات بفكرة منبثقة من الواقع والمرحلة، وتشكّلت في مخيّلة الشّاعر، ولعال أبسرز تلك النّماذج الإنسانيّة الشّاعر، ولعال أبسرز تلك النّماذ المنافية الشّاعر، ولعال أبسرز تلك النّماذ المنافرة الإنسانية الشّاعر، ولعال أبسرز تلك النّماذ المنافرة المنسرة المنسرة الله المنسرة الله المنسرة النّب المنافرة الأبرة المنسرة المنسرة النّبور المنسرة النّبور المائي النّبور المائية الشّاعر، ولعال أبسرز تلك النّسانية الشّاعر، ولعال أبسرز تلك النّبور المنسرة المنترقة المنسرة ال

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 239- 240.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الرّحمن عبد السلام محمود، فلسفة الموت والميلاد، دراسة في شعر السيّاب، 306- 307.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 240.

<sup>(4)</sup> ينظر: وسيم الكردي، إشارات في علائق الإبداع بالتّراث الشّعبيّ، ملامح من التّجربة المسرحيّة الفلسطينيّة، عشتار، ع6، 1995م، ص59.

<sup>(5)</sup> ينظر: نفسه، 60- 61.

شخصية "صلاح الدين" مقترنة بواقعة "حطين" ممثّلة لها، ومختفية وراءها، وقد جاء حضور الشّخصيّة في مرحلة مبكّرة من مراحل الإنتاج الشّعريّ، ثم تجلّت فيما بعد في مواقع متفرّقة، لا توصف بالغزيرة؛ إذ يقول في أحدها:

هل كنت في حطين مرمزكم لموت الشرق وأنا صلاح الدين أم عبد الصليبيين ؟ (1)

التراث مصدر طاقات إيحائية لا تنقطع، وعناصره لها القدرة على التأثير في نفوس الناس؛ بما تتسم به من إيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد، ومعطيات التراث تمثّل الجذور الأساسية للتكوين الإنساني الفكري والوجداني، والشّاعر المقتدر حينما يستمدّ من التراث يكون دائم الحضور في إبداعه الشّعري (3)، والتّاريخ بوصفه منجزًا إنسانيًا صرف التّكوين يعكس تفوق الإنسان وإخفاقه عبر فترات زمنية متباعدة، ويكون مصدرًا للإيحاء بالتّصورات المنبثقة من الواقع الإنساني الحالي المشابه له في عصوره الخالية، وهو يمثّل تطلّعات الإنسان إلى المستقبل على نحو يناقض الحاضر، وهو الرّكيزة الّتي تستند إليها أهداف الإنسانية إذا ما كانت مصدرًا لاستلهام الإثارة، وقد اعتمد "درويش" التّاريخ مصدر إيحاء، وقد جاء حضور الحادثة مجرّدة من الشّخصيّة رامزة إليها؛ إذ يقول متّخذًا من "حطّين" وسيلة إيحاء:

احترقت . . ضاع منك الوطن . و احترقت . . ضاع منك الوطن . و باسمك تأتي و تذهب . باسمك حطّينُ تصبح من مرعة للحشيش، و توامرك السّابقون سعاة مردد . و باسمك لا شيء . فأتي القضاة، يقولون للطّين كن جبلاً

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 415.

<sup>(2)</sup> ينظر: إبراهيم العاني، الإنسان في فلسفة الفارابي، 255.

<sup>(3)</sup> ينظر: إبراهيم الكوفحي، <u>توظيف الموروث الدينيّ في شعر حيدر محمود</u>، دراسات ، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، م28، ع1، 2001م، ص207.

#### شامخًا فيكون. يقولون للتّرعة انتفخي أنهركا فتكون (1)

في الفنّ تتعدّد المدلولات للدّال الواحد، وتخلق كثافة دلاليّة أو ما يمكن تسميته بفائض المعنى عن طريق الإيحاء الذي يتخطّى الدّلالة الإشاريّة الوحيدة، ومن ثمّ يكون النّص نسقًا من الدّلالات (2)، ولعل استعصاء الرمز على المتلقّي بذاته يشير إلى الانفتاح على المدلولات، فعدم القدرة على تحليل الدّلالة إفضاء إلى اللاّمحــدود، والرمَــز "حطّين" المرتبط بحادثة تاريخيّة في المقطوعة السّابقة يمثّل محاولة مموّهة لتفسير الواقع، تزيده عمقًا لا وضــوحًا، فهل تمثّل "حطّين" المزرعة في السّطر الثّاني معنى الاستسلام والتّحول من عراك الانتصار؛ وذلك بالتفريط بالبطل وطمس وجوده، سيّما أنّ في زراعتها إشارة إلى أنّها لم تعد مكاناً للاعتراك، وإنّما قد تشير إلى استتباب المعركة؟ أم أنّ لها دلالة إيجابيّة تكون ثمرة عمل بطوليّ أنجزه الثّائر البطل؟ ففي الحالة الأولى تكون "حطّين" قد تحولت عن صورتها التّاريخيّة المألوفة، أمّا في الحالة الثّانية فهي تطابق الواقع التّاريخيّ لتخالف الواقع الحاليّ، والحالة الأولى هي الأقرب إلى التّصور . فـــ"الشّعر هو الكشف عمّا وراء العيان، أو هو تحوّل يتبع حركة ما يبقى عـصيًا علــى الكشف". (3)

إنّ الفنّان يتمثّل التّراث، ويحمله إلى ذاته، ويصنع منه شيئًا جديدًا<sup>(4)</sup>؛ ويرى الواقع من خلال أحداث التّاريخ؛ فيتحقّق التّواصل بين الماضي والحاضر<sup>(5)</sup>، فتوظيف التّراث توظيفًا فنيًّا يعين الشّاعر على الإفصاح عن التّجربة المعاصرة، وتجسيد تجربته الجديدة<sup>(6)</sup> تجسيدًا يقرّب الفكرة من ذهن المتلقّي وإحساسه، والـشّاعر يـستغلّ مواقـف التّاريخ الأكثر حساسيّة الّتي تكون قادرة على توجيه الإنسان وفقًا لحركة التّاريخ إمّا باتّجاهها الطّبيعيّ أو المناقض في ضوء السّعي للوصول للغاية المرضية؛ إذ يقول، وقد اتّكاً على الشّخصيّة التّاريخيّة:

نعرف القصة من أوكلما

وصلاح الدين في سوق الشعامرات،

وخالذ

بيع في النادي المسائي

بخلخال امرأة! <sup>(7)</sup>

يهدف المبدع من وراء عمله التواصل مع الآخرين، فالإبداع عملية تفاعلية قوامها الاحتكاك الإيجابي بين الأنا المبدع والآخر (8)، والتواصل مع الآخرين يتسع مداه إذا ما كانت له عودة للتاريخ، سيما إذا كان هذا التاريخ

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 459.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد عبد الحليم عطيه، جدل الأنا والآخر، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد ميلاده السّتين، 222.

<sup>(3)</sup> أدونيس، الثَّابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، الجزء الثَّاني، تأصيل الأصول، 133.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد جبريل، التّراث ... لماذا نستلهم منه قصصًا؟، القصّة ،ع81، 1995م، ص65.

<sup>(5)</sup> ينظر: نفسه، 68.

<sup>(6)</sup> ينظر: إبراهيم الكوفحي، <u>توظيف الموروث الديني في شعر حيدر محمود</u>، دراسات ، العلوم الإنسانية والاجتماعية، م28، ع1، 2001م، 2007م، 2007م.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 284.

<sup>(8)</sup> ينظر: شاكر عبد الحميد، المرض العقليّ والإبداع الأدبيّ، عالم الفكر، م18، ع1، 1987م، ص 86.

متصلاً بغير أمة، والمقطوعة السابقة تمثل نموذجًا من التواصل بين الشّاعر والمجتمع من ناحية، وبينه وبين تاريخه من ناحية أخرى، وهذا التواصل يقيم علاقة نقيضة بين الماضي والحاضر وفقًا لنماذج إنسانية متناقضة، فــ"صلاح الدّين الأيّوبيّ و"خالد بن الوليد" اللّذان كانا رمزًا لإشراقة تاريخيّة أصبحا وفقًا لواقع الحياة الحاضرة نموذجين للمزايدة، وقد هُدم كلّ ما قاما ببنائه، فإذا كان تاريخ هذين البطلين يغلب عليه الفعل لا القول، فتاريخنا يقوده أهل الشّعارات والأقاويل، فالشّاعر بنقده اللّذع يرمي إلى تغيير الواقع بإثارة الشّعور بالنّفور منه، وهو يقلب صورة التّاريخ حاثًا على استعادة الصورة الحقيقيّة له؛ حتّى ينقلب الحاضر على نحو يلائم الصورة الأصليّة للتّاريخ.

ليست تجربة الفنّان حقيقة مجهزة مفروعًا منها، وإنّما هي حقيقة في دور التّفاعل والتّكوين، وتستكمل عملها من خلال التّعبير عنها، فهي صورة مستخلصة من التّجارب المعهودة والحياة الواقعة، ويؤثّر فيها المجتمع<sup>(1)</sup>، وهي لا تكتفي بالانحصار في إطار الواقع، وإنّما ترتكن إلى عناصر التّاريخ في مراحلها المتفرّقة، فالتّاريخ مصدر إلهام روحيّ للشّاعر إلى جانب الواقع. لقد وظّف "درويش" الشّخصيّة التّاريخيّة متّصلة بالمكان والحدث، وقد اكتسب من كلمات تلك الشّخصيّة؛ ليولي النّص بعدًا جدليًا يجمع التّاريخ إلى الواقع الاجتماعيّ، فيمنحه ثقلاً؛ إذ يقول:

هل تذكرون سقوط صور

وممالك الإفريج فوق الساحل السوري، والموت الكبير

في نهر دجلة عندما فاض الرماد على المدينة والعصور؟

"ها نحن عدنا يا صلاح الدّين". .

فامجث عن بَنينُ. (2)

إنّ تمثّل كلمات الآخرين يأخذ معنى أكثر أهميّة وعمقًا سيّما إذا تعلّق الأمر بصيرورة الإنسان الأيديولوجيّة، هنا لا يعود كلام الآخر مجرّد نبأ...، بل إنّه يحدّد الأسس لسلوكنا، ولموقفنا من العالم<sup>(3)</sup>، ففي السسّطر الرّابع يستحضر "درويش" شخصيّة "صلاح الدّين" من خلال اقتباسه مقولة الجنرال "غورو" (4) خلال الانتداب الفرنسيّ على لبنان (5) لا من أجل أن يستعيد التّاريخ في ذاته؛ وإنّما ليصوّر الواقع من خلاله؛ وليؤكّد أنّ الواقع صورة تكراريّة لذلك التّاريخ، فلعلّ عودة "غورو" إشارة إلى دخول الصّهاينة إلى "لبنان"، وخروج الفلسطينيّين منها، وعودة تجسيد للهزائم المتكرّرة وللأطماع المتجدّدة، ولتلك المقولة أثرها المتمركز في صلب التّاريخ، وهي وما تثيره للعربيّ من مشاعر مؤلمة تدمج الحاضر بالماضي، وتثير المشاعر تجاه أزمنة متباعدة تمثّل تاريخ أمّة واحدة ضمن صلتها بأمم

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 438- 439.

<sup>(1)</sup> ينظر: علي أدهم، على هامش الأدب والنَّقد، 166

<sup>(3)</sup> ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، 108.

<sup>(4)</sup> غورو: 1867- 1946، جنرال فرنسي، عيّن مندوبًا ساميًّا ( 1919- 1923) في سوريا ولبنان(ينظر: منير البعلبكي، <u>موسوعة</u> المورد، 19/5)

<sup>(5)</sup> في العشرينات قام الجنرال غورو خلال فترة الانتداب الفرنسيّ على لبنان وسوريا بزيارة لقبر "صلاح الدّين"، وخاطبه بقوله: "ها نحن عدنا يا صلاح الدّين، فانهض وتصدّ لنا"، وهي تعادل قوله في كلّ تصريحاته: "حسنًا أيّها اللّبنانيون، لقد منحناكم استقلالاً لـم تحسّدتقوّه، فعدنا لنعيدكم إلى انتداب فرنسا " (ينظر: ألىن وودذ، جيورج بيوش والحروب المستيبيّة، (www.marxst.com/languages/Arabic/bush/crusades.htm)

مختلفة. وقد جاءت مقولة "غورو" بكلّ ما يمكن أن تثيره من إيحاءات ومشاعر مقترنة بما يؤكّدها من أحداث تاريخيّة، تفتح باب الانفتاح على التّاريخ، والشّاعر يوثّق العلاقة بين الواقع المتّصل بالتّجربة الّتي لا شك أنّها تحوّلت إلى ماض قريب وبين التّاريخ البعيد بقوله: " هل تذكرون سقوط صور؟" (1)؛ فيحيل التّجربة إلى ذكرى ترحل إلى أحداث التّاريخ البعيدة. ويكون حضور شخصيّة "صلاح الدّين" على لسان "غورو" ضمن النّص الشّعريّ للتّذكير بالمفارقة التّاريخييّة ما بين شخصيّة "صلاح الدّين" بما حقّقته، وما بين نظرة الغزاة إليها، وإذا كان "غورو" قد اتبع أسلوب السّخرية والتّعجيز بقوله: " فانهض وتصدّ لنا" فإنّ "درويشًا" استخدم الصيّغة الأمرة التي تستتهض الهمم، بقوله: " فابحث عن بنين "(2)، وكأنّه أراد أن يقول: إنّ موت "صلاح الدّين" لا يعني النّهاية، وإنّما استطاع اللّبنانيّون أن يتخلّصوا من الانتداب الفرنسيّ، ولا يزال التّاريخ يستعيد نفسه، وبذَلك قد يتجدّد عهد "صلاح الدّين".

إنّ الأديب لا يفلت من تأثيرات كثيرة ترسبت في مخيلته أثناء مرحلة الإعداد الفنيّ الّتي ثقف نفسه فيها، وأطول الفنّانين باعًا في التّجديد، وأكثرهم مخاطرة في التّجريب لا يمكن أن يكون قد انقطع عن تراثه، بل إنّ الأديب المجدّد هو الذي يضيف إلى ما حافظ عليه من ثوابت سابقة قادرة على الاستمرار، صادقة في التأثير، فإذ تمكّن من التّجاوز يتحقّق له التّجديد، (3)، والأديب حينما يستمدّ من التّاريخ متناصًا يحيي مواقف إنسانية خالدة، تعمل على إحياء مواقف منبثقة من المحيط الاجتماعيّ الوثيق الصلة به؛ فتتّحد تلك المواقف؛ وتتّحد معها الأقوال المتصلة بها، وتستعاد في ضوء عملية استنطاق جديدة، تتبعث من انعكاس تصورات متنوّعة، نقع على مخيلة الشّاعر؛ فتصل إلى نتيجتها النّهائية القائمة على الانتقاء النّاتج عن عملية تأثيريّة آخذة في التّواصل والانبعاث، و"درويش" ينتقي من التّاريخ ما يتناسب مع عمق الإحساس بمستجدات اجتماعيّة، تتطلّب وعيًا ثقافيًا، يستوعب الفكرة، ويتسع للإحساس؛ إذ يقول:

... بَحْرُ أمامك، فيك، بحر من ومراتك. فوق هذا البحر بَحْرُ، نحته بُحْرُ وأنت نشيد كهذا البحر... (4)

تتجلّى مقدرة الشّاعر في ما يشكّله من نصوص تكوينه الثّقافيّ نصنًا جديدًا، يحمل بصماته الخاصّة أفالشّاعر إذ يتناصّ مع جزء من خطبة "طارق بن زياد" في "الأندلس" إذ قال:"... البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلاّ الصدّق والصبّر..." (6) يجعل ذلك الجزء ممتدًا في أنحاء المقطوعة السّابقة متصلاً بأجزائها في حركة متنامية تدريجيًا، تبدأ بالانطلاق من ملامح الواقع الّتي استدعت التّاريخ، ويكون ذلك بالحضور المتكرر للبحر رامزًا للرّحيل والمنفى، وهو يشكّل أبرز نقطة التقاء ما بين الماضي والحاضر؛ حيث يمثّل التّحوّل المكانيّ، غير أنّ

(3) ينظر: طَه وادي، جماليّات القصيدة المعاصرة، 68.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 438.

<sup>(2)</sup> نفسه، 439.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 67.

<sup>(5)</sup> ينظر: إبراهيم الكوفحي، <u>توظيف الموروث الدّينيّ في شعر حيدر محمود</u>، دراسات ، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، م28، ع1، 2001م، ص207.

<sup>(6)</sup> المقري، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، 225/1.

البحر في الماضي أدّى إلى التّحوّل المقترن بالتّألّق بينما في الحاضر يقترن بالإخفاق؛ لذا أصبح البحر هاجسًا بالنّسبة للشّاعر؛ وذَلك لأنّ الفلسطينيّ الرّاحل عبر البحر لا بدّ أن يبثّ نداءه وشكواه، فالشّاعر يعبّر عن شعوره تجاه ذَلك الحدث بإيحاء بالغ الحساسيّة، ويعكس صورة الفلسطينيّ المتّسمة بالبعد عن الثّبات والاستقرار، وإذا كان البحر في التّاريخ الأندلسيّ يشكّل الخطر على المسلمين من الوراء، فهو في تاريخ الفلسطينيّين يحاصرهم، ويسكن فيهم، وما ذلك إلاّ تعبير عن الهجرة اللاّمنتهية، ويبلغ اللاّوعي ذروته عند الشّاعر حينما يجعل بحرًا فوق بحر وتحت بحر؛ ليكون الفلسطينيّ نشيد البحر في السّطور الثّلاثة، فالشّاعر لا يكتفي بنقل النّص التّاريخيّ كما هو، وإنّما يكيفه مع واقعه؛ لينضح بإحساساته المتدفّقة؛ فيصبح النّص المتناص معه جزءًا من إنتاجه، متماسكًا معه، منصهرًا فيه، مقيمًا للمعنى المرتبط بمصير الفلسطينيّ ثقلاً أكبر.

#### الفصل الرّابع

## التّشكيل الجماليّ في إطار التّناصّ الدّينيّ والتّاريخيّ

- 1. الصورة وأثرها في التشكيل الجمالي: أنماط الصورة المجاورة للصورة التناصية.
  - الصورة الحسيّة: الصورة البصرية، الصورة السمعيّة، الصورة الذّوقيّة.
    - الصورة اللونية.
    - الصورة الضوئية.
    - الصورة الحركية.
    - الصورة الساكنة.
    - الصورة التشخيصية.
    - الصورة التجسيدية.
    - الصورة الانتشارية.
- الصورة الجزئية أو المفردة وأثرها في البناء الكليّ: بناء القصيدة التناصيّة والصورة الكلّية.
  - البناء الدّراميّ (القصصيّ- الحواريّ).
  - البناءان الدّائريّ واللّولبيّ للصورة الكلّية.
    - البناء المقطعيّ للصورة الكلّية.
  - 2. الموسيقا وأثرها في التشكيل الجمالي: مكامن التشكيل الموسيقي داخل الصورة التناصية.
    - إيقاع الوزن.
    - إيقاع القافية.
    - الوصلة الموسيقية بالتضمين والتدوير.
    - الصّمت الموسيقيّ عبر الوقفات، صمت الإيقاع وإيقاع الصّمت
    - تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفتين: العروضية والدلالية.
      - تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفة الطباعية.
      - تنظيم الإيقاع بوساطة علامات الترقيم.
        - المؤثّرات الصوتية والتشكيل الموسيقي.
        - التنغيم وأثره في التلوين الموسيقي.
    - الأصوات المهموسة والمجهورة وأثرها في التشكيل الموسيقي.
      - إيقاع التّكرار.
        - تجلّيات الموسيقا النّفسيّة.
      - التشكيل الموسيقي بالصورة.

# التَّشكيل الجماليّ في إطار التَّناصّ الدَّينيّ والتَّاريخيّ 1 - الصّورة وأثرها في التَّشكيل الجماليّ

التشكيل الجماليّ تكوين لموقف الشّاعر<sup>(1)</sup>، وطريقة الشّاعر في ذَلك تمثّل أسلوبه في إدراك الواقع، وهذا ما يميّزه عن غيره من الشّعراء<sup>(2)</sup>، وتقوم الصورة الشّعريّة بالدّور الأساسيّ والجوهريّ في هذا التشكيل المتكوّن من مجموعة من العلاقات الجماليّة بين الصور الّتي تتفاعل فيما بينها، غير منفصلة عن سياقها، ولا بدّ من وجود أدوات تساعد الصورة في التشكيل<sup>(3)</sup>، فكلّ العناصر الّتي تكوّنها اللّغة غير العاديّة في مخيّلة الشّاعر تتعالق في السيّاق الشّعريّ؛ لتنقل لنا تجربة الشّاعر، وإحساسه تجاهها، ومدى قدرته على الغوص في أعماق الحوادث، ورؤيتها من الدّاخل رؤية تتناسب مع ذوق المتلقّى، وتوفّر له المتعة الجماليّة المتّصلة بروحه.

الصورة الشّعريّة جوهر الشّعر، وأداته القادرة على الخلق والابتكار والتّحوير والتّعديل لأجزاء الواقع، بــل هي اللّغة القادرة على استكناه جوهر التّجربة، وتشكيل موقف الشّاعر من الواقع وفق إدراكه الجماليّ الخــاص (4)، فالصورة تنتج عن إعادة صياغة للمفردات المألوفة في تشكيل متآلف، غير مألوف، تشدّ أطرافه عمــق الرّؤيــة والإحساس ووعى الشّاعر المتجدّد تجاه العالم الماثل في مخيّلته بكلّ أطرافه المحسوسة والذّهنيّة.

تعد الصورة ركيزة أساسية من ركائز العمل الأدبيّ، فهي أهم وسائط الشّاعر في نقل تجربته، والتّعبير عن واقعه واقعه (5)، وهي جزء من تلك التّجربة، ويكمل جمالها بتفاعلها مع العناصر الأخرى (6)، وإذا كان الشّعر فنّا، فانيّته لا تتعمّق إلاّ إذا اتّكأت على عنصر التّصوير الّذي ينهض بروح العمل الفنّيّ بتوزيع بنيات اللّغة توزيعًا خاصنًا، يكسبها إيحاءات دلاليّة منبثقة من رشاقة التّصوير، وعمقه، وجدته في السّياق الشّعريّ (7)، فالتّصوير يعبّر عن سعة خيال الشّاعر، وعمق إحساسه، فمتى كان الإحساس قويًا كان الشّاعر قادرًا على التّعبير عن فكرته بعفوية مطلقة، تقوم على إنتاج الصور المتناسقة المثيرة لحواس المتلقي.

<sup>(1)</sup> ينظر: مدحت الجيار، الصورة الشّعرية عند أبي القاسم الشّابيّ، 241.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه، 6.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 241- 242.

<sup>(4)</sup> ينظر: نفسه، 6.

<sup>(5)</sup> ينظر: على الغريب، محمّد الشّنّاوي، الصّورة الشّعريّة عند الأعمى التّطيليّ، 9.

<sup>(6)</sup> ينظر: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفنّيّ في شعر أحمد مطر، 205.

<sup>(7)</sup> ينظر: عبد الرّحمن عبد السّلام محمود، فلسفة الموت والميلاد، دراسة في شعر السّيّاب، 357- 358.

## - أنماط الصّورة المجاورة للصّورة التّناصيّة

#### • الصّورة الحسّيّة

"الصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنّان من معطيات متعدّدة، يقف العالم المحسوس في مقدّمتها. فأغلب الصور مستمدّة من الحواس"<sup>(1)</sup>، والمخيّلة هي الّتي تستطيع استرجاع الصور، وخلق صور جديدة مأخوذة من الحسّ والتّأليف بينها<sup>(2)</sup>، فالصور الّتي تكونها الحواس بصريّة، وسمعيّة، ولمسيّة، وشميّة، وذوقيّة (<sup>3)</sup>، ولعل السورة المتّصلة بالنّتاص عند "درويش" لا تشتمل على نماذج تمثّل كلّ تلك الأنواع، وإن توافرت فهي لا بدّ أن تكون ضحلة أحيانًا غير ملبّية للغاية، ولكنّي سأتناول ما يمكن أن يخدم هذا الجزء من البحث وفقًا للنّماذج المتوافرة.

## الصورة البصرية

إنّ مهمة الشّاعر التقاط مجموعة من الصور المتداعية المفكّكة، فالشّعر فنّ تصويريّ يتّجه إلى العين، فيعمل الخيال على التقاط العلاقات الحسيّة (4)، والشّاعر إذ يعيد صياغة أخبار الواقع، يعيد تركيب موادّه بلغته الخاصية القائمة على التّصوير الّذي يخلق علاقات جديدة بين الأشياء المختزنة في الذّهن أو المحسوسة في الواقع القريب، ويضفي جوًا من الألفة على تلك العناصر، إذ ينظّم العلاقات القائمة بينها بعد أن بعثر أجزاءها، وشكّلها تشكيلاً نابعًا من ملكته الذّوقيّة الّتي تتحكّم في صياغة التّجربة المحسّة، والخاضعة للشّعور؛ إذ يقول:

فليصُفُلِ التَّوسُ، ثوسُ العراقِ المُجَنَّ وَرَثِيهِ بِالدَّهِ وَلَيَحْمِلِ المُوتُ المُتَصَدَّعِ فضة الفجرِ. وليَحْمِلِ الموتُ اللَّهُ المعدنيَّةَ فِي جَوُقة المنشدِ بِن القُدامى الشمسِ بُبُو خَذ نَصَر. أَمَا أَنَا ، المتحدِّر من غير هذا الزمان، فلا بُدَّ لِي من حصان يُلائد مهذا الزفاف. وإن كان لابُدَ من قَمْرٍ فَليكُنُ عاليًا ... عاليًا ومن صنّع بغداد ، لا عربيًا ولا فابرسيًا (5)

الصورة ترتبط بتجربة الشّاعر العامّة وبمشاعره، وما يجول في خاطره من معان أثناء عمليّة الإبداع، وهي تعتمد على خبرته، ومشاهداته، وموروثه الثّقافيّ، والتّراكمات الّتي صقلت نفسيّته (6)، فالشّاعر هنا يعكس تجربته

<sup>(1)</sup> علي البطل، الصورة في الشّعر العربيّ حتّى آخر القرن الثّاني الهجريّ، دراسة في أصولها وتطورها،30.

<sup>(2)</sup> ينظر: رمضان الصبّباغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 263.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد السلام أحمد الرّاغب، وظيفة الصورة الفنيّة في القرآنِ الكريم، 33.

<sup>(4)</sup> ينظر: السّعيد الورقى، لغة الشّعر العربيّ الحديث مقوّماتها الفّنيّة وطاقاتها الإبداعيّة، 102.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، <u>سرير الغريبة</u>، 55- 56.

<sup>(6)</sup> ينظر: نبيل أبو على، عناصر الإبداع الفنّي في شعر عثمان أبو غربيّة، 97-98.

معمقة بوعيه النّقافي، بالإضافة إلى وعيه الذّاتي، ومدى انفعاله مع المواد المختزنة في المخيّلة؛ ممّا يشكّل الصور ذات الأطراف المتعدّدة، وقد أشبعت بذوقه، فـ"الهيكل المتصدّع"<sup>(1)</sup> بكلّ ما يشتمل عليه من حركة وتجسيد، يتّصل بالصورة البصريّة؛ إذ يستطيع المتلقّي أن يحدّق في أبعادها؛ فتثير فيه إحساسًا، ويدعم الشّاعر عنصر الروّية باللّون الفضيّي في السّطر الثّالث، وتضاف الصورة اللّونيّة إلى الصورة البصريّة؛ إذ لا تنفصل عنها؛ وتتّسع مسشاهدات المتلقّي، ومدى تأثّره بالمشهد فيما بعد، حينما يظهر الموت حاملاً آلته المعدنيّة في السّطرين الثّالث والرّابع، فهي صورة مثيرة للتأمّل، محيلة المجرد إلى محسوس، واللاّمرئيّ إلى مرئيّ، أمّا "جوقة المنشدين" (2) فهي تثير أكثر من حاسمة؛ وبذا تظهر الصورة السّمعيّة إلى جانب البصريّة، ونعت "القدامي" أدعى للتأمّل والدّهشة، وموضوع الإنـشاد يستوقف المتلقي؛ ليعيد ذاكرته إلى ما وراء الحاضر، إلى الماضي ملقيًا إطلالة، تسترجع بعض نفاصـيل الـزّمن، فالإنشاد يكون "لشمس نبوخذ نصرً" (3)، هنا يضفي الشّاعر على الصورة لمسة تراثيّة، ندركها بحاسة البـصر إلـى خانب التعقّل؛ ويكون الإحساس مشاركًا للحواس في عمليّة استقبال النّص.

يقوم الخيال بذبذبة الواقع الخارجيّ وقوانينه، ويجعل قوانين النّفس هي المسيطرة بعدّه قوة مبدعة لدى الشّاعر، أخرجتها التّجربة بما فيها من طاقات انفعاليّة، فعالم الخيال الفسيح وسيلة الشّاعر لإدراك اللّغة، والوقوف على أسرارها(4)، والرّبط بين إيحاءاتها وإيحاءات النّفس ومعطيات الواقع، فهو القدرة الّتي تقف وراء طاقات الشّاعر الإبداعيّة بما يتضمنه من صور، تعيد إنتاج الواقع وتَلقيّه تلقيّا جديدًا، وتفكّك أشياء ذلك الواقع، وتعيد تركيبها تركيبًا خاضعًا للاّوعي والإحساس والصدّفة، ويأتي ذلك في لحظات إلهام، تعمل فيها ملكات الإبداع بما فيها الحواس؛ فينقل الشّاعر الصورة لتدرك من جانب ما عبر الحواس حين يقول:

المغني على صليب الألم جرح مساطع كنجم قال للناس حوله كلَّ شيء . . سوى الندم: هكذا متُ واقفاً واقفاً متُ كالشجر! هكذا يصبح الصليب منراً . . أو عصا مَغمد ومسامره . . وتر ! (5)

<sup>(1)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 56.

<sup>(2)</sup> نفسه، 56.

<sup>(3)</sup> نفسه، 56.

<sup>(4)</sup> ينظر: رمضان الصّبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 306.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 85.

تعدّ الحواس مادّة للصورة ومكونة لها، فهي تلتقط الموضوع الخارجيّ، وتختزنه في الذهن، فتأتي السصورة الفنيّة الّتي تستثير خيال المتلقّي، (1) فتوفّر له اللّذة غير المحسة في التّجربة الواقعيّة؛ إذ يعيد الشّاعر في المقطوعة السّابقة تصوير الواقع المؤلم بصورة لا تتنافى معها المتعة الّتي تسهم فيها الصور إسهامًا كبيرًا، فصورة الإنسسان المصلوب صورة مؤلمة دالّة على واقع مؤلم، ولكنّها تختلط بالإصرار والأمل؛ فتتحوّل فيها المعاناة إلى لندّة؛ إذ يكون تتصل بأحاسيس المتلقّي، وحواسه، فالبصر يستوحي ما في الصورة من إيحاءات، ويمتد ذلك إلى السّمع؛ إذ يكون المصلوب مغنيًا. هنا يسلخ الشّاعر مشاعر عكسيّة، تختلط بالمشاعر الحقيقيّة، فأيّ غناء ذلك!، وأيّ سطوع للجرح مورة أخرى في السّطر الثّاني، فالمصلوب " جرحُه ساطع كنجم" (2) فهذه صورة تتطابق فيها اللّذة مع الحزن، وتثير التّأمّل عبر البصر والمخيّلة، والإحساس، إنّها صورة متلألئة، تختفي فيها مواضع الألم، ويتّسع المشهد؛ ليتطلّب تركيزًا بصريًا أكبر؛ إذ تتسّع مساحة المشهد الدائريّ الذي يتكون من التفاف النّس حول المصلوب، والشّاعر يوقظ حاسة السّمع عند المتلقّي من جديد؛ إذ يبثّ أسلوب الحوار بين المصلوب والحد حوله، وتتضح تفاصيل اللّوحة التّجسيميّة بموت المصلوب واقفًا مشابهًا للشّجر، وتتحول الصورة البـصريّة إلى أخرى؛ إذ "يصبح الصلّب منبرًا .. أو عصا نغم" (3)، هنا تتداخل حاسنّة البصر و الأمل، وتصبح بكلً المشهد، ويتعمق التّداخل باستحالة المسامير إلى وتر، وهنا تعزف الصورة ألحان الألم و الأمل، وتصبح بكلً تفاصيلها وجزئياتها وسيلة للإثارة.

عندما يصور الشّاعر صورة ما، فإنّه يخضعها لفكرته الخاصة، وشعوره النّفسيّ؛ فتكون صورة لفكرتـه لا لذاتها، فهو يلوّن الصورة الشّعريّة بفكره ونفسه، وتحمل سمات شخصيته (4)، فالصورة بكلّ ما تحمله من إيحـاءات هي التّجربة في شكلها الجديد، هي الحدث الّذي يتبدّل كلّما أعيدت صياغته إمّا داخل النّفس الشّاعرة ذاتها، أو داخل أنفس أخرى، والصورة نتاج لما يمليه لاوعي الشّاعر لحظات الإبداع، وقد وظّف الشّاعر الصورة الحسيّة البصريّة إثر اء للفكرة و تعميقًا للإحساس قائلاً:

وكنت مصلوبًا على النامرِ! أقول للغران: لا تنهشي فرّما أمرجع للدّامرِ ومرّبما تشتي السّما مرّبما . . تطفئ هذا الخشب الضّامري! أنزل يومًا عن صليبي

تریی ۰۰

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد السّلام أحمد الرّاغب، وظيفة الصّورة الفنّية في القرآن الكريم، 33.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 85.

<sup>(3)</sup> نفسه، 85.

<sup>(4)</sup> ينظر: المتوكّل طَه، إبراهيم طوقان دراسة في شعره، 297.

#### كيف أعود حافيًا . . عام ي ! ؟ (١)

الصورة الشعرية على ذلك النحو محصلة النضايف بين الشعور والموضوع، فهي لا تنتمي إلى السعورة وحده، ولا إلى الموضوع وحده (2)، بل تتصل بكليهما، فإذا كان الشعور ملازماً للموضوع في السعورة ملازمة لهما، والشاعر هنا ينقل الفكرة بإطار فني تحدّد أبعاده الصورة المحسوسة التي ندركها بأبصارنا إلى جانب عناصر أخرى، فصورة الإنسان المصلوب على النار الذي يمثله الشاعر بأسلوب السرد المعبّر عن الذات صورة نتأملها، وتثير فينا أحاسيس مؤلمة، وتحرك في أذهاننا الفكرة، والنار تضيف للمشهد حرارة وألمًا، وهي تسد المتلقي حينما يدخل فيها عنصر السمع؛ إذ يبدو المصلوب محاوراً للغربان التي تتدخّل في المسهد؛ وبذا يكون المسوت عنصراً مثيراً للرؤية ضمن الأسلوب الحواري، وبنبرة تشكيكيّة ينقل الشاعر المتلقي إلى صورة بصريّة أخرى، لا تنفصل عن الصورة الأوليّة، فنزول الشاعر عن الصليب حافيًا عاريًا في النهاية يشكّل مسهدًا بصريًّا، يثير الشعور بالدّهشة والاستغراب، ويجدد الإحساس بالأمل، ويجعلنا ندرك المغزى الماشل في الانبعاث والاستمراريّة.

بوساطة التّخيّل المبدع تنشأ تركيبات جديدة بالاعتماد على صور حسيّة مستمدّة من الواقع؛ إذ تتألّف صور جديدة غير مستمدّة من الواقع؛ ممّا يضفي صفة الإبداع<sup>(3)</sup>، فالشّاعر يعتمد على خبراته، وما يختزنه في ذهنه من مادّة مكتسبة، تواكب مجريات الحياة، ومفاجآتها، ويقوم ببناء النّص الشّعريّ بناء قائمًا على التّحليل والتّركيب، والصّهر حتّى تتجدّد الفكرة بكلّ معطيات السمّة الفنيّة الّتي يملكها الشّاعر، وبكلّ ما يملكه من قدرة على الإيحاء والتّجدّد بوسائل شتّى، ومن ضمنها الصورة المحسوسة الخاضعة للمشاهدة؛ إذ يقول:

تطيرين من نركن نحو آخر، سالمة كاملة على هؤدج من كواكبين على هؤدج من كواكب وَتُلاكِ حُراً سك الطّيبين ومُسمُ يحملون سماوا تك السّبَعَ قافلة قافلة . (4)

فالإبداع الفنيّ وفقًا لذَلك هو القدرة على دمج مادّة الطّبيعة، ومصادر اختيارها في تعبير جديد يدلّ على الحريّة في الخلق والإبداع<sup>(5)</sup>، فالصورة التّناصيّة الخاضعة للمشاهدة هنا تكمن في توظيف الشّاعر اللّغـة الثقافيّة المقترنة بالصورة الطبيعيّة، وقد أضاف إليها ملامح اكتسبها من ذائقته الفنيّة، فالسمّاوات السبّع المحمولة قافلة قافلة على هودج من كواكب، صورة بصريّة رتيبة، تشدّ المتلقّي؛ ليتخيّلها مقترنة بالحركة، صورة غير مألوفة، موحيـة، ودالّة، تتبع من وعي الشّاعر الباطنيّ، وتفجّر طاقته الشّعوريّة المعبّرة عن الجانب الإبداعيّ في تلـك الشّخـصيّة، فالسمّاوات التي لا نبصر منها إلاّ واحدة، تستحيل كلّها مبصرة أمام حاستنا البصريّة، بل تتحوّل إلى قوافل مركّرة لرّؤية مسيرتها الرّتيبة الأخّاذة، والهودج الّذي يحمل السمّاوات يضيف إلى مخيّلة المتلقّي مـشهدًا يـوحي بـالتّفرد

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الأوّل، 106.

<sup>(2)</sup> ينظر: عاطف جودة نصر، النّص الشّعري ومشكلات التّفسير، 195.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمود اليعقوبي، الوجيز في الفلسفة، 202.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، سرير الغريبة، 53.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمود اليعقوبي، الوجيز في الفلسفة، 87.

والجدّة، وكلّ ذَلك يكون وسيلة للتّخييل والدّعوة للمشاركة في التّجربة، وقد اكتسبت جماليّاتها من وحي الخيال الشّعريّ.

النّص المعاصر "يترامى إلى سياق ثقافي شديد الاتساع والتتوع، فهو يتصل به، ويغترف منه، ويسذيب بعض مكوناته وعناصره" (1)، والفنّان يتقن رسمه، ويجيد إنشاءه، ويجعل اللّوحة عملاً بصريًّا متناسقًا، تتحقّق في كلّ جزء فيه واقعيّة دقيقة التّصوير (2)، ويكون ذَلك في أحد جوانبه ناتجًا عن الصور الثّقافيّة المنصهرة داخل المخزون الفكري لدى الشّاعر بأبعاده المختلفة؛ فأثناء الإذابة تُشكَّل الأفكار في بنى فنيّة قائمة على التّخييل والتّصوير الكائن بالاستناد إلى العلاقة المتبادلة بين الحواس، وما تشتمل عليه من معطيات، ويتمثّل ذلك في الإصغاء للفكرة أو مشاهدتها.. أو في كللا الأمرين؛ ممّا يعمّق قابليّة المتلقّي لاستقبال النّص، والاستمتاع به في أوج اتّصاله بواقع مشج، وتكون الحواس، لا سليما البصر هنا مسهمة في عمليّة التّوصيل؛ إذ يقول الشّاعر:

يا شعب كنعان احتفل بريع أمرضك، واشتعل بريع أمرضك، واشتعل كنرهومها، يا شعب كنعان المُجَرَد من سلاحك، واكتمل ! من حُسن حَظَك أَنك اخترت النزهراعة مِهْنة من سوء حَظَك أَنك اخترت البساتين من سوء حَظَك أَنك اخترت البساتين القريبة من حدود الله، حيث السيف يكتب سيرة الصّلُصال ... فلتَكُن السّنا مل جَيْشك الأحدى (3)

إنّ الألفاظ في ارتباطها في القصيدة تكون مجموعة من الصور الّتي تنقل إلينا السّعور أو الفكرة؛ إذ إنّ الارتباط الخاص للألفاظ هو الّذي ينشئ العلاقات الجديدة الّتي تتمثّل في صور التّعبير (4)، وبفضل ذَلك تكونت هنا مجموعة من الصور البصرية المتراكمة الّتي تدمج ملامح الحياة عبر الأزمنة في زمن واحد، هو زمن القصيدة، ففي السطر الأولّ يستطيع المتلقّي أن يتتبّع أجزاء الصورة المتعدّدة الأنماط، والمتداخلة التّفاصيل؛ وذَلك بما ينجم عن الاحتفال من مشاهد؛ إذ إن له عناصره الّتي تمس حواسنا المختلفة لا سيّما البصر، وإن كان ذَلك يحمل دلالـة مستقبليّة، لم يتحقّق حدوثها بقول الشّاعر: "احتفل" (5)، وتتسع مساحة المشهد المتصل بالبصر، وغيره من الحواس إذا ما شمل الاحتفال " شعب كنعان "(6)، وتبدو اللّوحة أكثر خضوعًا للمشاهدة لصلة الاحتفال "بربيع الأرض"، وهي لوحة تبدو زاهية بالألوان، مثيرة للخيال والإحساس، أمّا الاشتعال مجازًا في السّطر الثّاني فهو صورة متوهّجـة لا

-

<sup>(1)</sup> عاطف جودة نصر، النَّص الشَّعري ومشكلات التَّفسير، 191.

<sup>(2)</sup> ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 434.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 45- 46.

<sup>(4)</sup> ينظر: عزّ الدّين إسماعيل، الأدب وفنونه، در اسة ونقد، 138.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 45.

<sup>(6)</sup> نفسه، 45.

تثير حاسة البصر فحسب، بل كلّ ما تشتمل عليه النفس الإنسانية من وسائل استقبال وإدراك، وإن كان هنا مـشابهًا لاشتعال الزّهور، فهو يحمل إذن معاني الحياة، والنّشوة، والحيوية...، فالصورة هنا نابضة باللّون والحركة؛ ممّا يتّصل بالبصر والسمّع، وهي تحمل في كنهها معنى ساخرًا مؤثرًا حينما يكون المحتفل مجردًا من سلاحه، هنا تتبدّل مشاعر المتلقّي تبعًا لحالة الشّاعر النّفسيّة، وصورة "البساتين القريبة من حدود الله" (1) في السّطرين السّادس والسّابع صورة بصريّة بكلّ ما تحويه من ألوان متخيّلة، تشدّ البصر، وتتبعها صورة أخرى نابضة بحركة غير متوقّعة، مدهشة، حريّة بالتّبصر، وهي صورة "السيّف يكتب سيرة الصلّصال"، (2) والصورة في السّطر الأخير تحمل المخيّلة عبر البصر للتّأمّل في المشهد الطّبيعيّ التّحويليّ الذي تختلف طريقة إدراكه من متلقّ إلى آخر، فاستحالة السّنابل إلى جيش تولج إلى صور جديدة خاضعة للتّخيّل.

الصورة مظهر حسي خارجي يُشكَّل؛ ليكون قادرًا على التعبير عن الدّوافع، والانفعالات، والمعاني؛ إذ ليس الفن سوى خلق للصور الرّامزة للمشاعر الإنسانيّة، إنّه اتّحاد النّفس الدّاخليّة بمظاهر الكون والطّبيعة الخارجيّة، وتبرز قيمة الصورة في أنّها تعمل على تنظيم التّجربة الإنسانيّة الشّاملة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة والوجود<sup>(3)</sup>، فالصورة الشّعريّة تتتج عن التّفاعل الكيميائيّ للمركّبات الواقعيّة المختزنة في الذّهن أو المسقطة على المخيّلة؛ إذ تتداخل تلك العناصر، وتتحلّل؛ لتكوّن مركّبات جديدة تستمدّ سماتها من العناصر المتباينة الّتي كوّنتها، فإن لم يحدث تفاعل بين تلك العناصر تبقى منعزلة عن سياقها، ولن يتحقّق في النّص البناء والترابط، ولن يحدث التَأثير أثناء استقبال النّص، أمّا إن حدث التّفاعل و هذا الأمر الطّبيعيّ في العمليّة الشّعريّة – فهذا دليل على القدرة على الإبداع النّاجمة عن سعة الخيال، إذ يقول الشّاعر:

كنت وحيداً على الجسر، في ذلك اليوم، بعد اعتكاف المسيح على جبل في ضواحي أمريحا . . وقبل القيامة . أمشي ولا أستطيع الدخول ولا أستطيع الخروج . . . أدوس كن هرة عباً د شمس . (4)

نتمثّل أهميّة الصورة إذن فيما تفرضه علينا من انتباه للمعنى، وفي تفاعلنا مع ذَلك المعنى، وتأثّرنا به، وعلى قدر قيمة المعنى تتحدّد المتعة الذّهنيّة الّتي يستشعرها المتلقّي، وتتحدّد بذَلك قيمة الصورة الفنيّـة أنها المعنى، وموقف المعنى وموقف، وتعمل على إثرائه من خلال إثارة انتباه المتلقّي، ومحاولته إدراك المعنى، وهذا المعنى نلمس جوانبه من خلال المشاعر المستوحاة من الصورة، فـ " اعتكاف المسيح على جبل في ضواحي أريحا" صورة بصريّة تستدعي التّأمّل، تتسع آفاقها؛ لما فيها من تألّق روحانيّ، وعلو ماثـل فـي مكان الاعتكاف وهـو الجبـل، والـشاعر يـداخل صـورته الخاضعة للرّؤيـة مع صـورة "المـسيح"،

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 45

<sup>(2)</sup> نفسه، 45.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النّقديّ، مقاربات منهجيّة معاصرة، 164.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 149.

<sup>(5)</sup> ينظر: جابر عصفور، الصّورة الفنّية في التّراث النّقديّ والبلاغيّ عند العرب، 327- 328.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 149.

ويجسد مشاعر الحيرة والعجز؛ إذ يبدو ماشيًا لا يستطيع الدّخول أو الخروج، هَذه الصورة البصريّة تشدّ المتلقّي، وتشعره بالحيرة انسجامًا مع ما تحويه من شعور، وهي صورة تشتمل على حركة مرئيّة مسموعة محسّة، وتــزداد الحركة فيها بصورة تستدعي المشاهدة بتركيز متفاقم؛ وذَلك حينما يدور "كزهرة عبّاد شمس"(1)، هنا تضاف صورة الزّهرة إلى صورة الشّاعر حاملة أبعادها التّأثيريّة الّتي تمسّ الذّهن والحدس، وتقوم على المشاهدة والتّخيّل.

#### الصّورة السّمعيّة

"السمع واحد من منافذ إدراك الأشياء، وتصورها، والإحساس بها، والانفعال لها، وتصويرها، ولقد أثر في الرتقاء ألوان الفنون كالموسيقا والشّعر، وهو يعتمد في استلهام قيمه الجماليّة على الصوت الذي يثير فيمن يصغي إليه، ويستمع إلى نبراته، وهمسه، وجهره، وشدّته، ولينه انفعالاً خاصًا"(2)، فــ"أكثر الحواس قابليّة للتّعقّل هما البصر والسّمع "(3)، فليس عجيبًا أن تكون الصورة المتصلة بهاتين الحاستين هي الأوسع انتشارًا من غيرها، فالسّمع يحرك المشاعر، يداعبها أحيانًا أخرى، وهو مدعاة للتّأمّل، والتّفكير، والإدراك، وربّما يكون السمّع أحيانًا أقوى العوامل إثارة للمشاعر؛ إذ ينقل مشاعر المصدر النّاقل للصوت نقلاً مباشرًا، يستثير مشاعر الآخر، فالصوت صورة توضيحيّة لجوهر الأشياء، ومنبّه تستيقظ معه الحواس الأخرى. لقد برز هَذا اللّون من الصور عند الشّاعر في غير موضع، وقد اختلفت درجة الصوت باختلاف الموقف الخاضع للتّصوير، ومن هذا قوله:

للتهايات مذاق القمر البني، طعم الكلمات عندما تحفر في الروح بجامريها . . وتنشف ولها صوت أبينا في السماوات، وإصغاء حصاة لوصايا الملح . مُتْ يا حُبُّ مُتْ فينا ، لنعرف أنّا كُنّا نحبُّ . (4)

لا بدّ أن يكون للشّعراء قدرة على النّصور ، تجعلهم قادرين على استكناه مشاعرهم (5) ، فالـصورة تتّصل بالشّعور، بل هي محصلة لذَلك الشّعور، وهي وسيلة الشّاعر لإرضاء نفسه باستبطان مشاعره عبر وعيه الباطن إذ يُستحضر هنا أحد العناصر الرئيسة للصورة السّمعيّة المقترنة بالصوت، وهو اللّفظ "صوت" في الـسطر الثّالـث، فالصوت المنبعث من السّماوات بما يشبه الصدى، يخترق السّمع، ويثير أحاسيس مستفيضة، يؤكّدها إصغاء الحصاة للوصايا، فالصورة الصوتيّة هنا تتبعث في جوّ روحانيّ مستثير لأحاسيس مشابهة لإحساس الشّاعر، وهذا الـصوت الذي لم تحدّد طبيعته نستطيع أن نتخيّل هيئته داخل نوازع نفوسنا تجاه الموقف المتخيّل في ضوء إدراك الواقع.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 149.

<sup>(2)</sup> الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، التصوير البياني في شعر المتنبّي، 308.

<sup>(3)</sup> أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، (أعلامها ومذاهبها)، 126.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 266.

<sup>(5)</sup> ينظر: عزّ الدّين إسماعيل، التّفسير النّفسيّ للأدب، 72.

" إنّ الشّعر يعتمد اعتمادًا أساسيًا على الانفعال، والتّأمّل، والقدرة على التّعبير بلغة شاعرة وخيال وتصوير صادق" (1) ، فالخيال وما يتولّد منه من صور يقف وراء تمكّن الشّاعر من الإفصاح عمّا ينتابه من موجات انفعاليّة بما يحقّق لنفسه الرّضى، ويخرج ما فيها من طاقات مكبوتة، فالصوّرة تعبير عن ذوق الشّاعر الخاص، وحسّه الجماليّ، ورؤيته لما يحيط به من مدركات من زاوية نفسيّة، والصوّرة السّمعيّة المتصلة بالصوّت ليست إلاّ صدى لأصوات كامنة في جأشه، تنقل الواقع نقلاً إيحائيًا، يكون انعكاسًا للواقع الموحى إليه، يقول الشّاعر مستثيرًا حاسّة السّمع عبر الصوّرة السّمعيّة التي تعدّ وسيلة إيحاء:

## وكأنهد عادوا كعودة ظل منذنة إلى صوت المؤذن في المغيب لم تسخر الطّرقات منهد مثلما سخر الغرببُ من الغرببُ

العاطفة هي الّتي تستدعي خواص الصورة الملائمة للتّعبير عنها وإثارتها(3)، والصورة والعاطفة تتتجان عن خبرة واقعيّة وتصورات ذهنيّة يسعى الشّاعر إلى توصيلها مستثيرًا بعض حواسنا، فالصورة السّمعيّة الصوتيّة هنا، "صوت المؤذّن في المغيب"(4)، هذا الصوت المجسّد لأحاسيس يطغى عليها الحنين والأمل في جوّ روحيّ متراوح بين النّطق والسّكينة – يستثير أسماعنا، وأذهاننا، وأخيلتنا. إنّ الصوت الّذي تتردّد موجاته عند المغيب له أثره العميق في النّفس، ففيه عودة للحياة، فيه إثارة للحركة في مهبّ السّكون، فيه صمت وانبعاث، فيه حزن وأمل، فيه خـشوع وتأمّل، فيه قلق وخوف، فيه دخول في زمن جديد، وتجربة جديدة، ومستقبل غامض، فيه إثارة وانتظار، فيه سكينة وشوق.

الصورة الشّعريّة تتقل إلينا التّجربة الشّعوريّة، والفكرة المؤدّية إليها على نحو مؤثّر، وما القصيدة إلا مجموعة من الصور (5)، تتّحد؛ لتشكّل التّجربة الكلّيّة أو جزءًا منها، والصورة نتاج التّأمّل، ومؤدّية إليه، هي جانب جماليّ، لا يعمل بعيدًا عن الجوانب الجماليّة الأخرى المتشابكة معه، وهي مصدر لذّة للمتلقّي، يستعيد إحساساته عبرها تجاه مواقف الحياة المنعكسة عليه، والصورة السّمعيّة الّتي تعدّ جزءًا من الإنتاج الكلّيّ للقصيدة قد تمثّل انعكاسًا للواقع في غير صورته الأصليّة، لكنّها الواقع داخل الشّاعر، وتشتمل على الإحساس تجاهه، وهي وسيلة لإيقاظ الوعي والإدراك، وهي تهزّنا بقدر الاهتزاز النّاجم عن العمليّة الصوتيّة. ومن هذا النّمط من الصور قول الشّاعر:

وبېكون بعيني مزامير الحنين ويُغنَّون، كما غَنَيتُ للزّسون والتّين وللجزئي والكّلّي في المعنى الدّفين . (6)

<sup>(1)</sup> عزّ الدّين منصور، دراسات نقديّة ونماذج حول بعض قضايا الشّعر المعاصر، 62.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 424.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد الشّايب، أصول النّقد الأدبيّ، 243.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 424.

<sup>(5)</sup> ينظر: عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، 139.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 152.

في ظلّ إدراك وظيفة الصورة الشّعرية بوصفها وسيلة لنقل الأحاسيس والمشاعر الباطنة، يرى السّسّاعر الأشياء أعمق ممّا تبدو له في الظّاهر (1)، وقد أدّت رؤيته العميقة للأشياء إلى انبعاث غير نوع من الأصوات في هذا السّياق، فالبكاء صورة سمعيّة صوتيّة، تثير مشاعر معيّنة، لا تناقض الحزن، وتعبّر عن موقف اجتماعيّ، ويكون البكاء بصوت جماعيّ معبّر عن لحظة انفجار اللاّشعور الجمعيّ عبر التّصوير الشّعريّ، ويمدّ الصورة السموتيّة معبّرة بمدى أوسع؛ لتخترق الأسماع، ويقترن البكاء الجماعيّ بالغناء الجماعيّ: " يغنّون " (2)؛ وتكون الصورة السّمعيّة معبّرة عن أحاسيس متفارقة جاشت في نفس الشّاعر أثناء المخاض الشّعريّ؛ فسلّخها على الشّخصيّات المصورة، فغناء الشّاعر السّابق للغناء الجماعيّ يعبّر عن انسلاخ المشاعر، واتّحادها في آن، ويكون الغناء هذا مرافقًا للبكاء، يلون الصّورة الصوّتيّة، ويصبغها بصبغة مؤثّرة.

## الصورة الذوقية

"تذوق الأشياء له أثر كبير في إدراكها، والإحساس بها وتصويرها"(3)، فالذّوق له صلة كبيرة بالإحساس؛ إذ إنّنا نحتكم لإحساساتنا في الشّعر، وعادة ما نقرن اللّذوق بالشّعور، الشّعور، وعادة ما نقرن اللّذوق بالشّعور، فالمذاقات الطّيبة تقترن بالمشاعر الجميلة، والمذاقات السّيّئة بالشّعور المماثل لها، كاللّفظ "حلو" أو "مر"، فالذّوق كاللّون في طبيعة اتّصاله بالأحاسيس، وانبثاقه عنها، واستخدام الصوّرة الذّوقيّة ليس في ذاته إلاّ إحساسًا.

لم يكن لهذا النّوع من الصّور حضور ملموس داخل الصّورة التّناصيّة عند الشّاعر، وقد جاء حضوره مجرّدًا من الدّلالة على ذوق معيّن، إذ يقول في واحد من المواقع:

ذَلك الظُّلُ الذي يسقط في عينيك شيطان إله حاء من شهر حزمران الكي يعصب بالشمس الجباه

إنه لون شهيد

إنّه طعه صلاة (4)

إنّ العلاقة بين اللّغة والصورة الشّعرية علاقة تفاعل، نعرف من خلالها حقيقة الشّيء عبر الرّموز المحسوسة الّتي تغذّي الصورة (5)، فالصورة محصلة اللّغة، وكلاهما يتكون من خلال رؤيتنا للواقع، واتصال الصور بحواسنا يقرب الفكرة إلى الذّهن، ويستنفد الإحساس، فالطّعم غير المحدّد للصلّاة في تلك المقطوعة يمكن أن يحدّد سمته السبّياق، فهو طعم يلتذ له الذّوق، نتحسس حلاوته بعد تنوق مرارة الواقع، فما ألذّ ذلك المذاق! وطعم الصلّاة اتّحاد بين الحسيّق والمعنويّ، اتّحاد الأحاسيس تجاه انعطافات الحياة المتضادّة، وتـذوق لها، إنّه تمثيل للحظات السبكون

<sup>(1)</sup> ينظر: شفيع السّيد، قراءة الشّعر وبناء الدّلالة، 253.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 152.

<sup>(3)</sup> الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، التصوير البياني في شعر المتنبّي، 314.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 343.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتجاه النّفسيّ في نقد الشّعر العربيّ، دراسة، 385.

والطّمأنينة؛ إذ يتفاقم الإحساس بها حينما يتحوّل المعنى والشّعور إلى صورة ذوقيّة، تستقرّ في أحاسي سنا بعيدًا عن السُّك، فموقف الإنسان من المذاقات لا يحتمل إلاّ الوضوح.

## • الصّورة اللّونيّة

ليس جديدًا على القول: إنّ وظيفة الخيال لا تقتصر على استثارة الصورة من مكامنها، واستعادتها كما هي، بل إنّ له القدرة على التتَّليف بين تلك الصور، وإعادة تشكيلها الخارجي في علاقات جديدة، فالخيال طاقة إيجابية نشطة، لها فعاليتها في صياغة الصور (1)؛ ممّا يوفّر للنفس غايتها بالخروج على المألوف فيما يمس الجانب الروحي لها. فالفطرة الإنسانية تدفع الإنسان دومًا للبحث عن الجديد غير المنفصل عن واقعه، وهذا الجديد لا بدّ أن يتوافر فيه الجمال الذي تتطلّبه النفس الإنسانية؛ لتتحقّق لها المتعة والشّهوة، والشّعر بوصفه فعلاً جماليًا يستند إلى الصورة؛ لتغني ذلك الجانب فيه، والصورة اللّونية واحدة من أبرز مظاهر الجمال، وهي لا تتفصل عن الصورة البصرية، بل تعدّ جزءًا منها، فاللّون سمة تتصل غالبًا بكلّ ما هو مرئيّ، وهو يتصل بالإضافة إلى ذلك بالنفس والإحساس. اقترنت الصورة اللّونيّة بالصورة التناصيّة أحيانًا عند "درويش"، لكنّ ظهورها لـم يكـن بدرجـة صـور أخـرى كالحركيّة، والبصريّة، والبصريّة، والموتيّة مثلاً؛ إذ يقول في أحد المواضع:

المتواصل

هَذا اخضرارُ المدى واحمرارُ الحجارة-

هَذا نشيدي

وهكذا خروج المسيح من انجرح والربح

أخضر كمثل النبات مُغطّى مساميرة وقيودي (2)

الشّاعر قد يتوسّل بمختلف الألوان؛ ليبدع الصوّر الّتي تجمع بين الشّكل واللّون (3)، والفنّانون يرتبطون في إحساسهم باللّون الأخضر (4)، فالشّاعر يختار للموقف اللّون الّذي يسهم في إيصال المعنى، وتعميق الإحساس؛ لـذا فهو في المقطوعة السّابقة يختار اللّونين: الأخضر والأحمر؛ ليحمّل كلاً منهما دلالته الخاصّة إلى جانب ما يمكن أن يضفيه على المعنى من لمسة جماليّة، فالاحمرار سبيل للاخضرار في السيّاق، فلعلّ الاحمرار كنايـة عـن درب التضحيات، والاخضرار كناية عن الوصول إلى الهدف والحلم، فهما لونان متنافران من حيث المعنى والدّلالة، وهذا النّنافر اللّونيّ يصبغ النصّ بصبغة جماليّة عميقة التّأثير، ويقرّب الصوّرة المرئيّة إلى أذهاننا؛ لما تحويه من جاذبيّة، يميل إليها الإنسان بذوقه وفطرته، و" خروج المسيح من الجرح والريّح أخضر مثل النّبات" (5) صورة لونيّة تتجـدّد

<sup>(1)</sup> ينظر: حسن طبل: الصورة البيانية في الموروث البلاغي، 26.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 641.

<sup>(3)</sup> ينظر: الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، النّصوير البيانيّ في شعر المنتبّي، 298.

<sup>(4)</sup> ينظر: سمير شيخاني، علم النّفس في حياتنا اليوميّة، 138.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 641.

معها، وبها الإثارة، صورة تجمع بين الحياة والموت، بين الآلام والآمال، وتعيد للنفس الحزينة نشوتها، صورة تخاطب الرّؤية والمخيّلة، وتجسد المعاناة في إطار جماليّ، فيها انبعاث للواقع، ورؤية جديدة له، فيها إشراقة لـذلك الواقع المظلم، فلعلّ النفس تتوقّع أنّ خروج "المسيح" من الجرح سيكون أحمر؛ لذا فإنّ الخضرة هنا قلب للمتوقّع إلى متخيّل؛ ممّا يثير التّوتّر واللّذة، وتقوى حدّة ذلك حينما تقترن الصورة اللّونيّة بـصورة تـشبيهيّة مجـسدة للأمـل والإحساس بالحياة؛ وذلك بكونه: "مثل النّبات"(1)، إذ تتسع حدود الصورة اللّونيّة المتصلة بالخضرة؛ لما في النّبات من خضرة، هكذا يخرج الشّاعر أحاسيسه إلينا؛ لتصبح شيئًا مرئيًّا محسوسًا،" إنّه الخيال والفنّ الذي يجعل الألـوان تتراءى لنا، وهي تتبعث إلى الوجود".(2)

يفكر الشّاعر في الصورة تفكيرًا حسّيًا، يتغلغل فيه من خلال أحاسيسه في الطّبيعة، فيقع فيها على المشهد أو الحركة الخفيّة الّتي تترجم ذَلك التّفكير<sup>(3)</sup>، فيجسّد عناصر الطّبيعة في أحاسيسه الّتي نلمسها عبر القصيدة، ويـسلخ مشاعره عبر تلك العناصر؛ ليعيد إنشاء الواقع بما يغني الفكرة، ويقدّم أنساقًا جديدة، لها ميّزتها الخاصـة، وحينما يكون اللّون سمة لتلك العناصر فلا بدّ أن يرافقها في بعض مواقع الصورة الشّعريّة، فالألوان سـمة المحسوسات، وهي جزء من الصورة البصريّة، وتشكّل صورًا، تشدّ المتلقّي لتذوّق المتعة اللّونيّة، والـشّاعر لا يختار الألـوان اختيارًا عابرًا عشوائيًّا، بل يلتمس منها ما ينسجم مع فكره وإحساسه، ويوفّر لتلك النّفس رغبتها فـي إخـراج مـا تختزنه من طاقة انفعاليّة؛ إذ يقول "درويش"، وقد اختلط شعوره باللّون:

أمشي كأني واحدُّ غيري. وجُرُحي وَمَرُدَهُ بيضاءُ إنجيليَّةٌ. ويدايَ مثل حمامتُننِ على الصليب تُحلَّقان وتحملان الأمرض. (4)

اللّون الأبيض رمز النّجرد من الزيّف، ورمز الملائكة والقديسين، إذ يبدون في صفاء نوراني كامل<sup>(5)</sup>، والـوردة البيضاء رمز النقاء الإنساني، والحمامة رمز السلّام، واليد البيضاء رمز العطاء<sup>(6)</sup>، ومن ثمّ يكون تحـول الجـرح إلـى "وردة بيضاء"<sup>(7)</sup> له دلالة تعبّر عن الصقاء والنّقاء، وتختفي معها المعاناة، ويكون ذَلك تعبيرًا عن المشاعر الّتي تفتعل في نفس الشّاعر، فالصورة اللّونيّة هنا تكشف عن عالم الشّاعر الدّاخليّ، وقدرته على الإيحاء بذَلك العالم عبر الألوان، فمسن المؤكّد أنّ الدّلالة والشّعور تبعًا لذَلك يتغيّر ان بتغيّر اللّون، فلو كانت الوردة حمراء مثلاً لاستحال المعنى إلـى غايـة أخرى، فالبياض مقترن بالأمل، مقترن بالعطاء، وهذه الصورة لا نلمسها فـي الـسيّاق الـستابق مـن خـلال الـوردة فحسب،وإنّما قد تكون خفيّة كما هو الحال بالنّسبة لليدين المشبّهتين بحمامتين، فيمكننا هنا أن نتصور الحمامتين بيضاوين انسجامًا مع الوردة وانسجامًا مع إحساس الشّاعر المتّصل بذوقه الخاص وروحه، ويأتي ذَلك منسجمًا مع ذائقـة المتلقّي ومجـستدًا لحالـة نفـسيّة قـد تـشابه حالـة الـشّاعر. فالـصورة اللّونيّـة فـي النّهايـة مـستمدّة مـن

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 641.

<sup>(2)</sup> يوسف حسن نوفل، الصورة الشّعرية، واستيحاء الألوان، 21.

<sup>(3)</sup> ينظر: عز الدين إسماعيل، الشّعر العربيّ المعاصر، قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة، 159.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

<sup>(5)</sup> ينظر: إبر اهيم محمد على، اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام، قراءة ميثولوجيّة، 130.

<sup>(6)</sup> ينظر: عبد المعطي الخفّاف، يوميّات إنسان، الكتاب الرّابع، أنت قدري، 60

<sup>(7)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

الطّبيعة، لَكنّ الشّاعر لا ينقلها حرفيًا ولا يحاكي الواقع محاكاة تامّة، وإنّما يكسب من خلالها المعنويّ نمطًا محسوسًا، ويغاير في الألوان، ويكيّفها في موقع جديد، معبّر عن موقف، ولحظة انفعاليّة حالمة، تكوّن لذاتها عالمًا جديدًا ذا طابع خياليّ، ملبّيًا لحاجة إنسانيّة نفسيّة .

#### • الصّورة الضّوئيّة:

هي الصورة الني يشكلها الشّاعر بمؤازرة حواسه وملكاته من عناصر الضوء في الطّبيعة: الظّلام، والنور، والنّهار، والشّمس، والقمر (1)، والصورة الضوئيّة صورة محسوسة، وتعدّ جزءًا من الصورة البصريّة، ولا تدرك إلاّ بها، ومن ثمّ فإنّ لها الأثر الكبير في توصيل المعنى، والتّلاعب بالأحاسيس.

إنّ عناية الأديب بالصورة الخيالية عامل من عوامل الجمال في الأدب، فالأدب أساسًا يعتمد على الخيال الذي يساعد على اتساع مداه طبيعة ما في الألفاظ من قصور عن التّعبير التّامّ عن النّفس<sup>(2)</sup>، والأديب يرحل بمخيّلته عبر مخزونه الثّقافيّ؛ لينتقي منه ما يغني خياله، ويحقّق الجمال للنّص، ووسائل التّناص المختلفة أداة للتّطوير الذي يحقّق تلك الجماليّة، فالقر آن الكريم بصوره معين جماليّ، تردّد عليه الشّعراء، وكررّوا في شعرهم بعض صوره التي يلجأ الشّاعر إليها؛ ليعبّر عن مشاعره الدّافقة، وكلّما ابتعدت لغة الشّاعر عن موضعها الطّبيعيّ كان ذَلك بإحساسه ألصق، يقول "درويش" في ضوء ذَلك:

كُلما ضاق سجني تَونرَّعْتُ فِـ الكُلِّ، واتَسَعَتْ لغني مثل لُؤُلُوةٍ كُلَّما عَسْعَسَ اللّيل ضاءتُ / (3)

تأتي المفردة عند "درويش" مشحونة بالطّاقات الانفعاليّة الحادّة و المؤثّرة؛ ممّا يعزّز وضعيّة الصّورة في ذهن المتلقّي (4)، فاللّغة و الصّورة المستمدّة من قوله تعالى: " وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ" (5) هنا تعين الشّاعر على إحالـــة

الصورة الواقعيّة إلى صورة رمزيّة، لها دلالتها الخاصيّة المستمدّة من منطقة اللّوعي عنده، وهو يكسب التّعبير عمقًا بالجمع بين الأضداد، وذَلك بتوظيف الصورة الضوئيّة الّتي تعبّر عن مشهد طبيعيّ، ولَكن ليس تعبيرًا بحتًا، فإضاءة اللّولوة المقابلة لعسنعسة اللّيل، هذا التّصوير القائم على التّنافر يضفي على السّياق بعدًا جماليًّا لا يقف عند الصورة الأولى وحدها، بل يشحنها بصورة أخرى تكسب الأولى وضوحًا واتساقًا، وهي صورة تلتذ لها الرّوية، ويستثار عبرها الإحساس، والشّاعر هنا يلجأ إلى المشهد الطّبيعيّ المستمدّ من النّص القرآنيّ؛ ليوحي بالمعنى اللّذي يدور في ذهنه، فالصورة الضوئيّة تأتي ليكون اتساع اللّغة مشابهًا لها، وهذا المعنى يحمل في ذاته معنى خاصلًا، وتكون الصورة كذَلك قد نهضت بالجانب الفنّيّ للنّصّ، وأكسبته بعدًا ضوئيًّا، تلتذ له النّفس؛ إذ إنّ النّفس بطبيعتها

<sup>(1)</sup> ينظر: على الغريب، مُحمَّد الشُّنَّاوي، الصّورة الشّعريّة عند الأعمى التّطيليّ، 144.

<sup>(2)</sup> ينظر: عزّ الدّين الأمين، نشأة النّقد الأدبيّ الحديث في مصر، 118.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 155.

<sup>(4)</sup> ينظر: حيدر توفيق بيضون، (الأعلام من الأدباء والشّعراء)، محمود درويش شاعر الأرض المحتلّة، 83.

<sup>(5)</sup> سورة التكوير، آية16.

تميل إلى الأضواء، وتنفر من الظّلام، ويزداد جمال الضّوء إذا ما كان ملازمًا للظّلام، فالنّفس كذَلك يزداد إحساسها بالشّيء الجميل أحيانًا إذا كان مجاورًا لما يناقضه.

## الصورة الحركية

التفت القدماء إلى الحركة في الصورة؛ إذ قال "الجرجاني":" مما يزداد به التشبيه دقة وسحرًا، أن يجيء في الهيئات الّتي تقع عليها الحركات"<sup>(1)</sup> وهيئة الحركة يقع فيها نوع من التركيب بأن يكون للجسم حركات في جهات مختلفة، وكلّما كان التفاوت في الجهات الّتي تتحرك إليها الأجسام أشد، كان التركيب في هيئة المتحرك أقوى<sup>(2)</sup>، وقد تصدر الحركات المتفاوتة عن أجسام مختلفة تتداخل في السيّاق الشّعري، ولعلّ ما ميّز الحركة داخل الصورة التناصيّية غالبًا عند "درويش" بُعدها عن الحدة البالغة، والقوّة، والاضطراب، وإن توافر فيها عنصر الاضطراب، فهو خاضع غالبًا للهدوء والتوازن، ومع ذلك فإنّ لعنصر الحركة أثره في إثارة المشاعر، والإحساس بالنّص، والواقع المعبّر عنه، والحركة في أصلها لغة داخل اللّغة الأصليّة، لها دلالة إضافيّة تثريها، لا سيّما إذا كانت ليست حركة في ذاتها، وإنّما هي تعبير عن شعور، وتبرز الصورة الحركيّة عند الشّاعر؛ إذ يقول:

ك م كانت الأنهام أنايات ولم تقلَم . وك م سَجَنَ الرّخامُ مِنَا ملائكة وك م سَجَنَ الرّخامُ مِنَا ملائكة ولم نعرف . وك م ضَلَتُ هنا مصر وشام وسلم الأمرض أمرض كان هُده دُنَا سجينًا فوقها . في الأمرض مروح - شَرَدُنها الرّبح خامرجها . ولم يترك لنا فوج الرّسائل كلّها ومشى المسيح إلى المجليل فصفّت فينا المجروح . هنا اليمام (3)

الشّاعر يواجه ذاته والكون والآخرين باستخدام مكوناتها المعرفيّة وما ترسّب فيها من الأحاسيس والأفكار، ويؤلّف بينها (4)، والتّأليف بين تلك العناصر ينتج صورًا غير مألوفة، تملك خواصنًا غيريّة إلى جانب خواصها الذّاتيّة، وتلتمس أثناء ذلك أحيانًا حركات العناصر الأخرى؛ لتصبح أكثر تأثيرًا في السّياق، فالشّاعر في المقطوعة السّابقة يؤلّف عناصر الكون في حركاتها المتفاوتة؛ ليكوّن عالمه الشّعريّ الصّغير، تبدأ الحركة بالفعل "سجن"؛ ولَكنّها حركة مقيّدة إلى درجة ما، تكوّنها العلاقة الّتي بدأت بفعل السّجن ما بين السّجين والسّجان، وانتهت بـذلك الفعل، وكذا في قوله: "كان هدهدنا سجينًا فوقها"، (5) فهذا ما يولّد جدلاً حركيًّا يتراوح بين الحركة والقيد أو بـين الحركة والقيد ألى الجليل"، (6) فهو يبعث حركة رتيبة رصينة، فيها سموّ، تتراوح بين القوّة والهمود، ويزداد التّوتّر حين تصفّق الجروح في السّطر الأخير، هنا تبدو الحركة عفويّة، عشوائيّة، متصاعدة، ويكون أسلوب التّشخيص المتّصل بالحركة عاملاً من عوامل

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 466.

-

<sup>(1)</sup> عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 180.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه، 182.

<sup>(4)</sup> ينظر: مصطفى ماهر، "رماد الأسئلة الخضراء"، الصورة والنّغمة والفكرة في ديوان محمد إبراهيم أبو سنّة، فصول، 10، ع1، 2، 1991م، ص169.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 466.

<sup>(6)</sup> نفسه، 466.

الإثارة والدّهشة، فالجروح المصفّقة كردة فعل لمشي "المسيح" صورة حركيّة مترتبة على صورة حركيّة سابقة، وتصفيق الجروح تحويل للمشاعر المؤلمة إلى مشاعر مناقضة، وأسلوب التشخيص هنا يجسّد هذه المشاعر، ويكون عاملاً من عوامل الإثارة والدّهشة، والصوّرة الحركيّة تتصل بالصوّرة الحسيّة، فهي مرئيّة مسموعة، ومن ثمّ تكون قريبة من الذّهن والتصور، ومثرية للمعنى بالإضافة إلى ما تضفيه على السيّاق من جمال فنيّ، يزداد سعة بغرابته، وخروجه عن المألوف، وتآلفه مع النّص فكرة، وإحساسًا، وموقعًا في اللّغة.

تعتمد القصيدة المعاصرة على الأسلوب الحيوي المرتكز على التوتر الحركي للنص مستمدًا من توترات الحياة، وجدلية تضادها؛ إذ تتعدّد الأصوات، وتتداخل الأزمنة، وتتقارب المسافة بين الدّوال ومدلو لاتها(1)، فالحركة عنصر طاغ على عالم الواقع، فلا فعل بلا حركة، بل لا حياة إلا بالحركة، وبما أن القصيدة تصور العالم في ديمومة حركته، فلا بدّ أن يكون هذا العنصر طاغيًا عليها، فالحركة ترصد أبعاد الحياة، وتبت فيها الحيوية، والاستمرارية، وتعيدها لذاكرة المتلقي في صورة أبهى، وأشد عمقًا، الحركة تعني التوجّه نحو المستقبل، وأن نتحرك يعني أن ننتصر على الواقع المقيّد لأحلامنا وأهدافنا، والشّعر في معظم حالاته محاولة انتصار على الواقع، وانطلاق نحو الحلم والهدف، فالحركة إذن ضرورية حينما يقول الشّاعر:

أمرخيتُ ظلِّي والمَظرتُ، اخْتَرْتُ أصغرَ والمَظرِتُ، اخْتَرْتُ أصغرَ وسخرة وسَهَرْتُ. كَسْرُتُ الْحُرافة وانكسرتُ. ودُمْرُتُ حول البشرحتَّى طِرْتُ من نفسي الى ما ليس منها . صاحبي صوتُ عميقٌ: ليس هَذا القبرُ قبَركَ، فاعتذرت. (2)

الفنّ تحويل للواقع بوساطة صور، وهو انتقال من حقيقة شائعة إلى عالم يفوق الواقع، له فيه وجود مستقلّ بذاته (3)، وبانعكاس التّجربة على مخيّلة الشّاعر، ينشأ واقع نصيّ جديد، يتداخل فيه السنوس السدّينيّ مع تفاصيل التّجربة، وتنشأ أبعاد فنيّة من بينها مجموع الصور المتآلفة الّتي نستطيع أن نلمحها في السيّاق السسّابق، إذ تظهر الصورة القائمة على الحركة، فهي تبدأ في السلطر الأولّ بطيئة بإرخاء الظلّ، والانتظار، والاختيار، والفعل "سهرت" له دلالة حركيّة متخيّلة، وتتنامى تلك الحركة بتكسير الخرافة والانكسار، وتتصاعد تدريجيًّا بالدّوران حول البئر، هنا تتشكّل مركزيّة الصورة الّتي يتضاعف معها الكشف عن الحالة النفسيّة للشّاعر الذي يقوم بتلك الحركة الدركة الدريّة التي تبث الحيويّة والانبعاث في النصّ، في الوقت الّذي تعبّر فيه عن الحيرة والضيّاع، فالبئر تمثل المصير المؤقّت بالنسبة للشّاعر، ولعلّ الدّوران حولها بحث عن مصير آخر، وتشتد الحركة فيما بعد؛ ليتحوّل الدّوران إلى طيران بقول الشّاعر، ولعلّ الدّوران حولها بحث عن مصير آخر، وتشتد الحركة فيما بعد؛ ليتحوّل الدّوران إلى طيران بقول الشّاعر:" طرت من نفسي "(4)، وتتذخّل الصورة الصوتيّة السّمعيّة، فتكون بمنزلة منبّه يوقف حركة

.

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الخالق محمد العفّ، التّشكيل الجماليّ في الشّعر الفلسطينيّ المعاصر، 184.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 33- 34.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد العزيز عتيق، في النّقد الأدبيّ، 12.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 34.

الشّاعر؛ ليركّز انتباهه تجاه الصّوت، المتمثّل في الفعل "صاح"، فالشّاعر هنا لم يكتف بنقل النّص الدّيني المشتمل في ذاته على نواح فنيّة، وإنّما أضفى عليه بعدًا فنيًّا من ذاته، قائمًا على التّحوير المشبع بروحه وإحساسه.

يعمل الفنّان على إيجاد نظير تشكيليّ لأحاسيسه الدّاخليّة الشّعوريّة واللاّشعوريّة، ولاستجاباته لمدرك معيّن، أو لخبر فنّيّ ما، فهو يترجم الموضوع إلى صفات حسيّة، ليس لها وظيفة المحاكاة في الشّكل، وإنّما يقوم بإثارة إحساس مماثل (1). والشّاعر بوصفه فنّانًا، تأتيه الصوّرة غالبًا نتيجة لاندفاع الأحاسيس بما يوقظ وعيه الباطن، وتزداد الصوّرة عمقًا إذا كانت مأخوذة من حقائق الماضي، وممثلة لواقع متخيّل، متصل بواقع حاليّ وفقًا لنظرة معيّنة، فالحركة وإن لم تكن عنصرًا بالغ القوّة في الصور المتصلة بالتّناص عند الشّاعر، تعكس واقعًا نفسيًا غنيًا بالخلجات الشّعوريّة، ولعلّ هدوء الحركة ورتابتها عادة ينتج عن إحساس ثقيل؛ ناتج عن شدّة وطأة الواقع على نفس الشّاعر ومخيّلته، والحركة الهادئة ناتجة عن اللّغة، ولها دلالاتها الخاصّة المنبثقة من تلك اللّغة؛ إذ يقول الشّاعر:

في القدس، أعني داخل السُّوس القديم، أسيرُ من نرَمَن إلى نرمَن بلا ذكرى أسيرُ من برَمَن إلى نرمَن بلا ذكرى تُصوبُني. فإن الأنبياء هناك يقتسمون تامريخ المقدس. . . يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطاً وحنراً ، فالحبَة والسلامُ مُقَدَسان وقادمان إلى المدينة. (2)

إنّ العمل الفنّي ليس من أجل إشباع نزعة ذاتية أو التعبير عن إحساس فحسب، بل يهدف إلى استمتاع الآخرين به استمتاعا جماليًا (3)، والصورة القائمة على الحركة إحدى عناصر الاستمتاع الجماليّ بالنّص السُّعريّ بوصفه عملاً فنيًّا، ولا يفترض في الحركة القوّة حتّى تحقّق المتعة الجماليّة، فالمتتبّع للمقطوعة السّابقة يسسطيع أن يتتبّع أطرافًا مختلفة للصورة، فالسير وهو صورة غالبة على الصورة التتاصيّة الحركيّة عند الشّاعر فعل حركيّ ناتج عن حركة الشّاعر داخل الإطار الشّعريّ، وهذا يجسد الصورة في الذّهن، ويبعث فيها شعورًا بالحياة؛ فتتوحّد الأزمنة؛ فيتتبّع المتلقّي صورة الشّاعر متتبّعًا لصورة الأنبياء، فصعودهم إلى السّماء في السّطر الرّابع حركة تسّد المتلقي؛ ليدرك عودتهم؛ إذ " يرجعون أقلّ إحباطًا وحزنًا (4)، فتطغى على الصورة حالة نفسية جديدة، وتتفاوت تلك الحالة متمثلة في الصورة، ومنسلخة في ذات الشّاعر، وهي حالة يتجدّد فيها الشّعور بالأمل، وفي السسّطر الأخير يتعمّق هذا الشّعور بقدوم المحبّة والسّلام إلى المدينة.

إنّ مفردات الصورة الشّعريّة تعكس عالم الشّاعر الدّاخليّ بكلّ ما فيه من قوى ذهنيّة شعوريّة (5)، والعالم الدّاخليّ في الصورة يوحد ما بين النّفس وبنية الواقع المتصور (6)، فالصورة إذن نتاج لعوالم مختلفة، تخضع

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الفتّاح رياض، التّكوين في الفنون التّشكيليّة، 12.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد الفتّاح رياض، التّكوين في الفنون التّشكيليّة، 11- 12.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتّجاه النّفسيّ في نقد الشّعر العربيّ، دراسة، 369.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 375.

لظروف التجربة، وتلك العوالم في اتحادها تضفي جوًا من الحيوية، يستد إلى الحركة المنطقة من طبيعة الحدث والشّعور تجاه ذَلك الحدث، وتأتي فاعليّة الحركة في الصورة النّاصيّة عادة من سياقها الأصليّ الكائنة فيه، ويضيف إليها الشّاعر من ذاته، ويكسبها فاعليّة ذاتيّة؛ إذ لا يكتفي بالمحاكاة، بل يقوم بعمليّة اختزال؛ فيتولّد الجزء المخترل في موضعيّته النّصيّة الجديدة، فينمو داخل تلك البنية، ويتّحد بها، وقد اكتسب دلالات نابعة من البنية الكلّية للنصّ، ومن المتجاورات اللّفظيّة، والشّاعر بقدرته على الخلق والإبداع واختراق المألوف يكيّف المادة المستوحاة من نصوص سابقة، فتنشأ صور جديدة ذات طابع حركيّ؛ تلائم ذوق المتلقيّ، وتستثيره؛ إذ يقول:

فلنذهب إلى ما ليس فينا كي نرى ما ليس فينا ليس فينا دعوة الناس من مذبحة نمشي إلى مذبحة نمشي اكي نهتف:

مرحى! ها هي الوبردةُ... فلنسجدُ

"أسأنا كَكَيا شعبي"

يا شعب نشيدي، منذ جاء الرّبُّ من فكرته مَشْيًا إلى القدس، ولا

صخرةَ نبني فوقها أصواتنا أوصلوات تطلب الغفرإنَ. . .

نحن الآن ما نحن عليهِ.

كُلَّمَا قَامَ نَبِيُّ مَن ضحايانا ذبحناه بأيدينا بأيدينا ،(1)

الصورة إذن تتهض بذوق المتلقي، وترتفع به إلى إحساس جمالي، وتدعوه لاستثمار قدراته العقلية والنفسية، وتحيا بما تولّده من انطباعات توغل في الفاعلية الذهنية (2)، ويأتي ذلك من خلال تفاعل العناصر المختلفة داخل البناء الشّعري، ومن تفاعل المتلقي مع ذلك البناء، ومدى قدرته على التّذوق، فالصورة غير المتجردة من الحركة في السّياق السّابق تتيح للمتلقي فرصة التأمّل واستثارة الإحساس العميق تجاه الواقع المعبّر عنه بالاستتاد إلى النص الديني، فهو يستطيع أن يتتبع تفاصيل المشهد البصري النابض بالحياة والحركة؛ إذ تبدأ المسيرة الجماعية في السّطرين الأول والثّاني، بالمشي الذي يصاحبه الهتاف، هنا يستطيع المتلقي أن يتخيّل حركات مختلفة ناتجة عن تلك المستقبلية "قانسجد" يمثّل حركة هادئة، فيها خشوع وصمت، فيها إثارة الوجدان، وانبعاث للجو الروحيي، وقول الشّاعر:" منذ جاء الرب من فكرته مشيًا..." (3) يمثّل حركة هادئه، مثخنة بالإثارة، موقظة للإحساس بالدّهشة والشّاعر:" منذ جاء الرب من فكرته مشيًا..." (3) يمثّل حركة هادئه، مثخنة بالإثارة، موقظة للإحساس بالدّهشة في السّطر السّادس فهي صورة لا تخلو من حركات متنوعة غير متوقعة، مثخنة باللاّوعي، مؤكّدة القدرة على الإبداع، واختراق الواقع، والمهارة في بناء اللّغة بفنيّة متفردة، والشّاعر في السّطر الأخير يحيل الحركة الواحدة ذات الدّركة وحياة المتعددة في النّص الذينيّ إلى حركات متكررة بجزئيّات أكثر تعدادًا؛ ممّا يمنح النّص عمقًا وحياة ذات التوبّات المتعددة في النّص الدّينيّ الى حركات متكررة بجزئيّات أكثر تعدادًا؛ ممّا يمنح النّص عمقًا وحياة

-

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 165.

<sup>(2)</sup> ينظر: بشرى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربيّ الحديث، 116.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 165.

متجدّدة، فمقتل نبيّ الله "المسيح" عليه السّلام وقيامته يتحوّلان إلى فعل متكرّر متجدّد، والنّبح والقيام يشتملان على حركات مثيرة لمشاعر الألم والدّهشة.

الصورة الشّعريّة كذَلك رسم بالكلمات، تتشكّل في إطار نظام من العلاقات اللّغويّة، تتجدّد به طاقاتها الإبداعيّة، ويعبّر بها الشّاعر عن المعاني العميقة في نفسه، ويفلسف بها موقفه من الواقع، ويخلق بها عالمه الجديد من خلال اللّغة المجازيّة، وما تحمله من إمكانات دلاليّة إيقاعيّة (1)، والصورة الحركيّة تتيح جوًّا تملوه الإيقاعات الحركيّة المتتوّعة، وقد تكون الحركة طبيعيّة مصاحبة لفعل واقعيّ، وقد يكون هذا الفعل الواقعيّ متّصلاً في سياقه بما يخرجه عن الواقعيّة، لكنّه لن يكون في النّهاية إلاّ تعبيرًا عن الإحساس بالواقع، والصورة هي الّتي تهب مكونات الحياة معاني وسمات جديدة، والشّاعر، كلّ شاعر بدوره قادر على أن يقيم علاقات بين مفردات الواقع بما يمنحها من صفات لم تكن من خواصّها أصلاً. يقول الشّاعر في ضوء الصورة الحركيّة:

الآن، إذ تصحو، تَذَكَّرُ مَرَقْصَةَ البَجَعِ الأخيرة. هل مرقصت مَعَ الملاهكة الصغامر وأنت تحلُم ؟ هل أضاء تك الفراشة عندما (2)

نتشكّل الصورة إذن من تفاعلات اللّغة وعلاقاتها بسياقها اللّغـوي الّدي يمنحها إيحاءاتها، وظلالها، وتأثيرها(3)؛ إذ أقام الشّاعر علاقة بين فعل "الرقص" وبين الملائكة، فالرقص مع الملائكة صورة حركيّة بـصرية غير متوقّعة، لها إيقاعاتها الرّصينة الهادئة المحفوفة بالنّزاهة، لا سيّما إذا كانت الملائكة صغارًا، ولا سيّما إذا كان الرقص أثناء الحلم، والحركات النّاجمة عن الرقص متنوّعة الاتّجاهات والإيقاعات، توحي بفنيّة الصورة الحركيّة، وتضيف إليها إطارًا فنيًّا آخر، إلى جانب كون الحركة في ذاتها صورة فنيّة، فالرقص فنّ، ووجوده داخل الصورة الشّعريّة يكسب النّص فنيّة إلى جانب ما يتسم به، والرقص - وإن لم يكن وقوعه مؤكّدًا لوجود صيغة الاستفهام "هل" - يمكن أن يُتخيّل فعلاً، وهذه الصورة في النّهاية تعكس حالة نفسيّة عاشها الشّاعر؛ فأثارت صورًا في مخيّلته، وهي تتّصل بتجربة ذات بعد إنسانيّ مهما كانت خصوصيّتها، ومن هنا تكون الصورة في إطارها التّخييليّ تعبيـرًا عن الإحساس الماثل في النفس الشّاعرة، ولا يقتصر ذلك على أحاسيس الشّاعر، بل تخاطب إحساس المتلقي، وكـلّ ما تملكه نفسه من ملكات استقبال.

#### • الصّورة السّاكنة

كما التفت "الجرجاني" إلى الحركة في الصورة كان الأمر بالنسبة للسكون؛ إذ قال: " فإذا وقع في شيء من هيئات الجسم في سكونه تركيب وتفصيل، لطف التشبيه وحسن (4)، فالحركة والسكون عنصران نستطيع أن نتخيّل أحدهما من خلال الآخر، فمتى كانت الصورة قائمة على الحركة نتخيّل الصورة المقابلة لها، ومتى كانت قائمة على السكون فالأمر كذلك؛ إذ إنّ السكون لا يأتي إلاّ عقب حركة، والحركة لا تأتي إلاّ عقب سكون غالبًا، وعادة ما

\_

<sup>(1)</sup> ينظر: على الغريب محمد الشّنّاوي، الصورة الشّعرية عند الأعمى التّطيلي، 30.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 81.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد السلام أحمد الرّاغب، وظيفة الصّورة الفنيّة في القرآن الكريم، 35.

<sup>(4)</sup> عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 185-186.

يظهر السّكون مقترنًا بالحركة انسجامًا مع طبيعة الحياة، والسّكون كالحركة يعبّر عن إحساس في نفس الـشّاعر ورؤية لا تمثّل السّكون في ذاته، بل تمثّل ما يلائمه من شعور. ومن الصّور السّاكنة قول الشّاعر:

تذكّر أنها: حافطان قديمان من دون سقف كحرفين من لغة شوّهتها الرّمالُ وهزرَّة أمرض سدوميَّة. بقراتُ سمانُ تنام على الأبجدية. كُلْبُ يُحَرِّكِ ذيل الرّضا والفكاهة. ليل صغيرُ مربّبُ أشياء ونشاط الثّعالب/ (1)

يلجأ الشّاعر إلى بعثرة الأشياء، والتّلاعب بالعناصر، ويفقدها تماسكها الظّاهريّ، ويسقط الخيال عليها معاناته، ويعيد تركيبها<sup>(2)</sup>، فالشّاعر بوعيه الباطن أعاد تركيب أجزاء الواقع الماثل في ذهنه، فراوح بين الصورتين: الحركيّة والسّاكنة في المقطوعة السّابقة؛ إذ يظهر ذَلك في السّطر الثّالث؛ حيث اقترنت الهزّة بأرض " سدوم" فأكسب البعد الدّينيّ التّاريخيّ ملامح نابعة من إحساسه؛ ليمنح الأشياء فيه سمة إثاريّة تتجاوز المألوف، وهذا النّوع من الحركة لا شكّ أنّه يتسم بالقوّة المؤدّية للتّوتّر، ويحرص الشّاعر على إبراز تلك الصورة مقترنة بالحركة بمقابلتها بالصورة المأخوذة من قوله تعالى: " وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنّ أَرَىٰ سَبّعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ.. "(3)؛ إذ

تبدو "بقرات سمان نتام على الأبجدية" (4)، فالصورة الحركية هنا نبرز الصورة الساكنة، والساكنة نبين قوة الحركة، فالهزة مع النوم تشكّلان صورة مركبة شديدة التّنافر، والهزة قادمة من زمان ومكان بعيدين؛ ممّا يحدث حركة خلفيّة في النّص، ونوم البقرات على الأبجديّة صورة ساكنة، فيها إحياء للتّاريخ، فيها غرابة وجدة، ومع تداخل الأزمنة والأمكنة، وحضور أجزاء اللّغة القرآنيّة تبرز قدرة الشّاعر على التّعبير بلغة تصويريّة آخذة من تقلبات الحياة وحركتها الدّائمة، وبعض حقائق الطّبيعة؛ إذ "إنّ الطّبيعة كذَلك تتضمّن حركة، وتتضمّن أحاسيس تصحب هذه الحركة". (5)

التصوير في الشّعر استثارة للحواس بوساطة الكلمات، وعن طريق الحواس يمكن إثارة ذهن القارئ وعواطفه (6)، فالشّعر بوساطة التصوير يكوّن حياة جديدة مشابهة لمعالم الحياة الأصليّة؛ إذ يعيد السنّاعر صياغة الواقع صياغة تتداخل فيها أطراف الحياة المختلفة؛ فتتفاعل وفقًا لذَلك وسائل إدراكنا له، وكلّما استغلّ الشّعر مساحة أكبر من وسائل إدراكنا كان في الذّاكرة أبقى، وكلّما استغرقنا في التّأمّل في تفاصيله كان إلى عواطفنا أقرب، والصوّرة السّاعر:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 170-171.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد العبد حمود ، الحداثة في الشّعر العربيّ المعاصر بيانها ومظاهرها، 96.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف، آية 43.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 171.

<sup>(5)</sup> عز الدين إسماعيل، التّفسير النّفسيّ للأدب، 107.

<sup>(6)</sup> ينظر: ميدلتون موري و آخرون، اللُّغة الفنَّيّة، 72.

# نُسَافِرُ فِي عَرَبَاتِ المَزَامِيرِ، مَنْ قُدُ فِي خَيْمَةِ الأَنْبِيَاءِ، وَمَخْرُجُ مِن كَلِمَاتِ العَجَنْ (1)

يؤدّي التصوير كذَلك وظيفته الأساسيّة في الشّعر حين يكون مرتبطًا بالمعنى، مشدودًا إلى السيّاق، مجسمًا لجزئيّات الفضاء الفكريّ الطّبيعيّ للشّاعر (2)، فالتّصوير لا يقدّم بعدًا فنيًّا فحسب، وإنّما يؤدّي إلى المعنى، ويعمل على تعميقه، وتقوية أو اصر الإحساس به، وعناصر الصوّرة المتنوّعة في المقطوعة السّابقة تقوم بذَلك الدّور، فقد راوح الشّاعر بين عنصري الحركة والسّكون؛ لينقل المعنى مشبعًا بالإحساس، فالسّفَر "في عربات المزامير" (3) حركة معبّرة عن الواقع والمعنى، تشدّ المثلقي بإحساسه، وحواسه؛ لإدراك جماليّات المشهد، وتتبّع تفاصيله، وتعقب الحركة بسكون لا يخلو من سكينة، ووقار، وهيبة في قوله: " نرقد في خيام الأنبياء "(4)، فالرّقود بذاته فيه سكينة، وتضاف إليه سكينة ونزاهة حينما يكون في خيام الأنبياء، وتعود الحركة غير طبيعيّة مقترنة بالمعنى؛ وذلك بقوله: " ونخرج من كلمات الغجر "(5)، فالخروج من الكلمات، هذا النّسق غير المألوف بالإضافة إلى ما سبقه يعبّس عن الشّتات الدّائم، ويوفّر للقارئ لذّة فنيّة، وتستمرّ الحركة عبر المشوار الّذي يقطعه الفلسطينيّ، ويستطيع القارئ تخيّل تفاصيلها دون أن تظهر عبر السّياق.

الفنّ وفقًا لذَلك ليس مجرد رمز، بل هو رمز مبدع، غرضه النّهائي تحقيق تأثير نوعي، له قيمة تعبيرية (6) فالخلق الغنّي يصدر عن تصور، ويقود إلى تصور، إلى رؤية، إلى دلالة اجتماعية، (7) فالشّاعرية صياغة مواقف إنسانية بلغة شفّافة، ورسم عواطف الإنسان رسمًا فنّيًا ينتج عن صورة الوجود، ونفاذ الرَوْية إلى مكنوناته (8)، وإن لم يكن كذَلك فلا قيمة له داخل الإطار الشّعري، وكونه رمزًا فلا بدّ أن يكون وراءه معنى خفي، وتكمن أهميته في مدى قدرته على تحقيق القيمة التّعبيرية التي تتجلّى من خلال القدرة على التأثير، وقدرة السّاعر على حياكة أبعاد الصورة حياكة فنيّة قائمة على الجدل والتّضاد الذّهني هي الّتي تحقق له ذلك. فهو بخياله ينقل لنا الخبر المألوف، والحادثة المعلومة بكلّ قورة تأثيرها المنبثقة من الواقع، وقد أضفى عليها سمات الخلق والتّجديد؛ بصورتها غير المعلومة، وبقورة تأثير أكبر نابعة من اختلاط عواطفه وحسّه وخياله بها، وكلّ ذَلك تحكمه اللّغة التّصويريّة الّتي تجمع بين الألم واللّذة، وبين النّفور والمتعة. يقول الشّاعر وقد عبّر عن المعنى من خلال الرّموز المقترن بالصورة السّاكنة:

وحدي على سطح المدينة واقفُّ. . أَيُوبُ مَاتَ، وماتَّتِ العنقَاءُ، وانصرفَ الصّحابَةُ (<sup>9)</sup>

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 331.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد رحماني، الرّؤيا والتّشكيل في الأدب المعاصر، 156.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني،، 331.

<sup>(4)</sup> نفسه، 331.

<sup>(5)</sup> نفسه، 331.

<sup>(6)</sup> ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 303.

<sup>(7)</sup> ينظر: حنّا مينة، حوارات.. وأحاديث في الحياة والكتابة الرّوائيّة، 126.

<sup>(8)</sup> ينظر: نفسه، 127.

<sup>(9)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 17.

إنّ استخدام أدوات التشكيل الفنّي بما في ذلك التّخيل وتشكيل الصورة، يتمّ بكيفيّة خاصة ترتد إلى المقومات الذّاتيّة والتّكوين الفرديّ، في موقف نفسيّ ولحظة انفعاليّة خاصيّن<sup>(1)</sup> تجاه مسبّب خارجيّ، فالصورة الـستاكنة تلـك الّتي نتمثّلها بمشاعرنا، نتمثّلها من خلال مشاعر الشّاعر تجاه الواقع؛ وبذا تدرك أهميّتها، فوقوف الـشّاعر وحيـدًا تكوين لملامح السّكون المعبّر عن إحساس وفكرة، ويدخل السّكون في عمقه التّامّ بموت "أيّـوب"، فالموت هَـنه الصورة السّاكنة تفجير لذاتها في زحمة الضّجيج والحركة، فالموت صورة ساكنة محاطة بمجموعة صور متحركة نلمسها بالمخيّلة، وهو تعبير عن واقع مماثل في مضمونه، ومخالف في مادّته، أمّا انصراف الصّحابة، فهو حركـة في مهبّ السّكون، تحمل في مضمونها سكونًا يعقب الانصراف، هنا تستحيل تجربة"بيروت" في جانب منها إلى مادّة تصويريّة، يتجدّد تلقيّها، والإحساس بها في ضوء التّخيّل لمادّة الواقع.

## • الصّورة التّشخيصيّة

يعرف التشخيص على أنّه "نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة" (2)، وهو أرقى مستويات التصوير؛ إذ عن طريقه تكفّ المادّة عن كونها جامدة، وتكفّ المعاني عن أن تكون ذهنيّة مجردة خياليّة، وإنّما تغدو ملأى بالحياة والحركة، تكتسب خصائص البشر فإذا بها تحسّ، وتنفعل، وتفكر (3)، وتسارك الإنسان أحاسيسه، وتعاني مشكلاته، وتتبنّى قضاياه، مسهمة في تحريك مسيرة الحياة، وتوجيهها الوجهة الّتي يريدها الشّاعر، والتشخيص بوصفه مظهرًا جماليًا يؤنسن الجمادات والمعنويّات لا يقف أثره على الجانب الفنّي، بل يركّز الشّاعر به انفعالاته، وينقل المعنى على نحو أعمق؛ إذ يقترب المعنى من الذّهن، ويصبح في متناول التفكير، ويكون حدوثه أكثر تأكيدًا، بل إنّ العبارات المشتملة على التشخيص تنماز بالقوّة في المعنى، والشّعور، والأسلوب. يقول الشّاعر، وقد برزت لديه الصورة التشخيصيّة:

تطيرُ بِيُ لُغَتِي إلى مجهولنا الأبدي، خَلَيْ خَلْف الحاضر المكسوم من جَهَيْنِ: إنْ تنظرُ ومرا مَك تُوقظُ سَدُوم المكان على خطيئته . . . وإن تنظرُ أمامَك توقظِ التّامر جَهَ، فاحذ مر لَدْ عَهَ المجهتين . . . واتَبعُنى . (4)

"تكمن أهميّة الصوّرة في بعدها عن الأداء المباشر، وتقديمها الفكرة من خلل إيداء وتركيز بهدف التّأثير "(5)، وتكتسب الصوّرة عمق الإيحاء إذا كانت قائمة على التّناص من ناحية وعلى التّصوير الذّاتيّ القائم على

<sup>(1)</sup> ينظر: صلاح رزق، أبية النص، 190.

<sup>(2)</sup> مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، 102، وينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 36.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد محمود خليل، في النّقد الجماليّ رؤية في الشّعر الجاهليّ، 274.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 114.

<sup>(5)</sup> صالح أبو إصبع، الحركة الشّعرية في فلسطين المحتلّة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 32.

التشخيص من ناحية أخرى، فالشّاعر هنا يبتّ الحياة في "سدوم" الّتي لا تعني ذاتها، بل هي المكان المحدث في مخيّلته ، ويسلخ الخطيئة الإنسانيّة على هذا المكان؛ ليشعر بعظم تلك الخطيئة، فالمكان لم يسلم من أن يكون قد مُسً بها، ولم يقف الأمر عند هذا الجانب التشخيصيّ، بل يضيف الشّاعر صورة تشخيصيّة أخرى؛ إذ يؤنسن التّاريخ، فإيقاظه التّاريخ صورة تتماز بالإثارة، وتعبّر عن قوّة الواقع وشدّة أثره في النّفس الشّاعرة، وهذا ما يكثّف الإيحاء بالمعنى المقصود، ويمدّ النّص بسمة جماليّة، تتطلّبها الذّائقة؛ فتتحقّق المتعة واللّذة الّتي ترجوها نفس المتلقّبي مسن الشّعر بوصفه فنًا يمتّع في الوقت الذي ينتقل فيه المعنى بصورة مثرية مثيرة التّأمّل، مغذيه للعقل ومن شهّ الإحساس، فالشّاعر هنا يشعر القارئ بعظم حماقة الإنسان حينما يرتكب خطيئة، فَسَلْخ الذّنب على المكان والتّاريخ تجميد للإنسان اللّاعقلانيّ، وتجاهل له، مقابل بثّ العقلانيّة في هَذين العنصرين، ومن هنا يتعمّق إحساس المتلقّب بالفكرة الّتي يسعى الشّاعر إلى نقلها بوساطة التشخيص.

### مِنْ حَوْلِكَ.." (2)، إذ يخاطب الموت:

وانتظرني عند باب البحر. مَيْئ لي نبيذاً أحمر اللاحتفال بعودتي لعيادة الأحرا للاحتفال بعودتي لعيادة الأمرض المربضة. لا تكن فظاً عليظ القلب! لن آتي لأسخر منك، أو أمشي على ماء البُحيْر أو في شمال الرّوح. لكني وقد أغويتني أهملت (3)

-

<sup>(1)</sup> ينظر: جابر عصفور، الصورة الفنيّة في التّراث النّقديّ والبلاغيّ عند العرب، 309- 310.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران، آية 159.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، جداریّة،62.

التشخيص إذن "أسلوب يحيي به الشّاعر ما لا حياة له، وينمي إليه معاناته وحواره" (1)، فمعاناته دفعته لمحاورة الموت على أنّه إنسان قاس متسلّط، فإذا كانت الآية تخاطب شخصًا، وهو الرّسول هُ (2)، وتتفي عنه تلك الصقة، فالشّاعر يمارس التشخيص حيلة تصويرية، ويأمل من الموت أن لا يكون كذَلك؛ وبذا يعكس إحساساته الفعليّة تجاه الموت، ويعبّر عن القسوة الحقيقيّة له، وتشخيص الموت ووصفه بذَلك الوصف صورة توحي بعنفوانه؛ إذ يستطيع المتلقّي أن يتأمّلها مستشعرًا معها الصرّاع القائم بين شخص الشّاعر من ناحية وبين الموت في صورة شخص من ناحية أخرى، ويبدو المشهد الذراميّ في حركة تثيرها المشادّات بين إنسان راغب في الحياة، وبين نقيض الحياة في صورة إنسان فاقد للإنسانيّة، هنا تبدو الحركة والصرّاع داخل الصورة مثارًا للتّحديق في تلك الصورة المشخصة، فالشّاعر يثير الإحساس المتوتّر؛ إذ يتناول الفكرة، ويقدّمها على شكل صورة ذهنيّة معتمدًا على الصورة المسورة بصورة أخرى تشخيصيّة، تسهم الذّات في تفعيلها عبر المخيّلة. أمّا السّطر السّادس فهو يحتوي كذلك صورة تشخيصيّة، إذ يخاطب الشّاعر الموت بقوله:" وقد أغويتني"(3)، فقد يكون في هذا التعبير تناص مع قوله تعالى: " قَالَ فَبِمَا أَغُويَتَني ... " (4)، وقد يكون مجرد حضور عفويّ للّغة، فأيًا كان الأمر، فالجملة

تشتمل على صورة تشخيصية يخاطب فيها الشّاعر الموت الّذي أغواه، ومن ثمّ خدعه بأن أراد أن يأتيه في وقت لم يكن قد أعد نفسه، وانتهى من أمور دنياه، وقد جاءت هذه الآية على لسان "إبليس" مخاطبًا الله تعالى (5)، فالسّاعر يكشف عبر ذَلك عن عمق إحساسه تجاه تلك التّجربة الإنسانيّة الوجوديّة، ويشرك المتلقّي في هذا الإحساس العميق.

الصورة ابنة الخيال المتألف من قوى داخلية، تفرق العناصر وتنشر المواد؛ لتعيد ترتيبها، وتركيبها في قالب خاص لخلق فن جديد، متحد، منسجم (6)، ففي الصورة تندغم الروّى بالأشياء في شكل من الإيحاء (7)، والصورة تآلف بين المادة والشّعور، والشّعور هو الفتيل الّذي يشد الموجودات إلى بعضها بعضًا، وهو يحيي الصورة المألوفة في الوقع بتجميد وظيفتها الأصلية؛ وذلك بسبكها داخل القصيدة الّتي تشبه المسبك، إذ تتسع لتلك المادة، وتكون شكلها النّهائيّ، وقد صعب فصل عناصرها الرئيسة من أفكار وانفعالات، وأساليب، والصورة التشخيصية واحدة من الفكرة والانفعال والشّكل داخل القصيدة؛ إذ يقول الشّاعر:

وليس على الشّعر من حَرَجٍ إِنْ تلعشم من حَرَجٍ إِنْ تلعشم من والنّبة المُنتَبة ! (8)

<sup>(1)</sup> إيليًا سليم الحاوي، نماذج في النَّقد الأدبيّ، وتحليل النَّصوص، 931.

<sup>(2)</sup> ينظر في ذَلك: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 89/2.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، جداریّة،62.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف، آية 16.

<sup>(5)</sup> ينظر في ذَلك: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 232/3.

<sup>(6)</sup> ينظر: عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النّقديّ مقاربات منهجيّة معاصرة، 164.

<sup>(7)</sup> ينظر: عبد القادر الرباعي، جماليّات المعنى الشّعري، "التّشكيل والتّأويل"، 33.

<sup>(8)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 38.

إنتاج الشّعر يحتاج إلى فترات، تختزن فيها الأشياء في الذّهن مع انعكاساتها في الـنّفس؛ فتمتزج الـدّوافع بالأفكار حتّى تصبح مهيّأة للخروج معًا، وحين يستدعيها الموقف تخرج مشحونة بالانفعال<sup>(1)</sup>، ففي قصيدة "برتقاليّة" النّي تقوم على الرّمز في مجملها يتناصّ الشّاعر مع قولـه تعـالى: " لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى

# ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ.. "(2)معتمدًا الصورة التّشخيصيّة أثناء التّحوير، فيجعل الحرج

على غير العاقل، والحرج أحد متعلقات الإنسان، ومن ثمّ يكون الشّاعر قد أكسب تلك الصّفة للشّعر؛ لتظهر الصّورة التّشخيصية، فالقصيدة تمثّل عالم الشّاعر الذّاتيّ، وهي المأوى الرّوحيّ لانفعالاته، فمن هنا يكون التّشخيص معمّقًا للفكرة والإحساس، ومرضيًا لنزعة ذاتيّة داخل الشّاعر، تجعله يمنح القصيدة وجودًا إنسانيًّا، ومن ثمّ منزلة وأهميّة.

النّجربة الشّعورية تعبّر عن أصالة العنصر النّفسيّ في مرحلة تأثّر الفنّان المبدع، والصورة نفسها تنتج عن الفعال نفسيّ يحدّد قسماتها، فالعمل الفنّي يؤثّر تأثيرًا نفسيًا في القارئ نتيجة استجابات معيّدة لموثّر التخاصة والعامل النفسيّ والصورة يتّحدان في العمل الشّعريّ؛ إذ تكون الصورة معيّرة عن ذَلك الأثر، فمتى كانت الصورة موحية ومؤثّرة، كانت معيّرة عن قوّة التّجربة الشّعوريّة، فالصورة انعكاس للحظات الإحساس العميق تجاه الفكرة موحية ومؤثّرة، كانت معيّرة عن قوّة التّجربة الشّعوريّة، فالصورة المناس الحظات الإحساس العميق تجاه الفكرة المترسّبة في الذّاكرة، وهي كلّ ما يخطر ببال الفنّان في لحظات اللّوعي المسيطرة على عمليّة الإبداع، والصورة نتاج لكلّ ما تختزنه الذّاكرة الشّعريّة من مادّة صالحة لتكوين الفكرة عبر تلك الصورة، وإعادة إنتاجها إنتاجًا فنيًّا، نتطلّبه النّفس في أوقات توقها للتلذّذ بالاستطلاع. الصورة، الصورة النّي تتألّف من أكثر من صورة ذهنيّة واقعيّـة هي الوسيلة التي تشدّ المتلقيّ لإعادة استقبال واقعه دون الشّعور بالنّفور أو الملل؛ لأنّها تنفي تكراريّة استرداده، من هنا، الشّعر بكلّ ما يحويه من أفكار مألوفة وسيلة تشويق؛ لما فيه من صور لا مألوفة، والصورة التّشخيصيّة تنهض بمستوى الموجودات بكافة أنواعها إلى مستوى الإنسان الذي يعد أكثر المخلوقات تكريمًا على الأرض، فهي إذن تنهض بها؛ لتصبح أكثر أهميّة بقدرتها على نفث الإحساس خارج الذّات الشّاعرة. يقول الشّاعر:

البعيد يعود مربفيًا بدائيًا، كأنَّ الأمرضَ ما نم الت تكوّن نفسها للقاء آدَمَ، نا نم لاً للطّابق الأمرضيّ من فردوسه. فأقول: تلك بلادنا حُبلى بنا . . . فمتى وُلِدُنا ؟ هل تِروَج آدمُ امرأتين؟ أمرأنًا سنولدُ مرزة أخرى

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد القادر الرّباعيّ، جماليّات المعنى الشّعريّ "التّشكيل والتّأويل"،9.

<sup>(2)</sup> سورة النُور، آية 61، سورة الفتح، آية، 17.

<sup>(3)</sup> ينظر: ماهر حسن فهمي، المذاهب النّقديّة، 147- 148.

#### لكىنسى الخطيئة؟ (1)

الصورة أداة لتصوير واقع الشّاعر النفسيّ والفكريّ والاجتماعيّ، وكلّ ما بداخله من عوالم جديدة باكتشاف العلاقات القائمة بين الأشياء، والتّأليف بين المتباعدات بفعل ملكة الخيال، وما تتضمنه من فاعليّة قادرة على إذابة معطيات المدركات الواقعة في المكان وتحطيمها ثمّ إعادة تشكيلها في وحدة جديدة ذات دلالــة خاصـّــة، مــصدرها تجربة الشّاعر ورؤيته للوجود (2)، هكذا يدمج الشّاعر هنا بين الواقع والصور المنبثقة من نقافته، ويعيد تشكيل تلــك الصور، وقد أضفى عليها لمساته الفنيّة الّتي نفرزها مخيلته، ويقوم ذَلك على التّشخيص في ضوء الأخذ من الثّقافات السّابقة، ويعمل هذا الأسلوب على تعميق المعنى من ناحية، وتغيير وجهته من ناحية أخرى، فالأرض هنا تكتسب صفات الإنسان لا سيّما المرأة؛ إذ تستعدّ للقاء "آدم" عليه السّلام ناز لا إليها، وهذه الأرض (البلاد) تحبـل بأهلهـا، فالصورة التشخيصيّة هنا تعبّر عن شدّة اتصال الإنسان بأرضه، وإعادة الولادة عبــر التّشخيصية وبصورة نفسها ولكــن فــي بالأرض تعبيرًا عن عمق الانتماء لهذه الأرض المشخّصة بصورة "حوّاء" من ناحية، وبصورة نفسها ولكــن فــي إطار القدرة على التّعقل والإدراك من ناحية أخرى.

## • الصّورة التّجسيديّة

يتم التجسيد من خلال إكساب المعنويّات صفات محسوسة مجسدة (3)؛ أي هو" نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى الماديّة الحسيّة الله المجرّدة إلى صور ماديّة، تزيد المعنى عمقًا، وتثري الإحساس بأن تجعله قابلاً للتصور ، والشّاعر يجمع بين مشاعره وبين ثقافته السّابقة الزّاخرة بالشّعور في سياق واحد، يخلق عبره صورًا جديدة ذات طابع تأثيريّ لصلتها بتجربته الاجتماعيّة، وبذات بعدّه جزءًا لا يتجزّأ من المجتمع، والصورة التّجسيديّة تعبّر عن ثقل إحساس الشّاعر بفكرة ما، وشدّة اتصاله بها، وتقرّب تلك الفكرة من ذهن المتلقى. يقول الشّاعر، وقد ظهر لديه هذا اللّون من الصور:

"الصورة في الشّعر لم تخلق لذاتها، وإنّما لتكون جزءًا من التّجربة؛ ولتكون جزءًا من البنيان العضويّ في القصيدة"(6)؛ وبذا تعمل داخل النّص على تماسك أجزائه؛ إذ تتقل أثرها إلى كلّ تلك الأجزاء؛ وتسهم في إيضاح الدّلالة وشدّ الشّكل إلى المضمون؛ إذ تتّخذ موقعًا متوسّطًا بينهما، فالحزن هنا يستحيل إلى صليب، والصّليب في ذاته تعبير عن حزن وألم وعذاب، فالشّاعر أراد أن يوفّق بين الشّعور المجرّد، وبين ما يدلّ عليه ذَلك المجسّم

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 42.

<sup>(2)</sup> ينظر: أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس، قضاياه الموضوعيّة والفنيّة، عصر الطّوائف، 228.

<sup>(3)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 44.

<sup>(4)</sup> عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، 209.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول. 224.

<sup>(6)</sup> صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة منذ عام 1948 حتى 1975، دراسة نقديّة، 33.

الماديّ من أحاسيس؛ فجعل الإحساس في صورة مادّية مأخوذة من الثّقافة الدّينيّة؛ وبذا يصبح الشّعور داخل الصّورة أكثر تركيزًا وكثافة، وأقدر على نقل الواقع نقلاً يتجاوز المألوف.

## الصورة الانتشارية

الصورة الانتشارية من الصور التي يلجأ إليها "درويش" بتجميع كمّ كبير من الصور المتصادمة بشكل تلقائيّ، والغرض منها الإحاطة بالحدث من كافّة جوانبه (١)، وهذا النّوع قد ينطلق فيه الكمّ الكبير من الصور من الصورة واحدة، يبقى لها حضورها في الصور الأخرى، ويعبّر هذا الضرب من التصوير عن دفقة شعوريّة، تتحكّم في انتشار الصورة، وتعيدها كلّما أوشكت على الاقتراب من النّهاية المتصلة بتفريغ شحنة الإحساس، وللصورة الانتشاريّة دورها في إثارة حاسة البصر؛ لما تحويه من تشكيل عموديّ، يمتد أفقيًا، فيثير الطّاقة الذّهنيّة، وهي تحمل نمطًا تكراريًّا يثير الإحساس بفاعليّة ملموسة؛ حيث يقول الشّاعر:

الكَمنجاتُ نُبكي مَعَ الْغَجَرِ الذَّاهِ بِينَ إلى الأَّندُلُسُ الكَمنجاتُ نُبكي على الْعَرَبِ الْخَامِ جِينَ مِنَ الأَّندُلُسُ

> الكَمنجاتُ تُبْكي على نرَمن ضائع لا يعودُ الكَمنجاتُ تُبْكي على وَطَن صائع قَدْ يَعودُ

الحكَمَنجاتُ تُحْرِقُ عَاباتِ ذاكَ الظَّلامِ الْبَعيدِ الْبَعيدُ السَّعِيدِ الْبَعيدُ السَّعَيدِ الْبَعيدُ السَّكَمَنجاتُ تُدْمِي الْمُدَى، وَتَشُعُدُ دمي فِي الْورِيدُ . (2)

... ...

الكَمنجاتُ خَيْلٌ على وَنَرِمِنْ سَرَاب، وَمَاءَ يَئِنُّ الكَفَوَحَسُ يَنْلَى وَيَدُنو (3)

يستعين الشّاعر بالرّمز أثناء التّعبير بالصورة، وتكمن خصوبة الرّمز في تحقيق التّفاعل في السّياق؛ إذ تتجدّد علاقات المعنى ، وتتوالد، وبه يتحرّك المعنى بقدرة الإيحاء<sup>(4)</sup>، ويأتي ذَلك هنا مخصبة ابنائه الانتشاري ، فالكمنجات تشكّل طرف الصورة فيه؛ إذ تبدو في السّطر الأوّل بوساطة التّشخيص باكية بصحبة الغجر، وتمتدّ تلك الصورة لتبكي الكمنجات على العرب، وتارة تبكي على الزّمن، وأخرى على الوطن، ومن ثمّ تتغيّر الصورة البكائية للكمنجات، فتبدو في صورة أخرى؛ حيث تحرق غابات الظّلام... ومن هنا تكون صورة الكمنجات قد انتشرت لتحتل أجزاء القصيدة كاملة، وانتشارها مرتبط بمخيّلة الأديب وعاطفته، ويتحكّم فيه حجم الدّفقة العاطفيّة المتّصلة بفكرة ما؛ إذ إنّ تلك الدّفقة تحدّد انتشار الصورة أفقيًّا وعموديًّا، والصورة الانتشاريّة بكلّ المساحة النّصيّة الّتي تظهر خلالها تتّصل بفكرة واحدة، تنطلق من نقطة الانتشار، إذ إنّ موقع الكمنجات في بداية الـسطر يمتّل تلـك

\_

<sup>(1)</sup> ينظر: شاكر النّابلسيّ، مجنون التّراب، دراسة في شعر وفكر محمود درويش، 629.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 495.

<sup>(3)</sup> نفسه، 496.

<sup>(4)</sup> ينظر: يوسف حسن نوفل، الصورة الشّعريّة واستيحاء الألوان، 22.

النَّقطة، وهي بمنزلة خيط يتحكّم في حياكة الصّورة المنتشرة عبر النّسيج الكلّيّ للقصيدة بصورة عامّة، وتكون هنا متحكّمة في أحد مقاطع القصيدة.

## • الصّورة الجزئيّة أو المفردة وأثرها في البناء الكلّيّ

تقدّم القصيدة مجموعة من الصور المفردة الّتي تعدّ أصغر جزئيّات التّصوير، وتترابط تلك الصور متسلسلة لتكوّن الصورة المركّبة الّتي تتكوّن من مجموعة من الصور الجزئيّة المتفاعلة (1) الّتي تهدف إلى تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التّعقيد، لا تستوعبه الصورة الجزئيّة (2)، ويتكوّن من مجموع تلك الصور الجزئيّة والمركّبة صورة كلّيّة هي القصيدة.

تعبّر الصورة المفردة عن المعاني والأبعاد النّفسيّة للتّجربة الشّعريّة، ويتمّ بناؤها عن طريق تبادل المدركات الذي يتمّ بتبادل الماديّات للمعنويّات، والمعنويّات للماديّات، وهذا يشمل التّجسيد، والتشخيص، والتّجريد، كما يتمّ ذلك عن طريق تراسل الحواس أو عن طريق التشبيه والوصف المباشر (3)، ومن هنا، إنّ الأنماط السّابقة للصورة بأصغر مكوّناتها هي صور جزئيّة.

إنّ خيال الشّاعر أداة يوظّفها في جمع الصور وتنسيقها وترتيبها، ومن ثمّ صهرها بحالاته النّفسيّة، وتأمّلاته العقليّة ورؤاه ومواقفه إزاء الكون والحياة والمجتمع<sup>(4)</sup>، وتشمل عمليّة الجمع والتّنسيق الصور المفردة أو الجزئيّة بأنواعها، وتصور تلك الصورة جزئيّات الموقف والشّعور والفكرة؛ بحيث تتّحد معًا اتّحادًا تامًا، كما أنّها تضفي على القصيدة جوًا من التّنوع الذي تميل إليه النّفس؛ واتّحاد الأجزاء يكون مجموعة من الصور المركبّة الّتي تكون أشبه بخليّة تضمّ تلك الأجزاء، ويمكن لنا أن نلمس الصورة المفردة والمركبة في قول الشّاعر:

أنا المحجرُ الذي مسَّتُهُ مُرائراتٌ. أنا المحجرُ الذي مسَّتُهُ مُرائراتٌ. مرأيتُ الانبياء يؤخِرون صليبهم واسْتَأْجَرُ بُني آيةُ الكرسيِ دهركم، ثمة صرت بطاقة للتهنئات تغير الشهداء والدنيا وهذا ساعدي. تتحريك الإحجار (5)

(3) ينظر: نفسه، 42 – 45.

\_

<sup>(1)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 42.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه ، 60.

<sup>(4)</sup> ينظر: ذياب خليل أبو جهجة، الحداثة الشّعريّة العربيّة بين الإبداع والتّنظير والنّقد، 231.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 484.

إنّ الأساس في الصورة اتحاد الانفعالات الدّاخلية في نفس الشّاعر مع الحسّ الشّعريّ، وهكذا تتولّد الصورة الشّعريّة (1)، وتلك الانفعالات لا تتشكّل دفعة واحدة، وإنّما تتدفّق تدريجيًّا مع أجزاء القصيدة، ففي السيّاق الشّاعر النفسه بالحجر صورة جزئيّة من الانفعالات التي تسيطر على نفس الشّاعر إلى أوج انفعالاته، وهي صورة جزئيّة لا تتفصل عن صورة جزئيّة أخرى، تتمثّل في صورة الأنبياء الّتي تكوّن أوّلاً صورة رمزيّة قائمة على التّتاصن، وتبدو صورة الأنبياء الّتي تكوّن أوّلاً صورة الجزئيّة نستطيع أن نحسّها بأبصارنا؛ فتثير فينا انتباهًا، الجزئيّة غريبة المعالم؛ إذ يؤجّرون صليبهم، هذه الصورة الجزئيّة نستطيع أن نحسّها بأبصارنا؛ فتثير فينا انتباهًا، وتستهوينا؛ وبذَلك تتّحد الصورة الجزئيّة الكائنة في تشبيه الشّاعر لنفسه بالحجر الذي مستنه زلزلة مع صورة الأنبياء النّين يؤجّرون صليبهم؛ لتتكوّن الصورة المركّبة، وينقلنا الشّاعر في السّطر الرّابع إلى صورة جزئيّة قائمة على التّسنيس، وهي صورة آية الكرسيّ الّتي تستأجر الشّاعر دهراً، ومن شحّ صورة السّاّعر؛ إذ يصمير بطاقـة للتّهنئات،ولكنّ هذه الصورة بعيدة عن سياقها، لا تخلو من تكلّف وابتذال، ومن هاتين الصورة الصورة نتاجًا لخبرة مركّبة تنضم لسابقتها، وفي نهاية الأمر نتكوّن الصورة الكلّية الّتي تشمل القصيدة، وتكون تلك الصورة نتاجًا لخبرة الشّاعر، وتجربته المنعكسة على خياله الذي تتتوّع فيه المواد المختزنة، وتتداخل منصهرة؛ فيصعب فصل أجزائها.

## - بناء القصيدة التّناصيّة والصّورة الكلّيّة

إذا كانت القصيدة في النّهاية تمثّل وحدة الصّور المفردة والمركبة؛ لنتشكّل الصّورة الكلّية للتّجربة الشّعرية، فهناك عدّة أساليب لبناء الصّورة الكلّية في القصيدة الحديثة (2)؛ وبما أنّ النّتاص غالبًا لا يشتمل على قصائد كاملة، فقد لا يشتمل على كلّ تلك الأساليب البنائية:

## • البناء الدّراميّ (القصصيّ - الحواريّ)

يعرّف هذا النّوع على أنّه البناء الّذي يعتمد أساسًا على الحوار بنوعيه: الدّاخليّ والخارجيّ، وعلى السرّد القصصيّ لتمثيل الصرّاع والحركة (3) ومن أبرز سمات التّفكير الدّراميّ الموضوعيّة، حتّى لو كان المعبّر عنه شعورًا ذاتيًّا صرفًا، ففي إطار التّفكير الدّراميّ يدرك الإنسان أنّ ذاته لا تقف وحدها معزولة عن الذّوات الأخرى، وعن العالم الموضوعيّ بعامّة، وإنّما تتفاعل تلك الذّات مع الذّوات الأخرى (4)؛ بحيث يقوم الصرّاع بين الشّخصيّات المختلفة كعنصر من عناصر هذا البناء، وقد يكون الصرّاع داخليًّا بين الذّات المنفصمة إلى ذوات، وفي النّهاية تمثّل تلك الذّوات الآخرين.

<sup>(1)</sup> ينظر: ميرفت دهان، نزار قبّاني والقضيّة الفلسطينيّة، 206.

<sup>(2)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة منذ عام1948 حتّى 1975م، دراسة نقديّة، 76.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، 77.

<sup>(4)</sup> ينظر: عزّ الدّين إسماعيل، الشّعر العربيّ المعاصر، قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة، 240.

<sup>(5)</sup> ينظر: أحمد يوسف خليفة، البنية الدّراميّة في شعر إيليّا أبي ماضي،10

قصيدته "أنا يوسف يا أبي "يستمد الصراع من القصة القرآنية، ويبني قصيدته بناء دراميًا سرديًا، يكتسب ملامح القصة، ويتناص فيه مع آيات القرآن الكريم لفظًا ومعنى؛ حيث يستحضر بعض اللفظ والمعنى من قوله تعالى: "قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّدِ. "(1)، كما يتناص لفظًا ومعنى مع قوله تعالى : "إذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي

سَنجِدِينَ "(2)، ودرويش يلخّص إلى جانب ذلك فكرة القصّة، ويسوقها في بناء دراميّ؛ وقد كانت الآيات القر آنيّة في كمال بلاغتها، وبكلّ ما تحويه من بعد تخيّليّ وحسّ جماليّ وصلة بالنّفس الإنسانيّة والفكر رافدًا فكريًّا وفنيًّا؛ حيث يستمدّ الشّاعر منه الصور الجزئيّة، والبناء الكلّيّ للصورة؛ إذ يقول:

أَنْ يُوسُفُ يَا أَبِي . يَا أَبِي ، إِخْوَتِي لاَ يُحِبُونِنِي ، لاَ يُرِيدُونِنِي بَيْنَهُ مِيا أَنُوت الْكِي أَبِي . يَعْتَدُونَ عَلَيْ وَيَرْمُونِي بِالْحَصَى وَالْكَلَامِ . يُرِيدُونِنِي أَنْ أَمُوت الْكِيْ يَمْدَحُونِي . وَهُمْ مُ أَوْصَدُوا بَابَ بَيْنِك دُونِي . وَهُمْ مُطَرَدُونِي مِنَ الْحَقْلِ . هُمْ سَمْمُوا عَنَي يَا أَبِي . وَهُمْ مُحَظّمُوا لَعَنِي يَا أَبِي . حِينَ مَرَ النَسيمُ وَلاَ عَب سَمْمُوا عَنَي يَا أَبِي . وَهُمْ مُحَظّمُوا لَعَنِي يَا أَبِي . حِينَ مَرَ النَسيمُ وَلاَ عَب شَعْرِي غَامَرُوا وَثَامَ وَا عَلَي وَثَامَ وَا عَلَيْ وَثَامَ وَا عَلَيْ كَا أَبِي . عَنِي مَرَ النَسيمُ وَلاَ عَب الْفَرَا شَان كُحَطَّتْ عَلَى كَتَفَي وَثَامَ وَا عَلَيْ كَا السَّنَا بِلْ وَالطَّيْر حُطَّت على الْفَرَا شَان كُحَطَّتْ عَلَى كَتَفَي . وَمُعْمَا الذّنب وَمَالَتْ عَلَي السَّنَا بِلْ وَالطَيْر عُونِي . . أَبِي ! مُراحِقٌ . فَمَاذَا فَعَلْت أَنَا كَا أَبِي ، وَلِمَاذَا أَنَا ؟ أَنْت سَكَيتَنِي يُوسُقًا ، وَهُمُو الْفَكُونِي فِي الجُبُ ، وانَهُمُوا الذّنب ؛ وَالذّنب أَلْ ؟ أَنْت سَكَيتَنِي يُوسُقًا ، وَهُمُو والْقَمْر ، مَرَأَيْهُم لِي سَاجِدِينْ . (3)

يعبّر التصوير الفنّي في القرآن الكريم بصورة محسّة متخيّلة عن المعنى الذّهنيّ والحالة النّفسيّة، والحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النّموذج الإنسانيّ والطّبيعة البشريّة، وهو تصوير تقاس أبعاده بالمسشاعر، فالمعاني ترسم، وهي تتفاعل في نفوس آدميّة حيّة أو مشاهد طبيعيّة تخلع عليها الحياة (4)، وهذا ما جعل الشّاعر يرد حياض القرآن الكريم في هذه القصيدة؛ ليستلهم تلك العناصر، ويسلخها على تجربته بصورة تبلغ غايتها من التوصيل والتأثير، فالقرآن بصوره الجزئيّة وببنائه الدّراميّ كان سبيل الشّاعر لتعميق الصرّاع بينه وبين إخوت، ومن هنا يكون الصرّاع بزمنيّة الماضي والحاضر قائمًا على عنصر الشّخوص الممثلين في الماضي بشخصيّة "يوسف" عليه السّلام رمزًا للشّاعر وبالأب الذي يمثل حاليًّا النّموذج الإنسانيّ الذي يبثّ له الشّاعر شكواه المثخنة

<sup>(1)</sup> سورة يوسف، آية 10.

<sup>(2)</sup> سورة يوسف، آية 4.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 359.

<sup>(4)</sup> ينظر: سيّد قطب، التّصوير الفنّي في القرآن ، 36- 38.

بالانفعالات، وقد يكون هناك نموذج حقيقي، وقد يكون مفتقدًا قائمًا على التّخيّل فحسب. وإخوة "يوسف" الّنذين يرمزون إلى إخوة الشَّاعر الَّذين لم تتَّضح هويَّتهم؛ إذ سئل الشَّاعر في حوار عن هَوَلاء الإخوة فأجاب:" هَـــذا هــــو السّؤال الوحيد الّذي لا أريد الإجابة عنه؛ لأنّه يحرج إخوتي، ويحرجني، ولَكنّهم بالتّأكيد ليسوا أشقّائي"<sup>(1)</sup>، فأيّا كـان هَؤلاء الإخوة، فهم لهم صلة بالشَّاعر من قريب أو بعيد، ويبدو ذَلك من خلال الإحراج الَّذي يترتَّب على معرفتهم، ومن هنا يكون الصّراع قائمًا داخل الشّخصيّات وخارجها، وهو يمثّل محور البناء الدّرامي، ويتلخّص الصّراع فــى سوء العلاقة الَّتي تربط بين الشَّاعر وإخوته، ويتضمَّن ذَلك الاضطهاد الَّذي يتعرَّض له الــشَّاعر فــردًا أو منتميّـــا لجماعة من قبل الآخر، والصّراع لا يتمّ بلا حركة؛ " فإذا كانت الدّراما تعنى الصّراع، فإنّها في الوقت نفسه تعني الحركة؛ الحركة من موقف إلى موقف مقابل، من عاطفة أو شعور إلى عاطفة أو شعور مقابلين، من فكرة إلى وجه آخر للفكرة"(2). تبدأ الحركة في القصيدة بتعريف الشّاعر على نفسه مستخدمًا تقنية القناع، ويوظّف أسلوب النّداء الَّذي يتضمّن حوارًا في ذاته، ويعرض صورة من صور الصّراع العاطفيّة الّتي تولّد حركــة خارجيّــة وداخليّـــة،" إخوتي لا يحبّونني...، يريدونني أن أموت... غاروا وثاروا عليّ وثاروا عليك... هل جنيت على أحد"(3). وتتــوالي الحركة مصاحبة للصرّاع في إطار الصوّرة والمشهد، وتصبح ماثلة للرّؤية البصريّة، فالصرّاع إذن لم يقتصر على المشاعر، بل امتد عبر الصور والمشاهد الطّبيعيّة في حركة مضطربة، حيث الرّمي بالحصى في الـسطر التّـاني، وإيصاد الباب والطّرد من الحقل في السّطر الثّالث، وتسميم العنب في السّطر الرّابع، كلّ ذَلك صور جزئيّة تبــرز الصّراع الّذي يتّخذ الطّبيعة عنصرًا مكانيًّا، وتخفّ حدّة الصّراع في الظّاهر بالصّور الّتي يرسمها الشّاعر لنفسه في حركة هادئة، ولَكنّ هَذه الحركة الهادئة تقف وراء الصّراع العميق والحركة الكلّيّة، ويكمن ذَلك في الصّور الجزئيّة ذات المشهد الطَّبيعيّ؛ حيث مرور النَّسيم وملاعبته لشعر الشَّاعر؛ حيث الفراشات الَّتي حطَّت على كتفيــه؛ حيــث السّنابل الَّتي مالت عليه؛ حيث الطّير الّتي حطّت على راحتيه، كلّ هَذه الصّور الجزئيّة الّتي تقــوم علـــي الــسّرد والمستمدّة من المشهد الطّبيعيّ الكلّيّ للقصيدة تكون سببًا لإثارة إخوة الشّاعر ضدّه حسب التّجربة التي يــصوّرها، ولَكنُّها ليست سببًا للنَّزاع والصَّراع حسب المنطق وقناعة الشَّاعر؛ لذا يعمَّق البناء الدّراميّ بالاستفهام في قوله:"فماذا ويعمّق ذَلك البناء، وتظهر الحبكة الدّراميّة، وقد اختلطت فيها البداية بالنّهاية ضمن المشاهد الطّبيعيّة المستمدّة مـن التّصوير القرآني في السّطور الثّلاثة الأخيرة؛ إذ تقف الأحداث بوصفها عنصرًا من عناصر البناء الدّرامي عند قول الشَّاعر: "وهمو أوقعوني في الجبِّ "(<sup>5)</sup>، والإشارة إلى الحلم بوصفه المحرِّك الأساسيّ للصّراع، والحركة تأتي في النّهاية، ويكون الحلّ لتلك الأزمة التّساؤل الّذي يطرحه الشّاعر على أبيه باقتباس الآية القرآنيّة، وتبقى مـشاهد الطّبيعة في الصّورة القرآنيّة كما هي إثراء للصّراع. وفي النّهاية يكون الصّراع صراعًا عاطفيًّا، وفكريًّا، يتـضمّن انعدام القيم حيث المفارقة بين معنى الأخوّة بوجود الصّراع،ويكون صراع مشاهد وصور، تنعم بالحركة، وهــى

(1) محمود دروش: حوار مع محمود درویش، نزوی، ع29، 2002م، ص 34.

<sup>(2)</sup> عز الدين إسماعيل، الشُّعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنيَّة والمعنوية، 279.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 359.

<sup>(4)</sup> نفسه، 359.

<sup>(5)</sup> نفسه، 359.

مستمدة من القرآن والتصور الذّاتيّ في خيال الشّاعر؛ إذ إنّ الدّر اما تقوم على الصرّاع الذي " يأخذ أشكالاً متعددة فمنه صراع المشاعر أو العواطف، ومنه صراع الأفكار، ومنه صراع القيم،... ومنه صراع المشاهد والصوّر؛ أي أنّ الصرّاع قد تكون ساحته خارجيّة في الطّبيعة وصورها وأشكالها، وقد تكون داخليّة ممثّلة في الرّغبات أو المشاعر المتناقضة. وكلّما قويت مظاهر الصرّاع، واشتدّت تناقضًا زادت حدة التّوتّر والتّوهّج". (1)

## • البناءان الدّائريّ واللّولبيّ للصّورة الكلّية

يعرف البناء الدّائريّ على أنّه البناء الّذي يبدأ فيه الشّاعر القصيدة بموقف معيّن أو لحظة نفسيّة، ثمّ يعود مرة أخرى إلى الموقف نفسه، ليختم به قصيدته، وقد يلجأ إلى تحقيق ذَلك بنكرار الأبيات الّتي ابتدأ بها أو تكرار مضمون الفكرة لتلك الأبيات (2)، ويعتمد هذا النّوع من البناء على التكرار، بما يشبه تكرار المقطع (3). هناك نوع آخر من البناء سمّي بالبناء اللّولبيّ؛ إذ تتداخل في هذا البناء مجموعة من الصوّر والأفكار؛ إذ يسير القارئ في مسارب عديدة متداخلة، ويلجأ الشّاعر إلى تيّار الوعي، وهذا النّوع من البناء يحتاج إلى نفس شعريّ طويل، يسترسل فيه الشّاعر مع أفكاره وصوره (4)، وما يلحظ عند "درويش" بالنّسبة للقصيدة القائمة على التّناص أنّها قد تجمع بين مواصفات مأخوذة من أنواع مختلفة من الأبنية، لَكنّها لا تأخذ بكلّ تلك المواصفات؛ إذ تتداخل تلك السّمات في بناء يصعب تحديده ضمن تلك الأبنية، لَكنّ له المواصفات الخاصة النّابعة من داخله، كما نبعت مواصفات كلّ بناء من قصيدة بذاتها حتّى سمّي ذَلك البناء بتلك التّسمية، فهو يقول في قصيدته:" إلّهي لماذا تخلّيت عنى؟":

<sup>(1)</sup> أحمد يوسف خليفة، البنية الدراميّة في شعر إيليّا أبي ماضي،18.

<sup>(2)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة، منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 93.

<sup>(3)</sup> حول ذَلك النّوع من التّكرار (ينظر: محمّد صلاح زكـي أبـو حميـدة، <u>الخطـاب الـشّعريَ عنـد محمـود درويـش، دراسـة أسـلوبيّة</u>، 318).

<sup>(4)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة، منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 100- 101.

<sup>(5)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 361.

إن الصورة البناق تلقائي حرّ، يفرض نفسه على الشّاعر كتعبير عن لحظة نفسيّة انفعائية، والصورة اليسست أداة لتجسيد شعور أو فكر، بل هي الشّعور نفسه والفكر ذاته (1)، والصورة الكلّية لها القدرة على الإشعاع في مجموع أبيات القصيدة؛ إذ تكشف عن المعاني وعن الجديد في الصور الجزئيّة، تؤلّف بينها، فلا ينساح تفكير القارئ، ولا أبيات تتمزق وحدة شعوره (2)، وذلك الشّعور وهذا الفكر في القصيدة الحديثة لم يتّخذ شكلاً بنائيًا خارجيًا واحدًا، بل تعدّدت تفرق وحدة شعوره البنائيّة، بل إنّها تعدّدت ملامحها داخل القصيدة الواحدة، فالقصيدة السّابقة، تأخذ من ملامح البناء فيها الأشكال البنائيّة، بل إنّها تعدّنت ملامحها داخل القصيدة الواحدة، فالقصيدة السّابقة، تأخذ من ملامح البناء اللّولبيّ، إذ تداخلت فيها مجموعة من الصور التي تبدو كخطوط لونيّة أفقيّة مختلفة، ولكنّها لا تمتاز بالطّول والاسترسال في البناء، ويبرز فيها خيط لونيّ متميّز من بين تلك الألوان، وهـو النّـسق ولكنّها لا تمتاز بالطّول والاسترسال في البناء، ويبرز الصورة المتكررة التي يقوم عبرها التداخل، وهي تتداخل مع الصور الأخرى من مختلف أطرافها، ولا ربب أنّ جانبًا دراميًّا يدخل في بناء هذه القصيدة؛ إذ يبدو الصراع بيتًا فيها، بالوحدة أمام ذلك الموقف، ويدخل صراع المشهد الطّبيعيّ في السّطرين الثّاني والخامس، ويكون الصراع العاطفيّ بالوحدة أمام ذلك الموقف، ويدخل صراع المشهد الطّبيعيّ في السّطرين الثّاني والخامس، ويكون الصراع العاطفيّ والزواج، والوعد، والتورّل، والإنزال، والإمتثال...) المتفرّقة عبر الأسطر الشّعريّة، ويظهر كلّ ذَلك في بناء خارجيّ متعدد الأشكال، ولكنّ له صورة كليّة واحدة هي شكل القصيدة المرئيّ.

## • البناء المقطعيّ للصّورة الكلّيّة

يعرف البناء المقطعيّ على أنه استخدام المقاطع الّتي تشكّل وحدات منتوّعة، ذات كيان خاصّ، يـرتبط فيـه بعضها بالآخر في وحدة نفسيّة، أو منطقيّة، أو عضويّة، إذ يشكّل هذا الترابط أساسًا في بناء الصورة الكلّية (ق) فالبناء المقطعيّ يعير عن مجموعة من الصور المركّبة الّتي تتكوّن من مجموعة من الصور المتكوّنة من مجموعة أفكـار جزئيّة، متداخلة، تضمّها فكرة كليّة، تمثّل خلاصة التّجربة، والفكرة الكلّية لا شكّ أنّها تـأتي فـي صـورة كليّة، والأفكار ضمن الصورة في البناء المقطعيّ تدور حول قضية واحدة، حركت معاني القصيدة وقالبها. وقـد اعتمـد الشّاعر البناء المقطعيّ في قصيدة "أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسيّ" الّتي تتّخذ فيهـا المقـاطع أرقامًا وعناوين جانبيّة، وقد بلغ عدد تلك المقاطع أحد عشر مقطعًا، وبمقارنة العنوان بعدد المقاطع يمكن التّوصيّل إلـي أنّ كلّ مقطع قد يمثّل كوكبًا من تلك الكواكب، وممّا يلفت في هذه القصيدة أنّ الشّاعر كان يبدأ كـلّ مقطع بتكـرار العنوان الجانبيّ له؛ ممّا يدلّ على أنّ العنوان يمثّل الفكرة الّتي ينطلق منها المقطع، ويشكّل الصورة الجزئيّـة الّتـي نتراكم مع نظيراتها لتكون جزءًا من صورة كليّة، فهو يضع العناوين على جانب المقاطع، وتبدو كأنها جـزء مـن نتراكم مع نظيراتها لتكون جزءًا من صورة كليّة، فهو يضع العناوين على جانب المقاطع، وتبدو كأنها جـزء مـن نتراكم مع نظيراتها لتكون جزءًا من صورة كليّة، فهو يضع العناوين على جانب المقاطع، وتبدو كأنها جـزء مـن

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد حسن عبد الله، الصورة.. والبناء الشَعري، 33.

<sup>(2)</sup> ينظر: ساسين سيمون عسّاف، الصّورة الشّعريّة ونماذجها في إبداع أبي نواس، 33- 34.

<sup>(3)</sup> ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة، منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقديّة، 86.

القصيدة، وهذا ما يجعل القصائد تتصل فيما بينها، وتبدو قصيدة واحدة، تتخلّل أجزاءها الوقفات الفارغة بعد العنوان وقبله، بإفراد كلّ مقطع في صفحة مستقلّة. يقول الشّاعر في المقطع الأوّل:

I فِي الْمُسَاءِ الأَخْيِرِ على هَذِهِ الأَمْرُضِ

فِ الْمُسَاءِ الأَخْرِ على هَذه الأَمْرُضِ نَقْطَعُ أَبَامَنا عَنْ شُجَيْرٍ إِنّا، وَنَعُدُّ الضَّلُوعَ الَّتِي سَوْفَ نَخْمِلُها مَعَنا (1)

... ...

يتكون هذا المقطع من عشرين سطرًا، وهو يدور حول بداية النّهاية الّتي تمثّل رؤية الشّاعر تجاه قضيته بعد مرحلة السّلام، ويصف خلالها مشهدًا جزئيًّا من مشاهد القصيدة، ويلخّص أزمة تنتهي مؤقّتًا، ينتقل بعدها القارئ إلى أزمة جديدة، يعود فيها التّوتر؛ إذ يقول في المقطع الثّاني المتكوّن من تسعة عشر سطرًا:

II كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحاب؟

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحابِ وَصَيَّةً أَهْلِي ؟ وَأَهْلِي يَشْرُكُونَ الزَّمَانَ كَمَا يَشْرُكُونَ مَعاطِفَهُ مُ فِي الْبُيوتِ، وأَهْلي (2)

إنّ النّمط التّكراريّ في بداية كلّ مقطع يرسّخ الفكرة الّتي تتمحور حولها القصيدة، والفكرة الّتي يرسّخها الشّاعر ، تتّصل بتوجيه اللّوم إلى الأهل متخلّين عن " غرناطة" المعادل المكانيّ الرّمزيّ لـ "فلسطين"، ففي هَذا المقطع يتصاعد التّوتّر تدريجيًّا بعد أن هدأ بانتهاء المقطع الأولّ، ويزداد التّوتّر بتصوير الحزن والنّدم على الحال الذي آلت إليه " غرناطة"، وتستمر الدّفقة العاطفيّة حتّى تخفت قليلاً بانتهاء المقطع الثّاني ليبدأ المقطع الثّالث الّدي يتكوّن من عشرين سطرًا بالصورة الآتية:

III لي خُلف السماء كراه

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 475.

<sup>(2)</sup> نفسه، 477.

# لِي خَلْفَ السَّمَاءِ سَمَاءً كُنَّ مُرْجِعَ، لَكَنِّنِ كَأَمْرِ الْ أَلْمَعُ مَعْدِنَ هَذَا الْمَكانِ، وَأَحْيا (1)

يحاول الشّاعر في هذا المقطع أن يستعيض عن الواقع الحقيقيّ بواقع خياليّ؛ إذ يواسي نفسه من ناحية، ويخضع لحالته اليائسة من ناحية أخرى، وينتقل في المقطعين الثّاني والثّالث من التّعبير بلهجة الجماعة الّتي كانت مسيطرة على المقطع الأوّل في الغالب إلى التّعبير بلهجة الذّات في ضوء التّجربة الجماعيّة، وتمتدّ صيغة المفرد حتى نهاية المقطع الثّالث؛ إذ يتلاعب في تفريغ الدّفق الانفعاليّ عبر تلك المقاطع، فيهدأ الدّفق قليلاً في نهاية المقطع الثّالث، ويستنهض الشّاعر قواه الصوّتيّة استجابة للعاطفة في بداية المقطع الرّابع المتكوّن من تسعة عشر سطرًا؛ إذ يقول فيه:

IV أَنَا واحِدُّ مِنْ مُلوكِ النِهاكِية

. . . وأنا واحدُّ مِنْ مُلوك النهايَة . . . أَفْفِرُ عَنْ فَرَاكُ النهايَة . . . أَفْفِرُ عَنْ فَرَسي فِي النَّبِياءِ الأَخْرِيَ أَنَا مَرَفَّرَةُ العَرَبِي الأَخْرِيَّ (<sup>2)</sup>

يبقى النّسق العاطفيّ في هذا المقطع متصلاً بالذّات بصورة مغايرة؛ إذ إنّ الذّات لا تمثّل إلاّ الآخر، ويلحظ بأنّ الشّاعر هنا- وإن تحرّك من فكرة واحدة، وشعور موجّه داخل الذّات- فهو يحرف مساره بعض الشّيء، ويكون هذا المقطع تمثيلاً لنبرة صاعدة، تتوسّط المقطعين الثّالث والخامس، والنّبرة الصّاعدة تصعيد في الكشف عن الأزمة الّتي يريد أن يفرغها الشّاعر، ويمثّل المقطع الخامس النّتيجة الّتي مهد لها المقطع الرّابع ويتكوّن من واحد وعشرين سطرًا؛ إذ يقول الشّاعر:

ذاتَ يومِ، سأجلسُ فَوْقَ الرَّصيف

ذات َيُوْمِ سَأَجُلِسُ فَوْقَ الرَّصيفِ... مرَصيفِ الْغَربِبَةَ كَدُ أَكُنُ نَرْجسًا، بَيْدَ أَنِي أُدافَعُ عَنْ صُورَتَي (3)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 479.

<sup>(2)</sup> نفسه، 481.

<sup>(3)</sup> نفسه ، 483.

... ... ...

يلحظ أنّ ضمير المتكلّم يسيطر على المقاطع الأربعة من الثّاني إلى الخامس، ولعلّ هَذا الأسلوب وسيلة للتّمويه والتّعتيم على الفكرة الّتي يبتعد الشّاعر عن المباشرة في نقلها كلّ الابتعاد واصفًا للتّجربة، وتتتهي لغة الذّات عند نهاية المقطع الذي يشكّل استراحة صوتيّة، ينتقل بعدها الشّاعر إلى المقطع المتكون من عشرين سطرًا:

VI للْحَقَيقَة وَجُهازِ وَالثَّلْجُ أَسْوَد

للحقيقة وَجُهانِ، وَالثَّلْجُ أَسُودُ فَوْقَ مدينينا لَـدُ نَعْدُ قادِمرِينَ على الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْنا، ...

مَن سَيْنْزِلُ أَعْلامَنا: نَحْنُ، أَمْ هُـمُ ؟ وَمَنْ (1)

إنّ هذه الحقيقة الّتي يتحدّث عنها الشّاعر لا تنفصل عن الصورة الّتي رسمها لنفسه في المقاطع السّابقة، لَكنّه هنا ينتقل من الحديث بلغة الذّات الدّالة على المفرد إلى لغة الجمع الدّالة على المتكلّمين، وإلى لغة الجمع الدّالة على على الغائبين، وتتحرّك الأفكار انطلاقًا من رؤية الواقع، ونتائجه المتخيّلة عبر المستقبل الّذي يكثّف أزمة الحاضر، وتزداد الحقيقة تجلّيًا بالمفارقة اللّونيّة في بداية المقطع، ويعود الشّاعر إلى ذاته المتجلّية في الذّوات الأخرى؛ إذ يقول في مستهلّ المقطع السّابع المتكوّن من عشرين سطرًا:

VII مَنأنا... بَعْدَ لَيْلِ الْغَرِيَبَةِ؟

مَن أَنَّا بعد كيلِ الغربية ؟ أَنهضُ مِنْ حُلُمي خانفًا مِنْ عُمُوضِ الدَّامِ، مِنْ خانفًا مِنْ عُمُوضِ الدَّامِ، مِنْ عَنْمة الشَّمْسِ فِي الوَمْرَدِ، من ماء نافومر تي خانفًا من حكيب على شَفَة الدِّينِ، مِنْ لُعَتِي خانفًا، مِنْ هَوَاء بُمَشَطُ صَفْصاً فَدَّ خانفًا، خانفا (2)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 485.

<sup>(2)</sup> نفسه ، 487.

بعد التّوقّف المؤقّت للدّفقتين الشّعوريّة والتّعبيريّة يعود ذَلك الدّفق لامتداده في المقطع الثّامن المتكوّن من عشرين سطرًا، وتبدو هذه الدّفقة المفرغة في هذا المقطع وثيقة الصّلة بالمقطع السّابق؛ حين يقول:

> VIII ڪُنْ لِجيتا رَبَي وَمَرًا أَلها الماء

كُنْ لِجِيتَا مَرَبِي وَنَرًا أَبِهَا الْمَاءُ؛ قَدْ وَصَلَ الْفَاتِحون كَنْ لِجِيتَا مَرَبِي وَنَرًا أَبِهَا الْمَاءُ؛ قَدْ وَصَلَ الْفَاتِحون ... ... مَنْ أَنَا بَعْدَ هَذَا الرَّحِيلِ الْجَمَاعِيِّ؟ لِي صَخْرَةٌ تَحْمُلُ السَّمِي وَوْقَ هِضَاب تُعلَّلُ عَلَى مَا مَضَى (1)

... في هَذا المقطع ينتقل الشّاعر من الصّيغة الإنشائيّة الاستفهاميّة إلى الصّيغة الطّلبيّة، ويتراوح المـشهد بـين

التركيز على الذّات بعدها جزءًا من البنية الاجتماعيّة؛ -وذلك من خلال ضمائر الذّات - وبين رسم الواقع في إطاره التّاريخيّ، ويكرّر الشّاعر في هذا المقطع عبارته الواردة في المقطع السّابق:" من أنا بعد...؟" استمرارًا للوضعيّة النّفسيّه والتّعبيريّة في ذلك المقطع، ومن هنا يبدو هذان المقطعان متحرّكين حول الذّات تأكيدًا على أنّ هناك اتصالاً عاطفيًا وصوتيًا وخيطًا لغويًا واحدًا ينسحب عبر المقطعين، والشّاعر يؤكّد ارتباط الذّات بالجماعة بوصف الرّحيل بــ" الجماعيّ"؛ ليشير إلى أنّ الحركة الصرّاعيّة داخل البناء المقطعيّ تمتد بصورة واحدة رغم المراوحة بــين الأساليب التّعبيريّة. وبتوقف المقطع الثّامن رضوخًا للدّفق العاطفيّ، يستريح الشّاعر متأمّلاً بعض أجزاء الواقع الّتي تقوم عليها الأزمة والصرّاع، ويفرّغ طاقة شعوريّة ذاتيّة، يزداد فيها التّركيز العاطفيّ باختيار المفردات العاطفيّة في المقطع التّاسع، بقوله:

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد النّاني ، 489.

<sup>(2)</sup> نفسه ، 489.

IX في الرّحيل الْكَبرِ أُحبُّك أَكْثرَ...

فِ الرَّحيلِ الْكَبِيرِ أُحبُّكِ أَكْثَرَ، عمّا قَليلُ تُقفلِين الْمَدينَة . لا قَلْبَ لِي فِي يَدَيكِ، ولا دَمُرْبَ يَحْمِلُنِي، فِ الرَّحيلِ الْكَبِيرِ أُحبُّكِ أَكْثُرُ (1)

... ... ...

ويتكون هذا المقطع من عشرين سطرًا، يوزّعها الشّاعر؛ إذ يجعل عشرة الأسطر الأولى تعبيرًا عن الـذّات غير منفصلة عن الجماعة باستخدام ضمير الذّات، وتكون الخمسة التّالية انتقالاً من ضمير الذّات إلى الجماعة؛ إذ يواصل:

في الرَّحيلِ تَقودُ الْفَراشاتُ أَمْرُواحَنا، في الرَّحيلُ (2)

إلى أن يقول:

تَساوى مَعَ الطَّيْرِ، نَرْحَدُ أَيامَنا، نَكْتَفِي بِالْقليلُ (3)

ففي هَذا المقطع، وإن لم يسمِّ الشَّاعر المكان الَّذي يصور شغفه به يُفهم أنّه يعني "الأندلس" بوصف هَذا المقطع جزءًا غير متجزّئ من القصيدة ككلّ، وفي هذا المقطع يتوارى الجدل التّاريخيّ، ويجد السشّاعر وسيلته للتّخلّص من ذَلك الجدل والصرّاع بالتّركيز على بثّ مشاعر الوجد والصبّابة الّتي تشتد في نهاية المقطع؛ إذ يواصل موظفًا لغة الذّات في خمسة الأسطر الأخيرة:

أَكْتَغِي مِنْكِ بِالْحَنْجَرِ الذَّهَيِّ يُرَقَّصَ قَلْبِي الْقَتِيلُ فَاقْتُلَيْنِي، عَلَى مَهَل، كَيْ أَقُولَ: أُحبُّك أَكْثر مِمّا قُلْتُ قَبْلَ الرَّحِيلِ الْكَبِيرِ. أُحبُّك . لا شَيْءَ يوجعني لا الْهُواءُ، ولا الْمَاءُ . . لا حَبَقُ فِي صَبَاحِك، لا نرَّبُقُ فِي صَبَاحِك، لا نرَّبُقُ فِي صَبَاحِك، لا

يأتي هَذا التصعيد العاطفي في نهاية المقطع مُوطِّنًا للمقطع العاشر الذي يبدو متصلاً عاطفيًا وتعبيريًا بالمقطع التاسع، فالسطران الأول والثّاني ممّا سبق يعبّران عن تمسك الشّاعر بدياره رغم اليأس الّذي حلّ به، ويستذكر بذلك

<sup>(1) )</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش ، المجلد الثاني، 491.

<sup>(2)</sup> نفسه، 492.

<sup>(3)</sup> نفسه ، 492.

<sup>(4)</sup> نفسه، 492.

شدة تعلّقه بهذا الوطن في أزمنة ماضية من حياته، ويزداد هذا التّعلّق؛ ليرتبط هذا المعنى بعنوان المقطع العاشر الذي يتكوّن من عشرين سطرًا، تتخلّلها ثلاثة أسطر بيضاء، تقسّم المقطع إلى خمسة أقسام، يتكوّن كلّ واحد منها من أربعة أسطر؛ إذ يقول في بدايته:

> X ۷ أمريدُ مِنَ الْحُبِّ غَيْرَ الْبِدَايِة

لا أُمرِيدُ مِنَ الْحُبِّ غَيْرَ الْبِدَايَةِ، يَرْفُو الْحَمَامُ فَوْقَ سَاحَاتِ غَرْنَاطَتِي ثَوْبَ هَذَا النَّهَامِ (1)

. ...

إنّ حصر حبّ الشّاعر لوطنه بالبداية تعبير عن رفض الواقع الحاليّ، إذ يبدو هذا المقطع متّ صلاً بالسسّابق بالتركيز على هذا الضرب العاطفيّ، ويبدو متّصلاً بالمقاطع السّابقة بالعودة إلى التّركيز على المسمّى المكاني "غرناطة" الّذي تُوجّه إليه المشاعر تعبيرًا عن الإحساس بالأزمة النّفسيّة بعد الرّحيل الّذي لا يعني الرّحيل في ذاته، بل يعبّر عن الشّعور بالخسارة، وتبلغ الأحداث الذّروة عند نهاية هذا المقطع الّذي يبدأ فيه الرّحيل إلى أن يصبح واقعًا ماثلاً بقول الشّاعر في المقطع الحادي عشر والأخير والمتكون كذَلك من عشرين سطرًا، يأتي بعد كلّ اثنّين منها سطر أبيض، ليبلغ عدد السّطور البيضاء ثمانية:

XI الڪَمنجات

الكَمنجاتُ تُبكي مَعَ الْفَجَرِ الذَّاهِ بِينَ إلى الأَّندَكُسُ الكَمنجاتُ تُبْكي على الْعَرَبِ الْخَارِجِينَ مِنَ الأَّنْدَكُسُ (2)

هكذا يرحل المسلمون من الأندلس، ويخرج الفلسطينيون من وجودهم، ويكون المقطع الأخير خاتمة المقاطع للقصيدة وجزءًا غير منفصل عنها، ويكون البناء المقطعيّ الكلّيّ للقصيدة متفرّعًا مصورّاً المشاهد عديدة، خاتمتها هذا المشهد، وتكون الأسطر المكوّنة للمقاطع متساوية غالبًا.

وأخيرًا "أحد عشر كوكبًا" قصيدة واحدة، وإن تعدّدت فيه العناوين، بل هو أغنية النفس الحزينة، وهي رثاء للزمان والمكان العربيّين<sup>(3)</sup> عبر مقاطع تتوزّع عليها الصور وجزئيّاتها، بما يلبّي حاجة النفس التي كلّما هدأت عادت، وثارت تدريجيًّا من جديد، وكلّما استنزفت طاقة تعبيريّة بحثت عن أخرى.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 493

<sup>(2)</sup> نفسه، 495.

<sup>(3)</sup> ينظر: بسّام قطّوس، مقاربات نصيّة، في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 25.

## 2. الموسيقا وأثرها في التّشكيل الجماليّ

في اللّغة خاصيّة جماليّة لها الأثر العميق في وجدان النّاس، والدّور الكبير في إثارة أحاسيسهم، ونقلهم إلى أجواء نفسيّة جديدة، ولها القدرة الفائقة على مخاطبة أرواحهم وعقولهم؛ إذ تكمن هَذه الخاصيّة في الموسيقا<sup>(1)</sup>، وهذه الخاصيّة الجماليّة لا تقتصر على اللّغة، وإنّما تكمن في حركات الكون، وتستمر مع سيرورة الحياة، متجسدة في أصواتنا وخطواتنا، وفي تقلّبات الأشياء من حولنا، تتنوّع وفقًا لإحساسنا بها، واستجابة نفوسنا لها، ففي الموسيقا تجسيد لأحاسيسنا، ومحاكاة لها، وتعبير عن مكامن الروّح، وهي في رأي "نعيمة" حاجة إنسانيّة؛" ففي الروّح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك كنهه. فهي تهتز لقصف الرّعد، ولخرير الماء، ولحفيف الأوراق. لكنّها تتكمش من الأصوات المتنافرة، وتأنس، وتنبسط بما تآلف منها"(2)، فمن هنا تكون الموسيقا في الشّعر تعبيرًا عن حاجة الشّاعر والمتلقّى، وإشباعًا لرغبتهما الرّوحيّة.

لا شك أن هناك عناصر مشتركة بين الشّعر والموسيقا، تجعلهما فنين متداخلين، وإن اختلفت طريقة التّعبيــر في كلّ منهما، ولعلّ أهمّها الإيقاع والإيحاء، وعن طريق هذين العنصرين يستطيع الشّعر أن يتسرّب إلينا<sup>(3)</sup>، بل إنّ الموسيقا الشّعرية عند الرّمزيّين وحدها تستطيع أن توقظ عواطفنا؛ فتتولّد المشاركة الوجدانيّة بين الشّاعر والقارئ، وقد حاول هَو لاء أن يتصرّفوا بالألفاظ كما لو كانت مجرّد ألحان، تتّكئ على نغمات الأصوات، وما توحيه ارتباطات الكلمات من معنى، وما تثيره من طاقات تعبيريّة، وهذه الموسيقا هي المعنى نفسه. (4)

بصرف النّظر عن مدى الاتّفاق مع رأي الرّمزيين أو مخالفته، فهو يعبر عن عمق أثر الموسيقا في الشّعر، ومدى أهميّتها بالنّسبة له، بِعدّها عنصرًا يخاطب أحاسيسنا، فلعلّ الكلمات في رأي الرّمــزيين تتحــول إلــي آلات موسيقيّة متنوّعة الإيقاعات والأنغام، ومن هنا تستطيع الذّات القارئة التماس المعنى عمومًا مــن خــلال الإيقاعــات المتناغمة مع الأحاسيس، من هنا تكون الموسيقا أبرز ملامح الشّعر، وأشدتها وقعًا في نفس المتلقّي، والشّعر ما لــم يغنّ بمصاحبة آلات موسيقيّة، خارجة عن ذاته، فآلاته جزء منه لا يفارق كلماته ومادّته، أما تلك الآلات الّتي تفــد إليه من العالم الخارجيّ فهي مجرد أصداء، تتردّد منسجمة مع إيقاعاته المنبعثة من أصوات الشّاعر الّتي لا تنفصل بحال عن مشاعره.

## - مكامن التّشكيل الموسيقيّ داخل الصّورة التّناصيّة

#### • إيقاع الوزن

"الوزن أعظم أركان حدّ الشّعر "(<sup>5)</sup>، فالكلام الموزون ذو النّغم الموسيقيّ يثير فينا انتباهًا عجيبًا؛ لما فيه من توقّع لمقاطع خاصّة تتكوّن منها جميعًا سلسلة متّصلة الحلقات، وتنتهي بعد عدد معيّن من المقاطع (<sup>6)</sup>، ولعل هَذه

<sup>(1)</sup> ينظر: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفنّي في شعر أحمد مطر، 265.

<sup>(2)</sup> ميخائيل نعيمة، المجموعة الكاملة، 390/3- 391.

<sup>(3)</sup> ينظر: أحمد بسام ساعى، حركة الشّعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، 258.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد هاشم دويدري، ومجد خطاب، در اسات منهجيّة في الأدب العربيّ الحديث، 153.

<sup>(5)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، 121/1.

<sup>(6)</sup> ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقا الشعر، 13.

الخاصية في الشّعر لا يتميّز فيها كثيرًا شاعر على آخر، ولا قصيدة على أخرى؛ لما لها من الثّبات والمحدوديّة في التّطوّر خاصة في القصائد ذات النّوع الواحد، فلا يكاد الشّعراء يختلفون في هذا الأمر إلاّ في بعض الملامح غير الجوهريّة، ومن ثمّ فإنّ دراسة أثر الوزن في الإيقاع الموسيقيّ قد لا تقدّم جديدًا، ومع ذَلك فلها قيمتها في هذا الجانب.

"إنّ العلاقة بين الموسيقا والشّعر علاقة عضوية، فالشّعر في صياغته الفنّية يتكوّن من عدّة تفعيلات تمتّل وحدات موسيقيّة، تكسب القصيدة نغمًا آسرًا"(1)، والتّاثير الموسيقيّ النّاجم عن ذَلك يرتبط غالبًا بالقصيدة كوحدة متكاملة، وبما أنّ التّناص غالبًا يتصل بأجزاء من القصائد، لا تنفصل عن البنية الكلّية، فالحديث عن الوزن في شعر "درويش" سيكون مقتصرًا على القصائد القائمة على التّناص بدءًا بالعنوان وانتقالاً إلى الفكرة الكلّية. لقد بني "درويش" معظم ذَلك النّوع من القصائد على تفعيلة المتدارك(2) والمتقارب. (3) وقليل منها جاء على تفعيلة الكامل(4).

الشّعر فن قوليّ خياليّ إيقاعيّ، والانفعال الشّعريّ هو الّذي ينقل الفعل والحركة إلى الخيال، حيث تتجمّع فيه الأشياء المتجاذبة والمتنافرة، على غير نسق، فيقوم بتركيبها وإخراجها في صور لمّاحة، وموسيقا زمانيّة موقعة للصوت وفق أوتار النّفس شدة وارتخاء، ثمّ تتجمّع بقيّة الوسائل الفنّيّة، والتشكيلات اللّغويّة حول هَذه الصور ليتألّف النّص الشّعريّ(5)، والنّص بكلّ تلك التشكيلات يجري وفقًا لوزن معيّن، تسير فيه الأصوات وفقًا لنظام مخصوص تتبعث منه إيقاعات رتبية، تستميل النّفس، وتحملها على الانجذاب والإنصات، فالرتابة الصوييّة بما فيها من تناغم وانسجام تثير أحاسيسنا باختلاطها مع عناصر موسيقيّة أخرى متنوّعة، تخفّف الرتابة، ولا تلغيها، يقول الشّاعر من وزن المتدارك:

سُوْفَ أَخْرِجُ مِنْ كُلِّ جِلْدي، وَمِنْ لُغَتِي

سُوْفَ آهِبِطُ بُعْضُ الْكَلامِ عَنِ الْحُبِّ فِ

شَعْرِ لوم كَا الَّذِي سَوْفَ آسُكُنُ عُرْفَةَ وَمِي

وَيَرَى ما مرأْيتُ مِنَ الْقَمْرِ الْبَدُويِي. سَأَخْرُجُ مَنْ

شَجَرِ اللَّوْنِ قُطْنًا على مَرَبُد الْبَحْرِ. مَرَّ الْغَربِ فَطُنًا على مَرَبُد الْبَحْرِ. مَرَّ الْغَربِ فَطُنَا على مَرَبُد الْبَحْرِ. مَرَّ الْغَربِ فَطَنَا على مَرَبُد الْبَحْرِ. مَرَّ الْغَربِ فَطُنَا على مَرَبُد الْبَحْرِ. مَرَّ الْغَربِ فَطُنَا على مَرَبُد الْبَحْرِ. مَرَّ الْغَربِ فَطَنَا على مَرْبُد اللّهِ فَي الْعَربُ فَعْدَ قليل حَمْدُ اللّهُ مَنْ تَجاعيد وَقَتِي غَربِياً عن الشَامِ وَالْأَنْدَلُسُ

(1) صابر عبد الدّايم، موسيقا الشّعر العربيّ بين النّبات والتّطور ،16.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 403- 410، 475- 496.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه، المجلّد الأول، 369، وينظر: نفسه، المجلّد الثّاني، 340، 361.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا " 45- 49 ، 54- 57.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد القادر الرباعي، جماليّات المعنى الشّعري، "التّشكيل والتّأويل"، 9.

هَذه الأَمْرُ صُ لَيسَتُ سَماني، ولَكِنَ هَذا الْمَسَاءَ مَساني والْمُفَاتِح فِي، وأَنَّا والْمَصالِح فِي، وأَنَّا لِي الْمَفَاتِح فِي، وأَنَّا لِي أَيْضًا . أَنَا آدَمُ الْجَنَّتُين، فقَدُ تُهُما مَرَّتَيْنْ. فأطُرُدوني على مَهَل، فأطُرُدوني على مَهَل، واقْتُلُوني على عَجَل، (1)

الوزن عنصر جوهري في الصوت الموسيقي بما يتيحه من توازن وإحساسات<sup>(2)</sup>، فالصوت في أصله تعبير عن النفس، ولا بدّ من الوزن كي تستحيل الأصوات إلى موسيقا، فالموسيقا تدرك الشعور الباطن للـذّات، وتحـرك التغيرات الباطنة الّتي مكانها القلب والنفس<sup>(3)</sup>، والوزن هنا أحد مصادر الموسيقا، فالإيقاع المنبعث من وزن المتدارك يأتي منسجمًا مع الحالة النفسية المسيطرة على الشّاعر؛إذ "يتميّز هذا الوزن بخفّت، وسرعة تلاحق أنغامه (4)؛ ممّا يتلاءم مع الانفعال والتوتّر المصحوب باندفاع لغوي، وتأتي تفعيلته متناعمة مع الجمل، وفواصل الكلام، ويتمثّل هذا بوضوح أكبر في السّطور الأخيرة من المقطوعة؛ إذ تكثر الفواصل، وتكثر الجمل، وتضعف الدقفقة الشّعرية استعدادًا لإطلاق النفس النّهائي، والإيقاع النّهائي المصاحب له، وبضعف تلك الدّفقة تقصر الأسطر، ويقلّ عدد التّفعيلات في السّطور الأخيرة؛ إذ تراوح عددها في السّطور الأولى بين خمس تفعيلات إلى سبع، بالإضافة إلى وجود تفعيلة غير مكتملة في بعض الأسطر، وانخفضت إلى ثلاث في السطرين الأخيرين، فالوزن واحدت الإيقاعية الموسيقة في التّسكيل الشّعري، وهذا ما يحد مجسدة لصوت الشّاعر، وإيقاعات نفسه، فالوزن في حقيقته ناتج عن حالة نفسية مسيطرة، تتحكم بتلقائية في الأداء التّفعيلة المكونة للوزن، ومن ثمّ تكتسب الموسيقا سمة خاصة من هذه النّاحية غير منفصلة عن المؤثّرات الدّاخليّة التعرير، ومن ثمّ تكتسب الموسيقا سمة خاصة من هذه النّاحية غير منفصلة عن المؤثّرات الدّاخليّة التي تميّز الإيقاعات الموسيقية داخل قصائد مختلفة من وزن واحد.

#### • إيقاع القافية

إذا كان الوزن ذا صلة عضوية بالنّص الشّعري بما يبعثه من موسيقا ذات إثارة في النّفس والحسّ معًا، فإنّ هَذه الموسيقا تتنامى إذا توافرت القافية، فهي تضيف بموسيقاها قوّة لا تتوافر عن طريق الوزن وحده (5)، فالقافية ورها في إضفاء صفة الإيقاع النّهائي لكلّ سطر من سطور القصيدة، ولَكنّ القافية في القصيدة الحديثة في نهاية السّطر ضعف دورها؛ لما في تلك القصيدة من قوانين ذاتيّة، تتحكّم في مدى تحقيق الوحدة في القافية، أو تتوّعها، أو غيابها. لم يكن للقافية الواقعة في نهاية السّطر وجود ملموس غالبًا في القصيدة القائمة على النّاص عند "درويش"،

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 479- 480.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الفتّاح صالح نافع، عضويّة الموسيقا في النّص الشّعريّ، 79.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد الرّحمَن بدويّ، في الشّعر الأوربيّ المعاصر، 150.

<sup>(4)</sup> نازك الملائكة، قضايا الشّعر المعاصر، 132.

<sup>(5)</sup> ينظر: عبد الفتّاح صالح نافع، عضويّة الموسيقا في النّص الشّعريّ، 74.

فغالبًا ما تفرض الدّفقة الشّعوريّة ذاتها؛ لتكون الأسطر متواصلة، ولعلّ ذَلك عائد إلى أنّ هَذا النّوع من القصائد لديه مستمدّ من القصنة الدّينيّة أو الحادثة التّاريخيّة الّتي تتّخذ نمطًا تشكيليًّا، تغيب فيه القافية، كما أنّ تتوّع الأبنيــة فــي القصيدة الحديثة قد يكون سببًا، ولكنّ هذا لا يعني الغياب الكلّيّ للقافية؛ إذ يقول الشّاعر:

سَيَّأْتِي بَرَامِرَةٌ آخَرُون. سَتُخْطَفُ امْرَا َةُ الإِمْبَرِ اطُور. سَوْفَ تُدَقُّ الطُّبُولُ تُدَقُّ الطُّبُولُ لِتَعْلُوا لَحُنِيُولُ عَلَى جُثَثِ النَّاسِ مِنْ بَعْرِ لِيجَا إِلَى الدَّمْ دَبِيلْ<sup>(1)</sup> فَمَا شَأْنُنَا نَحْنُ ؟ ما شَأْنُ نَهُ وْجانَنَا بِسَبَاقَ الْحَنُيُولْ ؟

سَتُخْطَفُ أَمْرَأَةُ الإِمْبَرِ إِطُومِ. سَوْفَ تَدقُّ الطُّبُول. وَيَأْتِي بَرَامِرَةٌ آخَرُونُ بَرَامِرَةٌ يَمُلاُونَ فَرَاغَ المَدَائِن، أَعْلَى قَلِيلاً مِنَ البَحْرِ، أَقْوَى مِنَ السَّيَفِ وَقْتَ الجُنُونُ

فَمَا شَأْتُنَا نَحْنُ؟ مَا شَأْنُ أَوْلَادِنَا بِسُلَالَةِ هَذَا الْمُجُونُ؟

وَسَوْفَ تَدَقُّ الطُّبُول. وَيَأْتِي بَرَ إِبِرَةُ آخَرُون. وَتُخْطَفُ امراَ أَلْإِثْبَرَ اطُورِ مِنْ بَيْنِهِ وَمِنْ بَيْنِهِ تُولِدُ الْحَمْلَةُ العَسْكَرِيَّةُ حَتَى تُعيد عَرُوسَ الفَرَاشِ إِلَى تَخْتِهِ فَمَا شَأْنَنَا نَخْنُ ؟ مَا شَأْنُ حَمْسِينَ أَلْفَ قَتِيلِ مِهَذَا الزَّوْجَ السَّرِيعُ ؟ (2)

لجأ النص المعاصر إلى توظيف صيغ جديدة للقافية، ترتكز على الجرس الموسيقيّ والتّألف النّغميّ الّذي يحدث تجانسًا صوتيًّا يخدم النّغمات الموسيقيّة المسترسلة والصوّر التّعبيريّة المكثّقة (3) وهذا ما نامسه في القصيدة السّابقة التّي يمارس فيها الشّاعر عمليّة انزياح للعبارات الشّعريّة؛ إذ يزحزح العبارات متلاعبًا بالقافية ما بين داخليّة وخارجيّة، وهذا التّلاعب بالعبارات يتحكّم فيه تلاعب في المعنى، يسير وفقًا لعمليّة ذهنيّة، تتصل بإعادة دورة التّاريخ، وبسلسلة الأحداث التّاريخيّة التّابعة لتلك الدّورة، ولعلّ القارئ المتأمّل في تلك القصيدة يخيل إليه أنّ تلك العبارات تتحرّك على شكل موجات تثير الأحاسيس في ضوء الإيقاعات الموسيقيّة المتراقصة عبر التّموّج العاطفيّ والمعنويّ المنعكس من الذّات الـشّاعرة، فعبارة "سيأتي برابرة آخرون" (4) الّتي تتّخذ موقعًا في بداية السّطر الأوّل تتحرّك إلى نهاية السّطر الرّابع؛ لتعود في حركتها الخلفيّة، وتتوسّط السّطر الثّامن؛ وبذا يفرض هذا التّلاعب قافية النّون السّاكنة المسبوقة بحرف المدّ المتلائم مع سكون النّون ، وتتراوح القافية بين القافية الدّاخليّة المشبعة للإيقاع والخارجيّة التي تعدّ أحد ركائز الإيقاع، ويكون السّطر الأوّل محرّك ذلك التّلاعب بجمله الثّلاثة التي تشكّل اللاّزمة

\_

<sup>(1)</sup> الدَردنيل: مضيق بين تركيًا الأوروبيّة وتركيًا الآسيويّة يصل بحر إيجة ببحر مرمرة، عبره الإسكندر الكبير قبل الميلاد لمقاتلة ملك الفرس "داريوس" النَّالث. حصنه السلطان "محمّد الفاتح" عام 1462 للميلاد، وبامتداد رقعة الأراضي الروسيّة إلى البحر الأسود، ازدادت أهميّة الـدَردنيل الاستراتيجيّة بوصفه المنفذ الوحيد للأسطول الروسيّ إلى البحر الأبيض المتوسط، اسمه القديم: هليسبونت (ينظر: منير البعلبكيّ، موسوعة المورد، 153/3).

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 340.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمد بن أحمد، ومو لاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدّين المناصرة، 38.

<sup>(4)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 340.

ذات الأركان المتحرّكة؛ إذ يكرّر الشّاعر جملة "ستخطف امرأة الإمبراطور "(1) في السّطر الرّابع ناقلاً إيّاها من موقع الوسط إلى البداية؛ ليجعلها فيما بعد نهاية للسطر الثّامن، مضيفًا إليها التّركيب " من بيته "(<sup>2)</sup>؛ فلا يشكّل حرف الرّاء قافية نهائيّة في السّطر الثّامن. أمّا قافية اللاّم الّتي ينتهي بها السّطر الأوّل، فهي تتنقل مع جملتها من الـسّطر الرّابع، وتحتلّ تلك الجملة بداية السّطر الثّامن، وتتوزّع قافية اللّم مسبوقة بالواو على غيــر موقــع فــي الــسّطر الشُّعريّ، ويبدو تشكيل اللَّزمة متفرّدًا متحكّمًا في تشكيل القافيّة على نحو أشدّ اجتذابًا، والشَّاعر يجعل اللّزمـة المتتوّعة القافية تتّفق مع السطور اللاّحقة، فيشكّل قافية مشتركة فيما بينها، فاللاّم تتكرّر في الأسطر الثّلاثة الأولى، والنُّون تتكرّر ثلاث مرّات في الأسطر الأربعة التّالية لها؛ بينما لا يبني الشّاعر على قافية الرّاء في نهاية الـسّطر حينما حرك الجملة الثّانية المنتهية بحرف الرّاء في السّطر الأوّل؛ وذَلك لإضافة " من بيته" ؛ إذ جعل السسطرين الثَّامن والتَّاسع ينتهيان بقافية التَّاء، وأضاف في السَّطر العاشر قافية العين المقيَّدة. فالتَّلوينات الإيقاعيّة النَّاجمة عـن التّلاعب بالقافية تؤثّر في الحركة الكلّيّة للقصيدة؛ إذ يخيّل للمتلقّي أنّ الشّاعر يرسم لوحة هندسيّة رتيبة في بعـض أجزائها، أو يمارس عمليّة حاسوبيّة تقوم على القصّ والنّصق والنّسخ، أو لعبة تركيبيّة تفكيكيّة يبني من خلالها العبارات الشّعريّة الّتي تحدث حركة إيقاعيّة متفاوتة في أنغامها، وهي حركة متوقّعة بعد الطّفوق في قراءة السّطور الأولى للقصيدة؛ وبذَلك تعمل تلك الحركة على شدّ المتلقّى ملتفتًا للتّشكيل من زاوية بصريّة إلى جانب كونها سمعيّة، ولكنّ القصيدة قد لا تخلو من ثقل في الإيقاع من جانب آخر في بعض المواطن، وقد توحى بنوع من الصّنعة الّتي تعثّر الانسياب الإيقاعيّ، وأحسب أنّ هناك بعض المفردات غير الرّقيقة المفتقرة إلى العذوبة مقترنـــة بسياقها أو منفصلة، وهَذا أحد المزالق الإيقاعيّة داخل القصيدة الدّرويــشيّة، ومــن ذَلــك لفــظ "الإمبراطــور" و "الدّردنيل"، وفي رأيي إنّ كثيرًا من المفردات الأعجميّة تخلو من الرّقّة الّتي تفرض النّغم المطلوب في القصيدة، و لا تتآلف مع باقى أجزاء اللُّغة.

### الوصلة الموسيقية بالتّضمين والتّدوير

النّضمين في العروض عند القدماء:" تعليق القافية بأول البيت الّذي بعدها"(3)، أمّا النّدوير فهو:" أن تتّصل الشّطرة الأولى من البيت بالشّطرة الثّانية؛ إذ تتقسم الكلمة بين الشّطرين"(4)،"و التّضمين يقابله "التّدوير" في السشّعر المعاصر"(5)، بل إنّ التّدوير حديثًا يتضمّن المصطلحين (التّضمين والتّدوير) تبعًا للآراء المختلفة للدّارسين؛ إذ لـم يتّفق الدّارسون المحدثون على وضع حدّ للتّدوير في القصيدة الحديثة، فمنهم من ربطه بالمعنى والتّفعيلة؛ أي الوزن؛ فيكون مشتملاً على ما عرف بالتّضمين والتّدوير في الشّعر العموديّ، ومنهم من قصره على الوزن، ويكون مشتملاً على ما عرف بالتّدوير فحسب.

\_

<sup>(1)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی ،340.

<sup>(2)</sup> نفسه، 340.

<sup>(3)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، 110/2.

<sup>(4)</sup> صابر عبد الدّايم، موسيقا الشّعر العربيّ بين الثّبات والنّطور، 220.

<sup>(5)</sup> عبد الرّحمّن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 95.

فالتّدوير يخضع لمقياسين أساسيّين؛ لكي يكتمل البناء الصوتيّ، وهما: النّسق النّحويّ النّاتج عن عدم اكتمال المعنى أو الدّلالة، والنّسق العروضيّ النّاتج عن ضرورة تتعلّق بالوزن<sup>(1)</sup>، والتّدوير يعني توزّع جملة واحدة على أكثر من سطر واحد من ناحية الكتابة وعلى أكثر من منظومة موسيقيّة من ناحية الوزن<sup>(2)</sup>، ويكون تقسيم الجملة إمّا ملاءمة المعنى، بحيث تقع كلّ جملة لغويّة في سطر مثلاً أو لطول الجملة الموسيقيّة بحيث يكون من الصعب حشرها في سطر واحد<sup>(3)</sup>، والتّدوير "تقسيم التفعيلة في سطرين، ومن ثمّ في كلمتين"، (4)، "ومن خصائص التّدوير أنّه يقضي على القافية؛ لأنّه يتعارض معها" (5)، فهو يبنى على تتابع التّفعيلات في عدّة أسطر شعريّة بلا قواف تفصل بينها، وينتهي الشّاعر إلى قافية بعد عدّة أسطر، ثمّ يبدأ مقطعًا جديدًا (6) فهو إذن استمرار في الكلم حتّى يستم المعنى (7).

من الطّبيعيّ أن يتداخل هذان المفهومان في مفهوم واحد حديثًا وهو التّدوير؛ نظرًا لطبيعة التّشكيل الفنّيّ للــشّعر الجديد بما يخالف الشّعر المقفّى، إذ إنّ السّطر الواحد جعل عدم اكتمال الدّلالة والوزن يجتمعان في منطقة واحدة هــي نهاية السّطر؛ وبذا فإنّ الموقع المشترك أدّى إلى تداخل المصطلحين والتّعبير عنهما بمصطلح واحد هو التّدوير.

يعد النّدوير ظاهرة إيقاعيّة متميّزة؛ إذ يأتي كرابط موسيقيّ يوائم بين ارتباط الأسطر الشّعريّة معنويًّا وموسيقيًّا، وللتّدوير أسسه النّفسيّة (8)، وهو يمد الإيقاع بنفس منساب، وبذَلك يمتاز بالخفّة والاتّصال؛ إذ إنّ ذَلك يـشد المتلقّي، ويمنحه التّركيز؛ لما فيه من حيويّة، وقوّة اندفاع للمشاعر، فالنّص يبدو متّحدًا في أجزائه، وتتساب فيه الأفكار والمشاعر دفعة واحدة، وهذا ما يثير الأحاسيس بنفس الصورة الّتي بدت عليها في نفس المبدع، فالموجة الانفعاليّة تجعل النّص متّحدًا في بنائه العروضي ومعناه؛ وبذا يخلق ذلك جوًّا من التّوتر؛ إذ يقول الشّاعر:

فالقدس، أعني داخل السُّور القديم، أعني داخل السُّور القديم، أسر مُن بلاذكرى أسيرُ من بلاذكرى تُصوبُني. فإن الانبياء هناك يقتسمون تامريخ المقدَّس. . . يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطاً وحزباً، فالحبّة والسّلام مُقدَّسان وقادمان إلى المدينة . كنت أمشي فوق مُنحدَّر وأهْجِسُ: كيف يحتلف الرُّواةُ على كلام الضّوء في حَجَر؟

-

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الرّحمَن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ ، 97.

<sup>(2)</sup> ينظر: كمال خير بك، حركية الحداثة في الشّعر العربيّ المعاصر، 275.

<sup>(3)</sup> ينظر: سليمان جبران، المبنى واللّغة في شعر عبد الوهّاب البيّاتي، دراسة أسلوبيّة، 165.

<sup>(4)</sup> عبد الفتّاح النّجار، حركة الشّعر الحرّ في الأردنّ ( 1979 - 1992م)، 128.

<sup>(5)</sup> صابر عبد الدّايم، موسيقا الشّعر العربيّ بين الثّبات والنّطور، 223.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 220.

<sup>(7)</sup> ينظر: ناصر على، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، 225.

<sup>(8)</sup> ينظر: محمد بن أحمد، مو لاي حفيظ بابوي، بشرى عليطى، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 50.

أمن حَجَرٍ شحيح الضّوء تندلعُ الحروب؟ أسير في نومي . أحملق في منامي . لا أمرى أحداً أمامي . كُلُّ هَذا الضّوء لي . أمشي . أخفُ . أطيرُ شخراً الضّوء لي . أمشي . أخفُ . أطيرُ شخراً صبر غيري في التبحلّي . تنبُتُ الكيماتُ كالأعشاب من ف ما أشعيا النبوي: " إِنْ لَمْ تُؤْمنوا لنَ تَأْمَنُوا " . السّام أَبِي واحدُّ غيري . وجُرْحي وَرُدةً أُمشي كأني واحدُّ غيري . وجُرْحي وَرُدةً أُمشي المسليب تُحلقان وتحملان الأمرض . بيضاءُ إنجيليَة . ويداي مثل حمامتين على الصليب تُحلقان وتحملان الأمرض . لا أمشي ، أطيرُ ، أصيرُ غيري في التجلي . لا مصان ولا نرمان . فعن أنا ؟ (1)

الموسيقا في يهز المشاعر، وهي اللّغة المثلى للعاطفة، وهدفها ترجمة المشاعر، وتقلّبات السنفس، وحالات القلب (2)، فهي تهز الذّات العميقة والنفس التصورية (3)، وموسيقا القصيدة الحديثة لها روافدها النّابعة من تشكيلها الفنّي الجديد المتلائم مع العواطف المتلوّنة، وموجاتها المتدفّقة، وقد كان لهذا القالب الفنّي الجديد أثره في توليد ظواهر عروضية أثرت في الموسيقا، وتحكّمت في زمنيتها من حيث الشُدّة والارتخاء، ومن هنا كان للتتوير في السيّلق السّابق الره في تفجير الإيقاعات المتوالية، فالسّطر الأول يتصل عروضيًا ودلاليًّا بالسّطر التّأني، وهذا ما يجعل السسطرين الشوديين إلى بعضهما بعضًا في وقت يهدأ فيه النفس بهدوء الإيقاع عند استراحة الفاصلة القصيرة، ويتكرر الاتّصال الدلاليّ والعروضي ما بين السلطرين الثّاني والثّالث، وهذا الاتصال يزداد بغياب الوقفة في نهاية السّطر، ثمّ تبدو أكثر طولاً بظهور ها بعد تتمّة المعنى "تصوّبني"، ويبقى التّدوير قائمًا معنويًّا ودلاليًّا ما بين السّطرين الثّالث والرّابع؛ لتظهر الوقفة أكثر طولاً من سابقتيها في منتصف السّطر الرّابع بوجود علامة الحذف، وهكذا يلحظ القارئ ازدياد الوقفة في الوقفة في الوقفة في المتطر والاتقباض والاتقباض مبتعدًا عن الفوضى الموسيقية. وتستمر الدققة الشّعريّة؛ ممّا يحقق الإيقاع الموسيقيّ المتدرّج، والمتراوح بين الانطلاق، والاتقباض التّدوير دلاليًّا مستمرًّا عروضيًا في السّطر السّادس، بينما يعود بنوعيه في السّطر السّابع، وينقطع التّدوير الدّليّ لا العرضي في السّطر الرّام وتكون هذه الوقفة تبدو الدّفقة أكثر تسارعًا؛ إذ يبقى التّدوير في السّطر التّاسع، منوققًا دلاليًّا ومستمرًا عروضيًا، وفي السّطر العاشر يستمر التّدوير عروضيًا، ودلاليًّا، ويختلف الوضع في السّطر التّاسع، منوققًا دلاليًّا ومستمرًا عروضيًا، وفي السّطر العاشر يستمر التّدوير عروضيًا، وفي السّطر العاشر يستمر التّدوير عروضيًا، ودلاليًّا، ويختلف الوضع في السسطر التّاسع، منوققًا ومنع في السّطر العاشر يستمر التّدوير عروضيًا، ودلاليًّا، ويختلف الوضع في السسطر التّاسي من وختلف الوضع في السّطر العاشر التأسر التأسر الموتوقية أكثر تسارعًا؛ ودلاليًّا، ويختلف الوضع في السّطر التاسي المناورة في السّطر التاسي المناورة في السّطر التاسي المناورة في السّطر التاسي المناورة في السّطر العاشر التناورة في السّطر التاسي المناورة المناورة المناورة في

(1) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47- 48.

<sup>(2)</sup> ينظر: جان برتليمي، بحث في علم الجمال، 317.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد الرّحمَن بدوي، في الشّعر الأوربيّ المعاصر، 148.

الحادي عشر الذي يشبه المعطر التاسع في وضعيته، وهكذا في المعطر التالي، وتتصاعد الذققة؛ ليزداد معها الانفعالي والتوتر، ويستمر التدوير العروضي والذلالي في السطرين الثالث عشر والرابع عشر. وبعد ذلك التصعيد الانفعالي لا بد من وقفة طويلة تحد من الاندفاعات الإيقاعية المصاحبة للدققة الشعورية، وينتهي التدوير من الناحيتين في السطر الخامس عشر الذي تتحصر عنده الإيقاعات، ويحدث الوقف من أكثر من جانب، وير اوح الشاعر هكذا بين الوقفات الداخلية والنهائية مصاحبة للتدوير الذي يعود دلاليًا في السطر السادس عشر، ويستمر التدوير ما بين عروضي ودلالي حتى ينتهي دلاليًا وعروضيًا في السطر العشرين مع وجود الاستفهام الذي يدعم تلك الدققة المتوقفة. وهكذا يمكن أن يقال: إن الشاعر يتحكم في موسيقاه؛ لتأتي متناسبة مع الدققات الشعورية التي تتساب معها اللغة، ويكون ذلك من خلال توظيف المؤثرات الإيقاعية المختلفة التي يساند بعضها بعضًا، فلا بدّ من وجود التدوير الذي تسترسل معه اللغة غير منفصلة عن الأحاسيس، كما لا بدّ من توقف التدوير لوضع النهاية المتدرّجة للغة المنسابة عبر المختلة المتناعر وحالة المتلقي، بالمثيرات العاطفية، ولا بدّ من كلّ ذلك للتحكم في تنظيم الإيقاع الموسيقيّ بما يتناسب مع حالة الشاعر وحالة المتلقي، وبما يبرز الخاصيّة الإيقاعية التي تغذي الجانبين: النفسي والروحيّ للإنسان.

# الصّمت الموسيقيّ عبر الوقفات

#### صمت الإيقاع وإيقاع الصّمت

يعد عنصر الوقفة عاملاً أساسيًا في بناء القصيدة الحديثة (1)، ويوظّف للحد من اندفاع الدّلالة، وللتّمكّن من إراحة النّفس، فأصبحت بذَلك الوقفة ظاهرة فزيولوجيّة (2)؛ وبذا يكون الوقف ضروريًا، ويقصد به وقف نهاية السّطر الصوتيّ في شعر التّفعيلة. (3)

استعمل الشّاعر الحديث أنواعًا من الوقفات، وهي: الوقفة العروضيّة؛ إذ يستقلّ فيها السّطر عروضيًا، والوقفة الدّلاليّة الّتي يستقلّ فيها السّطر عن لاحقه في معناه، وهما الوقفتان اللّتان أشرت إليهما في موضع الحديث عن التّدوير، والوقفة المنتمية للبياض<sup>(4)</sup>؛ إذ تدخل مساحات من البياض في السّطر الشّعريّ، لها محتواها الدّلاليّ وأثر ها الإيقاعيّ أثناء التّوزيع الطّباعيّ للصقحة الشّعريّة؛ فهي تتدخّل في بناء السّطر في نهايته (5) وفي بدايته أو وسطه (6)، والوقفة التّامة، وهي الّتي يتمّ فيها الوقف دلاليًّا ووزنيًّا. (7)

بالإضافة إلى ذَلك تلعب علامات الترقيم دورًا في الوقف؛ إذ إن الوقفة عنصر متفاعل مع كلّ من المكان النّصتيّ، وعلامات الترقيم، ومن هذا التّفاعل تتبنى الأسطر الّتي ينقسم إليها النّص المعاصر (8).

<sup>(1)</sup> ينظر: محمّد بنّيس، الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإبدالاتها، 3 الشّعر المعاصر، 111.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد بن أحمد، ومو لاى حفيظ بابوى، وبشرى عليطي،البنية الإيقاعيّة في شعر عز الدّين المناصرة، 123.

<sup>(3)</sup> ينظر: عبد الرّحمن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 90.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد بن أحمد ، ومو لاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعيّــة فـــى شـــعر عــزَ الــدَين المناصــرة، 90، 123 – 126، وعبد الرّحمَن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 90.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف الجزء الأول الخصائص الجماليّة لمستويات بناء النّص في شعر الحداثة، 23.

<sup>(6)</sup> ينظر: محمّد بنيس، الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإيدالاتها، 3 الشّعر المعاصر، 130.

<sup>(7)</sup> ينظر: نفسه، 124.

<sup>(8)</sup> ينظر: نفسه، 123.

### تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفتين: العروضية والدلالية

تنفعل الوقفة مع باقي العناصر النصيّة لندعيم الإيقاع الشّعري (1)، وبالوقفة العروضيّة يمتنع التّدوير العروضيّ الذي تخضع له القصيدة الحديثة في بعض الأحليين، فإذا كان للتّدوير أثره الإيقاعيّ المتّصل بالدّفقة الشّعوريّة وبذلك الصوّتيّة، فللوقفة العروضيّة أثرها في وضع نهاية لتلك الدّفقة؛ بحيث تكون تلك الدّفقة موضعًا للإثارة والتّصعيد، وتكون الوقفة قد شكّلت مركزيّة الإثارة والمفاجأة، وهيّأت المتلقّي لاستقبال موجة انفعاليّة جديدة لا تنفصل عن المعنى الكلّي للسيّاق، فالمراوحة بين التّدوير والوقف مراوحة بين التّصعيد والسكون المصحوب بالتّأمّل والتّشويق والانفعال. والسيّاق المتصل بالتّناص عند "درويش" كغيره من الأجزاء لا بدّ أن يحتوي هذا النّوع من الوقف، وفي رأيسي، هَذه الوقفة لا تكفي ما لم تتحقق معها الوقفة الدّلاليّة ، ويتحقّق مع ذلك الإيقاع، ولكنّ الوقفة الدّلالية تكتفي بذاتها فيما لو خنف الختفت الوقفة العروضيّة، وعادة ما يتراوح السيّاق بين هاتين الوقفتين، والحديث عن الوقف لا بدّ أن يسر تبط بالحديث عن الوقف لا بدّ أن يسر تبط بالحديث عن الوقفة العروضيّة، وعادة ما يتراوح السيّاق بين هاتين الوقفتين، والحديث عن الوقف لا بدّ أن يسر تبط بالحديث عن الوقفة العروضيّة، وعادة ما يتراوح السيّاق بين هاتين الوقفتين، والحديث عن الوقف لا بدّ أن يسر تبط بالحديث عن الوقف المرار بالنّسبة للتّدوير؛ لأنّ كليهما يتّضح من خلال الآخر؛ إذ يقول الشّاعر:

لاَيُلَ يَكفينا لنحلُهُ مَرَّيَين. هناكَ بابُّ واحدُّ لسمائنا. من أَين تأتينا النهايةُ ؟ غن أَحفاد البداية. لا مَرى غن أَحفاد البداية، فأ تحدُ بمهب ليلك كاهنا عَيْل البداية، فأ تحدُ بمهب ليلك كاهنا من الصدى الابدي حولك . . . أَنْتَ مُنَهُ مُها فينا . وهذا أوّلُ الدّم من سلالتنا أمامك، فابتعدُ عن دامر قابيل المجديدة عن دامر قابيل المجديدة مثلما ابتعد السرابُ عن حبر مريشك يا غراب (2)

إنّ "الحركة الإيقاعيّة للنّص الشّعريّ هي في الغالب ترجمة للأحاسيس الدّاخليّة للــشّاعر "(3)؛ إذ تنطلق تلك الأحاسيس لتحسّ في قالبها اللّغويّ الّذي يجري مترسبًا منها، وتنظّم اندفاعها الوقفات بأنواعها، وللوقفتان الدّلاليّة والعروضيّة دور في ذَلك، لا سيّما الدّلاليّة الّتي تقوم بالدّور الأكبر في تنسيق الدّفقات بحيث تتيح للقارئ فرصة الصمت الذي تتخلّله أصداء الإيقاعات من مصادرها المختلفة. فالمقطوعة السّابقة تمثّل هَذا الجانب؛ إذ إنّ الوقفة بنوعيها في

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد بن أحمد، ومو لاى حفيظ بابوى، وبشرى عليطى، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 50.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 55.

<sup>(3)</sup> عبد الرّحمَن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 141.

السّطر الأول تختفي، بينما تظهر الوقفة المعنوية، لا العروضية في السّطر التّأني، و العروضية لا المعنوية في السسّطر التّألث، أمّا الرّابع فتظهر فيه الوقفة العروضية، ويمكن أن تكون هناك وقفة معنوية؛ إذ إنّ المعنى يـودي الفائدة دون الفضلة في السّطر التّالي، وهي بذلك وقفة قصيرة غير نهائية، وتختفي الوقفة العروضية في السّطر الخامس، وتظهر وقفة دلاليّة قصيرة، غير نهائية، وينتهي المعنى دون أن تنتهي التّهعيلة في السّطر السّادس؛ وبذا تظهر الوقفة الدّلاليّة دون العروضية، وضية، وتختفي مـع ذَلـك الوقفة المعنوية، وفي السّطر الشّامي تحدث وصلة في النّطق تؤدّي إلى وصلة عروضية، وتختفي مـع ذَلـك الوقفة المعنوية، أمّا السّطر التّأمن تظهر الوقفة العروضية دون المعنوية النّهائية، أمّا السّطر التّاسع فقد غابت فيـه الوقفة العروضية، أمّا السّطر التّاسع فقد غابت فيـه الوقفة العروضية، أمّا السّطر التّالية فهي يمكن أن تكون ظهرت بصورة غير نهائية، كما هو الحال فـي الـسّطرين الرّابـع والخامس، فهي وقفة قصيرة لاتّصالها بالفضلة في السّطر التّالي، ومن هنا يستطيع القارئ أن يقف وقفة قصيرة، ليستمر فيما بعد دون أن يجد وقفة عروضية أو دلاليّة نهائيّة إلى نهاية المقطوعة، فمن خلال ما سبق نلمس الدّور الّذي تقوم به فيما بعد دون أن يجد وقفة عروضيّة؛ إذ تتناوبان؛ ليتلوّن؛ ويتموّج معهما الإيقاع الموسيقيّ الذي يزداد تلوّنًا بالأحاسيس الكامنة في نفس الشّاعر والتي نحسها داخل النّص بقدر انسجام القارئ مع مع تلك الأحاسيس، واختر اقها نفسه، فالوقفتان لا سـيّما الدّلاليّة تنظيم للإيقاعات الموسيقيّة بوساطة لحظات الصّمت المتخلّلة للإيقاعات؛ إذ تقوم بدور الفواصل الصّامتة التّسي تنسّق الأصوات المنبعثة بصورة يستريح معها الصّوت والسّمع.

## تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفة الطباعية

في الشّكل الطّباعيّ ينشأ الصرّاع بين الأبيض والأسود؛ وذلك بعدّ الأسود ناطقًا، والنّاطق حيّ يتحرّك، وينتج الدّلالة، أمّا الأبيض فهو يفرض على المتلقّي أن يستريح أو يدخل في مجال تأمّليّ مملوء بالدّلالة، فيسقط ما يدركه مسن معنى تأمّليّ في البياض على سواد القصيدة، فيضيف بهذا معنى جديدًا إلى القصيدة، لم يكن ليبوح به سوادها، وفي كلتا الحالتين إنتاج لدلالة ما بوصف الصمّت حكمة في كثير من الأحيان (1)، فالبياض إعلان عن تفاعل الصمّت مع الكلام، والبصريّ مع السمّعيّ في بناء إيقاع النّص (2)، والسّواد تعبير عن موجة الانفعال مرتبطة بدلالات معيّنة، تعبير عن استعداد لاستقبال التّجربة بما يستلزمها من حواس، وخضوع ذهنيّ؛ إذ تتنقل من الذّات المبدعة إلى الذّات المتلقية، أمّا البياض وهو الفر اغات الّتي تتخلّل السّواد فهو استراحة تأمّليّة تهيّئ المتلقي لمتابعة الفكرة دون أن تغيب عن ذاكرته، والبياض محاولة لشدّ المتلقّي لإدر اك جزء شبه مخفيّ من النّصّ؛ إذ يتلقّى حينها المفاجأة، وتتحقّق الإثارة في جوّ مسن الانفعال. يقول الشّاعر في أحد المواضع:

الصدى واحدُّ في اللّيالي. على قنة اللّيل نُحْصي النّجوم على صدى سيّدنا ، عُمْر أُولادنا - كبروا سيّة بعدنا - عَمْد الأَهْ اللّه اللّه اللّه اللّه وأعداد ما قتلى المغول، وأعداداً والصّدى واحدُّف اللّه الله إلى: سنرجع يومًا ، فلا بُدَ من

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الرّحمَن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 99- 100.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد بنيس، الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإبدالاتها، 3. الشّعر المعاصر، 130.

# شاعرٍفامرسيٍّ لهَذا اكحنين. .

### إلى لُغَةِ السّنديانُ (1)

إنّ وقفة البياض ضرورية لتأمّل الخطاب، وهي عنصر أساسي في إنتاج الذلالة؛ ففي البياض تتجمهر احتمالات لاسترسال المحو، ويستطيع القارئ ملء الفراغ في كلّ قراءة (2)، فالقصيدة الحديثة كما يبدو في ذلك السّياق تعتمد على أبعاد تشكيليّة، لا تنفصل عن مستجدّات الحياة في أطرها المختلفة، فلم تعد معتمدة على التلقي عبر الاستماع والقراءة فحسب، بل أصبحت تخضع لتشكيلات بصريّة تخاطب حواسنا المختلفة، وأحاسيسنا، تخاطب خيالنا وعقولنا، ومن شمّ فإنّ مساحة الصمّت المرئيّة سابقًا تتلوّن إيقاعاتها بتلوّن الذّوات المتلقيّة للعمل الفنّيّ، وبتلوّن حالات الذّات الشّاعرة التي تعيد إنتاجها وفقًا لحالات نفسيّة متبدّلة، ومنطلقة من حالة واحدة، وكذا بالنسبة للمتلقّي، تبدأ وقفة الصمّت النّاطقة بالمساحة البيضاء؛ لتفتح آفاقًا، يستريح معها الملقي، ويستطيع المتلقّي خلالها أن يتخيّل كلامًا منطوقًا، بل تفتح تلك المساحة الجيشاء؛ لتفتح آفاق، يتحد الله المساحة المناقبين، كما تمدّ المخيّلة إلى آفاق تخييليّة، تسمعي لتعبئة الفراغ بما يمليه الإحساس، وتخلق تلك المساحة جاذبيّة وأهميّة للسّطر المنحرف طباعيًّا، وكأنّ "الحذين ... إلى لغة السّنديان "(3) يخلق مفاجأة لا تخلو من إثارة وتركيز تشكّل إيقاع النّهاية المؤقّت المتبوع بوقفة مؤقّتة، يتجدّد بها، وبعدها الاستديان "(3) يخلق مفاجأة لا تخلو من إثارة وتركيز تشكّل إيقاع النّهاية المؤقّت المتبوع بوقفة مؤقّتة، يتجدّد بها، وبعدها الاستديان "(3)

## تنظیم الإیقاع بوساطة علامات الترقیم

إنّ دخول علامات التّرقيم في النّص يحصر مجال الدّلالة، ويوجّهها إلى مؤول؛ إذ تعمل تلك العلامات على تحديد العلاقات بين أجزاء النّص (4)، وتعمل على إدخال مساحات من الصمّت ضمن السّياق؛ ممّا يجزّى النّتابع الإيقاعي إلى وحدات زمنية لها شبه استقلال نغمي (5)، وتلك العلامات لا تتفصل عن المعنى النّحوي للّغة، وهي استراحات قد تطول أو تقصر، وتعبّر عن معنى وغاية، فهي توظّف بين أجزاء العبارات؛ لتكون وقفة بديلة أو مصاحبة لوقفات أخرى، وعلامات التّرقيم تتصل بالتّنغيم كجانب صوتي يحقق الإيقاع الموسيقي، ومن هنا يكون لها دورها في الموسيقا الشّعرية. فعلامة الحذف تتصل بعملية الطّباعة، وتفصل بين مساحات السواد (الكتابة) والبياض، وتحمل المتلقي على اللاّنهائي من الاحتمالات، والتّخيلات، وتقوم علامات التّرقيم بتنظيم الإيقاعات من حيث التّسلسل والتّصعيد والتّهبيط، فالنقطة مثلاً إشارة واضحة إلى الاكتمال الدّلاليّ؛ إذ تؤدّي إلى انخفاض الإيقاع عند الوصول إليها بعد درجة عالية من التّوتّر ثمّ الوقوف المشبع، أمّا الفاصلة فهي تولّد إيقاعات مستوية، ومتناسقة بين أجزاء الكلام، تتخلّها وقفات قصيرة متناسبة مع زمنية الإيقاعات، ولعلامتي التّعجب والاستفهام الأثر الكبير في تحقيق الوقفة بعد نوع من الإثارة والدّهشة، متناسبة مع زمنية الإيقاعات، ولعلامتي التّعجب والاستفهام الأثر الكبير في تحقيق الوقفة بعد نوع من الإثارة والدّهشة، وحقة تستدعى التأمّل، وقد تطول تبعًا لمساحة التّأمل، وقورة الإثارة، أمّا علامة التّنصيص فهي تثير الذاكرة، وتحثّها

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 408.

<sup>(2)</sup> ينظر: محمد بنيس، الشّعر العربيّ الحديث بنياته وإبدالاتها، 3 الشّعر المعاصر، 130- 131.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 408.

<sup>(4)</sup> ينظر: عبد الرّحمَن تبرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 103.

<sup>(5)</sup> ينظر: محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف الجزء الأول، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، 23.

على الاستذكار، وهذا ما يوجد مساحة من الصمت والهدوء. ولكلّ علامة من العلامات المتبقّية وسياتها في توفير الوقفات المصحوبة بالصمّت أو بالنّطق الصمّامت. يقول الشّاعر:

أَنَا حُلُمي. كُلَّما ضافت الأمرضُ وَسَعْتُها بجناح سُنُونُوَة واتَسعْتُ. أَنَا حُلُمي... في الزّحام امتلاتُ بمر إق نفسي وأسئلتي عن كواكب تمشي على قَد تَميْ مَنْ أُحبُ... وفي عزلتي طُرُق للحجيج إلى أوبرشليم-الكلام المُنتَف كالرّبش فوق الحجابرة، كَمْنُ نَنِي تربد المدينةُ كي تحفظ اسم (1)

ترتبط علامات الترقيم بالتنغيم الذي يعد أحد المؤثّرات الصوتية الموفّرة للإيقاع الموسيقي؛ وبدا تكون هده العلامات جزءًا من المؤثّرات الصوتية وعاملاً من عوامل الإثراء الموسيقي؛ إذ إنها لا تنفصل عن معنى الكلم ودلالاته الذّهنية والنّفسية، وهي كذلك تتصل بأساليب اللّغة، فعلامة الحذف في المقطوعة السّابقة لها أثرها في تحقيق الوقف الذي يعد عاملاً مثريًا ومتحكّمًا في الزّمن الموسيقيّ في القصيدة، فهو فسحة للتأمل، تتنظم الإيقاعات قبلها وبعدها، أمّا الفاصلة فهي تتحكّم بصورة خاطفة في الزّمن الموسيقيّ الذي لا تنتظم الموسيقا إلاّ به، وتسهم في التّشكيل النّفسيّ، وتجعل الإيقاع متمدّدًا في زمن لاحق.

و لا يخفى على أحد ما لعلامات الترقيم من أثر في تأدية وإثارة الانفعال، وتتوع علامات الترقيم يدلّل على تتوع الأساليب والدّلالات داخل السيّاق، وفي ذلك ثراء للإيقاع، وغنى للنّص، كما أنّ علامات الترقيم تكون بمنزلة مفاتيح تحكّم، تمكّن القارئ من السيّطرة على الأداء، بما يحقّق المعنى الذي يريده الشّاعر، وهي توجّهه الوجهة التي أرادها أثناء عمليّة الكتابة، وعبرها يسترسل الإيقاع أو يتوقّف، وبتوقّفه يتكون إيقاع صامت، ومن ثمّ يكون لعلامات التّرقيم أكبر الأثر في تحديد الفواصل الزّمنيّة التي تتصل بها الموسيقا. يقول الشّاعر:

قُلُ للحياة، كما يليقُ بشاعر متمرّس: سيري بطء كالإناث الواثقات بسحرهنَ وكيدهنَ. لكلّ واحدة نداءً ما خفيُ: هَيْتَ لَكُ/ما أَجملُكُ! (2)

<sup>(1)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 59.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 18.

# إذ يتناص الشّاعر هنا مع قوله تعالى: ". قَالَ إِنَّهُو مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ " (١) ، ومع

قوله تعالى: ".. وَعُلَّقَتِ ٱلْأَبُوابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ .. " (2) ومع قوله " إشعياء ": " أيتها البنات الواثقات " (3)

يعيد الصيّاغة وفقًا لإيقاعات نفسه في ضوء تجربته الذّاتيّة الخاضعة لموازين العروض الّتي يتحكّم فيها وفقًا لرؤية فرديّة، تتتج عنها معان خاصّة، فالنقطتان المتراكبتان اللّتان نفصلان بين لفظ القول في بداية السّطر الأول والمقول في السّطر الثّاني لهما أثر هما في شدّ المتلقّي إلى معرفة ما تبقيّه، وهذه البقيّة الآتية بعد الوقفة تؤثّر في الإيقاع، وتضبطه، تنظّم الأصوات تبعًا لفترات زمنيّة، لكنّ الكلام لا تزال له بقيّة، وهذه البقيّة الآتية بعد الوقفة تؤثّر في الإيقاع، وتضبطه، فيشتدّ الصوّت الإيقاعيّ وفقًا لتتغيم خاصّ بعد هذه الوقفة، وتتكرّر هذه الوقفة في السّطر الثّالث، وتشعر المتلقّبي بما أشعرته به في السّطر الأول، فالنفس تنتظر ذلك النّداء الخفيّ، وكلّ ذلك يجري حسب إيقاعات منتظمة، فيكون النّداء الخفيّة ذا تأثير بالغ، كونه مستمدًا من لغة قر آنيّة من جانب، ومن لغة التّعجب الّتي تحمل نغمًا وإيقاعًا خاصيّن من جانب الخفيّ ذا تأثير بالغ، كونه مستمدًا من لغة قر آنيّة من جانب، ومن لغة التّعجب التي تحمل نغمًا وإيقاعيّة المؤثّرة على الإيقاع من زاوية معيّنة. فعلامة التّعجب تخلق التّوتّر والانفعال، وتثير الدّهشة، وتضفي السّمة الإيقاعيّة المؤثّرة على النصّ، وهي لا تنفصل عن المعنى واللّغة، فهي تتصل بأسلوب لغويّ مثر في ذاته للإيقاع، وهي مؤدّية إلى النّتغيم إلى جانب العلامات الأخرى.

# المؤثّرات الصّوتيّة والتّشكيل الموسيقيّ

#### التّنفيم وأثره في التّلوين الموسيقيّ

يعني التنغيم التغير في درجة الصوت ارتفاعًا أو هبوطًا أو استواء من بداية الجملة حتّى نهايتها (4) "للدّلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة (5)؛ إذ إنّ تتوّع درجة الصوّت يؤثّر على المعنى بطرق مختلفة (6)، والتّنغيم جزء من بنية اللّغة، ويؤدّي وظائف نحويّة إخبارًا أو إنشاء (7)، فنغمة الاستفهام مثلاً تختلف عن نغمة الإخبار، ونغمة النفي تختلف عن نغمة الإثبات (8)، فحسبما تتتهي الجملة صوتيًّا ودلاليًّا يأخذ التّنغيم شكله، فالجملة التّقريريّة: كالإثبات، والنّفي، والشّرط، والدّعاء، تنتهي بنغمة هابطة، وكذلك الأمر بالنّسبة للجملة الاستفهاميّة بغير الأداتين "هل" و "الهمزة"، أمّا عند الاستفهام بهاتين الأداتين فإنّ الجملة الاستفهاميّة تنتهي بنغمة صاعدة، أمّا إذا وقف المتكلّم قبل تمام المعنى فإنّه

<sup>(1)</sup> سورة يوسف، آية 28

<sup>(2)</sup> سورة يوسف، آية 23.

<sup>(3)</sup> الكتاب المقدّس، سفر إشعياء، الأصحاح الثّاني والثّلاثون، 9،ص 989.

<sup>(4)</sup> ينظر: شاهر الحسن، علم الدّلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللّغة العربية، 130.

<sup>(5)</sup> رمضان عبد التَّوَّاب، المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغويّ، 106.

<sup>(6)</sup> ينظر: قسطندي شوملي، مدخل إلى علم اللّغة الحديث، 102.

<sup>(7)</sup> ينظر: شاهر الحسن، علم الدّلالة السمانتيكية والبراجماتيّة في اللّغة العربيّة، 130.

<sup>(8)</sup> ينظر: عبد الكريم مجاهد، الدّلالة اللّغوية عند العرب، 178.

يقف على نغمة مسطّحة (1). يؤدّي التّنغيم وظائف اتّجاهيّة انفعاليّة إيجابًا أو سلبًا أو غضبًا أو سرورًا...(2)، وعن طريق تلك التّغيّرات يتمّ التّعبير عن الحالات النّفسيّة المختلفة، والمشاعر والانفعالات، فلكلّ شعور نستعمل تتغيمًا(3)، "وباختلاف أنماط النّغم، نستطيع أن نعبّر عن كلّ مشاعرنا وحالاتنا الذّهنيّة"(4). كما يؤدّي التّتغيم وظائف خطابيّة في النّصّ؛ إذ يعمل على تعزيز الفكرة، وتماسك الموضوع. (5)

يشكّل التّنغيم أحد أبعاد المؤثّر ات الصوتيّة النّوعيّة الّتي تسهم في التّشكيل الدّلاليّ للـنّصّ، وإبراز جماليّاتـه الإيقاعيّة (6) فالتّنغيم تتويع في الأداء الصوتيّ مصحوبًا بالانفعال الخاصّ بكلّ تشكيل صوتيّ، وهو لا يتعلّق بدرجـة الصوت فحسب، وإنّما بطبيعته، ومدى تعبيره عن الحالة الّتي يعانيها مُصدر الصوّت، والغاية الّتي يريد أن يؤدّيها، فالتّغيم يفصح عن مقولات ذات إيقاعات نفسيّة تفهم من خلاله، بالإضافة إلى أنّه يعبّر عمّا داخل السيّاق المكتوب أو المنطوق؛ إذ إنّ أساليب اللّغة المختلفة، ومدى النّجاح في أدائها في العمليّة الشّعريّة تتحكّم غالبًا في القدرة على إيصال الرّسالة، وإحداث التّأثير، وأخيرًا فإنّ التّغيم صادر عن أساليب لغويّة مختلفة، ويرتبط بعلـم المعاني؛ والأصوات بصورة عامّة؛ إذ يقول الشّاعر:

للْحقيقة وَجُهانِ، والثَّلَجُ أُسُودُ فَوْقَ مَدينَنا كَمْ نَعُدُ قَادِمرِينَ عَلَى الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَا يَسْسُنا، والنهايَة تَمْشَى إلى السّومر واثقة من خُطاها فَوْقَ هَذَا الْبُلاطِ الْمُبَلِّلِ بِالدَّمْع، واثقة من خُطاها مَنْ سَيُنْ لِلْ أَعْلامَنا: يَخُنُ، أَمْ هُمُ ؟ وَمَنْ سَوْفَ يَتُلوعَكُنا "مُعاهَدَة الياس"، يا مَلك الاختِضام ؟ (7)

.. ... ... ...

للْحَقيقة وَجُهانِ، كان الشّعامُ الْمُقدَّسُ سُبُفًا لَنا وَعَلَيْنا، فَماذا فَعَلْتَ بَقَلْعَننا قَبْلَ هَذا النّهام ؟ كَ مُ ثَقَا تِلْ لَأَنْكَ تَخْشَى الشّهَادَة، لَكِنَ عَرْشك نَعْشُكُ فاحْمِلِ النَّعْشَ كَيْ تَحْفَظَ الْعَرْش، يَا مَلك الانتظام إِنَّ هَذَا الرّحِيلَ سَيَشُرُكُنا حَفْنَةً مِنْ غُبَارِ... مَنْ سَيَدُ فَنُ أَيَامَنا يَعْدَمًا أَنْتَ... أَمْ هُمُ دُ؟ وَمَنْ

-

<sup>(1)</sup> ينظر: سيّد البحراوي، الإيقاع في شعر السيّاب، 25.

<sup>(2)</sup> ينظر: شاهر الحسن، علم الدّلالة السمانتيكيّة والبراجماتيّة في اللّغة العربيّة، 130.

<sup>(3)</sup> ينظر: محمود السعران، علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربيّ، 193.

<sup>(4)</sup> قسطندي شوملي، مدخل إلى علم اللّغة الحديث،102.

<sup>(5)</sup> ينظر: شاهر الحسن، علم الدّلالة السمانتيكية والبراجماتيّة في اللّغة العربيّة، 130

<sup>(6)</sup> ينظر: مراد عبد الرّحمَن مبروك، من الصّوت إلى النّصّ، نحو نسق منهجيّ لدراسة النّصّ الشّعريّ، 59.

<sup>(7)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 485.

سَوْفَ يَرْفَعُ مراياتِهِ هُ فَوْقَ أَسْوامِ نِا: أَنْتَ . . . أَمُّ فَامرِسُّ مِا اللّهِ هُ فَوْقَ مرِخُلَتنا فامرِسُّ بانِسُّ ؟ كُلُّ شَيْءً مُعَدُّ لِنَا أَنْتَ . . . أَمْرُ حامرِسُّ بانِسُّ ؟ كُلُّ شَيْءً مُعَدُّ لِنَا فَلِماذا تُطيلُ النَهايةَ ، يا مَلِكَ الاحْتِضامُ ؟ (1)

الشُّعر صوت إنسان يتكلِّم، مستعينًا بمختلف القيم الفنّيّة؛ ليكون صوته أنقى، فهو يستعين بالموسـيقا و الإيقـاع والصورة والخيال، وكلّ هذه الأصوات مجتمعة تجعل لصوته هذه الفاعليّة؛ لينقل الحقيقة الإنسانيّة الّتي يحسّها<sup>(2)</sup>، وتلك الفاعليّة الصوّتيّة تضطلع بالاعتماد على وسائل لغويّة توفّر ظاهرة التّنغيم، فالتّنغيم لا يخرج عن إطار اللّغة الموفّرة للعنصر الإيقاعيّ؛ إذ ينشأ في السّطر الأول التّنغيم الّذي يحمل طابع الجملة الإخباريّة المنتهية بنغمة هابطة، أمّا جملـة النَّفي الإخباريّة التّقريريّة المشحونة بقوّة الإحساس في السّطر الثّاني فهي تبدأ بصعود؛ إذ إنّنا لا نستطيع أن نضع قاعدة للنَّنغيم منفصلة عن باقي الأساليب، فلأسلوب النَّفي دوره في تصعيد النَّغم في بداية السَّطر، وتنتهي تلك النّغمة بهبوط في نهاية السّطر، وأحسب أنّ التّنغيم يعتمد على الإلقاء والنّبرة الخاصّة للملقى الّتي تعتمد غالبًا على الذّوق والإحساس أكثر من القاعدة، فهبوط النّغم في نهاية السّطر الأوّل يعقبه صعود في بداية السّطر الثّاني منتهيًا إلى هبوط تحكمــه عوامــل كثيرة لا الأسلوب اللّغويّ الواحد فحسب، فمن هنا يتدخّل اللّفظ، وتتدخّل العاطفة في الإيقاع، والتّنغيم المـؤدّي إليهـا، فكلمة "يَئسُنا" وما تحمله من عاطفة تؤدّي إلى هبوط النّغم. والسّطر الثّالث الّذي لم يكتمل فيه المعنى بـصورة نهائيّـة ينتهي بنغمة مسطّحة تهبط عند نهاية المعنى في السّطر الرّابع. والاستفهام في السّطور التّالية يبدأ بنغمة أعلى تهبط عند نهايته؛ إذ يتصاعد الإيقاع؛ ليهبط بقوله: "ومن سوف يتلو ..؟ "(3) و لا ريب أنّ حروف المدّ تتحكّم في التّنغيم. أمّا في السّطر السّابع فتبدأ الجملة الإخباريّة بنغمة صاعدة تهبط في نهاية الجملة، وكذَلك الجملة الاستفهاميّة التّالية لها، ولعللّ حرف المدّ وحرف القافية يساعدان على الهبوط، والجملة التّالية لها تتّخذ نغمة هابطة في نهايتها تتصاعد في بدايــة جملة: " لَكنّ عرشك.. " <sup>(4)</sup>، وتهبط عند نهاية الجملة، وكذلك الأمر في جملة : " إنّ هذا الرّحيل "<sup>(5)</sup> الإخباريّة، والجمل الاستفهاميّة بعدها حتّى تتتهى القصيدة بنغمة هابطة تعلن النّهاية الّتي يشتدّ معها التّأثير والانفعال.

وخلاصة الأمر للأساليب اللّغوية المتتوّعة ما بين إنشائية وخبرية أثرها في التّغيم الّدي ينوع الإيقاعات الموسيقية، كما أنّ للأساليب الإنشائية المتتوّعة الّتي تجعلنا نميّز أسلوبًا عن آخر مثل ذلك الأثر، وكلّ ذلك يثري الإيقاع الموسيقيّ، بانعكاسه في السّياق الشّعريّ. لقد كان اعتمادي في هذا الجانب على الذّوق والرّؤية الخاصّة أكثر من اعتمادي على قاعدة، سيّما أنّ أيّ قاعدة لا بدّ أن تتأثر بالسّياق المتولّدة فيه، وما يصحبه من انفعالات وألفاظ معبّرة عنها، وكلّ ما يتعلّق بالتّشكيل اللّغويّ، كما أنّ التّغيم يختلف باختلاف الأشخاص، إذ " إنّ من الحقائق الصوتيّة الظّاهرة في النّطق الإنسانيّ أنّه لا يتطابق نطق اثنين مطابقة تامّة، حتّى ولو كان المنطوق نصًّا واحدًا؛ لأنّ كلّ إنسان يطبع

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني ، 486.

<sup>(2)</sup> ينظر: صلاح عبد الصبور، تجربتي في الشّعر، فصول، م2، ع1، 1981م، ص16.

<sup>(3)</sup> محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلّد الثّانی، 485.

<sup>(4)</sup> نفسه، 486.

<sup>(5)</sup> نفسه، 486.

كلامه بطابع خاص "(1)، كما يبدو " أنّ تحديد إطار لظاهرة التّنغيم في العربيّة في العصر الحديث يجد صعوبات تحول دون تحقيقه "(2).

## الأصوات المهموسة والمجهورة وأثرها في التشكيل الموسيقي

تعرف الأصوات المهموسة بأنها الأصوات الّتي لا تهتز معها الأوتار الصوتية أثناء النّطق (3)، وقد أجمع علماء الأصوات على أنّ الأحرف المهموسة تحتاج للنّطق بها إلى قدر أكبر من هواء الرّئتين ممّا تتطلّبه المجهورة (4)، إذ إنّ المجهورة هي الّتي تهتز معها الأوتار الصوتيّة أثناء النّطق (5).

يشكّل التّماثل الصّوتيّ للأصوات بعدًا إيقاعيًا على مستوى النّصّ، وهذا الإيقاع يتناسب مع الحالات الشّعوريّة، والنّفسيّة، والدّلاليّة دون أن يكون منعز لا عن السّياق الكلّيّ، كما أنّ الإيقاع يتوافق مع الموقف الاجتماعيّ في كثير من الحالات، ويتوافق مع الموقف الحياتيّ الّذي يهدف الشّاعر التّعبير عنه (6).

إنّ قدرة الشّاعر على اختيار الألفاظ المتتاسقة والمنسجمة هي النّي تتحكّم في توفير الإيقاع الموسيقيّ المتفجّر من الأصوات اللّغويّة، وأحسب أنّ هَذا الأمر قابل للاستقراء والاستنتاج بعد كتابة النّص، فلا يخضع لقاعدة أثناء الكتابة، بل إنّ ذوق الشّاعر، وفطرته النّي تمنحه القدرة على تذوق اللّغة هي النّي تمكّنه من تحقيق الانسجام بين عناصر ها، ذَلك الانسجام الّذي لا يختفي معه الإيقاع الموسيقيّ النّاتج من تآلف الأصوات بصورة تطرب لها الأذن بل النفس، فقد تنطلق أحيانًا قوانين من داخل اللّغة ذاتها فتحتّم على الشّاعر وضعيّة معيّنة، إذ إنّه لا يختار الحروف لتشكيل الشّعر، بل يختار كلمات ناجزة، ومن هنا يكون التنّاسق الصوتيّ خاصيّة لغويّة، وقد تنطلق تلك القوانين المفروضة عليه من داخل العمل الشّعريّ الخاضع لنظام عروضيّ معيّن، ولكنّ الشّاعر الحاذق في النّهاية هو الأقدر على اختيار الكلمات التي تأنس لها النّفس؛ إذ إنّ اللّغة مرنة، والمعنى الواحد قابل للعدد اللاّمحدود من التشكيلات، والشّاعر الماهر هو الذي يخضع الوزن للّغة لا اللّغة للوزن، والوزن واللّغة يتجسّد كلّ منهما في الآخر، وعبر هما تتجسد الإيقاعات الموسيقيّة النّاتجة في النّهاية عن الأصوات المنعّمة الّذي يتشكّلها الأفكار القائمة في الذّهن، وتتعكس تلك الأفكار في قول الشّاعر حكما لا بدّ أن يظهر في قول الشّاعر المناعرة على الإبد أن يظهر في كلّ موقع -:

إنَّ فَ حنجرتي كُفًّا تهزُّ النحلَ من أجل فتى يأتي نبيًا أن من أجل فتى يأتي نبيًا أي: فدائيًا أي: فدائيًا وجَدَدُ أنها الأخضر صوتي . إنَّ في حنجرتي خامرطة المحلم وأسماءً المسيح الحي

<sup>(1)</sup> غانم قدّوري الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربيّة، 232.

<sup>(2)</sup> نفسه، 243.

<sup>(3)</sup> ينظر: مراد عبد الرّحمن مبروك، من الصّوت إلى النّص، نحو نسق منهجي لدراسة النّص الشّعري، 49.

<sup>(4)</sup> ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقا الشُّعر، 32.

<sup>(5)</sup> ينظر: مراد عبد الرّحمن مبروك، من الصّوت إلى النّص، نحو نسق منهجيّ لدراسة النّص الشّعريّ، 49.

<sup>(6)</sup> ينظر: نفسه، 49-50.

## جَدَدُ أَيِهَا الأخضرُ مُوتِي إِنَّ \_غُجُنَّتِيَ الأُخرى فصولاً وبلادُ (١)

إنّ الوقفة المتأنية أمام التّحولات الصوتية والدّلالية الّتي تحدثها الأصوات المجهورة والمهموسة توضح لنا مدى التّوافق النّفسيّ والحياتيّ بين هذه الأصوات وما تعبّر عنه <sup>(2)</sup>، فالمتتبّع للمقطوعة السّابقة يرى أنّ الـشّاعر نـوّع بـين الأصوات المهموسة والمجهورة، بل إنّ عدد الأصوات المجهورة في السّطور المتضمّنة للتّناص بصورة ظاهرة: الأول، والثَّاني، والخامس فاق الأصوات المهموسة، وإذا ما التفت المتلقّي إلى باقي الأسطر يجد أنّ الأصوات المهموسة دعمت غالبًا بحروف سهلة النّطق؛ إذ إنّ الحروف السّهلة النّطق كما يرى "إبر اهيم أنيس" هي: اللّم، والنّون، والميم، والذال، والتّاء، والباء، وأحرف المدّ<sup>(3)</sup>، وقد توافر منها في السّياق الياء التّي تتوسّط المهموسين في الـسطر الأول وهما: الفاء، والحاء، ومن هنا تكون الياء - وهي حرف مجهور سهل النّطق - وسيلة لإراحة التّنفس متوسـطة مهموسين، ولا ننسى أنّ لحرف المدّ أثره في مدّ الإيقاع الصوتيّ الّذي تستريح له أجهزة النّطق، وفي السّطر نفسه تأتي النُّون، وهي حرف مجهور سهل النَّطق، فتجتمع فيه السّهولة من منطقتين، فيتبعهما حرفا الجيم والرَّاء في ذَلك السّطر، ليليهما حرف واحد مهموس، وهو التّاء، وهي سهلة النّطق حتّى لو كانت مهموسة، و هَكذا تستمر العمليّة في الـسطرين الأول والثَّاني، وتتراوح الحروف السّهلة بين المجهورة والمهموسة، ومن تلك الحروف على التّوالي :النَّون، والياء، والنُّون، والتَّاء( وهو مهموس)، والنُّون (التَّوين)، والتَّاء، والنَّون، واللَّم، والميم، والنُّون، والـلّم، والتَّاء، والنَّـون (التّنوين)، والتّاء، واليّاء، والنّون، والباء. أمّا السّطر الخامس فقد غلبت فيه الأصوات المجهورة ،ولم يتوالَ فيه في النّطق مهموسان، بالإضافة إلى ما يتوافر فيه من حروف سهلة النّطق كالتّاء واللّم مكرّرة أربع مرّات والميم مكرّرة ثلاث مرّات، وحروف المدّ وهي الألف في "أسماء"، والياء في "المسيح"، فلا يخفي على المتلقّي ما لحروف المدّ من أثر في توافر الإيقاع الموسيقي، وما لتكرار الحروف كذلك من هذا التّوافر، لا سيّما إذا كانت سهلة النّطق، وحقيق بي أن أشير إلى أنّ بعض المفردات أحيانًا تعثّر الإيقاع الموسيقيّ، سيّما إذا نظرنا إلى النّصّ كلاّ متكاملاً، كلّ عنصر فيه لا بدّ أن يؤثّر في الآخر، فـــ"أي" التّفسيريّة في السّطر الثّالث يختفي فيها الإيقاع مع غياب الحسّ الفنّي، وأحسب أنّ التّفسير لغة النَّشر، فالشَّعر لا يفسّر، وتفسيره يفسده خاصّة في القصيدة الحديثة الّتي تعتمد على الإيماء والإيحاء، و لا يوجد مــــا يضطر ً الشَّاعر للتَّفسير، فالمتلقّى بدوره يبحث عن المعنى ويحاول استكشاف دلالة الإيحاء، فلا قيمة للرّمز إذا أراد الشَّاعر تفسيره.

وفي النّهاية إنّ قدرة الشّاعر العفوية على تشكيل الأصوات واللّغة المنطوقة المفهومة له أثره في توفير السلاسة في النّطق؛ ممّا يبعث الإيقاعات الموسيقيّة الّتي تأتي من العناصر الفنيّة المختلفة، وتردّ إليها، ولا شكّ أنّ الطّابع العامّ لتلك القصيدة بما يتوافر فيها من حسّ خطابيّ وروح حماسيّة يتآلف مع الأصوات المجهورة الغالبة على السياق، ومن هنا تكون هناك صلة بين الجو الشّعوريّ، وبين هذه الأصوات، فالمشاعر يسودها التّوتّر الّذي يحتاج فيه السّاعر الطلاق أنفاسه بحُريّة.

<sup>(1)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 653 - 654.

<sup>(2)</sup> ينظر: مراد عبد الرّحمَن مبروك، من الصّوت إلى النّصّ، نحو نسق منهجيّ لدراسة النّصّ الشّعريّ، 50.

<sup>(3)</sup> ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقا الشّعر، 33.

### إيقاع التّكرار

"التّكر ار من أهم الأسس الفنّية المساهمة في إغناء إيقاع القصيدة الحديثة"<sup>(1)</sup>، "وقد اهتم الشّعر العربيّ الحديث بهذا العنصر الإيقاعيّ الّذي استخدم لصالح المعنى. فإعادة كلمات معيّنة يوحي بمدى أهميّة ما تكتسبه تلك الكلمات مسن دلالات"<sup>(2)</sup>؛ إذ يحتوي على إمكانات تعبيريّة، تتجسّد في إثر اء المعنى<sup>(3)</sup>.

فالتكرار وفقًا لذلك ظاهرة موسيقية ومعنوية (1) إذ هو تقنية إيقاعية، تسهم في توازن النص وإعطائه السمة الخاصة به من خلال تكرار حرف، أو كلمة، أو عبارة، أو مقطع بكامله، وتكمن أهميّته في أنّه يعطي نغمًا موسيقيًا ممتعًا ومثيرًا، يوظف لخلق قيمة معنوية للألفاظ بما تكتسبه من دلالات إيحائية، لها علاقة بذات السمّاعر (5)، فالتكرار يعبر عن مدى اندغام إحساس الشّاعر بالفكرة وتشبّته بها؛ إذ تبقى المادّة المكررة تفرض نفسها على الطّاقة الانفعالية؛ وبذلك على اللّغة المستقبلة لتلك الطّاقة، فتكون المادّة المكررة جزءًا متجزئًا من اللّغة، له إيقاعاته الرتيبة المتميّزة التي تشدّ المتلقي، وتحمله على التّأمل، وترسّخ الإحساس في نفسه، والفكرة في ذهنه باختلاطها مع التّلوينات الإيقاعية الأخرى. يقول الشّاعر وقد اعتمد تكرار اللاّزمة التّناصيّة:

وَمَّ فَنُ نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلا وَمَرْفُصُ بَيْنَ شَهِيدَيْنِ. نَرْفَعُ مِنْذَنَةً لِلْبَنَفْسَجَ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحِيلا

نُحِبُّ الحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلا

وَسَّرِقُ مِنْ دُودَةِ القَرْرِ خَيْطًا لَنَّنِي سَمَاءً لَنَا ونُسَيِّجَ هَذَا الرَّحِيلاَ وَمَنْتُحُ بَابَ الْحَدِيقَةِ كَيْ يَخْرُجُ اليَّاسَمِينُ إلى الطُّرُقَاتِ نِهَام كَبِيلاَ

نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاً

وَنَنْ مِرَعُ حَيْثُ أَقَمْنَا نَبَاتًا سَرِيعَ النَّمْوِ، وَمَحْصُدُ حَيْثُ أَقَمْنَا فَتِيلا وَنَنْفُخُ فِي النَّايِ لَوْنَ الْبَعِيدِ الْبَعِيدِ، وَمَنْ سُمُ فَوْقَ تُرَابِ الْمَرَ صَهِيلا وَنَكُنُّ اللَّيلَ، أَصْحَارًا حَجَرًا ، أَيّها الْبَرْقَ أَوْضِحُ لَنَا اللَّيلَ، أَوضِحُ قَلِيلا

نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلا. . . (6)

(3) ينظر: ناصر على، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، 247.

<sup>(1)</sup> محمّد بن أحمد، ومو لاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي ، البنية الإيقاعيّة في شعر عز الدّين المناصرة، 93.

<sup>(2)</sup> نفسه، 117- 118.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمّد بن أحمد، ومو لاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي ،البنية الإيقاعيّة في شعر عزّ الدّين المناصرة،56.

<sup>(5)</sup> ينظر: فايز أبو شمّالة، السّجن في الشّعر الفلسطينيّ، 1967- 2001م، 480.

<sup>(6)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 371.

إن القيمة الحقيقية لجزئيات القصيدة تتبع من تر ابطها، وتكوينها لعبارة السَطر الشُعري، فالعبارة هي السسياق الذي يمنح الحرف، والكلمة المعنى، ويشحن قيمها الموسيقيّة؛ ليبرزها، فتكرار العبارة من الملامح الجماليّة الموسيقيّة (1) في القصيدة؛ إذ يقوم النّكرار هنا على تكرار اللاّزمة النّتاصيّة التي تحمل المعنى الكلّي الذي تدور في إطاره أجراء القصيدة؛ إذ تتصل باقي الأجزاء بذلك المعنى، ولا تنفصل عنه، بل إنّها تجري في داخله، وتكرار تلك اللاّزمة يعكس مدى تشبّث الشّاعر بفكرته، وتعلّقه بالعاطفة المولّدة لتلك الفكرة، وكلّ ذلك لا ينعزل في تأثيره عن الإيقاع الموسيقيّ الذي يجري وفقًا لنظام فنيّ، يتحكّم فيه الشّاعر؛ إذ يتدرّج في تخفيف وطأة تلك اللاّزمة على شعوره المصاحب للإيقاع؛ إذ يفصل بين اللاّزمة الأولى والثّانية سطر شعريّ و احد، وبين الثّانية والثّالثة سطران، وبين الثّالثة والرّابعة الأخيرة تلك تلاثثة أسطر، حتّى تلتقي نهاية القصيدة مع بدايتها، وفي كلّ ذلك تموّجات إيقاعيّة تقوى بالنّكرار إلى جانب عناصر النصّ الأخرى، والشّاعر يجعل اللاّزمة منعزلة بعض الشّيء عن باقي أجزاء النّصّ، فيكون التّكرار متخلّلاً لحظات صسمت بياض، وهذا ما يجعل تلك اللاّزمة منعزلة بعض الشّيء عن باقي أجزاء النّصّ، فيكون التّكرار متخلّلاً لحظات صسمت يستطيع معها المتلقي توقع العبارة المكررّرة، ويكون الإيقاع التّكراريّ أكثر تنظيمًا.

إنّ أهميّة الإيقاع تكمن في كونه جزءًا متميّزًا في العنصر الموسيقيّ في القصيدة الحديثة، جزءًا يتولّد في حركة موظّفة دلاليًّا. إنّ الإيقاع هنا حركة تتمو، وتولّد الدّلالة<sup>(2)</sup>، والتّكر ارينمّي تلك الحركة إيقاعيًّا ودلاليًّا؛ إذ يؤكّد المعنى في الذّهن مثيرًا انتباه المتلقّي، كما أنّه أثناء ذلك يثري الإيقاع حينما يكرّر النّغمة والتّنغيم ذاتهما، ويحقّف الرّتابة الإيقاعيّة غير المستمرّة الّتي توقظ الإحساس، وتتساب إثرها موجة الانفعال الّتي تستدعي التّبصر والتّأمّل في إطار فني متداخل العناصر، ولا يشوبه الإملال؛ إذ يقول الشّاعر:

وله. . لهُدْهُدِنَا عُرُوشُ المَاء تحت جَفَافِهِ تَعْلُو ويعلو السّنديانُ

وله . . لهُدُهُدنَا خيولُ المَاء تحت جفافه تعلو، ويعلو الصّونجانُ وله . . لهُدُهُدنَا نرمانُ كان يحمله، وكان له لسانُ وله . . لهُدُهُدنَا برمانُ كان يحملها مرسائلُ للسّماوات البعيدة لمَيْقَ دينُ لم يحرِّبهُ ليمتحن الخليقة بالرّحيل إلى الإلهُ لمَيْقَ حُبُّ لم يعذّ به ليخرّق الحبيب إلى سواه (3)

لكلّ نصّ مكوناته الأساسية الّتي تنهض ببنيته، والقصيدة الحديثة تركّز إيقاعها على حركة هَذه المكونات الّتي يقوم فيها النّص؛ فيتكثّف الإيقاع متّخذًا شكل التّوتّر الّذي يقوم داخل النّص ككلّ (4)، ويكون التّكرار عاملاً من عوامل التّكثيف الإيقاعيّ؛ إذ يبدو مغذيًا له أفقيًا وعموديًا في المقطوعة الستابقة الّتي يشكّل فيها الشّاعر دفقته السسّعوريّة عبر اللّغة الّتي تسيطر عليها انفعالاته، فيبقى الانفعال قابضًا على أنماط لغويّة معيّنة، يجد طاقته الإشباعيّة فيها؛ وبذا تتعكس

<sup>(1)</sup> ينظر: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفنّي في شعر أحمد مطر، 298.

<sup>(2)</sup> ينظر: يمنى العيد، في معرفة النّص، دراسات في النّقد الأدبي، 105.

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 468.

<sup>(4)</sup> ينظر: يمنى العيد، في معرفة النّص، دراسات في النّقد الأدبيّ، 101.

إيقاعات النفس، وما تهمس به من حركات في اللغة، وتتعكس إيقاعات اللغة في نفس المتلقي، فالـشاعر يعيد تكرار السلطر الأول بعد مجموعة من الأسطر، وقد أصابه بعض التغيير؛ إذ استبدل اللفظ "خيول" باللفظ "عروش"، ولفظ "الصولجان" بـ "السنديان"، مع الاحتفاظ بالإيقاع الصرفي لهما، ويتخذ التكرار شكلاً آخر في الـسطور اللاحقة؛ إذ تتشكّل بدايات الأسطر، وقد اضطلعت بالإيقاع والدّلالة، ولكلّ بداية من تلك البدايات نغمة خاصة بالرّغم من التسابه الصوتيّ؛ فاندفاع العاطفة، والدّلالة المشبعة يثريان الإيقاع داخل النّموذج التكراريّ، وللام الاختصاص المتكررة أفقيًّا وعموديًّا أثر في تأكيد ذلك، بينما يقتصر تكرار "هدهدنا" على الاتّجاه العموديّ، ويكون استرسال الإيقاع بذلك عموديًّا، والشاعر يكثف الإيقاع في السطرين الأخيرين، بتكرار "لم "تكرارًا عموديًّا وأفقيًّا، و"يبق" تكرارًا عموديًّا، ويحون عوامل تحقيق الانسجام والتناغم الموسيقيّ داخل القصيدة.

لمّا كان الشّعر إيقاعًا ونغمًا في إطار من اللّغة بات من الضّروريّ أن يحسن الفنّان الوقوع على موسيقاه عن طريق اختيار الكلمات المطابقة للنّغمات والدّقة في تنظيمها (1) والألفاظ المتشابهة في حروفها تسهم في تكوين إيقاعات موسيقيّة متناسقة؛ لما لها من جرس موسيقيّ متماثل، ومن ثمّ كان هذا اللّون الفنّيّ مثار اهتمام الباحثين عن العنصر الموسيقيّ الشّعريّ. فالتّكر ار بكلّ أنواعه له ذلك الجرس، وتكر ار الحروف بصورة خاصة له جرس خفيّ قد لا تقع على مواطنه الأنظار، وقد لا يُلتفَت إليه بيسر، لكنّه يكمن في أصواتنا الّتي تنطق عبرها القصيدة، ومن ثمّ يلفتنا إليها جرسها المنساب بخفّة وعفويّة، والمتوزّع بين الأصوات المختلفة الّتي تستند إليها في تجانسها، ويقوى إيقاعها بالنّغمات الصّادرة عنه؛ إذ يقول الشّاعر:

كَمْ مَن نَبِي فيك جَرَّبَ مَدَّ مَن نَبِي فيك جَرَّبَ مَدِ مَن نَبِي فيك جَرَّبَ هيكَلَهُ. عبثًا تحاول يا أبي مُلْكًا ومَمُلُكَةً فَسِرْ للجُلْجُلَةُ فَسِرْ للجُلْجُلَةُ واصْعَدُ معي واصْعَدُ معي ليُعيْدَ للرّوح المشرَّد أوَلَهُ (2)

إنّ الأدب يعتمد اعتمادًا تامًّا على الموسيقا الخفيّة الّتي تنبع من اختيار الأديب لكلماته المنغّمة (3) الّتي ينبع من اختيار الأديب لكلماته المنغّمة (3) الّتي ينبع من انتخيمها من انسجامها التّام وفقًا لتكرارها نفسها أو لحروفها، فالمقطوعة السّابقة تحتشد بالحروف المتكرّرة الّتي تـشكّل إيقاعات متكرّرة ومتآلفة، فتكرار الّلم، والنّون، والميم، والتّاء، والباء، وهي حروف يـسهل نطقها يـوفر الإيقاع الموسيقي الرّقيق من جانبين: أحدهما السّهولة، والآخر التّكرار، كما تتوزّع الحروف المتكرّرة الأخرى على الأسطر توزّعًا يحسّ بملامسة جرس تلك الحروف المتناغمة للأذن الّتي تستلذّ للإيقاعات الّتي تثير لواعج النّفس، ومـن تلـك

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الفتّاح صالح نافع، عضويّة الموسيقا في النّص الشّعريّ، 63.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 76- 77.

<sup>(3)</sup> ينظر: شوقي ضيف، في الأدب والنّقد، 75.

الحروف الكاف، والياء المتراوحة بين المدّ واللّين، والفاء، والجيم، والرّاء، والهاء، والعين، ويستمدّ الإيقاع سلاسته وانسيابه من حروف المدّ الثّلاثة في السياق، وكلّ ذَلك يشيع عبر الدّفق العاطفيّ المستأنس لأصوات بعينها.

### • تجلّيات الموسيقا النّفسيّة

الموسيقا بمعناها الذقيق كلّ ما يصدر عن لغة الشّاعر وصوره من إيقاع، والموسيقا لا يستقلّ فيها الـوزن عـن التّجربة، ولا موسيقا النّفس عن موسيقا الشّكل، فهي جزء من كلّ، لا يمكن الظّفر به منف صلاً عـن سـائر العناصـر الشّعريّة، فمتى ما صارت القصيدة قصيدة، فإنّ كلّ عنصر فيها يتداخل، وينصهر بالعناصر الأخرى، فـلا الإحـساس يظلّ إحساسًا خالصًا، ولا الفكرة تبقى فكرة مجردة عن انفعالات الشّاعر ورؤيته، ولا الموسيقا تظلّ نغمًا صـافيًا، ولا الصورة تستقلّ بذاتها، بل تصبح كلّ العناصر في واحد، وكلّ واحد منها في الكلّ. (1) وبما أنّنا لا نلمس الموسيقا عنصرًا منفصلاً عن باقي العناصر، ولا نلمس أيًا من تلك العناصر منفصلاً عن الآخر، فإنّ الموسيقا تغدو أصداء وظلالاً لتلـك العناصر، فالوزن وحده لا يكفي ليكون الشّعر شعرًا، وإذا ما قارنًا الشّعر بالموسيقا السّاكنة فإنّنا نجد قيمتها تكمن فيمـا تستثيره فينا من إحساسات، وهذا الإحساس الذي يكون أقوى عوامل التّوتّر والإثارة لا يمكن أن يقوى منفصلاً عن الكلمة والصورة، وكلّ ما يمكن أن يتوافر في قصيدة، بل إنّ تلك العناصر تتّحد عبر الكلمة لتكوّن القصيدة الإيقاعيّة، والذي يميّز نصنًا عن آخر في هذا الجانب مدى تألف أجز ائـه وتماسكها بفضل قوّة العاطفة التي تشد تلك الأجزاء. يقول الشّاعر:

ماذا تبقّى منك غيرُ قصيدة الرّوح الحلّقِ في الدّخان قيامة وقيامة بعد القيامة ؟ خُذُنُا ري وقيامة بعد القيامة ؟ خُذُنُا ري وانتصرُ في ما يُمَرِق قلبك العامري، ويجعلك انتشام اللبذائر ويجعلك انتشام اللبذائر قوسا يُلُم الانمرض مِن أطرافها . . قوسا يُلُم الانمرض مِن أطرافها . . جَرَسًا لما ينساهُ سُكًا نُ القيامة مِن معانيك . انتصرُ، انتصرُ، الله المحسام الكيويُّ، مسراك الوحيدُ من الحصام إلى المحصام .

" بقدر ما ينسجم الشّاعر مع عاطفته بقدر ما يأتي شعره غنيًا بالموسيقا" (3)، ولعلّ قصيدة "مديح الظّلّ العالي" الّتي أخذت منها المقطوعة السّابقة تمثّل هذه الفكرة أشد تمثيل، فالانفعالات الحارة، واللّهجة المتراوحة بين الخطابية والغنائية، كلّ ذَلك يفجّر الإيقاعات الموسيقيّة الرّنانة عبر السّياق. فالانفعالات في كامل طاقاتها لا تقف عند لون واحد، وهذا ما يجعل الرّنات الموسيقيّة متناغمة أيما تناغم، فالحزن المتدفّق، والحماس الّذي يفرض نفسه على الموقف، والقهر

<sup>(1)</sup> ينظر: أيمن محمد زكى العشماوي، خمريّات أبى نواس، دراسة تحليليّة في المضمون والشّكل، 256-257.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 9.

<sup>(3)</sup> إيليا فرنسيس، الشّعر العربيّ المغنّى، (1890-1990م)، دراسة تحليليّة لموسيقا الشّعر، 178.

البالغ، والرّغبة في الخلاص، والشّوق للانتصار، واليأس المنصهر في الإصرار على البقاء، كلّ ذلك يتطلّب لغة حادة، تفي بما تتطلّبه العاطفة، وبما يسعى إليه الشّاعر في سبيل إخراجها مُخرَجًا صادقًا عفويًا؛ وبذا ترتبط لغة الشّاعر وما تحتويه من ألفاظ ذات إيقاع خاص بعواطفه المنسابة، بل تتحكّم العواطف في اللّغة بعفوية مطلقة، تليق بقوة التّجربة وغزارة الإحساس. فتحليق قصيدة الرّوح شيئًا وحيدًا باقيًا في السطر الأول، والقيامة بعد القيامة الّتي تعني تجدد الحياة والموت في السطر الثّالث.. كلّ هذه العبارات التّصويرية ترضح للعاطفة؛ في السّطر الشّاعري.

لذَلك أحس الشّاعر المحدث بوطأة الموسيقا الشّعرية على نفسه، وأحس بأنّ مشاعره بحاجة إلى شيء من التّخفّف المعبّر عن الموسيقا النّي تتغّمها مشاعره، ففي موسيقا قصيدة التّفعيلة مرونة، وتتوّع ؛ إذ تفلسف الموسيقا فلسفة تأخذ بالاعتبار الأوّل قيمة الإيقاع النّفسي للنّسق الكلاميّ<sup>(1)</sup>، ومن ثمّ تكون الإيقاعات الموسيقيّة مصاحبة لحركات النّفس، ومؤدّية لها، فالدّفقات الشّعوريّة تفرّغ عبر اللّغة، والإيقاعات الموسيقيّة نحسّها في تلك اللّغة، والمشاعر نحسّها في اللّغة وموسيقاها معاً؛ إذ يواصل الشّاعر في موقع آخر من القصيدة ذاتها:

نَمْ يا حبيبي، ساعة لنمُرَّ من أحلامك الأولى إلى عطش البحامر إلى البحامر. نَمْ ساعة ، نَمْ يا حبيبي ساعة حتى تتوب الجدليّة (2) مرة أخرى، ويتضح انتحامري. نَمْ، يا حبيبي، ساعة حتى يعود الرّوم، حتى فطرد الحرّاس عن أسوام قلعتنا، وتنكسر الصوامري. نَمْ ساعة . نَم يا حبيبي (3)

إنّ اختيار الشّاعر لألفاظه لا يتصور إلا من خلال تصورنا لوقع الألفاظ مع إيقاع عواطفه، فإذا كان الإيقاع الشّعري يحدث أثره بفضل صلات الألفاظ بمعانيها (4)، فإنّ تلك العناصر مضافة إليها كلّ المؤثّرات النّصيّة الإيقاعيّة الإيقاعيّة العاطفة بعدّها واحدة من تلك المؤثّرات، وهي تمارس دورها بفاعليّة إيقاعيّة عالية في المقطوعة السيّابقة، فالشّعور بالقلق الذي يغمر السيّاق، والحزن الدّافق، والإشفاق أمام الذّات والآخر، والمقت السيّديد للأعداء، والياس المتعالى النّبرة، والمشعر باقتراب النّهاية - كلّ ذَلك له إيقاعاته النّفسيّة المتراوحة بين الصمّت والانفجار، وتلك الأحاسيس هي الّتي تقود اللّغة طائعة لها؛ وبذا تتسع دائرة تحكّم الأحاسيس في الإيقاعات الموسيقيّة؛ فتكون لها هيمنة

<sup>(1)</sup> ينظر: عزّ الدّين إسماعيل، النّفسير النّفسيّ للأدب، 84-86.

<sup>(2)</sup> امرأة من "مجدل" في الجليل، وهي أول من رأت "المسيح" بعد قيامته. (ينظر: مظهر الملوحيّ و آخرون، قراءة صوفيّة لإنجيل يوحناً، 165)، وهي قدّيسة شفاها "المسيح" من مرضها؛ إذ أخرج منها سبعة شياطين. (ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير مرقس الأصحاح السادس عشر، 9، ص89) و (ينظر: أحمد عبد الوهّاب، المسيح في مصادر العقائد المسيحيّة، خلاصة أبحاث علماء المسيحيّة في الغرب؛ 290).

<sup>(3)</sup> محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 10- 11.

<sup>(4)</sup> ينظر: مصطفى مندور، اللّغة بين العقل والمغامرة، 111.

على موسيقا النّص المتولّدة من طاقاتها المختلفة، وليس الإحساس في نهاية الأمر إلا موسيقا؛ لأنّنا نحس بإيقاعات أنفسنا وفقًا لحالتها حتّى في لحظات السّكون، وليست الموسيقا إلا تعبيرًا عن الإحساس؛ بل هي الإحساس الّذي يحاكي أصوات أنفسنا من الدّاخل وإلى الخارج.

# • التّشكيل الموسيقيّ بالصّورة

لا يمكن أن ندرك الصورة الفنيّة خارج الإيقاع العامّ للقصيدة؛ لما لها من أهميّة في التّشكيل الموسيقيّة. و"درويش" أقام توازنًا إيقاعيًّا بين جزئيّات الصورة وباقي أجزاء القصيدة، فالصورة الشّعريّة قد تتشكّل من سطر شعريّ أو أكثر، تتشكّل من وحدات موسيقيّة، تنتهي وفقًا للافقة النفسيّة والفنيّة، وبانضمام بعض الجزئيّات الإيقاعيّة إلى بعضها تتشكّل الصورة الشّعريّة (١)، فالصورة جزء من لغة الشّاعر، والموسيقا جزء من كليهما، بل إن كلاً من الموسيقا والصورة الشّعريّة (١)، فالصورة النّي تعدّ جزءًا والصورة تتشكّلان بوساطة اللّغة، والموسيقا تسري عبر أجزاء القصيدة، ومن ثمّ تحسّ في الصورة النّي تعدّ جزءًا مقروءًا أو مسموعًا من القصيدة، وكلّما كانت الصورة تعبّر عن قوّة التّخيّل والإدراك تزداد التصاقًا بالإحساس، وكلّما تعمق الإحساس كان الإيقاع أقوى التصاقًا بالنفس؛ وبذلك تكون كلّ من العاطفة والصورة مجالاً لإثرراء الإيقاع الموسيقيّ، والصورة إذ تقف بين مضمون القصيدة وشكلها لا تنفصل عن القصيدة بكلّ عناصرها. وهي في ذاته صورة، نستطيع إذ تميّز الأسلوب التّخييليّ عن النقريريّ، وتحقّق التّسيق والانسجام لعناصر اللّغة، والتّناص في ذاته صورة، نستطيع أن نامس أثرها في الموسيقا، ويتعمّق ذلك الأثر إذا ما صاحبت الصورة التّناصيّة صور أخرى، منبعها المخيّلة، وعالم الوعي، الناطن. يقول الشّاعر:

كَبَقِيَة الصّحراء، يُنحسر الفضاء عن النرمان مسافة تكفي لتنفجر القصيدة. كان إسماعيل يهبط بيننا، ليلا، ويُنشد : يا غربب افترحل أنا الغرب ، وأنت مني يا غرب ! فترحل الصّحراء في الحكمات تُهُمِلُ قَوَة الصّحراء في الحكمات . والحكمات تُهُمِلُ قَوَة كَلَيه، من البعيد إلى البعيد عكيه، من البعيد إلى البعيد عكيه من البعيد إلى البعيد عكيه من البعيد إلى البعيد عكيه من البعيد الى البعيد عليه المناوية المناوية

<sup>(1)</sup> ينظر: بسّام قطّوس، البنى الإيقاعيّة في مجموعة محمود درويش حصار لمدائح البحر"، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللّغويّات، م9، ع1، 1991م، ص 68، وينظر: بسّام قطّوس، مقاربات نصيّة في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 92.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 46- 47.

تلعب الصورة الفنيّة في شعر التفعيلة دورًا بارزًا في توفير الإيقاع الدّاخليّ؛ إذ أصبح الشّعر يخاطب العقل، ويقوم على التّأمّل الصّامت<sup>(1)</sup>، وهَذا يستوحي من النّص القائم على التّخييل والتّصوير، فالصّور بكلّ عناصرها في المقطوعة السّابقة تسهم في إبر از الإيقاعات الموسيقيّة المقترنة بإيحاءات النّفس، فصورة انحسار الفضاء في الـسّطر الأوّل لها أبعادها النّفسية التّأمّلية التّي تطري الإيقاع الموسيقيّ سيّما أنّ الصوّرة لا تنفصل عن الجانب النّف سيّ، وأنّ كليهما لا ينفصل عن الموسيقا، وتلك الصورة تتّصل بصورة جزئيّة صوتيّة كامنة في انفجار القصيدة، هَـــذا الانفجـــار الَّذي يكتنه إيقاعًا صاخبًا، مبعثه الصَّوت المثير ، و هو إيقاع يحسَّ، و لا يسمع، ناتج عن شعور مكبوت في النَّفس، ويهدأ الإيقاع عند علامة الوقف، ويتحرّك فيما بعد حركته البطيئة المصاحبة للصورة الحركية الّتي توحي بالسّكينة والتّأمّــل، وتزداد السّكينة النّاجمة عن الحركة بعبارة" بيننا، ليلاً "(2) الّتي يخفت معها الإيقاع الموسيقيّ، والصورة البصريّة السّمعيّة الّتي نتخيّلها في صورة "إسماعيل" الّذي يهبط منشدًا تتداخل فيها الإيقاعات الموسيقيّة الّتي تكمن في الـنّصّ الشُّعريّ من ناحية وفي الإيقاعات المتخيّلة في الصّورة الصّوتيّة القائمة على الإنشاد من ناحية أخرى؛ إذ إنّ للإنــشاد إيقاعاته المتخيّلة، وكلمات " إسماعيل" المنشدة في السّطرين الثّالث و الرّابع لها إيقاعاتها الحزينة الهادئة، وتزيدها حزنًا و هدوءًا حروف المدّ، أمّا الصورة الحركيّة التّشخيصيّة الكامنة في رحيل الصّحراء في الكلمات في الـسطرين الرّابـع والخامس، ففيها ظلال نفسيّة موحية بإيقاعات هائة ممتدّة بفعل حروف المدّ، والرّحيل عادة ما تكون إيقاعاته هائة؛ لما يضمر في هَذه الكلمة من مشاعر حزينة، ويبقى الإيقاع مصاحبًا للصوّرة التّشخيصيّة في هدوئه بقوله:" والكلمات تهمل"<sup>(3)</sup>،و اقتر ان هذه العبارة بكلمة "قوّة" يدفع الإيقاع معتليًا؛ لما تحمله هَذه الكلمة من إيحاء ير تبط بمعناها من ناحية، وبلفظها من ناحية أخرى، وتتسع أجزاء الصورة؛ لنظهر الصورة التشخيصية الجديدة الكامنة في مخاطبة العود: "عديا عود..." (4)، لتنهض بالإيقاع، ويصبح أكبر علوًّا، وصورة الذّبح الّتي يمارسها العود عبر التّـشخيص لهـا وتيرتهـا الإيقاعيّة الحزينة المؤلمة؛ وبذا تكون كلّ تلك الصّور الجزئيّة مجتمعة ضمن صورة كلّيّة محورها "إسماعيل"مصاحبة للإيقاع الموسيقيّ في حركّيته؛ إذ تؤثّر في تلك الحركة تأثيرًا قائمًا على النّتوّع، كما أنّ الإيقاع يصاحب تلك الـصقور؛ لأنَّه صادر عنها من ركن معيِّن، لا ينفصل عن النَّفس وطاقاتها الشَّعوريّة الصّادرة عن وعــي متأمِّـل فــي الكـون والتّجارب الكائنة فيه، فالصّورة كما يرى "كمال أبو ديب" لها جذور نفسيّة نابعة من ذات الفنّان الّتي تعكس أبعاد لوجود النّفسيّ و العاطفيّ، الّذي يشكّل جزءًا حيويًّا من التّجربة الشّعريّة المتكاملة؛ إذ تربط أبعاد العالم في سياق نفسيّ ثقافيّ. (5)

(1) ينظر: إبراهيم العلم، الشّعر الفلسطينيّ داخل الوطن، 55.

<sup>(2)</sup> محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 46.

<sup>(3)</sup> نفسه، 46.

<sup>(4)</sup> نفسه، 47.

<sup>(5)</sup> ينظر: كمال أبو ديب، جداية الخفاء والتّجلّي، دراسات بنيوية في الشّعر، 41.

#### الخاتمة

لقد كان هَذا البحث مطلاً على ظاهرة بارزة تمثّل جانبًا من جوانب مسيرة "محمود درويس" الشّعرية، وقد استطعت من خلاله التّوصل إلى بعض الحقائق المتّصلة بالتّناص نظريًا وتطبيقيًا، ووفقًا لذلك يمكن أن أقول: إنّ التّناص مصطلحًا لا ظاهرة دخل إلى لغتنا حديثًا نتيجة للتّواصل مع الثّقافات النقدية الأجنبية، وهو ظاهرة متغلغلة في تراثنا النّقديّ والبلاغيّ، وقد تعددت المصطلحات المتصلة بالظّاهرة، وتناقلها الدّارسون وأضافوا إليها تفريعات جديدة، وركّزوا على الجانب النّظريّ مدعومًا بأمثلة تطبيقيّة، وقد اتسقت هذه الظّاهرة مع الظّروف البيئيّة المسهمة في إشاعتها وتكوينها، حتّى أصبحت سمة من أبرز سمات القصيدة الحديثة لتكتسب دالاً جديدًا هو التّناص .

انطلاقًا من مفهوم التناص وجدت أن لثقافة الشّاعر غير المحدودة انعطافًا في شعره، فقد كان للتّناص الدّينيّ الأثر الأكبر في تشكيل قصائده؛ إذ تنوّعت مصادر ثقافته الدّينيّة المنعكسة في شعره، فكانت قصص الأنبياء جزءًا من التّجربة، يعبّر عن نظرة ثاقبة للواقع ولتفاصيل الحياة، وقد بدا السشّاعر متأثّرًا بقصتي "يوسف" و" المسيح" عليهما السّلام أكثر من غيرهما، وربّما يليهما حضور قصة " آدم" عليه السّلام، وجاء حضور بعض القصص عابرًا غير متمكّن من مساحات كبيرة في شعره ، وقد كرر الشّاعر في جوانب كثيرة، إذ ركّز على تلك المادّة، وبدا تأثيرها واضحًا؛ إذ أصبحت مسيطرة على مخيّلته، تأتيه في كلّ عمليّة إبداعيّة.

بدا حضور الآيات القرآنيّة متركّزًا بشكل جزئيّ في شعر "درويش"، وقد تكرّرت آيات قرآنيّة بعينها لديه، فلم يتوسّع الشّاعر ناهلاً من معين تلك الآيات إذا ما استثنيت المتكرّر منها..، أمّا الأسفار التّوراتيّة فقد أثّرت في أعمال شعريّة دون أخرى؛ فقد كان لـــ"سفر الجامعة" و "نشيد الأتاشيد"، و "مزامير داود" الأثر الأكبر في بلورة عواطف الشّاعر وإعادة صياغتها، أمّا الألفاظ الدّينيّة فقد كوّنت جزءًا من معجمه الشّعريّ، وقد تكرّرت لديه ألفاظ معيّنة، كما اتصلت الألفاظ بغير ديانة، وتركّزت في أبرز المدلولات الدّينيّة.

إنّ التناصّ التّاريخيّ - وإن لم يبلغ من التّأثير في شعر " درويش" ما بلغه التنّاصّ الدّينيّ - أثّر في صياغة التّجربة الشّعريّة، ونقلها على نحو أعمق، وقد كان المكان التّاريخيّ بما يشتمل عليه من أحداث أشد تأثيرًا من الشّخصيّة، وأكثر طغيانًا، لما له من اتصال بغاية الشّاعر المتصلة بالتّجربة التّبي يسمعى التّعبير عنها، فالمكان التّاريخيّ يجسد صورة المكان المحدث المشكّل للتّجربة الكلّية للسمّاعر، سيما أنّ المكان ماضيًا وحاضرًا أبرز محاور الصراع الإنسانيّ، كما كانت الأندلس ممثّلة للمكان التّاريخيّ الأكثر هيمنة من بين الأماكن الأخرى، وقد مثّلت "الأندلس" جزءًا حيًّا من التّجربة، وتركّز وجودها في ديوان الشّاعر " أحد عشر كوكبًا"، وقد أسهم التّناصّ التّاريخيّ بصورة عامّة في تعميق الجدل حول قصايا العصر، ولعلّ طغيان التّناصّ الدّينيّ على التّاريخيّ عائد لما في لغة الكتب السمّاويّة ومادّتها من تميّز.

لم يكن التناص ظاهرة فنية مجردة من ظواهر أخرى مشابهة، فقد كان هذا النوع من التصوير مصاحبًا لأنماط من التصوير الذّاتي عند الشّاعر، فقد برزت الصور الدسيّة وما يتصل بها لا سيما الصورة الحركية الّتي توصف بالتنوع وشدة التأثير، فالحركة عنصر طاغ في حياتنا، مرافق للغتنا بمختلف مجالاتها، ولم يكن هذا اللّون من التصوير هو وحده المتجلّي، وإنّما كانت هناك أنماط أخرى جاورت الصورة التناصيّة، وأكسبتها حيوية ونفاذًا، وقد اعتمد الشّاعر أنماطًا بنائية تخص القصيدة القائمة على التناص، وقد تكرر بعض تلك الأبنية، لا سيما البناء المقطعيّ. أما الموسيقا فهي عنصر لا تخلو منه قصيدة، ولكن طبيعة الإيقاعات النّاجمة هي التي تميز قصيدة عن أخرى، وقد اعتنى السّاعر بإيقاعاته وما تشتمل عليه من مصادر، إلا أن شعره لم يخلُ من مزالق إيقاعيّة نتجت عن عدم الاعتناء أحيانًا بالصور والألفاظ، وظهور الألفاظ غير العربيّة لا سيّما التسميات التّاريخيّة يخلق نوعًا من القلق والتوتر أمام استرسال الإيقاعات الشّعريّة.

لقد أثر التناص الديني والتاريخي في الجانبين: الموضوعي والفني في شعر "درويش"، ولعل الجانب الموضوعي كان أكثر تأثرًا من الجانب الفني، وإن كان لا يمكن فصل أي منهما عن الآخر، ولقد بدا التاثر بالجانب الفني أحيانًا سلبيًا؛ وخاصة في التناص التاريخي؛ إذ اقتربت بعض النماذج من السرد والمباشرة في ظاهرها، وخفت فيها الحس الفني.

وأخيرًا، لتكن استنتاجاتي مشتملة على شيء من الصواب، وأدعو الله تعالى أن يوفقتي، ويستدد عثراتي، فهو الموفق، وهو حسبي.

#### المصادر والمراجع

# الترآه الكريم.

(الكتاب المعرق وهو أسفار العهدين القديم والجديد، مترجمة من اللّغات الأصليّة، نداء الرّجاء، (د.ط)، شتوتغارت، ألمانيا، 1996م.

كتاب (العبر الحرير، نداء الرجاء، (د.ط)، شتوتغارت، ألمانيا، (د.ت).

- 1. آدار، الفرد، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟ تعريب: عبد العلي الجسماني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1996م.
- 2. الآلوسي، عادل، (الإنسان والعبقريّة)، ينابيع العبقريّة، دار الفكر العربيّ، ط1، القاهرة، 2003م.
- 3. إبر اهيم، طه أحمد، تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب من العصر الجاهليّ إلى القرن الرّابع الهجريّ، دار الكتب العلميّة، ط1،بيروت، 1989م.
- 4. إبر اهيم ،علي نجيب، ومض الأعماق مقالات في علم الجمال والنقد، (كتاب مترجم عن الفرنسيّة)، دار كنعان للدّر اسات والنّشر والتّوزيع، ط1، إربد، 2000م.
- إبر اهيم، الوصيف هلال الوصيف، <u>التصوير البياني في شعر المتنبّ</u>ي، مكتبة وهبة، ط1، القاهرة، 2006م.
- 6. ابن الأثير، الجرزي، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشّيبانيّ، الملقّب بعز ّ الدّين، (ت.630هـ..)، الكامل في التّاريخ، دار صادر، (د. ط)، بيروت، 1965م.
- 7. ابن الأثير الحلبي، نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي، (ت. 737هـ.) جو هر الكنز" تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة" تحقيق: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، (د.ط) ، الإسكندرية، (د.ت).
- 8. ابن الأثير، ضياء الدين (ت.637ه...)، كفاية الطّالب في نقد كلم السّاعر والكاتب، تحقيق: نوري حمّودي القيسيّ، حاتم صالح الضّامن، هلال ناجي، مطابع مديريّة دار الكتب للطّباعة والنّشر، (د.ط)، جامعة الموصل، 1982م.

- 9. \_\_\_\_\_\_\_، المثل السّائر في أدب الكاتب والــشّاعر، حقّه وعلّق عليه: كامل محمّد محمّد عويضة، دار الكتب العلميّة، ط1، بيروت، 1998م.
- 10. ابن أحمد، محمّد مو لاي حفيظ بابوي، بشرى عليطي، البنية الإيقاعيّة في شعر عن الدين المناصرة، بإشراف: علال حجّام، منشورات اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين، ط1،الفدس، 1998م.
- 11. <u>الأدب العربيّ المعاصر</u>، أعمال مؤتمر روما المنعقد في تـشرين الأوّل،سـنة 1961، منشورات أضواء، (د، ط)، (د. ت).
- 12. ادزارد، د.، م.ه.، بوب ، ف . رولينغ، قاموس الآلهة والأسطير في بلاد الرّافدين (السّومريّة والبابليّة) في الحضارة السّوريّة (الأوغاريتيّة والفينيقيّة)، تعريب: محمّد وحيد خياطة، دار الشّرق العربيّ، ط2،بيروت، حلب، 2000م.
  - 13. أدهم، علي، على هامش الأدب والنقد، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 14. أدونيس، الثّابت والمتحوّل بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، الجزء الثّاني، تأصيل الأصول، دار السّاقي، (د.ت).
  - 15. \_\_\_\_\_، زمن الشّعر، دار العودة، ط2،بيروت، 1978م.
  - 16. \_\_\_\_\_، كلام البدايات، دار الآداب، ط1، بيروت، 1989م.
  - 17. \_\_\_\_\_، مقدّمة للشّعر العربيّ، مكتبة الأسوار، (د.ط)، عكّا، 1977م.
- 18. الأسطة، عادل، أرض القصيدة" جداريّة" محمود درويش وصلتها بأشعاره، در الأسطة، عادل، أرض القصيدة" جداريّة" محمود درويش وصلتها بأشعاره، در السّة نقديّة، دار الزّاهرة للنّشر والتّوزيع (بيت السّعر)، ط1،رام الله، 2001م.
- 19. <u>مطواهر سلبيّة في مسيرة محمود درويـش الـشّعريّة وأبحـاث</u> <u>أخرى</u>، منشورات الدّار الوطنيّـة للتّرجمـة والطّباعـة والنّـشر والتّوزيع، (د.ط)، نابلس،1996م.
- 20. إسماعيل، عز الدين، الأدب وفنونه در اسة ونقد، دار الفكر العربي، ط5، 1973م.
- 21. <u>الأسس الجماليّة في النّقد العربيّ، عرض وتفسير</u> ومقارنة، مطبعة الاعتماد، ط1، مصر، 1955م.
- .22 المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1963م. المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1963م.

- 23. \_\_\_\_\_\_، روح العصر دراسات نقديّة في الشّعر والمسرح والقصّة، دار الرّائد العربيّ، ط1، بيروت، 1972م.
- 24. <u>الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة</u> والمعنويّة، دار العودة ودار الثّقافة، ط2،بيروت، 1972م.
- 25. أبو إصبع، صالح، الحركة الشّعريّة في فلسطين المحتلّة منذ عام 1948 حتّى .25 أبو إصبع، صالح، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط1، بيروت، 1979م.
- 26. ابن أبي الإصبع المصريّ، (ت. 654هـ.)، تحرير التّحبير في صناعة الـشّعر والنّثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق: حفني محمّد شرف، يـشرف علـي إصدارها: محمّد توفيق عويضة، الجمهوريّة العربيّة المتّحدة، المجلـس الأعلـي للشّؤون الإسلاميّة، لجنة إحياء التّراث الإسلاميّ، (د.ط)، (د.ت).
  - 27. الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، دار الثّقافة، (د.ط)، بيروت،1959م.
- 28. إليوت، ت. س. ، فائدة الشّعر وفائدة النّقد، ترجمة وتقديم: يوسف نور عـوض، مراجعة: جعفر هادي حسن، دار القلم، ط1، بيروت، 1982م.
  - 29. أمين، أحمد، النقد الأدبيّ، دار الكتاب العربيّ، ط4، بيروت، 1967م.
- 30. الأمين، عز الدين، نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر، دار المعارف، ط2، مصر، 1970م.
  - 31. أنيس، إبر اهيم، موسيقا الشُعر، (د.د.)، ط5، 1981م.
- 32. الأهواني، أحمد فؤاد، خلاصة علم النّفس، مطبعة لجنة التّاليف والنّشر، (د.ط)، 1953م.
- 33. إيفانكوس، خوسيه، ماريا بوثويلو، (سلسلة الدّراسات النّقديّة 2)، نظريّـة اللّغـة اللّغـة الأدبيّة، ترجمة: حامد أبو أحمد، دار غريب للطّباعة، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 34. أيّوب، محمّد ، <u>الزّمن والسرد القصصيّ في الرّواية الفلسطينيّة المعاصرة</u>، دار سندباد للنّشر والتّوزيع، ط1، 2001م.
- 35. أيّوب، نبيل، البنية الجماليّة في القصيدة العربيّة الحديثة، نظريّات جماليّة ونقديّة نصوص حديثة، منشورات المكتبة البوليسيّة، ط1، بيروت، 1992م.
- 36. الأيوبيّ، ياسين، في محراب الكلمة بحوث ودراسات نقديّة في الأدب العربيّ الحديث والمعاصر، المكتبة العصريّة، ط1، صيدا، بيروت، 1999م.

- 37. باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للتراسات والنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 1987م.
- 38. <u>شعريّة دوستويفسكي</u>، ترجمة: جميـل نـصيف التّكريتـي، مراجعة: حياة شرارة، دار توبقـال للنّـشر، الـدّار البيـضاء، ط1،المغرب، 1986م.
- 39. بارت، رولان، درس السيميولوجيا، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، تقديم: عبد الفتّاح كيليطو، دار توبقال للنّشر، ط3،الدّار البيضاء، 1993م.
- 40. <u>الذّة النّص، I الأعمال الكاملة</u>، ترجمة: منذر عيّاشي، مركز الإنماء الحضاريّ، ط1، سورية، 1992م.
- 41. \_\_\_\_\_\_، <u>نقد وحقيقة 3 الأعمال الكاملة</u>، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافيّ العربيّ، ط1 ببيروت، 1994م.
- 42. باشلار، غاستون، جماليّات المكان، ترجمة. غالب هلسا المؤسّسة الجامعيّة للدّر اسات والنّشر والتّوزيع، ط3، بيروت، 1987م.
- 43. البحر اويّ، سيّد، الإيقاع في شعر السيّاب، مطابع الوادي الجديدة، ط1،القاهرة، 1996م.
- 44. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، (ت. 256هـ.)، محيح البخاري، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدّماته وضبطه ورقمه ووضع فهارسه: طه عبد الروّؤوف سعد، مكتبة الإيمان، (د.ط)، المنصورة، 2003م.
- 45. بدارنة، كاملة، طار الطير (در استان في الحكايات الشّعبيّة الفلسطينيّة)، مؤسّسة الأسوار، ط1،عكّا، 2002م.
- 46. بدوي، عبد الرّحمَن، في الشّعر الأوروبيّ المعاصر، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط2،بيروت، 1980م.
- 47. برتايمي، جان، بحث في علم الجمال، ترجمة: أنور عبد العزيز، مراجعة: نظمي لوقا، دار مصر للطّبع والنّشر، (د.ط)، القاهرة،1970م.
- 48. البرغوثي، حسين جميل، أزمة الشّعر المحلّيّ، منشورات صلاح الـدّين، (د.ط)، القدس،1979م.
  - 49. البستانيّ، بطرس، قطر المحيط، مكتبة لبنان، (د.ط)، بيروت، 1869م.

- .50. <u>كتاب دائرة المعارف، وهو قاموس لكلّ فن ومطلب</u>، دار المعرفة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- .51 محيط المحيط قاموس مطوّل اللّغة العربيّة، مكتبة لبنان، (د.ط)، بيروت، 1983م.
- 52. البستاني اللبناني، عبد الله، البستان، معجم لغوي، المطبعة الأمريكانية، (د.ط)، بيروت، 1930م.
- 54. بسيسو، عبد الرّحمَن، قصيدة القناع في الشّعر العربيّ المعاصر تحليل الظّاهرة در اسات أدبيّة، دار الفارس للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 1999م.
- 55. بشتاوي، عادل سعيد، الأندلسيون المواركة دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة، دار أسامة للنّشر والتّوزيع والطّباعة، ط2، دمشق، 1985م.
- 56. البطل، علي، الصورة في الشّعر العربيّ حتّى آخر القرن الثّاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للطّباعة والنّـشر والتّوزيع، ط3،بيروت، 1983م.
- 57. البعلبكي، منير، موسوعة المورد، دائرة معارف إنجليزيّة عربيّة مـصوّرة، دار العلم للملايين، ط1،بيروت، 1981م.
- 58. البغداديّ، أبو طاهر محمّد بن حيدر، ت. 517هـ..، قانون البلاغة في نقد النّشر والشّعر، تحقيق: محسن غيّاض عجيل، مؤسّسة الرّسالة، ط1، بيروت، 1981م.
- 59. البقري، أحمد ماهر محمود، يوسف في القرآن، دار النهضة العربيّة للطّباعـة والنّشر، (د.ط)، بيروت،1984م.
- 60. بك، كمال خير، حركية الحداثة في الشُعر العربي المعاصر، در اسات حول الإطار الاجتماعي الثّقافي للاتّجاهات والبنى الأدبيّة، قام بالتّرجمة لجنة من أصدقاء المؤلّف، دار الفكر، ط2، بيروت، 1986م.
- 61. بنت الشّاطئ ،عائشة عبد الرّحمَن، قيم جديدة للأدب العربيّ القديم والمعاصر،دار المعارف، ط2،القاهرة، 1992م.

- 62. بنّيس، محمّد، الشّعر العربيّ الحديث بنياته وإبدالاتها، 3- الشّعر المعاصر، دار توبقال للنّشر، ط3، الدّار البيضاء، 2001م.
- 63. ــــــ، ظاهرة الشّعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينيّـة، دار التيضاء ،1985م. التّنوير للطّباعة والنّشر، ط2، الدّار البيضاء ،1985م.
- 64. بيضون، حيدر توفيق، ( الأعلام من الأدباء والشّعراء) محمود درويش، شاعر الأرض المحتلّة، دار الكتب العلميّة، ط1، بيروت، 1991م.
- 65. تبرماسين، عبد الرّحمَن، العروض وإيقاع السشّعر العربييّ، دار الفجر النّشر والتّوزيع، ط1، القاهرة، 2003م.
- 66. التطاوي، عبد الله، الشّاعر مؤرّفًا، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 67. <u>الـشّاعر مفكّراً</u>، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 68. ابن تغري بردي الأتّابكي، جمال الدّين أبو المحاسن يوسف، (ت 874ه...)، النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة، قدّم وعلّق عليه محمّد حسين شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1992م.
- 69. التّايسي، خليفة محمّد، النّفيس من كنوز القواميس صفوة المتن اللّغوي من تاج العروس ومراجعه الكبرى، الدّار العربيّة للكتاب، (د.ت).
  - 70. تليمة، عبد المنعم، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، ط2،بيروت، 1979م.
- 71. تودوروف، تزفتان و آخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة وتقديم: أحمد المديني، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، ط2،بغداد، 1989م.
- 72. توفيق، مجدي، الأدب والحياة من الرسالة إلى الصمت، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، (د.ط)، الإسكندرية، 2002م.
- 73. تومبسون، توماس ل. وآخرون، القدس أورشليم العصور القديمة بين التوراة وراة والتاريخ، تحرير: توماس ل. تومبسون بالتعاون مع: سلمى الخضراء الجيوسي، ترجمة:فراس السوّاح، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط1، بيروت، 2003م.
- 74. التونجي، محمد، معجم علوم العربية، تخصص شمولية/ أعلام، دار الجيل للطّباعة والتّوزيع، ط1، 2003م.

- 75. ثامر، فاضل، الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، دار الشوون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 1992م.
- 76. ابن جابر الأندلسيّ الهوريّ، محمّد بن أحمد بن علييّ (ت. 780هـ..)، <u>الحلّـة</u> <u>السيّرا في مدح خير الوري</u>، تحقيق: علي أبو زيد، عالم الكتـب، ط1،بيـروت، 1985م.
- 77. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت. 255ه...)، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربي، ط3،بيروت، 1969م.
- 78. جادو، عبد العزيز، (في ضوء علم النّفس الحديث) الشّعور واللاّشعور عند فرويد وآدلر ويونغ، المكتب الجامعيّ الحديث، ، (د.ط)، الإسكندريّة (د.ت).
- 79. جاسم، عزيز السيّد، ديالكتيك العلاقة المعقدة بين المثاليّة والماديّة" في الرّؤيا والمقدّس والمعجز العقلانيّ"، دار النّهار للنّشر، (د.ط)، بيروت،1982م.
- 80. الجبر، خالد، تحوّلات التّناصّ في شعر محمود درويش ترائي سورة يوسف نموذجًا، منشورات جامعة البترا الخاصة، (د.ط)، 2004م.
- 81. جبرا، جبرا إبراهيم، الفنّ والحلم والفعل، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة وزارة الثّقافة والإعلام، (د.ط)، العراق،1986م.
- 82. جبران، سليمان، المبنى واللّغة في شعر عبد الوهّاب البيّاتي، دراسة أسلوبيّة، مؤسّسة الثّقافة الفلسطينيّة، دار الأسوار، ط1،عكّا، 1989م.
- 83. الجرجانيّ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمَن بن محمّد، (ت. 471هـ.)، أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليه: أبو فهد محمود محمّد شاكر، دار المدنيّ، ط1،القاهرة، 1991م.
- 84. الجرجانيّ، محمّد بن عليّ بن محمّد، (ت. 729هـ.)، الإشارات والتّنبيهات في علم البلاغة، تحقيق: عبد القادر حسين، دار نهضة مصر للطّبع والنّـشر، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 85. الجزائري، محمد وآخرون، الموسوعة السياسية التاريخية، 1900-2002م، تعريب: إياد ملحم، دار الحسام للطباعة والنسشر والتوزيع، (د.ط)، بيروت، 2003م.
- 86. الجزّار، محمد فكري، <u>الخطاب الشّعريّ عند محمود درويــش، إيتراك للنّـ</u>شر والتوزيع، ط1،القاهرة، 2001م.

- .87. <u>اسانيّات الاختلاف، الجـزء الأولّ الخـصائص الجماليّـة</u> المستويات بناء النّص في شعر الحداثة، إيتـراك للطّباعـة والنّشر والنّشر والتّوزيع، ط2،القاهرة، 2002م.
- 88. الجعافرة، ماجدة ياسين، التتاص والتلقي در اسات في الشّعر العبّاسي، دار الكندي للنّشر والتّوزيع، ط1، إربد، 2003م.
- 89. جعفر، عبد الكريم راضي، رماد الشّعر، دراسة في البنية الموضوعيّة والفنيّة والفنيّة الشّعر الوجدانيّ الحديث في العراق، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، ط1، بغداد، 1998م.
- 90. الجمحي، محمّد بن سلام، (ت. 231هـ.)، طبقات فحول الشّعراء، قرأه وشرحه أبو فهد محمود محمّد شاكر، دار المدنى، (د.ط)، جدّة، (د.ت).
- 91. جهامي، جيرار، المكتبة الفلسفيّة، الإشكاليّة اللّغويّة في الفلسفة العربيّة دراسـة تحليليّة نقديّة، دار المشرق، ط1، بيروت، 1994م.
- 92. أبوجهجة، ذياب خليل، الحداثة الشّعريّة العربيّة بين الإبداع والتّنظير والنّقد، دار الفكر اللّبنانيّ، ط1،بيروت، 1995م.
- 93. الجوهر، زاهر، شعر المعتقلات في فلسطين 1967 1993م، بيت الشعر، ط1، رام الله، (د.ت).
- 94. الجيّار، مدحت، الصورة الشّعريّة عند أبي القاسم السّنّابيّ، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1995م.
- 95. جيدة، عبد الحميد، الاتّجاهات الجديدة في الشّعر العربيّ المعاصر، مؤسّسة نوفل، ط1،بيروت، 1980م.
- 96. حاتم، عماد، النقد الأدبيّ، قضاياه واتّجاهاته الحديثة، دار الـشّرق العربيّ، ط2،بيروت، حلب، 1994م.
- 97. الحاتميّ، أبو علي محمّد بن الحسن بن المظفّر، (ت. 388ه...)، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، تحقيق: جعفر الكتاني، دار الرّشيد للنّشر، (د.ط)، العراق، 1979م.
- 98. ابن الحاج يحيى، الجيلاني، بلحسن البليش، علي بن هادية، القاموس الجديد الأطلسية الألفبائي، أعاد النظر فيه ونقّحه و راجعه: الجيلاني بن الحاج يحيى، الأطلسية للنشر، ط10، تونس، 1997م.

- 99. الحاوي، إيليّا، (الشّعر العربيّ المعاصر دراسة وتقييم) بدر شاكر السبّياب، شاعر الأناشيد والمراثي، الجزء السّادس، خصائص ومختارات، دار الكتاب اللّبنانيّ، ط2،بيروت، 1980م.
- . 100. الفنّ والحياة والمسرح، نظريّات ونظرات، دار الثّقافة، ط1، بيروت، 1985 م.
- 101. ـــــ، في النقد والأدب، مقدّمات جماليّة عامّة ، مقطوعات من العصر الإسلاميّ والأمويّ، دار الكتاب اللّبنانيّ، ط4، بيروت، 1979م.
- 102. ــــــ، نماذج في النقد الأدبيّ وتحليل النّصوص، دار الكتاب اللّبنانيّ، طبعة جديدة مزيدة ومنقّحة، (ط3)، 1996م.
- 103.حتّي، فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ترجمة: جورج حدّاد، عبد الكريم رافق، دار الثّقافة، (د.ط)، بيروت، 1958م.
- 104. حجازي، محمد عبد الواحد، ظاهرة الغموض في الشَّعر الحديث، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، ط1، الإسكندرية، 2001م.
- 105. ابن حجّة الحموي، تقيّ الدّين أبو بكر علي، خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح: عصام شعيتو، دار مكتبة الهلال، ط2، بيروت، 1991م.
- 106. أبو حجر، آمنة إبراهيم، موسوعة المدن الإسلامية، دار أسامة (د.ط)، عمّان، 2000م.
- 107. حدّاد، علي، بدر شاكر السبيّاب، قراءة أخرى، دار أسامة للنّـشر والتّوزيع، عمّان، 1998م.
- 108. الحديثي، بهجت عبد الغفور، در اسات نقدية في الشّعر العربيّ، المكتب الجامعيّ الحديث، (د.ط)، الإسكندريّة، 2004م.
- 109. حرب، علي، (النّص و الحقيقة III) الممنوع و الممتنع نقد الذّات المفكّرة، المركز الثّقافي العربي، ط1، بيروت، 1965م.
- 111. الحسن، شاهر، علم الدّلالة السمانتيكيّة والبراجماتيّة في اللّغة العربيّة، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، سوق البتراء، ط1،الأردن، 2001م.

- 112. الحسن، هاني، ( العودة إلى الينابيع(2)) الخروج من مأزق أوسلو وثيقة للحوار، مطبعة النّصر التّجاريّة، ط2،نابلس، 1998م.
  - 113. حسين، طُه، حديث الأربعاء، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1976م.
- 114. الحسيني، خليل محمد سالم، در اسات في تطور النقد الأدبي الحديث، منشورات اتحاد الكتّاب الفلسطينيّين، ط1، رام الله، 2002م.
- 115. حطّيني، يوسف، مكورّنات السرّد في الرّواية الفلسطينيّة، مطبعة اتّحاد الكتّاب العرب، (د.ط)، دمشق،1999م.
- 116. الحلو، سليم، (الموسوعة الموسيقيّة) تاريخ الموسيقا الشّرقيّة، تاريخ موسيقات العالم أجمع في آلاتها وسلالمها الموسيقيّة وأصل نشوئها ونظريّاتها وتطوّرها منذ أن عرفت الموسيقا حتّى عصرنا هذا، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط)، بيروت، 1974م.
- 117. الحلّي، صفيّ الدّين، عبد العزيز بن سرايا ، (ت. 750هـ..)، شرح الكافية البديعيّة في علوم البلاغة ومحاسن البديع، تحقيق: نسبب نشاوي، دار صادر، (د. ط)، بيروت، 1982م.
- .118 مرح الكافية البديعيّة، تحقيق: رشيد عبد الرّحمَن العُبيدي، دار البشير، ط1،عمّان، 2000م.
- 119. الحمد، غانم قدّوري، المدخل إلى علم الأصوات العربيّة، دار عمّار للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 2004م.
- 120. أبو حمدان، سمير، **الإبلاغيّة في البلاغة العربيّة**، منشورات عويدات الدّوليّة، ط1، بيروت، 1991م.
- 121. حمزة، حسين، مراوغة النّص در اسات في شعر محمود درويش، دار المشرق للتّرجمة والطّباعة والنّشر، (د.ط)، حيفا، 2001م.
- 122. حمّود، ماجدة، النّقد الأدبيّ الفلسطينيّ في الشّتات، مؤسّسة عيبال للدّر اسات والنّشر، ط1، 1992م.
- 123. حمّود، محمّد العبد، <u>الحداثة في الشّعر العربيّ المعاصر بيانها ومظاهرها</u>، دار الكتاب اللّبنانيّ، ط1، بيروت، 1986م.

- 124. حمّود، مشهور حسن، و حسن يوسف أبو سمّور وعمر محمّد العرموطي، موسوعة العالم الإسلامي، وكالة النّعيم للإعلان، ط1، عمّان، 1994م.
- 125. حمّودة، سعد سليمان، لغة التّصوير الفّنيّ في شعر النّابغة الذّبيانيّ، دار المعرفة الجامعيّة للطّبع والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، الإسكندريّة، 2002م.
- 126. حمّودي، تسعديت آيت، أثر الرّمزيّة الغربيّة في مسرح توفيق الحكيم، دار الحداثة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1،بيروت، 1986م.
- 127. الحمويّ الرّومي البغداديّ، شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، (ت. 626هـ.)، معجم البلدان، دار صادر للطّباعة والنّشر، (د.ط)، بيروت، 1968م.
- 128. أبو حميدة، محمّد صلاح زكي، <u>الخطاب الشّعريّ عند محمود درويـش، در اسـة</u> أسلوبيّة، مطبعة المقداد، ط1،غزّة، 2000م.
- 129. الحميري، عبد الواسع، الذّات الشّاعرة في شعر الحداثة الجامعيّة، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1999م.
- 130. الحميري، محمد عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار معجم جغرافي مع فهارس شاملة، حقّقه إحسان عبّاس، مكتبة لبنان، ط2، بيروت، 1984م.
- 131.حنّا، حنّا، دراسات توراتيّة، الأوائل للنّشر والتّوزيع والخدمات الطّباعيّة، ط1، 2003م.
- 132.حنّورة، مصري عبد الحميد، الأسس النّفسيّة للإبداع الفنّيّ في المسرحيّة، دار المعارف، ط2،القاهرة، 1990م.
- ، سيكولوجيّة التّذوّق الفنّيّ، (منشورات جماعة علم السنّفس التّكامليّ)، إشراف: يوسف مراد، دار المعارف، (د.ط)(د.ت).
- 134. حور، محمد إبر اهيم، بكاء رمز جمال عبد النّاصر في مراثي الشّعراء، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط1،بيروت، 1997م.
- 135.حيدر، أحمد، مقالات فلسفيّة، دار الحقائق للطّباعة والنّـشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1989م.
- 136.خالص، وليد محمود، أوراق مطوية من تاريخ الأدب المقارن في الوطن العربية، المؤسسة العربية للدّر اسات والنّشر، ط1، 1997م.

- 137. خضر، سناء، مبادئ فلسفة الفنّ، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّـشر، ط1، الإسكندريّة، 2004م.
- 138. خضر، ناظم عودة، الأصول المعرفيّة لنظريّـة التّلقّـي، دار الـشّروق للنّـشر والتّوزيع، ط1، رام الله، 1997م.
- 139. أبو خضرة، سعيد جبر محمد، <u>تطوّر الدّلالات اللّغويّة في شعر محمود درويش</u>، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات و النّشر، ط1، بيروت، 2001م.
- 140. خضير، محمد، دراسات في الحكاية الجديدة، نقد أدبي، مؤسسة عبد الحميد شومان، (د.ط)، عمّان، 1995م.
- 141. الخطيب، عماد، مبادئ النّقد التّطبيقيّ، قدّم له: كمال جبري عبهريّ، دار الجنان للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 2003م.
- 142. الخطيب، القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، (ت. 1380ه...)، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق وتعليق: لجنة من أساتذة اللّغة العربيّة بالجامع الأزهر، مطبعة السنّة المحمديّة، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 143. الخفاف، عبد المعطي، يوميّات إنسان، الكتاب الرّابع، أنت قدري، دار الـشّروق للنّشر والتّوزيع، ط1، رام الله، 1999م.
- 145. ابن خلدون الحضرميّ المغربيّ، عبد الرّحمَن بن محمد، (ت. 808هـ.)، تاريخ ابن خلدون، المسمّى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات، (د.ط)، بيروت، 1971م.
- 146. خليفة، أحمد يوسف، البنية الدرامية في شعر إيليّا أبي ماضي، تقديم: عبد الرّحيم الكردي، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، ط1،الإسكندريّة، 2004م.
- 147. خليل، إبر اهيم، مدخل لدر اسة الشّعر العربيّ الحديث، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطّباعة، ط1،عمّان، 2003م.
- 148. ــــــ، النّص الأدبيّ تحليله وبناؤه، مدخل إجرائييّ، دار الكرمال، ط1،عمّان، 1995م.

- 149. خليل، أحمد محمود، في النّقد الجماليّ، رؤية في الشّعر الجاهليّ، دار الفكر، ط1،دمشق، 1996م.
- 150 الخليليّ، علي، الورثة الرواة من النكبة إلى الدولة، مؤسسة الأسوار، ط1،عكّا، 2001 م.
- 151. خوجة، غالية، قلق النّص محارق الحداثة، المؤسسة العربيّة للدّر اسات والنّـشر، ط1، بيروت، 2003م.
- 152.خوري، إلياس، <u>الذَّاكرة المفقودة دراسات نقديّة</u>، دار الآداب، ط2،بيروت، 1990م.
- 153. الخوند، مسعود، القارّات المناطق، الدّول، البلدان، المدن، الموسوعة التّاريخيّة الجغرافيّة معالم، وثائق، موضوعات، زعماء، ج8، جورجيا- زائير، الـشّركة العربيّة للموسوعات، (د.ط)، بيروت، 2002م.
  - 154. الخيّاط، جلال، المتاهات، دار الشَّؤون الثَّقافيّة العامّة، ط1، بغداد، 2000م.
- 155. دائرة سفير للمعارف الإسلاميّة ، شركة سفير إعلام دعاية نشر ، (د.ط)، القاهرة، 1990م.
- 156. دائرة معارف الشّعب الموسوعة العربيّة "الإنسكلوبيديا "ع-غ-ف، دار الجيل للطّباعة والنّشر، (د.ط) عكّا، (د.ت).
- 157. الدّجّاني، أحمد صدقي، <u>الخطر يتهدّد بيت المقدس،</u> المركز العربيّ، (د.ط)، القاهرة، 2001م.
- 158. الدّر اجي، محمّد عبّاس، الإشعاع القرآنيّ في السشّعر العربييّ، عالم الكتب، ط1،بيروت، 1987م.
- 159. الدّروبي، سامي، (منشورات جماعة علم النّفس التّكامليّ)، علم الطّباع المدرسة الفرنسيّة، دار المعارف، (د.ط.)، مصر، 1961م.
- 160. درويش، أحمد، في نقد الشّعر الكلمة والمجهر، دار الـشّروق، ط1، القاهرة، 1996م.
- 161.درویش ، محمود ، جداریّة محمود درویش ، قصیدة کتبت عام 1999 م ، ریاض الریّس للکتب والنّشر ، ط1 ، بیروت 2000 م .
  - 162. \_\_\_\_\_\_، حالة حصار، رياض الريس للكتب والنّشر، ط1، 2000م.

- 163. ــــــــ، ديوان محمود درويش، المجلّد الأولّ ، طبعة جديدة منقّدة، دار العودة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 164. ــــــ، <u>ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني</u>، دار العودة، ط1،بيروت، 1994م.
- 165. ـــــــــ، سرير الغريبة شعر، رياض الرّيس للكتب والنّـشر، ط1، 1999م.
- .166. \_\_\_\_\_\_، كزهر اللّوز أو أبعد، دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، ط1،رام الله، 2005م.
- .167 <u>لا تعتذر عمّا فعلت</u>، رياض الرّيس للكتب والنّـشر، ط1، 2004م.
- .168 منافع المنافع ال
- 169. \_\_\_\_\_\_، وداعاً أيّتها الحرب وداعًا أيّها السلام، منشورات الأسوار، ط2،عكّا، 1985م.
- 170. ابن دريد، أبو بكر محمّد بن الحسن الأزديّ البصريّ، (ت. 321هـ.)، جمهرة اللّغة، مؤسّسة الحلبي وشركاه للنّشر والتّوزيع، ط1،القاهرة، 1345هـ.
- 171.دهّان، ميرفت، نزار قبّاني والقضيّة الفلسطينيّة، بيسان للنّشر والتّوزيع والإعلام، ط1،بيروت، 2002م.
- 172. الدّوسريّ، أحمد، أمل دنقل شاعر على خطوط النّار، المؤسسة العربيّة للدّراسات و النّشر، ط2، بيروت، 2004م.
- 174. دومة، على عبد الخالق على، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، دار قطري بن الفجاءة، ط1،الدّوحة، 1990م.
- 175. دويدري، محمد هاشم، مجد خطاب، در اسات منهجيّة في الأدب العربيّ الحديث، الأدب القوميّ، الأدب الاجتماعيّ، أدب القصيّة، أدب المسرحيّة، أدب المقالة، أدب المهجر، محطّات أدبيّة ولغويّة، منشورات دار الحكمة بدمشق، (د.ت).

- 176.دویکات، عبّاس، و آخرون، قراءات في جداريّة محمود درويش، منشورات ملتقى بلاطة الثّقافيّ، ط1،نابلس، 2001م.
- 177. أبوديب، كمال، جدليّة الخفاء والتّجلّي، دراسات بنيويّة في السشّعر، دار العلم للملايين، ط3،بيروت، 1984م.
- 178.ديبوغراند، روبرت وآخرون، مدخل إلى علم لغة النّص، مطبعة دار الكاتب، ط1، 1992م.
- 179.ديتشس، ديفد، مناهج النقد الأدبيّ بين النظريّة والتطبيق، ترجمة: محمّد يوسف نجم، مراجعة: إحسان عبّاس، دار صادر، (د.ط)، بيروت،1967م.
- 180. الدّيك، نادي ساري، رائحة التّراب، در اسات في الأدب والنّقد، منشورات اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين، القدس، (د.ط)، رام الله، 2005م.
- 182. الرّازي، فخر الدّين، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق ودراسة: بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، ط1،بيروت، 1985م.
- 183. الرّاغب، عبد السّلام أحمد، وظيفة الصّورة الفنّيّة في القرآن الكريم، ف صلّت للدّر اسات والنّرجمة والنّشر، (د.ط)، حلب، 2001م.
- 184. راغب، نبيل، (أدبيّات) موسوعة النّظريّات الأدبيّة، موسوعة تناولت سبعين نظريّة أدبيّة ونقديّة تشكّل لوحة لخريطة الأدب عبر العصور، مكتبة لبنان ناشرون، ط2، بيروت، 2003م.
- 185. ربابعة، موسى سامح، الأسلوبيّة مفاهيمها وتجلّياتها، دار الكندي للنّـشر والتّوزيع، ط1، الأردن ، 2003م.
- 187. \_\_\_\_\_\_، جماليّات الأسلوب والتّلقّي، دراسات تطبيقيّة، مؤسّسة حمادة للدّراسات الجامعيّة والنّشر والتّوزيع، ط1،إربد، 2000م.

- 188. الرّباعي، عبد القادر، جماليّات المعنى الشّعريّ " التّشكيل والتّأويل "، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات و النّشر، ط1،بيروت، 1999م.
- 189. \_\_\_\_\_\_، المؤسّسة العربيّة في شعر أبي تمّام، المؤسّسة العربيّة لعربيّة للدّر السات و النّشر، ط2،بيروت، 1999م.
- 191. رحماني، أحمد، الرويا والتشكيل في الأدب المعاصر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 2004م.
  - 192. رزق، صلاح، أدبية النص، دار الثّقافة العربيّة، ط1، القاهرة، 1989م.
- 193. رشيد، عدنان، در اسات في علم الجمال، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّـشر، ط1، بيروت، 1985م.
- 194. رضا، محمد ، تاريخ الإنسانية وأبطالها، المكتبة العصرية للطّباعة والنّـشر، صيدا، ط1،بيروت، 2001م.
- 195. رضوان، عبد الله، المرؤ القيس الكنعاني قراءات في شعر عز الدين المناصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1999م.
- 196. رضوان، فتحي، مع الإنسان في الحرب والسلام، دار المعارف، (د.ط)، مصر، 1964م.
- 197. رياض، عبد الفتاح، التكوين في الفنون التشكيليّة، دار النهضة العربيّة، ط2، القاهرة، 1983م.
- 198. الريحاني، أمين، الأعمال العربية الكاملة، المجلّد التّاسع الكتابات السّعرية والنّقديّة والأدبيّة، تقديم وتحقيق: أمين ألبرت ألبرت الريحاني، المؤسسة العربيّة للدّر اسات و النّشر، ط1،بير وت، 1986م.
- 199. الزّبيديّ، محمّد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 200. الزّعبي، أحمد، التّناص نظريًا وتطبيقيًا، مؤسّسة عمون النشر والتّوزيع، ط2،عمّان، 2000م.
  - 201. \_\_\_\_\_\_، دراسات نقديّة، منشورات مكتبة عمّان، (د.ط)، 1985م.

- .204. النّص الغائب نظريًا وتطبيقيًّا، دراسة في جدايّة العلاقـة بين النّص الحاضر والغائب، مؤسّسة عمـون النّشر والتّوزيع، ط2،عمّان، 2000م.
- 205. زكي، أحمد كمال، (أدبيّات)، النقد الأدبيّ الحديث، أصوله واتّجاهاته، شركة أبو الهول للنّشر، ط1،القاهرة، 1997م.
- 206. زلط، أحمد، قراءة في الأدب الحديث، بحوث ومقالات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، ط2، الإسكندرية، 1999م.
- 207. الزواوي، خالد محمد، (أدبيّات) الصورة الفنّية عند النّابغة الذّبيانيّ، الـشّركة المصريّة العالميّة للنّشر لونجمان، ط1، 1992م.
- 208. أبوزيد، نصر حامد، إشكاليّات القراءة وآليّات التّأويل، المركز الثّقافيّ العربيّ، ط6، بيروت، 2001م.
- 209. سارتر، جان بول، نظرية الانفعال در اسة في الانفعال الفينومينولوجي، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط)، بيروت،1964م.
- 210.سارجنت، علم النّفس الحديث، تعريب: منير البعلبكي، دار العلم للملايين، (د.ط)، بيروت، 1979م.
- 211.ساعي، أحمد بسّام، حركة الشّعر الحديث في سورية من خلل أعلامه، دار المأمون للتّراث، ط1،دمشق، 1978م.
- 212. سالم، السيّد، عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، مؤسّسة شباب الجامعة، (د.ط)، الإسكندريّة، 1998م.
- .213. موسية تاريخية، عمرانية أثرية في الأندلس (دراسة تاريخية، عمرانية أثرية في العصر الإسلامي)، مؤسسة شباب الجامعة،(د.ط)، الإسكندرية، 1997م.

- 214. سخنيني، عصام، فلسطين الدّولة جذور المسائلة في التّاريخ الفلسطيني، منشور ات دار الأسوار، ط2، عكّا، 1986م.
- 215. سعد الدّين التّفتازانيّ، مسعود بن عمر، (ت. 792هـ..)، سلسلة شروح التّلخيص (3) مختصر المعاتي وهو الشّرح الصّغير على متن "تلخيص المفتاح" للخطيب القزوينيّ، مطبعة عطايا، (د.ط)، مصر، (د.ت).
- .216 مسرح

تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط1،بيروت، 2001م.

- 217. السّعران، محمود، علم اللّغة، مقدّمة للقارئ العربية، دار النّه ضه العربية، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 218. سعيد ، إدوارد، وآخرون، إدوارد سعيد مقالات وحوارات، تقديم وتحرير: محمد شاهين، المؤسسة العربية للدّر اسات والنّشر، ط1، بيروت، 2004م.
- 219. سعيد، إدوارد، تأمّلات حول المنفى ومقالات أخرى 1، ترجمة: ثائر ديب، دار الآداب، ط1، بيروت، 2004م.
- 221. السقّاف، أبكار، إسرائيل ...وعقيدة الأرض الموعودة، مكتبة مدبولي، ط2، القاهرة، 1997م.
- 222. سلدن، رامان، النّظريّة الأدبيّة المعاصرة، ترجمة: سعيد الغانميّ، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، ط1،بيروت، 1996م.
- 223. سلطان، منير، التّضمين والتّناص، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر، (نموذجًا)، منشأة المعارف ، (د.ط)، الإسكندريّة، 2004م.
- 224. سلّوم، داود، الأدب المقارن في الدّر اسات المقارنة التّطبيقيّة، مؤسّسة المختار للنّشر والتّوزيع، ط1،القاهرة، 2003م.

- 225. سليمان، نبيل، أسئلة الواقعية والالتزام، دار ابن رشد للنّشر والتّوزيع، (د.ط)، عمّان،1986م.
- 226. السمرة، محمود، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، المؤسسة العربية للدّر اسات والنّشر، ط1، بيروت، 1997م.
- 227. السيّد، شفيع، قراءة الشّعر وبناء الدّلالة، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، القاهرة،1999م.
- 228. ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي، (ت.458هـ..)، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 229. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (ت. 911ه...)، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، وبهامشه شرح أحمد الدّمنهوريّ المسمّى "حلية اللّب المصون بشرح الجوهر المكنون" لعبد الرّحمن الأخضريّ، دار إحياء الكتب العربيّة، (د.ط)، مصر، (د.ت).
- 230. شادي، محمّد إبراهيم عبد العزيز، الصورة بين القدماء والمعاصرين در اسة بلاغيّة نقديّة، مطبعة السّعادة، ط1، شارع الجدّاوي، 1991م.
- 231. الــشّاروني، يوسـف، در اسـات أدبيّـة، مكتبة النّه ضة المـصريّة، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 232. شاكر، محمود، موسوعة الحضارات" وتاريخ الأمم القديمة والحديثة"، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 2003م.
- 233. شاهين، أسماء، جماليّات المكان في روايات جبر البراهيم جبرا، دار الفارس للنشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 2001م.
- 234. شاهين، ذياب، التّلقّي والنّص الشّعري "قراءة في نصوص شعريّة معاصرة من العراق والأردن وفلسطين والإمارات" ، دار الكندي للنّشر والتّوزيع، ط1،إربد، 2004م.
- 235. أبوشاور، سعدي، تطور الاتجاه الوطني في الشّعر الفلسطيني المعاصر، مكتبة القادسيّة للدّر اسات و النّشر و التّوزيع، ط1،خان يونس، فلسطين، 2003م.
- 236. الشّايب، أحمد، أصول النّقد الأدبيّ، مكتبة النّه ضة المصريّة، ط8،القاهرة، 1973م.

- 237. شبانة، ناصر، المفارقة في الشّعر العربيّ الحديث، أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجًا، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّـشر، ط1، بيروت، 2002م.
- 238. شربل، موريس حنّا، موسوعة الشّعراء والأدباء الأجانب، جروس برس، (د.ط)، طرابلس،1996م.
- 239. \_\_\_\_\_\_، <u>موسوعة المعلومات الـضرّوريّة فـي. الحياة، الـدّليل</u> الجغرافيّ، جروس برس، ط1، لبنان، 1994م.
- 240. الشّربيني، لطفي ، <u>الاكتئاب النّفسيّ، أسبابه، وعلاجه</u>، مكتبة معروف، (د.ط)، الإسكندريّة، (د.ت).
- 241. الشّرع، علي، محمود درويش شباعر المرايا المتحوّلة، وزارة الثقافة، (د.ط)، عمّان،2002م.
- 242. شرف الدّين، إبر اهيم، وعلي شرف الدّين، موسوعة غرائب العالم، لقطات من الكون المثير وثائق تاريخيّة نادرة، المكتبة الحديثة للطّباعة والنّشر، ط1، بيروت، (د.ت).
- 243. أبوشريفة، عبد القادر، حسين لافي قزق، مدخل إلى تحليل النتص الأدبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط1، 1990م.
- 244. شعث، أحمد جبر، الأسطورة في الشّعر الفلسطينيّ المعاصر، مكتبة القادسيّة للنّشر والتّوزيع، ط1 ،خانيونس، 2002م.
- 245. شكري، عبد الرّحمَن، دراسات في الشّعر العربيّ مجموعة بحوث، نـشرت بالرّسالة، والثّقافة، والمقتطف، والهلال، وغيرها، جمعها وحققها وقدّم لها: محمد رجب البيّومي، الدّار المصريّة اللّبنانيّة، ط1، 1994م.
- 246. أبو شمّالة، فايز، افتراض المشابهة عن ديوان "الخروج إلى الحمراء" للمتوكّل طَه، المؤسّسة الفلسطينيّة للإرشاد القوميّ، ط1، رام الله، 2003م.
- 248. الشَّنَّاوي، على الغريب محمد، الصورة الشَّعريّة عند الأعمى التَّطيليّ، مكتبة الأداب، ط1، 2003م.

- 249. الشّنطي، محمّد صالح، في الأدب الإسلاميّ قضاياه وفنونه ونماذج منه، دار الأندلس للنّشر والتّوزيع، ط2،السّعوديّة، 1997م.
- 250. أبوشوارب، محمد مصطفى، إشكاليّة الحداثة قراءة في نقد القرن الرّابع الرّابع المرّبية، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر والتّوزيع ط1،الإسكندريّة، 2003م.
- 251. شوملي، قسطندي، مدخل إلى علم اللّغة الحديث، جمعيّة الدّراسات العربيّة، ط1، القدس، 1982م.
- 252. الشيخ، حسين، در اسات في تاريخ حضارة اليونان والرومان، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، الأزاريطة، 1987م.
- 253. الشّيخ، خليل، الانتحار في الأدب العربيّ دراسات في جدليّة العلاقة بين الأدب والسّيرة، دار الفارس للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 1997م.
- 254. ــــــ، السيرة والمتخيّل قراءات في نماذج عربيّة معاصرة، دار أزمنة للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 2005م.
- 255. شيخاني، سمير، علم النّفس في حياتنا اليوميّة، منشورات دار الآفاق، ط5، بيروت، 1981م.
- 256. مع الخالدين، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، (د.ط)، بيروت، 1991م.
- 257. الصّائغ، عبد الإِلَه، <u>الخطاب الشّعريّ الحداثويّ والصّورة الفنّيّة الحداثة وتحليل</u> <u>النّص</u>ّ، المركز الثّقافيّ العربيّ، ط1،الدّار البيضاء، 1999م.
- 258. الصاحب، إياد هشام محمود، السامريّون الأصل والتّاريخ، العقيدة والـشّريعة وأثر البيئة الإسلاميّة فيهم، مكتبة دنديس، ط1،الخليل، 2000م.
- 259. صالح، بشرى موسى، الصورة الشّعريّة في النّقد العربيّ الحديث، المركز الثّقافيّ العربي، ط1، بيروت، 1994م.
- 260. صالح ، عبد المعطي، سيّد محمّد السيّد قطب، قراءات نقديّة، الشّركة المصريّة العالميّة للنّشر لونجمان، ط1، مصر، 1999م.
- 261. صالح، فخري، النقد والمجتمع، حوارات مع رولان بارت، بول دي مان، جاك دريدا، نور ثروب فراي، إدوارد سعيد، جوليا كريستيفا، تيرى إيجلتون، (كتاب مترجم)، دار الفارس للنشر، (د.ط)، عمّان، 1995 م.

- 262. صالح، محمد إبر اهيم الحاج، محمود درويش، بين الزّعتر والصبّار در اسة نقديّة، منشورات وزارة الثّقافة، (د.ط)، دمشق، 1999م.
- 263. الصبّاغ، رمضان، جماليّات الفنّ، الإطار الأخلاقيّ والاجتماعيّ، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، الإسكندريّة، 2003م.
- 264. \_\_\_\_\_\_، عناصر العمل الفنّي دراسة جماليّة، دار الوفاء لدنيا الطّباعـة والنّشر، (د.ط)، الإسكندريّة، (د.ت).
- 265. \_\_\_\_\_\_، <u>الفنّ والقيم الجماليّة بين المثاليّة والماديّة</u>، دار الوفاء لــدنيا الطّباعة والنّشر، ط1،الإسكندريّة، 2001م.
- 266. \_\_\_\_\_\_، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر در اسة جماليّة، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، ط1،الإسكندريّة، 1998م.
- 267. الصّعيديّ، عبد المتعال، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الأداب، (د.ط)، القاهرة،1997م.
- 268. الصقديّ، (ت. 764هـ.)، فض الختام عن التورية والاستخدام، در اسة وتحقيق: المحمّديّ عبد العزيز الحنّاوي، دار الطّباعة المحمّديّة، درب الأتراك، ط1،الأزهر، 1979م.
- 269. الصكر، حاتم و آخرون، (الحلقة النّقديّة في مهرجان جرش الخامس عشر)، الشّعر العربيّ في نهاية القرن، تحرير وتقديم: فخري صالح، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات و النّشر، ط1، بيروت، 1997م.
- 270. الصكر، حاتم، مرايا نرسيس الأنماط النّوعيّة والتّشكيلات البنائيّة لقصيدة السرّد الحديثة، المؤسسة الجامعيّة للدّر اسات والنّشر والتّوزيع، ط1،بيروت، 1999م.
- 271. صلواتي، ياسين، الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، ساعد فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين، مؤسسة التّاريخ العربيّ، ط1، بيروت، 2001م.
- 272. الضّامن، خيري، في التّكوين الشّعريّ، منشورات عويدات، ط1، بيروت، 1958م.
  - 273. ضيف، شوقى، في الأدب والنقد، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1999م.

- 276. طبارة، عفيف عبد الفتّاح، اليهود في القرآن، تحليل علميّ لنصوص القرآن في اليهود على ضوء الأحداث الحاضرة مع قصص أنبياء الله إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السّلام، دار العلم للملايين، ط11،بيروت، 1986م.
- 277. ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد، عيار الشّعر، شرح وتحقيق: عبّاس عبد السّاتر، مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، ط1،بيروت، 1982م.
- 278. طبانة، بدوي، السرقات الأدبية دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، دار الثّقافة، (د.ط)، بيروت،1986م.
- 279. طبل، حسن، الصورة البياتية في الموروث البلاغي، مكتبة الإيمان، ط1، المنصورة، 2005م.
- 280. الطّر اونة، سليمان، در اسة نصبيّة أدبيّة في القصيّة القرآنيّة، ط1، (د.د)، 1992م.
- 281. الطّربولي، محمّد عويد محمّد ساير، المكان في السّبعر الأندلسيّ من عصر المربولي، محمّد عويد محمّد العربيّ، 484هـ 897هـ، مكتبة الثّقافة الدّينيّة، ط1، القاهرة، 2005م.
- 282. طَه، المتوكّل، إبراهيم طوقان، دراسة في شعره، دار اللّوتس للنّشر، ط1،عمّان، 1992م.
- 283. الطّويل، عزّت عبد العظيم، دراسات نفسيّة وتأمّلات قرآنيّة، مطبعة الوادي، (د.ط)، إسكندريّة،1977م.
- 284. الظّاهر، نعيم، جغرافيّة الوطن العربيّ، دار اليازوريّ العلميّة للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 1999م.
- 285. العابدين، عابد توفيق زين، (سلسلة كتب علم النّفس) النّفس الإنسانيّة بميزان القرآن الكريم والكتاب المقدّس، دار التّضامن للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، بيروت،1996م.
- 286. عاصي، ميشال، در اسات منهجيّة في النّقد، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط) بيروت، (د.ت).
  - 287. عاقل، فاخر، الإبداع وتربيته، دار العلم للملايين، ط2،بيروت، 1979م.
- 288. العاكوب، عيسى علي، العاطفة والإبداع الشّعريّ دراسة في التّراث النّقديّ عند العرب إلى نهاية القرن الرّابع الهجريّ، دار الفكر المعاصر، ط1،بيروت، 2002م.

- 289. العالم، محمود أمين، الثقافة والثورة مقالات في النقد، دار الآداب، (د.ط)، بيروت، 1970م.
- 290. العاني، إبر اهيم، الإنسان في فلسفة الفارابي، دار النّبوغ للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1،بيروت، 1998م.
  - 291. عبّاس، إحسان، فن الشّعر، دار صادر، ط1،بيروت، 1996م.
- 292. عبّاس، فيصل، (التّحليل النّفسيّ الفرويديّ "2") التّحليل النّفسيّ وقضايا الإنسان والحضارة، دار الفكر اللّبنانيّ، ط1،بيروت، 1991م.
- 293. ابن العبد، طرفة، شرح ديوان طرفة بن العبد البكريّ، شرح الأعلم الـشنتمريّ وبذيله تعليقه أشعار منسوبة إلى طرفة [طبعة مقابلة على عدّة نـسخ معتمـدة]، تحقيق وشرح: رحاب خضر عكّاوي، دار الفكر العربيّ، ط1،بيروت، 1993م.
- 294. عبد الله، محمّد حسن، (مكتبة الدّر اسات الأدبيّة) الصّورة..والبناء السّعريّ، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1981م.
- 295. عبد التَّوَّاب، رمضان، المدخل إلى علم اللَّغة ومناهج البحث اللَّغويّ، مكتبة الخانجي، ط2، القاهرة، 1985م.
- 296. عبد الحميد، محمد، النّص الأدبي بين إشكاليّة الأحاديّة والرّؤية التّكامليّة، تقديم عثمان موافى، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، ط1،الإسكندريّة، 2002م.
- 297. عبد الدّايم، صابر، موسيقا الشّعر العربيّ بين الثّبات والتّطور، مكتبة الخانجي، ط3،القاهرة، 1993م.
- 298. عبد ربّه، صلاح، اللاّجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال الحزين، تحرير وإخراج: محمّد جرادات، مركز المعلومات البديلة، (د.ط)، القدس، بيت لحم، 1996م.
- 299. عبد العظيم، محمد، في ماهيّة النّص الشّعري إطلالة أسلوبيّة من نافذة التّراث النّقديّ، المؤسّسة الجامعيّة للدّر اسات والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1994م.
- 300. عبد اللَّطيف، محمد حماسة، اللَّغة ويناء الشَّعر، دار غريب للطَّباعة والنَّشر والتَّوزيع، (د.ط)، القاهرة، 2001م.
- 301. عبد المطلّب، محمّد، البلاغة والأسلوبيّة، مكتبة لبنان ناشرون، ط1،بيروت، 1994م.

- 302. \_\_\_\_\_\_\_، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانيّ، الشّركة المصريّة العالميّة للنّشر لونجمان، ط1، مصر، 1995م.
  - 303. \_\_\_\_\_\_، مناورات الشّعريّة، دار الشّروق، ط1،القاهرة، 1996م.
- 304. عبد الوهّاب، أحمد، (دراسة في الأديان) المسيح في مصادر العقائد المسيحيّة، خلاصة أبحاث علماء المسيحيّة في الغرب، مكتبة وهبة، ط2،القاهرة، 1988م.
- 305. عبّود، مارون، مؤلّفات مارون عبّود، المجموعة الكاملة في النّقد الأدبي، دار مارون عبّود(د.ط)، 1967م.
- 306. عبيد، أحمد محمّد علي، شعر قبيلة كلب حتّى نهاية العصر الأموي، إصدارات المجمع الثّقافي، (د.ط)، الإمارات العربيّة المتّحدة،1999م.
- 307. عتيق، عبد العزيز، في النّقد الأدبيّ، دار النّهضة العربيّة، ط2،بيروت، 1972م.
- 308. أبو العدّوس، يوسف، البلاغة والأسلوبيّة مقدّمات عامّة، الأهليّة للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 1999م.
- 309. عرايدي، نعيم، البناء المجسم دراسة في طبيعة الشّعر عند محمود درويش، مؤسسة الأسوار، ط1،عكّا، 1991م.
- 310. عزّام، محمّد، النّص الغائب تجلّيات التّناص في الشّعر العربي \* دراسة \*، من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، (د.ط)، دمشق، 2001م.
- 311. عسناف، ساسين سيمون، الصورة الشّعريّة ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعيّة للدّر اسات والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1982م.
- 312. \_\_\_\_\_\_\_، الكتابة الفنيّة، منشورات جروس برس، (د.ط)، طرابلس،1985م.
- 313. العشماوي، أيمن محمد زكي، خمريات أبي نواس، در اسة تحليليّة في المضمون والشّكل، دار المعرفة الجامعيّة، (د.ط)، قنال السويس،1998م.
- 314. العشماوي، محمد زكي، قضايا النّقد الأدبيّ بين القديم والحديث، دار النّه ضة العربيّة للطّباعة والنّشر، (د.ط)، بيروت،1984م.
- 315. عصر، محمّد طَه، سيكولوجيّة الشّعر العصاب والصّحّة النّفسيّة، عالم الكتب، ط1،القاهرة، 2000م.
- 316. عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز النقافي العربي، ط3،بيروت، 1992م.

- 317. عطيّة، أحمد عبد الحليم، سلسلة روّاد الفكر العربيّ المعاصر (1) جدل الأنا والآخر، قراءات نقديّة في فكر حسن حنفيّ في عيد ميلاده الستتين، مكتبة مدبولي الصّغير، ط1، 1997م.
- 318. العفّ، عبد الخالق محمد، التشكيل الجماليّ في الشّعر الفلسطينيّ المعاصر، السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، مطبوعات وزارة الثّقافة، ط1، 2000م.
- 319. عكاشة، علي، شحادة النّاطور، جميل بيضون، اليونان والرّومان، دار الأمل، ط1، إربد، 1991م.
- 320. العلاق، على جعفر، <u>الدّلالة المرئيّة، قراءات في شعريّة القصيدة الحديثة</u>، دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، ط1، رام الله، 2002م.
- 322. \_\_\_\_\_\_، في حداثة النّص الشّعري دراسة نقديّة، دار الشّروق للنّشر وق للنّشر والتّوزيع، ط1، رام الله، 2003م.
- 323. العلم ،إبراهيم، وآخرون، در اسات نقدية في الأدب الفلسطيني المحلّي، إعداد وتحضير: عزّت الغزّاوي، مطبعة دار الكتاب، صدر عن اتّحاد الكتّاب، ط1،الضقّة الغربيّة وقطاع غزّة، 1993م.
- 324. العلم، إبراهيم، الشّعر الفلسطينيّ داخل الـوطن، منـشورات البيـادر، (د.ط)، 1984م.
- 325. العلويّ اليمنيّ، يحيى بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم، كتاب الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، (د.ط)، مصر، 1914م.
- 326. عليّ، إبر اهيم محمد، اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام (قراءة ميثولوجيّة)، جروس برس، ط1، لبنان، 2001م.
- 327. عليّ، ماهر عبد القادر محمّد، مشكلات الفلسفة، دار المعرفة الجامعيّـة، (د.ط)، مصر، 1998م.
- 328. عليّ، ناصر، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط1،بيروت، 2001م.

- 329. أبو عليّ، نبيل خالد، عناصر الإبداع الفنّيّ في شعر عثمان أبو غربيّة، إصدار اتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين، ط1،القدس، 1999م.
- 330. عليّان، محمّد شحادة، الجانب الاجتماعيّ في الشّعر الفل سطينيّ الحديث، دار الفكر للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 1987م.
- 331. عمّار، محمود إسماعيل، صورة الحجر الفلسطيني في الـشعر الـسعودي، دار محدلاوي للنّشر والتّوزيع، ط1،الأردن، 2003م.
- 332. عمايرة، منصور عليّ، المعجم الاصطلاحيّ معجم عربيّ جديد الفعل وحرف الحريّ، عمّان عاصمة للثّقافة العربيّة، ط1، عمّان، 2001م.
- 333. العنّابي، زهر، موازنة بين نزار قبّاني ومحمود درويش مسجّل دكتوراة دولة في تحليل خطاب شعريّة الحداثي، الرّومانتيك للأبحاث والدّر اسات، ط1، إربد، 2003م.
- 334. عنان، محمّد عبد الله، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصّرين، وهو العصر الرّابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، ط4، القاهرة، (د.ت).
- 335. عوّاد، الخوري بولس، (ت. 1364هـ.) العقد البديع في فنّ البديع، حقّه وقدّم له وضبط حواشيه: حسن محمد نور الدّين، دار المواسم للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1،بيروت، 2000م.
- 336. عوض، عبّاس محمود، في علم النّفس الاجتماعيّ، دار المعرفة الجامعيّة، (د.ط)، الإسكندريّة، 1986م.
- 337. عوض، عبد الفتّاح، فصول في تاريخ الأندلس بداية النّهاية، (كتاب مترجم)، عين للدّر اسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة، ط1، 2001م.
- 338. عيد، رجاء، فلسفة الالتزام في النّقد الأدبيّ بين النّظريّـة والتّطبيـق، منـشأة المعارف، (د.ط)، الإسكندريّة، 1988م.
- 339. \_\_\_\_\_، <u>لغة الشّعر، قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر</u>، منـشأة المعـارف بالإسكندريّة، (د.ط)، 2003م.
- 340. العيد، يمنى، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، ط1،بيروت، 1990م.
- 341. \_\_\_\_\_، في معرفة النّص، دراسات في النّقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجديدة، ط3،بيروت، 1985م.

- 342. عيسى، فوزي، السّعيد الورقيّ، در اسات نقديّة نقد تطبيقيّ، دار المعرفة الجامعيّة، (د.ط)، الإسكندريّة، (د.ت).
- 343. غالي، وائل، الشّعر والفكر، أدونيس، نموذجاً، مطابع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، (د.ط)، 2001م.
- 344. الغذّامي، عبد الله محمّد، تشريح النّص، مقاربات تشريحيّة لنصوص شعريّة معاصرة، دار الطّليعة للطّباعة والنّشر، ط1،بيروت، 1987م.
- 345. الغرناطيّ، أبو جعفر شهاب الدّين أحمد بن يوسف الرّعيني، (ت. 779ه...)، طراز الحُلّة وشفاء الغُلّة شرح الحُلّة السّيرا في مدح خير الورى، بديعيّة نظمها الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن جابر الأندلسيّ، حقّقته وقدّمت له: رجاء السّيّد الجوهريّ، مؤسسة الثّقافة الجامعيّة، (د.ط)، الإسكندريّة، 1990م.
- 346. الغزّاوي، عزّت، تأمّلات نقديّة في نماذج من الأدب الفلسطينيّ المعاصر، منشورات مركز أو غاريت الثّقافيّ للنّشر والتّرجمة، ط1، رام الله، 2001م.
- 347. غطاشة، داود، حسين راضي، قضايا النقد العربي، قديمها وحديثها، مكتبة دار النقافة للنشر والتوزيع، ط2،عمّان، 1991م.
- 348. غنايم، محمّد حمزة، الصّحوة كتاب فصليّ يعنى بشؤون الأدب الفلسطينيّ، الكتاب الأوّل، (د.د). (د.ط)، 1978م.
- 349. غنايم، محمود، مرايا في النقد، دراسات في الأدب الفلسطيني، مركز دراسات الأدب الغربي، مركز دراسات الأدب العربي، دار الهدى، ط1،كفر قرع، 2000م.
- 350. غنمي، سلامة، التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير، دار الأحمديّ للنّشر، ط1، القاهرة، 2000م.
- 351. غنيم، كمال،أحمد، عناصر الإبداع الفنّيّ في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبولي، ط1،القاهرة، 1998م.
- 352. فائق، أحمد، محمود عبد القادر، مدخل إلى علم النّفس العامّ، مكتبة الأنجلو المصريّة، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 353. فاضل، عبد الحقّ، تأريخهم من لغتهم، دار الحرّيّة للطّباعـة، (د.ط)، بغـداد، 1977م.

- 354. أبي فاضل، وهيب، موسوعة عالم التّاريخ والحضارة الجزءالعاشر من الدّيانية المسيحيّة حتّى آخر القرن العشرين، حضارات العالم القديم، (د.ط)، نوبليس، (د.ت).
- 355. فاعور، ياسين أحمد، الثّورة في شعر محمود درويش، دار المعارف للطّباعة والنّشر، بسوسة، (د.ط)، تونس، 1989م.
- 356. فتحي، إبر اهيم، معجم المصطلحات الأدبية، التّعاضديّة العمّاليّة للطّباعة والنّشر، صفاقس، ط1،تونس، 1986م.
- 357. فرنسيس، إيليّا، الشّعر العربيّ المغنّى ( 1890 1990م) در اسة تحليليّة لموسيقا الشّعر، قدْمُس للنّشر والتّوزيع، ط1،دمشق، 2000م.
- 358. فرويد، سيجموند، (المؤلّفات الأساسيّة في التّحليل النّف سيّ)، تفسير الأحلام، ترجمة: مصطفى صفوان، راجعه: مصطفى زيور، دار المعارف، ط2، مصر، 1969م.

- 361. فضل، صلاح، إنتاج الدّلالة الأدبيّة، مؤسسة مختار للنّـشر والتّوزيع، (ط1)، القاهرة، 1987م.
  - 362. \_\_\_\_\_\_، تحوّلات الشّعريّة العربيّة، دار الآداب، ط1، بيروت، 2002م.
- .364. <u>قراءة الصورة وصور القراءة</u>، دار الشَّروق، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 366. فنوش، صالح، القدس حضارة وتاريخ، الأدبيّة للطّباعة والنّشر، ط1، الفوّار، فلسطين، 1996م.

- 367. فهمي، ماهر حسن، تطور الشّعر العربيّ الحديث بمنطقة الخليج، مؤسّسة الرّسالة، ط1،بيروت، 1981م.
- - 369. فوزي، إيمان، في الصحّة النّفسيّة، مكتبة زهراء الشّرق، ط1، القاهرة، 2001م.
- 370. فويكت، هانزيكون (الكتاب للجميع3) أغاتي الغجر، ترجمة: نامق كامل، دار المدى للثّقافة والنّشر، (د.ط.)، دمشق، 2001م.
- 371. فيدوح، عبد القادر، الاتّجاه النّفسيّ في نقد الشّعر العربيّ در اسة، دار صفاء للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 1998م.
- 372. الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، كتاب القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللّغة، دار العلم للجميع، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 373. القاسم، سميح و آخرون، محمود درويش، المختلف الحقيقيّ دراسات وشهادات"، دار الشّروق للنّشر و التّوزيع، ط1،رام الله، 1999م.
- 374. قاسم، عدنان حسين، الأصول التراثية في نقد الشّعر العربيّ المعاصر في مصر، (در اسة في أصالة التّراث النّقديّ عند العرب)، منشورات المنشأة الشّعبيّة للنّشر والتّوزيع والإعلان والمطابع، ط1، ليبيا، 1981م.
- . التصوير الشّعريّ التّجربة الشّعوريّة وأدوات رسم المصورة الشّعريّة، المنشأة المشّعبيّة للنّمسر والتّوزيع والإعلان، ط1،ليبيا، 1980م.
- 376. قاسم، قاسم عبده، الخلفيّة الإيديولوجيّة للحروب الصليبيّة دراسة عن الحملة الأولى عبده، الخلفيّة الإيديولوجيّة للحروب الصليبيّة والاجتماعيّة، ط1، الأولى 1095م.
- 377. القاسم، نبيه، الحركة السبّعريّة الفلسطينيّة في بلادنا من خلل مجلّة الفلسطينيّة في بلادنا من خلال مجلّة الجديد" (1953–1985م)، دار الهدى للنّشر ، ط1، كفر قرع، 2003م.
  - 378. قَبِّشْ، أحمد، المعجم الفيصل، مطابع الجهاد، ط1، دمشق، 1985م.
- 379. ابن قتيبة، (ت. 276هـ.)، الشّعر والشّعراع، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر، دار المعارف، (د.ط)، مصر، 1966م.

- 380. قراعة، محمود علي، <u>الثّقافة الرّوحيّة في إنجيل برنابا</u>، مكتبة مصر، ط2، الفجّالة، 1983م.
- 381. القرطاجني، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشّرقيّة، (د.ط)، تونس،1966م.
  - 382. قطب، سيّد، التّصوير الفنّيّ في القرآن، دار الشّروق، ط15، القاهرة، 2001م.
    - 383. \_\_\_\_\_، كتب وشخصيّات، دار الشّروق، ط2،بيروت، 1981م.
- 384. ........، مهمّة الشّاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، دار الـشّروق، (د.ت).
- 385.قطوس، بستام، مقاربات نصيّة في الأدب الفلسطيني الحديث، دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، ط1،عمّان، 2000م.
- 386. قنبس، عبد الحليم محمد، معجم الألفاظ المشتركة في اللّغة العربيّة، مكتبة لبنان، (د.ط)، بيروت،1987م.
- 387. قنديل، صبري عبد الله، رياح الانشطار قضايا ومعارك أدبية ونقدية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2002م.
- 388. القيرواني، أبوعلي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصريّة، ط1، صيدا، 2001م.
- 389. قيقانو ، أنطون ب...، معجم تعدّي الأفعال، دار المراد، (د.ط)، بيروت، 1987م.
- 390. ابن قيّم الجوزيّة الحنبليّ، شمس الدّين أبو عبد الله محمد، (ت.751هـ.)، كتاب الفوائد، (المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان)، عنى بتصحيحه: محمّد بدر الدّين النّعسانيّ، مطبعة السّعادة، ط1،مصر، 1327هـ.
- 391. كاري، جون، وقائع... ومشاهير أحداث التّاريخ الكبرى يرويها شهود عيان، و390ق.م، 1986م، تعريب: محمّد المغربيّ، دار المناهل، (د.ط) بيروت، (د.ت).
- 392.كاودن، روي، الأديب وصناعته، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا، منشورات مكتبة منيمنة، (د.ط)،بيروت، 1962م..
- 393. ابن كثير، أبو الفداء الدمشقيّ، إسماعيل بن كثير (ت. 774هـ..)، البدايــة والنّهاية، مكتبة المعارف، ط1، بيروت، 1966م.

.394 مبير

القرآن العظيم، طبعة جديدة منقّحة متضمّنة تحقيقات العلاّمة: محمّد ناصر الدّين الألبانيّ، خرّج أحاديثه: محمود بن الجميا، وليد بن محمّد بن عثمان، مكتبة الصّقا، ط1،القاهرة، 2002م.

## .395

- الأنبياع، خرّج أحاديثه محمّد بيومي، عبد الله المنشاوي، محمّد رضوان مهنا، مكتبة الإيمان، (د.ط)، المنصورة، (د.ت).
- 396. الكرمي، حسن سعيد، الهادي المهادي المهادي المهادي المادية عربيّ عربيّ عربيّ دار لبنان للطّباعة والنّشر، ط1،بيروت، 1992م.
- 397. كريسطيفا، جوليا، علم النص، ترجمة: فريد الزّاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنّشر، ط1، الدّار البيضاء، 1991م.
- 398. كودويل، كريستوفر، الوهم والواقع دراسة في منابع الشّعر، ترجمة: توفيق الأسديّ، دار الفارابيّ، ط1، بيروت، 1982م.
- 399. كيللي، ف. م. كوفالزون، (أسس الاشتراكيّة العلميّة) المادّيّة التّاريخيّة، عربة عن الرّوسيّة أحمد داود، أعاد النّظر فيه ودقّه، بدر الدّين السّباعيّ، دار الجماهير، (د.ط)، 1970م.
- 400.كيوان، عبد العاطي، التناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة النهضة المصرية، ط1،القاهرة، 1998م.
- 401. اللّجمي، أديب وآخرون، المحيط معجم اللّغة العربيّة، المراجعة والتّسيق: أديب اللّجمي، نبيلة الرّزاز، التّقديم: محيي الدّين صابر، أمبيريمتو، ط2،بيروت، 1994م.
- 402. لحميداني، حميد، القراءة وتوليد الدّلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبي، المركز الثّقافي العربي، ط1، بيروت، 2003م.
- 403. لوتمان، يوري، تحليل النَّص الشَّعري، بنية القصيدة، ترجمة وتقديم وتعليق، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1995م.
  - 404. الماجدي، خزعل، المعتقدات الآرامية، دار الشّروق، ط1، رام الله، 2000م.

- 405. المازنيّ، عبد القادر ، الشعر "غاياته ووسائطه"، تحقيق: فايز ترحيني، دار الفكر اللّبنانيّ، ط2،بير وت، 1990م.
- 406. ماضي، شكري عزيز، من إشكاليّات النّقد العربيّ الجديد البنيويّة، النّقد العربيّة النّقد الأسطوريّ، مورفولوجيا السّرد، ما بعد البنيويّة، المؤسسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط1 بيروت، 1997م.
- 407. المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، (ت. 285هـ.)، الكامل، عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبر اهيم، السيّد شحاته، مطبعة نهضة مصر للطبع والنّشر، (د.ط)، (د.ت).
- 408. مبروك، مراد عبد الرّحمَن، من الصّوت إلى النّص نحو نسق منهجي لدراسة النّص الشّعري، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، ط1،الإسكندريّة، 2002م.
- 409. متز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرّابع الهجريّ أو عصر النّهضة في الإسلام، نقله إلى العربيّة: محمّد عبد الهادي أبو ريده، أعــد فهارســه رفعـت البدر اويّ، مكتبة الخانجي، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 410. مجاهد، أحمد، أشكال التناص الشّعري دراسة في توظيف الشّخصيّات التّراثيّـة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، (د.ط)، 1998م.
  - 411. مجاهد، عبد الكريم، الدّلالة اللّغوية عند العرب، دار الضياء، (د.ط)، 1985م.
- 412. مجمع اللّغة العربيّة، المعجم الوجيز، دار التّحرير للطّبع والنّـشر، ط2،مـصر، 1986م.
- 413. محمّد، (سلسلة تاريخ الرّومان، 1)، تاريخ الرّومان، تاريخ إيطاليا وروما حتّى عصر الفتوحات الكبرى، (د.د)، (د.ط)، (د.ت).
- 414. محمد، شهاب، شعراء فلسطينيون (1) قراءة في ديوان الشعر الفلسطيني الفلسطيني المعاصر، شركة عناة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 1998م.
- 415. محمد، على عبد المعطي، راوية عبد المنعم عبّاس، <u>الحسن الجماليّ وتاريخ</u> <u>التّدوّق الفنّيّ عبر العصور</u>، دار المعرفة الجامعيّة للطّبع والنّـشر والتّوزيع، (د.ط)، الإسكندريّة، 2003م.
- 416.محمود، إبراهيم وجيه، علم النّفس موضوعه ومدارسه ومناهجه، دار العودة، ط1، بيروت، 1974م.

- 417. محمود، عبد الرّحمَن عبد السّلام، فلسفة الموت والميلاد در اسة في شعر السّيّاب، المجمّع الثّقافي، (د.ط)، أبو ظبي ،2003م.
- 418. أبو مراد، فتحي محمّد ، الرّمز الفنّيّ في شعر محمود درويش، وزارة الثّقافة، (د.ط)، عمّان،2004م.
- - 420. مراد، يوسف، مبادئ علم النّفس العام، دار المعارف، (د.ط).القاهرة، (د.ت).
- 421. المرزبانيّ، أبو عبد الله محمّد بن عمران بن موسى، (ت.384هـ..)، الموشّع مآخذ العلماء على الشّعراء في عدّة أنواع من صناعة الشّعر، تحقيق: علي محمّد البجاوي، دار نهضة مصر، (د.ط)، 1965م.
- 422. مر عشلي، نديم، أسامة مر عشلي، الصّحاح في اللّغة والعلوم معجم وسيط، تجديد صحاح العلاّمة الجوهريّ والمصطلحات العلميّة والفنيّة للمجامع والجامعات العربيّة، تقديم: عبد الله العلايلي، دار الحضارة العربيّة، ط1، بيروت، 1975م.
- 423. مسعود، جبران، الرّائد، معجم لغويّ عصريّ رتبت مفرداته وفقًا لحروفها الأولى، دار العلم للملايين، ط3،بيروت، 1978م.
- 424. مطر، أميرة حلمي، فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط)، 1998م.
- 425. المطلّبي، محمّد عبد الجبّار، مواقف في الأدب والنّقد، دار الحرّيّـة للطّباعـة، (د.ط)، بغداد،1980م.
- 426. مظهر، إسماعيل، في الأدب والحياة، منشورات، دار مكتبة الحياة، (د.ط)، بيروت،1967م.
  - 427. مظهر، سليمان، قصتة الدّيانات، مكتبة مدبولي، ط2،القاهرة، 2002م.
- 428. ابن المعتزّ، عبد الله، (ت. 396هـ.)، كتاب البديع، اعتنى بنـشره وتعليـق المقدّمة والفهارس اغناطيوس كراتشوفسكى، مكتبة المثنّى، ط2،بغداد، 1979م.
- 429. المعموري، ناجح، الأسطورة والتوراة، قراءة في الخطابات الميثولوجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1،بيروت، 2002م.
- 430. معيطة، أحمد، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر والفنّ ونصوص مختارة، دار الحوار للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1،اللاّذقيّة، 2000م.

- 431. مفتاح محمد، تحليل الخطاب الشّعريّ (استراتيجيّة التّناص)، المركز الثّقافيّ العربيّ، ط3،بيروت، 1992م.
- 432. .........، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعيّ، المركز الثّقافيّ العربيّ، ط1،الدّار البيضاء، 1999م.
- 433. المفتي، الحسن بن عثمان بن الحسين، (ت.1059هـ..)، خلاصة المعاني، تحقيق ودر اسة: عبد القادر حسين، دار الاعتصام، (د.ط)، القاهرة،1993م.
- 434. المقري التلمساني، أحمد بن محمد، (ت. 1014هـ.)، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب، حقّقه وضبط غرائبه، وعلّق حواشيه: محمد محيي الدّين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 435. المُقري الفيّوميّ، أحمد بن محمّد بن علي، (ت.770هـ.)، المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرّافعي، المكتبة العلميّة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 436.مكّي، الطّاهر أحمد، <u>الشّعر العربيّ المعاصر روائعــه ومــدخل لقراءتــه</u>، دار المعارف، ط4،القاهرة، 1990م.
- 437. الملائكة، نازك، قضايا الشّعر المعاصر، دار العلم للملايدين، ط7، بيروت، 1983م.
- 438. ملحم، إبر اهيم أحمد، شعرنا القديم والنقد الأجنبي، دار الكندي للنشر والتوزيع، (د.ط)، إربد، 2003م.
- 439. الملوحي، مظهر و آخرون، قراءة صوفيّة لإنجيل يوحنّا، تقديم: رضوان السبيّد، محمّد ياسر شرف، دار الجيل، ط1،بيروت، 2004م.
- .440 في سفر و آخرون، نشأة العالم والبشريّة در اسة معاصرة في سفر التكوين، دار الجيل، ط1،بيروت، 2001م.
- 441. المليجي، حلمي، سيكولوجيّة الابتكار، دار المعرفة الجامعيّة، ط3، الإسكندريّة، 1984م.
- 442. \_\_\_\_\_\_، علم النّفس الإكلينيكي، دار النّهضة العربيّة للطّباعـة والنّـشر، ط1،بيروت، 2000م.
- 443. ـــــ، علم النّفس المعاصر، دار النّه ضة العربيّة، ط2، بيروت، 1972م.

- 444. المنجد الأبجديّ، دار المشرق العربيّ، المطبعة الكاثولوكيّـة، ط2، تزيّنها 34 لوحة سوداء و 32 لوحة ملوّنة و 15 خريطة، بيروت، 1986م.
  - 445. المنجد في اللّغة والأعلام، دار المشرق، ط2، بيروت، 1973م.
- 446. مندور، محمد، الأدب وفنونه، دار المطبوعات العربيّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
- 447. ــــــ، الأدب ومذاهبه، نهضة مصر للطّباعة والنّـشر والتّوزيع، (د.ط)،القاهرة ،(د.ت).
- 448. \_\_\_\_\_\_، في الأدب والنقد، دار نهضة مصر للطّبع والنّشر، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
- 449. ـــــ، في الميزان الجديد، دار نهضة مصر للطّبع والنّـشر، (د.ط)، القاهرة، (د.ت) .
- . النقد والنقاد المعاصرون، حسين المرصفيّ، ميخائيل نعيمة، عبد الرّحمن شكري، عبّاس محمود العقّاد، إبراهيم عبد القادر المازنيّ، لويس عوض، يحيى حقّي، النقد الأيديولوجيّ، دار المطبوعات العربيّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط).(د.ت).
- 452.مندور، مصطفى، اللّغة بين العقل والمغامرة، منشأة المعارف، (د.ط)، الإسكندريّة، 1974م.
- 453. منصور، عز الدين، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشّعر المعاصر، مؤسسة المعارف للطّباعة والنّشر، ط1، بيروت، 1985م.
- 454. ابن منظور الإفريقيّ المصريّ ، جمال الدّين محمّد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، (د.ط)، بيروت،1968م.
- 455.مواسي، فاروق، القدس في الشّعر الفلسطينيّ الحديث، مؤسّسة المواكب، (د.ط)، النّاصرة، 1996م.
- 456. موافي، عثمان، در اسات في النقد العربي، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، (د.ط)، الإسكندرية، 2004م.

- 458. موري، ميدلتون، وآخرون، اللّغة الفنّيّة، تعريب وتقديم: محمّد حسن عبد اللّه، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1985م.
- 459. موسى، إبر اهيم نمر، آفاق الرّؤيا الشّعريّة (دراسات في أنواع التّناصّ في الشّعر الفسطينيّة الفلسطينيّة العامّة للكتاب" سلسلة القلسطينيّة العامّة للكتاب" سلسلة القراءة للجميع"، ط1، 2005م.
- . 460 مركز القدس للتّصميم وحداثة السوّال، مركز القدس للتّصميم والنّشر والكمبيوتر، ط1،بيرزيت، 1995م.
- 461. الميداني، عبد الرحمن حسن حَبَنَّكة، البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، دار القلم، ط1،دمشق، 1996م.
- 462.مينة، حنّا، **حوارات.. وأحاديث في الحياة والكتابة الرّوائيّة**، دار الفكر الجديد، ط1،بيروت، 1992م.
- 463. النّابلسيّ، شاكر، الضّوع... واللّعبة استكناه نقديّ لنزار قبّاني، نزار قبّاني ضوء لعبته المرأة، المرأة لعبة ضوؤها الشّاعر، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط1،بيروت، 1986م.
- 465. النّابلسيّ، عبد الغنيّ، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النّبييّ المختار، شرح البديعيّة المزريّة بالعقود الجوهريّة، عالم الكتب، ط3،بيروت، 1984م.
- 466. ناصر، مها خير بك، جبران أصالة وحداثة، المؤسسة الحديثة للكتاب، (د.ط)، طرابلس، 2002م.
- 467. ناصف، مصطفى، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطّباعة والنّشر والنّوزيع، ط2، 1981م.
- 468. ناصيف، إميل، من أروع ما قال الكتاب المقدّس، دار الجيل، ط1، بيروت، 1999م.

- 469. نافع، عبد الفتّاح صالح، عضويّة الموسيقا في النّص الشّعريّ، مكتبة المنار، ط1،الزرقاء، 1985م.
- 470. ناهض، نيقو لا، الموسوعة عربية عالمية مصورة بالألوان، ترادكسيم، شركة مساهمة سويسرية، ط1، جنيف، 1955م.
- 471. نايت، ركس، مرجريت نايت، المدخل إلى علم النفس الحديث، تعريب: عبد علي الجسماني، عبد العزيز البسّام، منشورات مكتبة النهضة، ط1،بغداد، 1965م.
- 472. نايل، كمال الدّين عبد الحميد، الغرضيّة في السلّوك الإنسانيّ في ضوع أهمّ المدارس السيكولوجيّة مكدوجل والتّحليل النّفسيّ والجشطلت، مكتبة الأنجلو المصريّة، دار الطّباعة الحديثة، ط2،القاهرة، 1958م.
  - 473. النّبهانيّ، تقيّ الدّين، <u>التّفكير</u>، (د.د)، (د.ط)، (د.ت).
- 474. النَّتَشَة، جواد بحر، التماع فلسطين بين دعاوي التوراتين وحقائق الماضي 474. والحاضر، مركز دراسات المستقبل الإسلامي، ط1،الخليل، 2006م.
- 475. نجا، أشرف محمود، قصيدة المديح في الأندلس قضاياه الموضوعيّة والفنيّة 475. نجاء أشرف محمود، المعرفة الجامعيّة، ط2، جامعة عين شمس، 1998م.
- 476. النّجّار، عبد الفتّاح، حركة الشّعر الحرّ في الأردن، (1979 1992م)، مطبعة البهجة، ط1، إربد، 1998م.
- 477. نجيب، ناجي، كتاب الأحزان، فصول في التّاريخ النّفسيّ والوجدانيّ والاجتماعيّ للفئات المتوسّطة العربيّة، دار التّنوير للطّباعة والنّشر، ط1،بيروت، 1983م.
- 478. النّحّال، محمّد سلامة، فلسطين أرض وتاريخ، دار الجيل للنّشر، ط1، عمّان، 1984م.
- 479. نصر، عاطف جودة، الرّمز الشّعري عند الصوفيّة، دار الأندلس للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1978م.
- 480. \_\_\_\_\_\_، (الشّعر و الشّعر اء)، النّص الشّعري ومـشكلات التّفـسير، مكتبة لبنان ناشرون، ط1،بيروت، 1996م.
- 481. نصري، هاني يحيى، الحبّ والفاجعة، الحبّ الغدر الإكراه، المصيبة الصبّر الشّجاعة الخوف الشّوق الحزن الفرح الأمل، مؤسسة بحسون للنّشر والتّوزيع، ط1،بيروت، 1999م.

- 482. أبونضال، نزيه، جدل الشّعر والتّورة، المؤسسة العربيّة للدّراسات والنّشر، ط1، بيروت، 1979م.
- .483 و آخرون، (الحلقة النّقديّة في مهرجان جرش السّادس عشر 1997) در السات في الرّواية العربيّـة، المؤسّسة العربيّة للدّر اسات والنّشر، ط1،بيروت، 1998م.
- 484. نعيمة، ميخائيل، المجموعة الكاملة، المجلّد الثّالث، جبران خليل جبران، الغربال، الأوثان، كرم على درب، دار العلم للملايين، (د.ط)، 1971م.
- 485. النَّقَاش، رجاء، محمود درويش، شاعر الأرض المحتلَّة، دار الهالال،ط2، 1971م.
- 486. نوفل، يوسف حسن، الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، در اسة تحليلية إحصائية لشعر: البارودي ونزار قبّاني وصلاح عبد الصبور، دار الاتحاد العربيّ للطّباعة، ط1،مصر، 1985م.
- 487. نويل، جان بيلمان، التّحليل النّفسيّ والأدب، ترجمة: حسن المودت، ترجمة كالمعان، التّحليل النّفسيّ والأدب، ترجمة كالمعان، الكتاب Psychanalyse Et Litterature Jean Bellemin Nott, 1997, مطابع الأهرام، (د.ط)، كورنيش النّيل، (د.ت).
- 488. نيوتن، ك. م، نظرية الأدب في القرن العشرين، ترجمة: عيسى على العاكوب، عين للدر اسات والبحوث والإنسانية والاجتماعية، ط1، 1996م.
- 489. الهاشميّ، علويّ، ما قالته النّخلة للبحر، دراسة فنيّـة في شعر البحرين المعاصر 1925 1975م، دار الفارس للنّشر والتّوزيع، ط2،عمّان، 1994م.
- 490. ابن هشام المعافريّ، أبو محمّد عبد الملك، السيرة النبويّة المعروفة بسيرة ابن هشام، دار هشام، تحقيق وتخريج وفهرسة: جمال ثابت، محمّد محمود، سيّد إبراهيم، دار الحديث، (د.ط)، القاهرة، 2004م.
- 491. هلال، ماهر مهدي، فخر الدّين الرّازي بلاغيًا، دار الحرّيّة للطّباعة، (د.ط) ، بغداد، 1977م.
  - 492. هلال، محمّد غنيمي، الأدب المقارن، دار العودة، (د.ط)، بيروت،1999م.
- - 494. \_\_\_\_\_\_\_، دار العودة، (د.ط)، بيروت،1977م.

- 496. هولب، روبرت، نظرية التّلقي مقدّمة نقدية هَذه ترجمة لكتاب .Reception Theory A critical Introduction Robert Holub ترجمة: عزّ الدّين إسماعيل، المكتبة الأكاديميّة، ط1،القاهرة، 2000م.
  - 497. هيكل، محمّد حسين، ثورة الأدب، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1986م.
  - 498. وادي، طه، جماليّات القصيدة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1994م.
- 499. الورقي، السّعيد، لغة الشّعر العربيّ الحديث مقوماتها الفنيّة وطاقاتها الإبداعيّة، دار المعرفة الجامعيّة للطّبع والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، الإسكندريّة، 2002م.
- 500. ولسون، كولن، الشّعر والصّوفيّة، نقله إلى العربيّة: عمر الدّيراويّ أبو حجلة، منشور ات دار الآداب، ط1،بيروت، 1972م.
- 501. وهبة، مجدي، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، ط2،بيروت، 1984م.
- 502. وهبة، وضيّاح سيّد، أضواء على خفايا النّفس، شعاع للنّشر والعلوم، ط1،حلب، 2003م.
- 503. ويليك، رينيه، أوستن وارين، نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة: حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنسشر، (د.ط)، بيروت،1987م.
  - 504. ياسين، موفّق، الصمود الدّامي، المطبعة العربيّة الحديثة، (د.ط)، القدس، (د.ت).
- 505. ياغي، عبد الرّحمَن، القصيدة الملائكيّة والجواهريّة والدّرويشيّة والقبّانيّة في شعر: نازك الملائكة، محمّد مهدي الجواهريّ، محمود درويش، نزار قبّاني، دار البشير، ط1،عمّان، 1998م.
- .506. مع محمود درویش في دیوانه عصافیر بلا أجندة، (د. د) . (د. ط) ، (د. ط) .
- 507. يحيى، لطفي عبد الوهّاب، اليونان مقدّمة في التّاريخ الحضاريّ، دار المعرفة الجامعيّة، (د.ط)، الأزاريطة، 1998م.
- 508. يحياوي، رشيد، الشّعر العربيّ الحديث در اسة في المنجز النّصيّ، أفريقيا الشّرق، (د.ط)، الدّار البيضاء،1998م.

- 509. اليعقوبي، محمود، الموجيز في الفلسفة، دار الكتاب الحديث، (د.ط.)، القاهرة، 2005م.
- 510. يقطين، سعيد، النقتاح النّص الروائي النّص والسّياق، المركز الثّقافي العربي، ط2،الدّار البيضاء، 2001م.
- 511. يوسف، حسني عبد الجليل، النّفس في الشّعر الجاهليّ، دار التّوفيق النّموذجيّة للطّباعة، (د.ط)، الأزهر،1989م.
- 512. اليوسفيّ، محمّد علي، أبجديّة الحجارة، منشورات شمس، ط2، باقـة الغربيّة، 1993م.
- 513. يونغ، ك.غ.، علم النفس التحليلي، ترجمة وتقديم: نهاد خياطة، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط2، 1997م.

# الدّوريّات

- 1. الأحمد، نهلة، **ما هو النّص** ؟ ، الهم فق مجلّة ثقافيّة شهريّة، ع 451، تصدرها وزارة الثّقافة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، 2001م، س.40.
- 2. الأسديّ، عبد الستّار، التّناصّ: السّرقة الأدبيّة والتّاثر (بارت، كريستوفا: باختين. والنقّاد العرب الحديثون)، حتاجات معاصرة، فنون وعلوم، مجلّة الإبداع والعلوم الإنسانيّة، م 11، ع44، شركة حوار للصّحافة والنّشر، بيروت، 2001م.
- 3. الأسطة، عادل، إشكالية القراءة... إشكالية النبّ قراءة في سطر شعري لعمود درويش، المكلمة مجلّة اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين، البيرة، 2000م.
- 4. معمود درويش ولغة الظّلال المشمراء في صليّة تقافيّة، ع12، تصدر عن بيت الشّعر، فلسطين، 2001م.
- 5. الأعشير، عبد الله آيت، حسن الأخذ والتناص بين القديم والحديث، دراسة تطبيقية عن أشكال التفاعلات النصية في رواية "شجيرة حناء وقمر"، على الافكر، مجلة دورية محكمة، م31، ع3، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2003م.
- 6. إيمرسون، كيريل، باختين وعلم الأدب المعاصر، ت: أنور محمد إبراهيم، إبحاري، ع6، 7، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997م.
- 7. بدوي، عبده، وجهة نظر.. في الشّعر الفلسطيني المعاصر المشمّر، خي المعربية الأوّل، ع27، دار مجلّة الإذاعة والتّلفزيون، 1981م.
- 8. بـواجلابن، الحـسن، التناص منظور حازم القرطاجني، 8. بـواجلابن، الحـسن، التنادي الأدبي الثقافي، جدّة، 2003م، س.6.

- 9. توفيـــق، مجـــدي أحمــد، محمـود درويـش رؤيـة عربيــة، المونولـوج والدّيالوج قـراءة في ديـوان محمـود درويش القاهرة ع151، مطــابع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1995م.
- 10. توما، عزيز، مفهوم التناص في الغطاب النقدي المعاصر، الألات ، مجلّة شهريّة ثقافيّة جامعة، ع31، تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة، 2000م.
- 11. جابر، يوسف حامد، خليل حاوي شاعر الموت والحريّة، علام المخلس، مجلّة دوريّة محكّمة، م 31، ع2، تصدر عن المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، الكويت، 2002م.
- 12. <u>النتّ</u> ، <u>النتّ</u> ، <u>النتّ</u> ، <u>النتّ</u> ، علامات البنيويّة ، علامات البنيويّة ، علامات النتّ ، مرّ ، ج29 ، النّادي الثّقافيّ الأدبيّ بجدّة ، 1998م .
- 13. جبريا، محمد، **التراث... كاذا نستلهم منه قصصاً ؟**، المتحدة مجلّة فصليّة دوريّة، ع81، تصدر عن نادي القاصيّة بالتّعاون مع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1995م.
- 14. جحا، ميشال، (ملف ا): مجزرة قانا: تجسيد لأيديولوجيا العنف الصّهيوني، محمود درويش، الأحر العربي، مجلّة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، مجلّة متخصصة محكّمة تعنى بشؤون الفكر، ع95،تصدر عن معهد الإنماء العربي في بيروت، 1999م، س.20(1).
- 15. الجزائريّ، محمّد، تقصيب النّص التّشكيل بين التّناص والسرد: تجربة (البينال) نموذجًا! الله الله مجلّة شهريّة ثقافيّة جامعة، ع 68، تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة، 2003م.

- 16. حافظ، صبري، **الأدب والمجتمع مدخل إلى علم الاجتماع الأدبي**، كالمحرف، مجلّة النّقد الأدبيّ، م10، ع2، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1981م.
- 18. حديدي، صبحي، أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسي"، الحداد يليق بغرناطة، هجلّة الحراسات الفلسطينيّة، بيروت، 1993م.
- 19. حسن، يوسف، التناص في قصيدة (انكفاءة على امرأة ووطن) للشّاعر إبراهيم محمّد إبراهيم، الله الشّارقة، مجلّة شهريّة ثقافيّة جامعة، ع37، تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة، 2000م.
- 20. حسني، المختار، من التناص إلى الأطراس، علامات بن النتاء، مرم، ج25، من إصدارات النّادي الأدبيّ الثّقافيّ بجدّة، 1997م.
- 21. حسين، محمّد طَه، "التّناص" في رأي ابن خلدون، خكر دخت ،مجلّة ثقافيّة شهريّة، ع32، دار النشر المغربيّة، الـدّار البيضاء، 2000م، س.4.
- 22. حمر العين، خيرة، كسانيات النص علامات في النقد، م10، ج38، من إصدارات النّادي الثّقافيّ الأدبيّ بجدّة، 2000م.
- 23. حنّورة، مصريّ عبد الحميد، **الدّراسة النّفسيّة للإبداع الفنّيّ منهج وتطبيق**، حُصره مجلّة النّقد الأدبيّ، م1، ع2، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1981م.
- 24. خريستونجم، **التّحليل النّفسيّ للأدب**، الثّقافة النفسيّة م1، ع4، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، بيروت، 1990م.

- 26. الخطيب، حسام، تقنية النّص التكويني ومغامرة مع نص درارة درويشي المحرفة مجلّة ثقافية شهرية، ع 406، تصدر عن وزارة النّقافة في الجمهورية العربية السّورية، 1997م، س. 36.
- 27. خليل، إسراهيم، التناص في "لماذا تركت المصان وحيداً "، الماك مجلّة شهريّة ثقافيّة جامعة، ع58، تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة، 2002م.
- 28. خميس، ظبية، قراءة نقديّة في ديوان "سرير الغريبة" تأليف: محمود درويش، العربي، ع 493، مبنى وزارة الإعلام، الكويت، 1999م.
- 29. داغر، شربل، **التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري وغيره،** على مجلّة النقد الأدبي، م16، ع1، تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب، 1997م.
- 30. درويش، محمود، **أقواس لا قداسة لجلاّد**، الكرمل فصليّة ثقافيّة، ع52، تصدر عن مؤسّسة الكرمل الثّقافيّة، رام الله،1997م.
- 31. \_\_\_\_\_\_\_ ، التراجيديا الفلسطينية ستجد تعبيرها الأرقى، ، أجرى الحوار: عباس بيضون، محشل ف، شهريّة ثقافيّة، ع3، تصدر في القدس وحيفا، 1995م.
- 32. ، عوار مع معمود درويش محمود البوه واش عن حريدة عمّان المعتمان المعتمان المعتمان المعتمان المعتمان المعتمان عمّان عمران عمران

| 33. حوار مع معمود درويش عن السياسة والشعر                        |
|------------------------------------------------------------------|
| وتجربة الموت، أجرى الحوار: جيزيل خوري،                           |
| هِلَة السَّراسات العَلسطينيَّة، فصليَّة، ع 48،                   |
| تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،                        |
| 2001م.                                                           |
| 34.                                                              |
| تقافيّة، ع79، تصدر عن مؤسّسة الكرمل الثّقافيّة، رام              |
| الله، 2004م.                                                     |
| 35. سرا وشاتيلا)، القتل الأخرى مجزرة صبرا وشاتيلا)، القتل الأخرى |
| والأبجديّــة الجديــدة، الكرما، فــصليّة ثقافيّــة،              |
| ع13، تصدر عن مؤسّسة الكرمل الثّقافيّة، رام الله،                 |
| 1984م.                                                           |
| 36. القمر لم يسقط في البئر، شرو الا على علينية                   |
| شهريّة فكريّة لمعالجة أحداث القضيّة الفلسطينيّة                  |
| وشؤونها المختلفة، ع23، تصدر عن مركز الأبحاث                      |
| في منظمة التحرير الفلسطينيّة، 1973م.                             |
| 37. الكتابة في درجة الغليان، الآحاب، مجلّة شهريّة                |
| تعنی بیشؤون الفکر، ع7، دار الآداب، 1974م،                        |
| س.22.                                                            |
| 38. <b>كلام في الشعر</b> ، الكرما، فصليّة ثقافيّة، ع78،          |
| تصدر عن مؤسّسة الكرمل الثّقافيّة، رام الله،                      |
| 2004م.                                                           |
| .39 محمود لــ " عتَّون 77 " الإسرائيليَّة: لم أبدأ               |
| بعد حوار يعقوب بيـسر، ومحمّـد حمـزة غنـايم،                      |

- المتعرب، فلسطين، 2000م.
- 40. **ياسر عرفات**.. **والبعر**، كرما، فصليّة ثقافيّة، ع10، تصدر عن مؤسّسة الكرمال الثّقافيّة، رام الله، 1983م.
- 41. أبو ديب، كمال، **العدائة، السلطة، النّص**، كمال، القد النّق النّقد الأدبيّ، م4، ع3، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م.
- 42. الدّيك، نادي ساري، **الطّبيعة في شعر مدمود درويش.** آخات، مجلّـة في شعر مدمود درويش، آخات، مجلّـة فـ صليّة، ع6- 7، تــصدر عــن أكاديميّــة المــستقبل للتفكيــر الإبــداعيّ، 2000م، س.2.
- 43. رمّاني، إبراهيم، النقي الغائب في الشعر العربي الحديث، المحلس الغربية، ع 49، تصدر عن المجلس القومي للثقافة العربية، 898م، س.5.
- 44. زايد، على عشري، توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر، في محرّنا المعاصر، حصرية النقد الأدبي، م1، ع1، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1980م.
- 45. الزّعبي، أحمد، التّناصّ التّاريخي والدّينيّ: مقدّمة نظريّة مع دراسة تطبيقيّة للتّناصّ في رواية رؤيا لهاشم غرايبة، ﴿كُـٰكُ اللّٰهِ مِلْهُ سلسلة الآداب واللّغويات ، مجلّة علميّة نصف سنويّة محكّمة مفهرسة، م13، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّر اسات العليا، جامعة الير موك، إربد، 1995م.
- م النّص الغائب دراسة في جدليّة العلاقة بين النص الغائب العلاقة بين النص الغائب المحاضر والنّص الغائب المحاضر والنّص الغائب المحاضر والنّعويّات مجلّة نصف سنويّة محكّمة، م

- 12، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّر اسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، 1994م.
- .47. النبّص الغائب (في النبسّعن) دراسة في جدليّة العلاقة بين النبّص الغائب في "قبصيدة الأرض" لمعمود درويش، حراستات (السلّسلة!: العلوم الإنسانية)، مجلّة علميّة متخصّصة محكّمة، م22، ع1، تبصدر عن عمادة البحث العلميّ، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1995م.
- 48. زغريت، خالد، تجليات الهوية والإبداع للتركيب الإضافي في شعر معمود درويش، عالم الأحكر، مجلّة دوريّة محكّمة، م32، ع3، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2004م.
- 49. زياد، صالح، منظور التناص وحوارية الإقصاء الفني للهيمنة مديح الشاعر السعودي طاهر زمفسري بموذجًا، أحمث الاسموه سلسلة الآداب واللغويّات، مجلّة علميّة نصف سنويّة محكّمة مفهرسة، م19، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، إربد، 2001م.
- 50. سليمان، خالد، ظاهرة الغموض في الشّعر العرّ، حُصران، مجلّــة النّقــد الأدبيّ، م7، ع3، 4، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1987م.
- 51. السمطي، عبد الله، (محمود درويش، .. رؤية عربية)، محمود درويش ومواقيت القصيدة جماليات الزّمن النّصيّ مقاربة وصفية سيميائية، القاصيدة عماليات الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1995م.
- 52. الشّرع، علي، قصيدتان في زمن العصار: معمود درويش، قصيدة لبيروت، أدونيس، الوقت، أخماث البرممرية م10، ع1، سلسلة الأداب و اللّغويّات مجلّة نصف سنويّة محكّمة، تصدر عن عمادة

- البحث العلميّ والدّراسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، إربد، 1992م.
- 53. الشّنطي، محمّد صالح، خصوصية الرّؤيا والتّشكيل في شعر محمود درويش، حصرية النّقد الأدبي، م7، ع1، 2، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1986–1987م.
- 54. الـشوابكة، محمّـد علــي، توظيف التناص في متاهـة الأعـراب في ناطحـات الـسرّاب للـونس الـرزّاز دراسـة في التناص القرآنــي الطحـات السرّاب مؤدة ،البحـوث والدّر اسـات، (السلـسلة أ: العلـوم الإنـسانية والاجتماعيّـة)، مجلّـة علميّـة محكّمـة ومفهرســة، م10، ع2، تصدر عـن عمـادة البحـث العلمــي والدّر اسـات العليـا، جامعـة مؤتـة، 1995م.
- 55. الشّويلي، داود سلمان، التّناصّ. الآليّة النقديّة مقترب تاريفيّ من المناهج النقديّة العديثة، المرقف الثّقافيّة العديثة، مجلّة ثقافيّة جامعة، ع 26، تصدر عن دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، 2000م، س.5.
- 56. صالح، فخري، عن " جدارية" محمود درويش وعلاقته بقارئه، أخكر، مجلّة ثقافية شهريّة، ع152، تصدر عن وزارة الثّقافة، المملكة الأردنيّة الهاشميّة، 2001م.
- 57. عبد الحميد، شاكر، المرض العقلي والإبداع الأدبي، عالم الذكر، مجلّة دوريّة، م18، ع1، تصدر عن المجلس الوطني للثّقافة والفنون والأداب، الكويت، 1987م.
- 58. عبد الصبور، صلاح، تجربتي في الشعر، كمرى، مجلّة النّق د الأدبي، معرد، عد، عد، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1981م.

- 59. عبد المطّلب، محمّد، **التّناصّ القرآنيّ في (أنت واحداها) لحمّد** عفيفي مطر، إحداها مجلّة الأدب والفنّ، ع1، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1990م، س.8.
- 61. عثمان، اعتدال، جماليّات المكان، الأثلام، مجلّة تعنى بالأدب المحديث، ع2، تصدرها وزارة الثّقافية والإعلام، دار السّوون الثّقافيّة العامّة، 1986م، س. 21.
- .62 محمود النّص نحو قراءة نقدية إبداعيّة لأرض محمود درويش، خصر أن مجلّسة النّق د الأدبيّ، م5، ع1، الهيئسة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م.
- 63. العدوانيّ، معجب، رحلة التّناصّية إلى النقد العربيّ القديم، معجب، رحلة التّناصّية إلى النقد العربيّ القديم، ملامات أن النقدة م 12، ج44، من إصدارات النّادي الثّقافيّ بجدة، 2002م.
- 64. عـ صفور، جـ ابر، معنى الحداثة في الشعر المعاصر، حمر مجلّة النقد الأدبى، م4، ع4، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1984م.
- 65. العقدة، فتحيّــة محمــود فــرج، التّحليل النّفسيّ للشّعر بين الوسيلة والغاية، على الأحلى الثّقافــة والغاية، على الأحكى، م25، ع3، تصدر عــن المجلــس الــوطنيّ للثّقافــة والفنون والآداب، الكويت، 1997م.
- 66. العلاق، على جعفر، بنية القناع: قراءة في قصيدة أحد عشر كوكبًا، بعيدًا عن الإفراط في البوح، على النقدي النقافيّ بجدّة، 1997م. النقادي الأدبيّ الثقافيّ بجدّة، 1997م.

- 67. على ،عبد الرّضا، القناع في الشّعر العربي المعاصر، مرحلة الـروّاد، هِكُنّهُ آحَابِ المعاصرية، ع7، تـصدرها كلّيـة الآداب بالجامعـة المستنصريّة، 1983م.
- 68. عمر، عـزت، " جدارية" محمود درويش، تأريخ لهـزائم الموت أمام المعرفة، للريافة، المرية ثقافيّة جامعـة، ع54، تـصدر عـن دائـرة الثقافة و الإعلام، الشّارقة، 2002م.
- 69. عيد، رجاء، **الأداء الفنّي والقصيدة الجديدة**، خصرا، مجلّــة النّقــد الأدبيّ، م7، ع3، 4، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1987م.
- 70. غالي، وائال، (محمود دروية... رؤية عربية)، الحصان يقتمم الأشباح، التاليان المائة المصرية العامة للكتاب، 1995م.
- 71. الغذامي، عبد الله محمد، كيف نتذوق قصيدة حديثة؟، خصول، مجلّة النّقد الأدبيّ، م4، ع4، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م.
- 72. الفيّا، عبد المنعم عجب، ما أرانا نقول إلاّ مُعاراً .. هول التّناصّ في القصيدة العديثة قراءة في أسلوب تي. إس إليوت، السّالات، مجلّة شهريّة ثقافيّة جامعة، ع 48، تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة، 2001م.
- 73. قاسم، قاسم عبده، **الشّعر والتّاريخ**، حُصره، مجلّـة النّقــد الأدبــيّ، م3، ع2، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1983م.
- 74. القاسم، نبيه، محمود درويش يقول: وداعًا أيتها الحرب وداعًا أيها العسلام، للأسرال للأبحاث الفكرية والثّقافة الوطنيّة، ع11، تصدر عن مؤسّسة الأسوار للثّقافة والنّشر، 1991م.
- 75. قطّوس، بستام، البنى الإيقاعيّة في مجموعة محمود درويش " حصار للسنانج البحسر"، أحمد الله الأداب،

- واللّغويّات، مجلّة نصف سنويّة محكّمة، م9، ع1، عمادة البحث العلميّ والدّر اسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، إربد، 1991م.
- 76. الكردي، وسيم، إشارات في علائق الإبداع بالتراث الشعبي ملامح من التّجرية المسرحيّة الفلسطينيّة، عددتان، أدبيّة، فنيّة، مجلّة فصليّة تعنى بشؤون الأدب والفنّ، ع6، غزّة، 1995م.
- 77. كليب، سعد الدّين، (التّأصيل والتّحديث في الـشّعر العربيّ)، جماليّة الرّمز الفنّي في الشّعر الحديث، الاحكان مجلّه فكريّة ثقافيّة شهريّة، ع82-83، تصدر عن المجلس القوميّ للثّقافة العربيّة، 1991م، س. 7.
- 78. الكوفحي، إسراهيم، **توظيف الموروث الدّينيّ في شعر حيدر محمود**، عن الكوفحي، إسراهيم، **توظيف الموروث الدّينيّ في شعر حيدر محمود**، عن محلّة علميّة محكّمة، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة م 28، عادة البحث العلميّ، الجامعة الأردنيّة، 2001م.
- 79. <u>خصوصية الخطاب السّعريّ في ديـوان" طـواف</u> المغنّي" لحبيب الرّيـودي دراسة في ظـاهرتي (التّناصّ، والانحـراف الأسـلوبيّ)، حر المحرّحة، العلـوم الإنـسانية والاجتماعيّة،مجلّـة علميّـة محكّمة، م29، ع1، تصدر عن عمـادة البحـث العلمـيّ الجامعـة الأردنيّـة، م2002م.
- 80. لؤلؤة، عبد الواحد، (التّأصيل والتّحديث في السقّعر العربيّ)، هن قضايا السقّعر العربيّ، السقعر العربيّ المعاصر التّناصّ مع السقّعر الغربيّ، السقعر الإنجليزيّ: إليوت والمدرسة اللاّشخصانيّة، السقّعر الفرنسيّ:سان جون الإنجليزيّ: إليوت والمدرسة فكريّة ثقافيّة، ع 82/ 83، تصدر عن المجلس القوميّ للثّقافة العربيّة، 1991م،س.7.

- 81. لحزام، زهور، آلية التناص، الناهية تعنى بإيداع الكاتب وحرية الكتاب، ع30، رياض الريّس للكتاب والنّشر، لندن، 1990م، س.3.
- 83. ماهر ،مـصطفى،" رماد الأسئلة الفضراء" الصّورة والنّغمة والفكرة في ديوان محمّد إبراهيم أبو سنّة على حمراء الأدبي، مجلّـة النّقـد الأدبي، مراء على 1991ء، 1991ء،
- 84. مجناح، جمال، (دراسة أدبيّة)، دلالت الرّمز التّاريخيّ في شعر محمود درويش، الكرّيات، ع3، بيروت، 2002م، س. 61.
- 85. محمّد، باقر جاسم، **التّناصّ: المفهوم والآفاق، الآحاب،** مجلّه شهريّة تعنى بشؤون الفكر، ع7-9، دار الآداب، 1990، س. 38.
- 86. المرعي، فواد، في العلاقة بين المبدع والنّص والمتلقي، علم المرعي، مر23، ع1، 2، المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، الكوبت، 1994م.
- 87. المغيض، تركي، **التّناصّ في معارضات البارودي**، أحمد البرمودي، أحمد البرمودي، الأداب واللّغويّات، مجلّة نصف سنويّة محكّمة، م9، ع2، عمادة البحث العلميّ والدّر اسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، اربد، 1991م.
- 88. الموسى، خليل، **التناص ومرجعياته**، الممرضة مجلّة ثقافيّة شهريّة، ع 476، تصدرها وزارة الثّقافة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، 2003م، س. 42.

- 89. النّجَار، مصلح، جداريّة معمود درويش، دراسة استدلاليّة في الضمون الشّعريّ، حراساته العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، مجلّة علميّة محكّمة، م 29، ع3، تصدر عن عمادة البحث العلميّ، الجامعة الأردنيّة، 2002م.
- 90. نجم، مفيد، **التناص الدّاخلي في تجربة الشّاعر محمود درويش**، **الرّاف،** مجلّة شهريّة ثقافيّة جامعة، ع51، تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة، 2001م.
- 91. نوير، كاظم، تناص الشكل في الرسم العديث، المرقف الثقافي، مطلّة ثقافيّة جامعة، ع29، تصدر عن دار السسّوون الثقافيّة العامّة، 2000م، س.5.
- 92. يقطين، سعيد، التفاعل النصي والترابط النصي بين نظرية النص النصي بين نظرية النص والإعلاميات، علامات في النقد، م8، ج 32، من إصدارات النادي الثقافيّ بجدّة، 1999م.
- 93. يونس، محمّد عبد الـرّحمَن، المؤثّرات الأسطوريّة والتّاريخيّة في الشّعر السّوري المعاصر، المحمراتة مجلّـة ثقافيّـة شــهريّة، ع 383، تــصدرها وزارة الثّقافة في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة، 1995م، س.34.
- 94. يونغ، كارل غوستاف، علم النفس والشعر، ترجمة: جلال فاروق الشريف، المرتث الأحبي، ج1، ع 1- 3، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، 1971م.

# الرسائل الجامعية

- 1. البادي، حصة بنت عبد الله بن سعيد، <u>التناص في تجربة البرغوثي</u> الشعرية، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، عُمان،2001م.
- 2. البريكي، فاطمة عبد الرّحمَن، <u>نظريّة التّناصّ في النّقد العربيّ القديم</u>، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 2003م.
- 3. بلعلي، آمنة، <u>الرّمز الدّينيّ عند روّاد الـشّعر العربـيّ الحـديث، الـسيّاب،</u> عبد الـصبّور خليـل حـاوي أدونـيس، رسـالة ماجـستير، جامعـة الجزائر، 1988 1989م.
- 4. الزّبود، عبد الباسط محمّد محمود، الصورة وتحوّلات المعنى عند محمود درويش (مرحلة ما بعد بيروت 1982) الثّابت والمتحوّل نموذجًا، رسالة ماجستير، جامعة البرموك، إربد، 1998م.
- 5. أبو زيد، شوقي أحمد يعقوب، تواصل الشّعر الفلسطينيّ الحديث بالتراث، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1995م.
- 6. السّالم، جمانة مفيد عبد الله، غرناطة في الرّواية دراسة في خمسة نماذج روائية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1999م.
- 7. الشّمايلة، معتصم سالم، <u>التّناصّ في النّقد العربيّ الحديث</u>، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، مؤتة، 1999م.
- 8. عتوم، مهى محمود، تحوّلات المكان في شعر محمود درويش، مرحلة ما بعد بيروت ( 1982 1995)، جامعة اليرموك، إربد، (د.ت).
- 9. عوض، لينة أحمد إسماعيل، لغة الشّعر عند محمود درويش، (قراءة أسلوبية)، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1997م.
- 10. مراشدة، عبد الباسط أحمد محمّد، التنساص في السبّعر العربي الحديث (دراسة نظريّة وتطبيقيّة) بدر شاكر السبّياب وأمل دنقل ومحمود درويش نموذجًا، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 2000م.
- 11. نجيب، نجية فتحي عبد الـرحمن الحـاج، قـصيدة الـسيرة فـي الـشعر الفلسطيني المعاصر، محمود درويش فدوى طوقـان مريـد البرغـوثي نموذجًا، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشميّة، 2003م.

12. نقرش، عمر محمّد علي، مفهوم التنّاص في النبّس المسرحيّ،" دراسة نقديّة لنماذج من المسرح العربيّ"، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، بغداد، بغداد،

#### الصّحف

- 1. دحبور، أحمد، (عيد الأربعاء)، محمود درويش ينادينا وينتشر" كزهر اللّوز أو أبعد"، الحياة الجديدة، الأربعاء، 2005/10/5م، ص15.
- 2. درویش محمود: (محمود درویش یفتح دفاتره فی حوار شامل حول الشّعر والسّیاسة والحاضر والماضی، محمود درویش): قصیدة النّشر حازت شرعیّتها وعلی شعرائها أن یعترفوا بالآخرین، حاوره: عبده وازن، الحیاة الجدیدة، الإثنین، 2005/12/12 ص24.

### الإنترنت

- 1. الأحمدي، فهد عامر، الآلية التي قتلت كيندي، http://www.alriyadh.com/2004/07/05/article14520.html
- 2. ألــــن وودذ، جـــورج بـــوش والحـــروب الـــصايبية، www.marxst.com/language/arabic/bush/crusades.htm

#### **ABSTRACT**

This research of mine entitled "Historical & Religious Intertextual in the Poetry of Mahmoud Darweesh", the content has been presented in an introduction and four chapters.

The **introduction** contained the idiom "intertextual" as an idiom and a phenomenon. I followed up the phenomenon in some of our historical books, and indicated to the link of those concepts with a group of idioms that are recent i.e in modern age had been linked to intertextluality.

**The first** chapter contained the influence of the religious story in Darweesh's poetry and clues linked mostly to prophets' characters.

I adopted the historical sequence in arranging the material of the chapter. In fact, the chapter was started with Adam's story "May God have peace upon him" and ended in the story of "Mohammed" "May God have peace upon him".

I linked the material to the social reality. There were differences or variations in the presence of different categories of the religious story. The stories of "Jesus" the Christ and "Yousef" "May God have peace upon them" had a domination over other stories.

<u>The second</u> chapter contained verses of the holy Quran and to which extent they are linked to theme the poet tried to express. It also included texts from the Old Testament (Torah) that influenced the poet's feelings and language. Besides, it included different religious words that affected the poet's choice of words and his poetic content.

This chapter represented, of course, the religious language of Darweesh's poetry.

**The third** chapter, however, contained the historical intertextuality; places, humane and historical patterns and imagination of modern humane patterns.

The place dominated over other elements as it represented the core of the experience of the poet's issue. The argument, it is true, is based on place. Place represented the cause of conflicts. The negative humane picture arose over the ideal one.

**The fourth** chapter included two important sides of the artistic formation - the picture and the music or the rhythm. The textual picture keeps nearer to subjective ones and tried to show its beauty. This chapter contained different types of pictures that gave life to text. Besides, it included some references of music. The thesis ended in a conclusion that contained results.

# In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

Hebron University

Deanery of Higher Studies

Arabic Language Program

Historical and Religious intertextuality

In

Poetry of Mahmoud Darweesh

Prepared by:

Ibtisam Musa Abdel-Kareem Abu Sharar

Supervised by:

Dr. Nadir Qasim

Ass . Prof .of Modern Literature

This thesis has been submitted as completion to requirements for M . A degree at the Department of Arabic Language, the Deanery of Higher Studies in Hebron University.

1428H - 2007G